

ڬؙۣٚۼٙٳڔؙڮڮڒؽڮڶڛؙٙۏێ (١١)

صَحِيْكُ الزَّجْرَالِيَةِ

وَهُنَّ: مُخْصِّرًا لِمُخْصَرًا

مِزَالْمُنْ بِالْحِمْدِ عَزَالَنَّيْ ﷺ

لِلْهَامِ أَبِي بَكِي مُحَدِّدِ بِن إِسْعَاقَ بِن خُزَيْمة السُّلِيِّ النَّيْسَا بُورِيِّ الْمُعَادِينَ النَّتَوَفَىٰ سَنَة (٣١١هـ)

المجَلَدُ الثَّانِيْ

حَنِفِيقُ وَدِرَاسَهُ مُنْ كَزَّا لِمِحُونِ فَقِلْيَتَا الْمِحَوُفَائِنَا خَالْالِتَ إِضْنَالِ

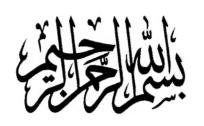





> (لِطَبَعَتْ ثِنَ لَلْأُولِيَّتُ ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤م



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.





34ش أحسميد البرمسر – مندينية نيمسر – النقاهيرة – جسمه وربية منصر العبرية تلفرن : 22741017 – 22870935 / 00202 المحمول : 01223138910 لبنان – يورت – مناقية الجنوبسر – خبارع يسرلينين – بينايية البرهبور ماتف :9611807488 فاكس : 9611807477 الرمز الريدي :11052020 ماتف :9611807487 (الرمز الريدي :9611807477 عندين المسترددين :www.taaseel.com – mail2tsl@yahoo.com – admin@taaseel.com



#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ

#### ٣٧٦- بَابُ فَرْضِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ مِنْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بِذِكْرِ خَبَرٍ لَفْظُهُ لَفْظٌ عَامٌّ مُرَادُهُ خَاصٌّ

٥ [١٠٠٣] صرتنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيَّ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً . وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

### ٣٧٧- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكُرْتُهَا فِي حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَفْظٌ عَامٌ مُرَادُهُ حَاصٌ

أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ (١) خَلَا الْمَغْرِبِ.

٥[١٠٠٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ ، قَالَ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فُرِضَ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَكُعتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَكُعتَيْنِ ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَكُعتَيْنِ ، فَلَمَّا أَفَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ وَكُعتَيْنِ ، فَلَمَّا أَفَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْعَرَاءَةِ ، بِالْمَدِينَةِ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَانِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ .

٣٧٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ ﴿ قَدْ يُبِيحُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ بِشَرْطٍ ، وَقَدْ يُبِيحُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ بِغَيْرِ ذَلِكَ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَهُ فِي الْكِتَابِ

إِذِ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَبَاحَ فِي كِتَابِهِ قَصْرَ الصَّلَاةِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْكُفَّارِ أَنْ يَفْتِنُوا الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ الْقَصْرَ وَإِنْ لَـمْ

٥ [١٠٠٣] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٥٨٨٥] [التحفة: ق ٥٦٩٦ - م د س ق ٦٣٨٠]، وتقدم برقم: (٣٢٧) وسيأتي برقم: (١٤٢٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ركعتين» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [ ١٠٠٤ ] [الإتحاف: خز طح حب ٢٢٧٥٦] [التحفة: خ م د س ١٦٣٤٨ - خ م س ١٦٤٣٩]، وتقدم برقم: (٣٢٦)، (٣٢٨).



يَخَافُوا أَنْ يَفْتِنَهُمُ الْكُفَّارُ ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ إِبَاحَةٌ لَا حَتْمٌ أَنْ يَقْـصُرُوا الصَّلَاةَ .

٥ [١٠٠٥] صرتنا عَبُدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّادٍ . ح وصرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . ح وقرأته عَلَى بُنْ دَادٍ ، أَنَّ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الوَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ بَابَيْهِ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمْيَةَ قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَمْرُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَا عَمْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ عَمْرُ اللّهُ وَالْمَدَالَ وَاللّهُ عَمْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

### ٣٧٩- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷺ وَلَّى نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَى ﷺ تِبْيَانَ عَدَدِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

لَا أَنَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ بَيَّنَ عَدَدَهَا فِي الْكِتَابِ بِوَحْيِ مِثْلِهِ مَسْطُورِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ وَهَـذَا مِـنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَجْمَلَ اللَّهُ فَرْضَهُ فِي الْكِتَابِ وَوَلَّىٰ نَبِيَّهُ تِبْيَانَـهُ عَـنِ اللَّهِ بِقَـوْلٍ ﴿ وَفِعْلٍ . الْجِنْسِ اللَّهُ : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] .

٥ [١٠٠٦] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥ [ ١٠٠٥ ] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب حم ش ١٥٨٤٠ ] [ التحفة : م د ت س ق ١٠٦٥٩ ] .

<sup>(</sup>١) قوله : «فليس عليكم جناح» وقع في الأصل : «لا جناح عليكم» ، والمثبت كما في التلاوة .

١[١/١٠٤]٥

٥ [١٠٠٦] [الإتحاف: خز حب ط كم حم ٩٣٥٠] [التحفة: س ق ٦٦٥١].



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْقُرْآنِ ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا ، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهُ يَفْعَلُ .

٥ [١٠٠٧] صرفنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَدِ الْحَكَمِ الْوَرَّاقُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَمْرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، لَا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا .

قال أبوبر: وَفِي حَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِنِي الْجُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، دَالٌ عَلَى أَنَّ لِلاَمِنِ غَيْرِ الْخَائِفِ مِنْ أَنْ يَفْتِنَهُ الْكُفَّارُ أَنْ يَقْصُرَ لِنِي الْجُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ أَكُثَرُ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ، الصَّلَاةَ. وَكَذَلِكَ حَبُرُ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُ عَيَّيْ رَكْعَتَيْنِ أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ، وَحَبَرُ أَبِي حَنْظَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ، قَالَ: كَذَلِكَ سَنَّ النَّبِي عَيَيْ ، يَدُلُ عَلَى أَنْ لِغَيْرِ الْخَائِفِ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ.

#### ٠٨٠- بَابُ اسْتِحْبَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَقَبُولِ الرُّحْصَةِ الَّتِي رَحَّصَ اللَّهُ ﷺ

إِذِ اللَّهُ عَلَّكُ يُحِبُّ إِتْيَانَ رُخَصِهِ الَّتِي رَخَّصَهَا لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.

٥ [١٠٠٨] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَ الْبَرْقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَيُوبَ (١) ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ،

٥[١٠٠٧] [الإتحاف: خز ١٠٨١٦] [التحفة: ق ٦٦٥٥- ق ٦٧٤٧- ت ٧٣٣٦- س ٨٥٥٦]، وسيأتي برقم: (١٣٣٣)، (١٣٣٤)، (٣٠٤١).

٥ [ ١٠٠٨ ] [ الإتحاف : خز حب حم ١٠٤٩٨ ] ، وسيأتي برقم : (٢١٠٩ ) .

<sup>(</sup>١) قوله: «يحيى بن أيوب» وقع في الأصل: «يحيى بن زياد»، والمثبت من «الإتحاف»، «معجم ابن الأعرابي» (٢٢٣٧) من طريق ابن أبي مريم. وينظر: «تهذيب الكمال» (٣١/ ٢٣٣).



A

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ ﷺ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (١) رُخَصُهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (١) مَعْصِيتُهُ » .

### ٣٨١ - بَابُ إِبَاحَةِ قَصْرِ الْمُسَافِرِ الصَّلَاةَ فِي الْمُدُنِ إِذَا قَدِمَهَا ، مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامًا يُوجِبُ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ

٥ [ ١٠٠٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيْةً .

وَقَالَ بُنْدَارٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَـرُ عِنْـدِي دَالٌ عَلَـى أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا [صَـلَّى خَلْـفَ الْمُقِـيمِ](٢) فَعَلَيْهِ (٣) إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ؛ لِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ .

• [١٠١٠] الَّذِي صرَّنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : عَنْ الْمُوسِ : عَنْ الْمُقِيمِ . قَالَ : يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ .

وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ.

• [١٠١١] إِلَّا أَنَّ خَبَرَ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ سَلَمَةَ ، دَالٌّ عَلَىٰ خِلَافِ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ الْمُقِيمِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ .

حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ طَاوُسِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يؤتي»، والمثبت من «الإتحاف»، «معجم ابن الأعرابي» من طريق ابن أبي مريم. ٥ [ ١٠٠٩] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٥٠٠٥] [التحفة: م س ٢٥٠٤].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت كما في رواية ليث بن أبي سليم التالية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وعليه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





• [١٠١٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعَهُ إِمَامٌ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ . فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ .

## ٣٨٢ - بَابُ إِبَاحَةِ قَصْرِ الْمُسَافِرِ الصَّلَاةَ إِذَا أَقَامَ ﴿ بِالْبَلْدَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ غَيْرِ إِزْمَاعٍ عَلَى إِقَامَةٍ مَعْلُومَةٍ بِالْبَلْدَةِ عَلَى الْحَاجَةِ

٥ [١٠١٣] صرتنا سَـلْمُ بْـنُ جُنَـادَةَ ، وَمُحَمَّـدُ بْـنُ يَحْيَـى بْـنِ صُـرَيْسٍ ، قَـالَا : حَـدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ : سَـافَرَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا ، فَأَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَنَحْنُ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا .

قَالَ ابْنُ ضُرَيْسٍ: عَنْ عَاصِمٍ.

### ٣٨٣- بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ مَنْ خَالَفَ الْحِجَازِيِّينَ فِي إِزْمَاعِ الْمُسَافِرِ مُقَامَ أَرْبَعِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلَاةِ

٥ [١٠١٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ . ح وصر ثناه عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ .

ح وصر ثناه الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ: سَأَلْتُ

<sup>• [</sup>١٠١٢] [الإتحاف: خزطح ٩٨١٦] [التحفة: س ٨٥٥٦].

۱۰٤] يا [۲۰۰

٥ [١٠١٣] [الإتحاف: خز طح حب قط حم ٨٢٩١] [التحفة: خ ٣٠٣٣ - خ دت ق ١١٣٤ - د ٦١٤٥].

٥ [ ١٠١٤] [الإتحاف: مي جاخز طح حب عه حم ١٩١٨] [التحفة: ع ١٦٥٢]، وسيأتي برقم: (٣٠٧١).



أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لَيْ مَكَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَقَامَ بِهَا عَشْرًا.

هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : كَانَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ ، وَلَمْ يَقُولَا : سَأَلْتُ أَنَسًا .

قَالَ أَبِكِر: لَسْتُ أَحْفَظُ فِي شَيْءِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ عَيَّا إِنَّهُ أَذْمَعَ فِي شَيْءِ مِنْ أَسْفَارِهِ عَلَى إِقَامَةِ أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ ، غَيْرِ هَذِهِ السَّفْرَةِ الَّتِي قَدِمَ فِيهَا مَكَّةَ لِحَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَإِنَّهُ قَدِمَهَا مُنْ مِعًا عَلَى الْحَجِّ ، فَقَدِمَ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ .

٥ [١٠١٥] كَذَاكَ صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاء ، قَالَ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ .

قال أبوكر: فَقَدِمَهَا عَلَيْ صُبْحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، خَلَا الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ سَائِرًا فِيهِ مِنَ الْبَدْءِ الرَّابِعِ ، إِلَى أَنْ قَدِمَهَا وَبَعْضَ يَـوْمِ الْخَـامِسِ حَلَا الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ سَائِرًا فِيهِ مِنَ الْبَدْءِ الرَّابِعِ ، إِلَى أَنْ قَدِمَهَا وَبَعْضَ يَـوْمِ الْخَـامِسِ وَالسَّادِسِ مُزْمِعًا عَلَى هَذِهِ الْإِقَامَةِ عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ ، فَأَقَامَ بَاقِي يَوْمِ الرَّابِعِ وَالْخَـامِسِ وَالسَّادِسِ وَالسَّادِمِ وَالثَّامِنِ إِلَى مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ ، وَهُو يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِـنْ مَكَّةَ يَـوْمَ التَّرُويَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنْى .

٥ [١٠١٦] كَذَاكَ صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ، قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ ، عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِ اللَّهُ عَلَى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرُويَةِ (١٠)؟ قَالَ : بِمِنَى .

٥ [ ١٠١٥] [ الإتحاف : خز ٢٩٧٨ ] [ التحفة : س ٢٤٤٥ - خت س ٢٤٧٢ ] ، وسيأتي برقم : (٢٨٦٥ ) .

٥ [١٠١٦] [الإتحاف: مي خز جا عه حب حم ١٣١١] [التحفة: خ م د ت س ٨٨٩]، وسيأتي برقم: (٢٨٧٦)، (٢٨٧٧).

<sup>(</sup>١) يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي به؛ لأنهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده، أي: يسقون ويستقون. (انظر: النهاية، مادة: روئ).



وَالْ أَبِكِر : قُلْتُ : فَأَقَامَ عَيَا اللهُ بَقِيَّةَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِمِنَّى ، وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ ، ثُمَّ غَدَاةَ عَرَفَةَ ، فَسَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِبِهِ ، ثُمَّ سَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ ، فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ دَفَعَ حَتَّىٰ رَجَعَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَسَارَ وَرَجَعَ إِلَىٰ مِنّىٰ ، فَأَقَامَ بَقِيَّةَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَيَوْمَيْن مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَبَعْضَ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنَى ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلَاثَ ، وَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَة بِالْمُحَصِّبِ ، فَهَذِهِ تَمَامُ عَشَرَةِ أَيَّامِ جَمِيعُ مَا أَقَامَ بِمَكَّةَ وَمِنِّي فِي الْمَرَّتَيْنِ وَبِعَرَفَاتٍ ، فَجَعَلَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ كُلَّ هَذَا إِقَامَةً بِمَكَّةً ، وَلَيْسَ مِنْي وَلَا عَرَفَاتٍ مِنْ مَكَّةَ ، بَلْ هُمَا خَارِجَانِ مِنْ مَكَّةَ ، وَعَرَفَاتٌ خَارِجَةٌ (١) مِنَ الْحَرَمِ أَيْـضًا ، فَكَيْف يَكُونَ مَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَم مِنْ مَكَّة؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ ذَكَرَ مَكَّة وَتَحْرِيمَهَا: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ اللَّهَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ ، لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا» . فَلَوْ كَانَتْ عَرَفَاتٌ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَحِلُّ أَنْ يُصَادَ بِعَرَفَاتٍ صَيْدٌ، وَلَا يُعْضَدَ بِهَا شَجَرٌ وَلَا يُخْتَلَى بِهَا خَلَاءٌ، وَفِي إِجْمَاع أَهْلِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ أَنَّ عَرَفَاتٍ خَارِجَةٌ مِنَ الْحَرَمِ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ ، وَإِنَّمَا كَانَ اسْمُ مَكَّةَ يَقَعُ عَلَى جَمِيعِ الْحَرَمِ فَعَرَفَاتٌ خَارِجَةٌ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْحَرَمِ وَمِنِّي بَائِنٌ مِنْ بِنَاءِ مَكَّةَ وَعُمْرَانِهَا ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْمُ مَكَّةَ يَقَعُ عَلَى جَمِيع الْحَرَمِ فَمِنَّىٰ دَاخِلٌ فِي الْحَرَمِ ، وَأَحْسَبُ خَبَرَ عَائِشَةَ دَالًا عَلَىٰ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْبِنَاءَ الْمُتَّصِل بَعْضُهُ بِبَعْضِ لَيْسَ مِنْ مَكَّةً ، وَكَذَاكَ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ .

٥ [١٠١٧] أَمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ فَإِنَّ أَبَا مُوسَىٰ وَعَبْدَ الْجَبَّارِ حَدَّثَانَا ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خارج» ، والمثبت من نظائره فيها سيأتي من كلام المصنف هو الجادة .

١[١٠٠٥]٥

٥ [١٠١٧] [الإتحاف: خز عه حب حم ٢٢٣٤] [التحفة: خ ١٦٧٩٥ - خ م د ١٦٧٩٧ - خ م د ت س ١٦٩٢٣ - خ م د ت س ١٦٩٢٣ ]، وسيأتي برقم: (١٠١٨).



THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TO TH

هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّـةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ .

٥ [١٠١٨] صرتنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْح مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةَ .

قَالَ هِشَامٌ : فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا ، وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ .

٥ [١٠١٩] فَأَمًّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ بُنْدَارًا حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَبَيْدُ اللَّهِ عَبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهُ دَخَلَ مَكَّةً مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا (١) عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْدَ الْبَطْحَاءِ (٢)، وَخَرَجَ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى.

قَالَ أَبِكِ : فَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا دَالٌ عَلَى أَنَّ الثَّنِيَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَكَّةَ وَالثَّنِيَةُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَوَرَاءَهَا أَيْضًا مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَدَاءُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَدَاءُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَدَاءُ مِنَ الْحَرَمِ ، وَكَدَاءُ مِنَ الْحَرَمِ وَمَا وَرَاءَهَا أَيْضًا مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْعَلَامَاتِ الَّتِي أُعْلِمَتْ بَيْنَ الْحَرَمِ وَبَيْنَ الْحِلِّ ، فَكَيْفَ وَمَا وَرَاءَهَا أَيْضًا مِنَ الْحَرَمِ وَبَيْنَ الْحِلِّ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيْقَ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً ، فَلَوْ كَانَتِ الثَّنِيَّةُ مِنْ مَكَّةً وَكَدَاءُ مِنْ مَكَّةً بِأَنْ لَكَ اللَّهُ يَوْمَ كَذَاء مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً مِنْ مَكَةً مِنْ الثَّذِي عَلَيْهُ وَمِنْ كَذَاءٍ . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِأَنَّ لَمَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » ، حَمِيعَ الْحَرَمِ مِنْ مَكَّةً ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقَ : «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » ، حَمِيعَ الْحَرَمِ مِنْ مَكَّةً ، لِقَوْلِهِ عَلَيْقَ : «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » ،

٥ [١٠١٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٣٤] [التحفة: خ ١٦٧٩٥ - خ م د ١٦٧٩٧ - خ م د ت س ١٦٩٢٣]، وتقدم برقم: (١٠١٧).

٥[١٠١٩] [الإتحاف: مي خز عه ١٠٨٠٧] [التحفة: د ٧٨٦٩- ق ٨١١٤- خ م د س ٨١٤٠- خ د ٨٣٨٠]، وسيأتي برقم: (٢٧٦٨)، (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>١) الثنية العليا: ما يسمى اليوم: المعلاة، وهو القسم العلوي من مكة، ويطلق اليوم على حيّ وسوق بين الحجون والمسجد الحرام، وفي المعلاة: مقبرة مكة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٨).

<sup>(</sup>٢) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى ، بطحاء مكة كانت علمًا على جزء من وادي مكة بين الحجون إلى المسجد الحرام ، ولم يبق اليوم بطحاء ؛ لأن الأرض كلها معبدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩) .

(14) X

فَجَمِيعُ الْحَرَمِ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَكَّةَ ، إِلَّا أَنَّ الْمُتَعَارَفَ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّ مَكَّةَ مَوْضِعُ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، يَقُولَ الْقَائِلُ : خَرَجَ فُلَانٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَنَّى مَرَّةً مَوْضِعُ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، يَقُولَ الْقَائِلُ : خَرَجَ فُلَانٌ مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى مَكَّةَ ، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْمَنَاسِكِ وَجَدْتَ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ إِلَى مَكَّةَ ، وَإِذَا تَدَبَّرْتَ أَخْبَارَ النَّبِيِ عَلَيْ فِي الْمَنَاسِكِ وَجَدْتَ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ اللَّهُ ظَةَ كَثِيرًا فِي الْأَخْبَارِ ، فَأَمَّا عَرَفَةُ وَمَا وَرَاءِ الْحَرَمِ فَلَا شَكَّ وَلَا مِرْيَةَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَّةً .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ يَكُ نَفَرَ مِنْ مِنَّىٰ يَوْمَ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ:

٥ [١٠٢٠] أَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ حَدَّثَنَا، قَالَ: أَخْبَرَهُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ صَلَّى الْحَارِثِ، أَنَّ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ (١)، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ.

قَالَ أَبِكِر : ثُمَّ خَرَجَ ﷺ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ مُتَوَجِّهَا نَحْوَ الْمَدِينَةِ.

٥ [١٠٢١] قَالَ: كَذَلِكَ صر شنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَذَكَرَتْ بَعْضَ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَقَالَتْ : فَأَذَّنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَطَافَ بِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَرَكِبَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهَا إِلَى الْمَدِينَةِ .

قَالَ أَبِكِر : وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يَجْعَلُ مَا وَرَاءَ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فِي الْمُدُنِ مِنَ الْمُدُنِ ، وَإِنْ كَانَ مَا وَرَاءَ الْبِنَاءِ مِنْ حَدِّ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ، وَمِنْ أَرْضِيهَا الْمَنْسُوبَةِ إِلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ . لَمْ اللَّهُ نَعْلَمْهُمُ (٢) اخْتَلَفُوا أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَدِينَةٍ أَرْضِيهَا الْمَنْسُوبَةِ إِلَى تِلْكَ الْمَدِينَةِ . لَمْ اللَّهُ لَمْهُمُ (٢) اخْتَلَفُوا أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَدِينَةٍ

٥[١٠٢٠][الإتحاف: مي خز جاعه حب ١٥٩٠][التحفة: خ س ١٣١٨]، وسيأتي برقم: (٣٠٥٦).

<sup>(</sup>١) المحصب: موضع فيها بين مكة ومنى ، وهو إلى منى أقرب . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٤٠).

٥[١٠٢١] [الإتحاف: خز حب عه ٢٢٦١٤] [التحفة: م ١٧٢٧٢ - خ ١٧٣٢٤ - خ م س ١٧٤٣٤ - د ١٧٣٢٤ - خ م س ١٧٤٣٤ -

۵[۱۰۵/ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم نعلمهم» في الأصل: «لم يعلمهم» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

12)

يُرِيدُ سَفَرًا ، فَخَرَجَ مِنَ الْبُنْيَانِ الْمُتَّصِلُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرَضُونَ الَّتِي وَرَاءَ الْبِنَاءِ مِنْ حَدِّ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ، وَكَذَلِكَ لَا أَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ يُرِيدُ بَلَدَهُ فَدَخَلَ بَعْضَ أَرْضِيِّ بَلَدِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْبِنَاءَ ، وَكَانَ خَارِجًا مِنْ حَدِّ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِل بَعْضُهُ بِبَعْض ، أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَدْخُلْ مَوْضِعَ الْبِنَاءِ الْمُتَّصِلِ بَعْضُهُ بِبَعْضِ ، وَلَا أَعْلَمُهُمُ اخْتَلَفُوا أَنَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا ، أَوْ مَنْ قَدْ أَقَامَ بِهَا قَاصِدًا سَفَرًا يُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، فَفَارَقَ مَنَازِلَ مَكَّةَ ، وَجَعَلَ جَمِيعَ بِنَائِهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدُ فِي الْحَرَمِ أَنَّ لَهُ قَصْرَ الصَّلَاةِ ، فَالنَّبِيُّ يَكَالِيُّ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ فِي حَجَّتِهِ ، فَخَرجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَدْ فَارَقَ جَمِيعَ بِنَاءِ مَكَّةَ ، وَصَارَ إِلَىٰ مِنَّىٰ ، وَلَيْسَ مِنَّىٰ مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي هِي مَدِينَةُ مَكَّةَ ، فَغَيْرُ جَائِزِ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ إِذَا خَرَجَ الْمَرْءُ مِنْ مَدِينَةٍ لَـ ف أَرَادَ سَـ فَرَا بِخُرُوجِهِ مِنْهَا جَازَ لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ أَنْ يُقَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بِنَائِهَا هُوَ فِي الْبَلْدَةِ ، إِذْ لَوْ كَانَ فِي الْبَلْدَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهَا ، فَالصَّحِيحُ عَلَىٰ مَعْنَى الْفِقْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُقِمْ بِمَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ كَوَامِلَ ، يَـوْمَ الْخَـامِسِ وَالـسَّادِسِ وَالسَّابِعِ ، وَبَعْضَ يَوْمِ الرَّابِعِ دُونَ لَيْلَتِهِ ، وَلَيْلَةَ الثَّامِنِ (١) وَبَعْضَ يَوْمِ الثَّامِنِ ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِزْمَاعٌ عَلَىٰ مُقَامِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ إِذَا تَدَبَّرْتَـهُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْحِجَازِيِّينَ فِيمَنْ أَزْمَعَ مُقَامَ أَرْبَع ، أَنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّ مُخَالِفِيهِمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مَنْ أَزْمَعَ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فِي مَدِينَةٍ ، وَأَرْبَعَةَ أَيَّامٍ خَارِجًا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَرْضِيهَا الَّتِي هِيَ خَارِجَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَىٰ قَدْرِ مَا بَيْنَ بِنَاءِ مَكَّةَ وَمِنّى فِي مَرَّتَيْنِ لَا فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً فِي مَوْضِعِ ثَالِثٍ مَا بَيْنَ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ كَانَ لَـهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا عِنْدَهُمْ إِزْمَاعًا عَلَىٰ مُقَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ (٢) عَلَىٰ مَا زَعَمُ وا أَنَّ مَنْ أَزْمَعَ مُقَامَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الثامنة» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عشر» ، والمثبت من نظيره فيها يأتي من كلام المصنف هو الجادة .



# ٣٨٤- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ بِذِكْرِ خَبَرٍ غَلَا الْخَبَرَ غَلَطَ فِي مَعْنَاهُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ صِنَاعَةَ الْفِقْهِ ، فَتَأَوَّلَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ جَائِزِ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِالْمُسَافِرِ السَّفَرُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ جَائِزِ إِلَّا أَنْ يَجِدَّ بِالْمُسَافِرِ السَّفَرُ

٥ [١٠٢٢] صرّننا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَوْدًا وَبَدْءًا لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ (١) جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

٥ [١٠٢٣] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةً إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ اللَّهِ عَيْكَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

### ٣٨٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمُسَافِرِ السَّيْرُ

٥ [١٠٢٤] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ قُرَّةُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مِن الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ عَنْ وَقِ تَبُوكَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمُهْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ : قُلْتُ : مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَلَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

٥[١٠٢٢] [الإتحاف: مي جا خز طح حم ٩٥٨٨] [التحفة: خ م س ١٨٢٢ - خ س ١٨٤٤ - ت ٥٠٥٦ - م- ٨٠٥٨] . وسيأتي برقم: (١٠٢٣) ، (١٠٢٨) .

<sup>(</sup>١) جد به السير: اهتم وأسرع فيه . (انظر: النهاية ، مادة : جدد) .

٥ [١٠٢٣] [الإتحاف: مي جا خز طح حم ٩٥٨٨] [التحفة: خ م س ١٨٢٢ - خ س ١٨٤٤ - د س ٩٥٧٥ - ت ٥٠٠٦ - م ٨٠٠٧ - س ٨٣٦١ - د ٨٢٥٥ - م س ٨٣٨٨ - س ٨٥٠٥]، وتقدم برقم: (١٠٢٢)، وسيأتي برقم: (١٠٢٨).

٥ [ ١٠٢٤] [الإتحاف: مي خزعه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: م دس ق ١١٣٢٠]، وسيأتي برقم: (١٠٣١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وذاك» ، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (٢٢٤١٩) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي ، به .





٥ [١٠٢٥] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ ٣ .

### ٣٨٦- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْبَعْنِ فِي السَّفَرِ وَالْبَعْنِ وَالْمَنْزِلِ (١) غَيْرَ سَائِرٍ وَقْتَ الصَّلَاتَيْنِ

٥ [١٠٢٦] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَة ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَامَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الظَّهْرِ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ : فَأَخَّرَ الصَّلَاة يَوْمَا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ : "إِنَّكُم اللَّهُ عَرْبِ وَالْعِشَاء عَلَى اللَّهُ عَرَبَ فَصَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُم اللَّهُ عَلَى الْعَيْنُ مِعْلَى النَّهُ اللهُ عَنْ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُم اللهُ وَقَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَالَ لَهُ مَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَمَ عَرَفُوا مِنَ الْعَيْنُ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا نَعْمُ وَ مُنَا عَمَا أَلُهُ مَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَمَ عَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا فَي الْعَيْنُ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا فَي الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَيْنُ بِأَوْمُ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبِكِر: فِي الْخَبَرِ مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْ رِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ

٥ [ ١٠٢٥] [ الإتحاف : خز عه حب طح ط ش حم ٢٤٤٧] [ التحفة : م ٥٧٩٠ - م دت س ٥٤٧٤] .

<sup>(</sup>١) المنزل: الموضع الذي ينزل فيه . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نزل) .

٥ [١٠٢٦] [الإتحاف: مي خزعه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: م ١١٣٢٢].

<sup>(</sup>٢) يضحي النهار: تعلو شمسه إلى ربع السهاء فها بعده . (انظر: النهاية ، مادة: ضحا) .

<sup>(</sup>٣) تبض: تقطر وتسيل. (انظر: النهاية، مادة: بضض).

الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَهُوَ نَاذِلٌ فِي سَفَرِهِ غَيْرُ سَائِرٍ وَقْتَ جَمْعِهِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ:
أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْفُهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، يُبَيِّنُ (١) أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاكِبًا سَائِرًا فِي هَـذَيْنِ الْـوَقْتَيْنِ اللَّـذَيْنِ اللَّـذَيْنِ اللَّـذَيْنِ اللَّـذَيْنِ اللَّـذَيْنِ اللَّـذَيْنِ اللَّهُ وَالْعَصْرِ .

وَخَبَرُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَيْسَ بِخِلَافِ هَذَا الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِي عَلَيْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا حِينَ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، فَأَخْبَرَ بِمَا رَأَى النَّبِي عَلَيْ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَدْ رَأَى النَّبِي عَلَيْ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ، وَهُو نَازِلٌ فِي الْمَنْزِلِ غَيْرُ سَائِرٍ ، فَخَبَرَ بِمَا رَأَى النَّبِي عَلَيْ فَعَلَهُ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَهُو نَازِلٌ فِي الْمَنْزِلِ غَيْرُ سَائِرٍ ، فَخَبَرَ بِمَا رَأَى النَّبِي عَلَيْهِ فَعَلَهُ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَدَّ بِالْمُسَافِرِ السَّيْرُ جَائِزٌ ، كَمَا فَعَلَهُ النَّبِي عَلَيْهِ ، وَكَذَاكَ جَائِزٌ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ نَازِلًا لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ كَمَا فَعَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ ذَلِكَ ، وَلَا مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ . كَانَ نَازِلًا لَمْ يَجِدً بِهِ السَّيْرُ لَا آثِرًا عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ ذَلِكَ ، وَلَا مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ .

### ٣٨٧- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ

٥[١٠٢٧] حَدَّفَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، [أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ] (٢) ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ حَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، مِشْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ يَعْنِي ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيٌّ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يَوْمًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ عَلِي بِهِ السَّيْرُ يَوْمًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، يُوَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تبين» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٠٢٧] [التحفة: خ م د س ١٥١٥].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «شرح معاني الآثار» (٩٨٤)، و«مستخرج أبي عوانة» (٢٣٩١) من طريق يونس، لكن وقع عند أبي عوانة: «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٥٣) لابن خزيمة.





٥ [١٠٢٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّنَا أَبُو حَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِع ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : فَعَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقِيلَ لِإِبْنِ عُمَرَ : وَحَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، وَمُسَاحِقِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : فَعَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقِيلَ لِإِبْنِ عُمَرَ : الصَّلَاة ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّينُ الصَّلَاة ، قَالَ : فَسَارَ ، فَقِيلَ لَهُ : الصَّلَاة ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّينُ أَخْرَهَا ، قَالَ : فَسِرْنَا حَتَّى نِصْفَ اللَّيْلِ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ، قَالَ : فَنَزَلَ هَ ، فَصَلَّاهَا .

قَالَ أَبِكِر : فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَخَبَرِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ : مَا بَانَ وَنَبَتَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الشَّفَقِ جَائِزٌ، لَا عَلَىٰ مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : إِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَنْ يُصَلَّى الظُّهْرُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَالْعَصْرُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَالْمَغْرِبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ ، وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّىٰ (١) عَلَىٰ مَا فَسَرُوا الْجَمْعَ الشَّفَقِ ، وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي حَضَرٍ وَسَفَرٍ عِنْدَهُمْ جَائِزٌ أَنْ تُصَلَّىٰ (١) عَلَىٰ مَا فَسَرُوا الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَواتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فِي أَوْلِ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّي الصَّلَواتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا . وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّي الصَّلَواتِ كُلَّهَا إِنْ أَحَبُ فِي آخِرِ وَقْتِهَا . وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا . وَإِنْ شَاءَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا .

#### ٣٨٨- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ فِي الْمَطَرِ

٥ [١٠٢٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ استعِيدِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا جَمِيعًا ، فَبُيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا جَمِيعًا ، قُلْتُ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ، قَالَ : وَهُ وَمُقِيمٌ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ ، وَلَا خَوْفٍ .

٥ [١٠٢٨] [الإتحاف: طح خز حم ١١٤٦٢] [التحفة: د ٥٥٦٨]، وتقدم برقم: (١٠٢٢)، (١٠٢٣). هـ ١٠٢٨]. هـ ١٠٢٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصلي» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [ ١٠٢٩] [ الإتحاف: خزعه حب طح طش حم ٢٤٤٧] [ التحفة: م ٥٧٩٠ م دت س ٤٧٤٥] .



٥ [١٠٣٠] صر ثنا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِمِثْلِهِ . وَقَالَ : فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : فَقُلْتُ لَا بُنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرَجَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ .

وَهَكَذَا صرتنابِهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً.

٥[١٠٣١] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ .

قَالَ مَالِكٌ : أَرَىٰ ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرِ.

قَالَ أَبِكِ : لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ الْمَطَرِ عَيْرُ جَائِزٍ ، فَعَلِمْنَا وَاسْتَنْقَنَّا أَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا يُجْمِعُونَ عَلَى خِلَافِ حَبْرِ عَنِ النَّبِي عَلَى صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ ، لَا مُعَارِضَ لَهُ عَنِ النَّبِي ﷺ . وَلَمْ يَخْتَلِفْ عُلَمَاءُ الْحِجَازِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْمَطْرِ جَائِزٌ ، فَتَأَوَّلْنَا جَمْعَ النَّبِي ﷺ فِي الْمَصْرِعَلَى الْمَعْرِعَلَى النَّبِي الْمُعْنَى النَّبِي الْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلافِهِ ؛ إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَتَّفِقُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى خِلافِ عَبْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرِ ، فَهُ وَعَلَى الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْعَرَاقِيُّونَ أَنَّ النَّبِي ﷺ خَمَعَ بِالْمَدِينَةِ فِي عَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطَرٍ ، فَهُ وَعَلَى الْحَضَرِ فِي عَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرٍ ، فَهُ وَعَلَى الْحَضَرِ فِي غَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرِ ، فَهُ وَعَلَى الْحَضَرِ فِي عَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرِ ، فَهُ وَعَلَى الْحَضَرِ فِي عَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرٍ ، فَهُ وَعَلَى الْمَعْدِ بَانَ الطَّكَرَةَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنْهُ جَمَعَ فِي الْحَضَرِ فِي عَيْرِ خَوْفِ وَلا مَطْرٍ ، فَهُ ذَا الْخَبَرِ أَنْ يَحْظُلُوا الْحَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ فِي عَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطْرٍ ، فَهَنْ يَعْتَلُ فِي دَفْعِ (الْ مَطْرِ ، فَمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَصَرِ فِي عَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطْرٍ ، فَمَنْ يَعْتَلُ فِي دَفْعِ (الْ مَطْرِ ، فَمَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ غَيْرَ حَوْفٍ وَلَا مَطْرِ ، فَمَنْ يَعْتَلُ فِي دَفْعِ (الْ مَطْرِ ، فَمْ أَنَّ الْجَمْعِ النَّي عَيْ خَيْرُ جَوْفٍ وَلَا مَطْرَ ، فَمَانَ عَيْنَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَادَ عَيْنَ عَلَى مَا جَمَعَ النَّبِيُ عَيْنَ عَلْو وَلَا مَقْرُ وَالْا مَقْرُ وَالْمَالَ عَيْنَ عَلَى مَا جَمَعَ النَّبِي عَلَى مَا جَمَعَ النَّبِي عَلَى الْعَلَى مَا جَمَعَ النَّي عَلَى الْعَلَى مَا جَمَعَ النَّي عَلَى مَا جَمَعَ النَّي عَلَى الْعَلَى عَلَى مَا جَمَعَ النَّي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَا جَمَعَ النَّي عَلَى الْعَلَى مَا جَمَعَ النَّي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

٥[١٠٣٠][الإتحاف: خزعه حب طح طش حم ٧٤٤٦][التحفة: م دت س ٧٤٧٥-م ٥٧٩٠].

٥[١٠٣١] [الإتحاف: خزعه حب طبح ط ش حم ٧٤٤٦] [التحفة: م دت س ٤٧٤٥ - م د س ٥٦٠٨]، وتقدم برقم: (١٠٢٤).

<sup>(</sup>١) قوله: «فمن يعتل في دفع» كأنه هكذا في الأصل.

#### صَهُلِح اللهُ عَلَيْهِ





#### ٣٨٩- بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلصَّلَاتَيْنِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأُولَىٰ (١) مِنْهُمَا تُصَلَّىٰ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ، وَالْآخِرَةَ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ مِنْ غَيْر أَذَانٍ ۩.

٥ [١٠٣٢] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : أَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعِ (٢) أَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى أَقَامَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ .

#### • ٣٩- بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا وَإِنْ صُلِّيَتْ جَمَاعَةً

قَالَ أَبِكِم : حَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ كَانَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَفِي الْخَبَرِ : أَنَّهُ أَمَرَ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ كَانَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَفِي الْخَبَرِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِلَا لاَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَعْرِبِ ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ .

#### ٣٩١- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ قَبْلَ الإِرْتِحَالِ مِنَ الْمَنْزِلِ

٥ [١٠٣٣] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ (٣) شُعْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ الضَّبِّيِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ . بِنِصْفِ النَّهَارِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأول» ، والمثبت هو الجادة.

<sup>. [</sup>ˈ// · v ] ⑫

٥ [١٠٣٢] [الإتحاف: مي خز طح كم ١٨٢] [التحفة: خم دس ١١٥ - دس ق ١١٦ - س ٩٧].

<sup>(</sup>٢) جمع : علم للمزدلفة ، وهي أحد مشاعر الحج بين منى وعرفة ، وسُميت المزدلفة جمعًا لاجتباع الناس بها ، ومنها يسن للحاج أن يلتقط الجهار . (انظر : معالم مكة) (ص٢٦٦) .

٥ [١٠٣٣] [الإتحاف: خزطح حم ٨٦٠] [التحفة: دس ٥٥٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «نصف»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر الحديث. ينظر: «سنن أبي داود» (١١٩٨) من طريق يحيل بن سعيد.





## ٣٩٢ - بَابُ نُزُولِ الرَّاكِبِ لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ فَرْقًا بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالْتِحَامِ الْقِتَالِ وَمُطَارَدَةِ الْعَدُقِ

ه [١٠٣٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم الدِّمَشْقِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي الدِّمَشْقِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي الدِّمَشْقِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّ فِي غَزْوَةٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي التَّطْوُعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّرْقِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

قَالَ أَبِكِر : مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ الْعِلَّةِ تَحْدُثُ

#### ٣٩٣- بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ

٥ [١٠٣٥] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ .

ح وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُ ومِيُ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ عَلِيٌّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا اللَّهْرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - قَالَ : سَقَطَ سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ - وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - قَالَ : سَقَطَ رَسُولُ اللَّه وَيَ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ - وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ - قَالَ : سَقَطَ رَسُولُ اللَّه وَيَ الْمُعْدُونُ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا .

٥ [ ١٠٣٤ ] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١١٧٧] [التحفة: خ ٢٩٩٣ - د ٢٩٤٤ - م ٢٩١١]، وتقدم برقم: (٩٥٥)، وسيأتي برقم: (٩٥٥)، وسيأتي برقم: (٩٥٥)

٥ [١٠٣٥] [الإتحاف: مي ط ش جاعه خز طح حب حم ١٧٥٦] [التحفة: خ ١٧٩- خ ٧٦٧- س ١٤٨١ -خ م س ق ١٤٨٥- خ م ت ١٥٢٣- خ م د س ١٥٢٩- م ١٥٤٢ - خ م ١٥٦٠].

<sup>(</sup>١) جحش: انْخَدَش. (انظر: النهاية، مادة: جحش).





#### ٣٩٤ - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جَالِسًا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ

٥ [١٠٣٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ الْمُخَرِّمِيُّ : الْحَفَرِيُّ ، وَقَالَ يُوسُفُ : عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا .

### ٣٩٥- بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ مُضْطَجِعًا إِذَا لَمْ يَقْدِرُ عَلَى الْجُلُوسِ عَلَى الْقِيَامِ وَلَا عَلَى الْجُلُوسِ

٥ [١٠٣٧] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كَانَ بِيَ النَّاصُورُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَوَانُ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ » .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى : قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ .

### ٣٩٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَ ٣٩٦ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا مُسْتَقْبِلِيهَا عِنْدَ الْخَوْفِ

قَالَ اللَّهُ جَافَيَا ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

٥ [١٠٣٨] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ . وحرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكُ . وحرثنا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكُ . وحرثنا الرَّبِيعُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ ١٠ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ الرَّبِيعُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ ١٠ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ

٥ [١٠٣٦] [الإتحاف: خز حب قط كم ٢١٨٠٧] [التحفة: س ١٦٢٠٦]، وسيأتي برقم: (١٣١٥).

٥ [١٠٣٧] [الإتحاف: جاخز حب قط كم حم ١٥٠٣٧] [التحفة: دت ق ١٠٨٣٢] ، وسيأتي برقم: (١٣٢٧) .

٥ [١٠٣٨] [الإتحاف: جا خز طح ١١١٤] [التحفة: خ ٨٣٨٤].

û[۱۰۷*] پ*].



عَنْ صَلَاةِ الْحَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ (١) الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ (٢) مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَة ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا ، فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ اسْتَأْحَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ (٣) ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَة ، ثُمَّ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَة ، ثُمَّ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَة ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَة ، فَإِنْ كَانَ حَوْفًا (٤) أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَرُكْبَانَا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ ، وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا .

قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَىٰ ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

٥ [١٠٣٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ بِهَـذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً ، وَقَالَ : قَالَ نَافِعٌ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَىٰ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

#### ٣٩٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الصَّلَاةِ مَاشِيًا عِنْدَ طَلَبِ الْعَدُقِ

٥[١٠٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُومَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، [عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، [عَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» (ص ٧٠) من طريق الربيع بن سليهان، وفي غالب مصادر الحديث: «يتقدم». ينظر: «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى (١٩٦)، و «معرفة السنن والآثار» (٦٧٢٢) من طريق الربيع.

<sup>(</sup>٢) الطائفة: الجماعة من الناس، وتقع على الواحد. (انظر: النهاية، مادة: طيف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسلموا»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «الموطأ» رواية يحيى، «معرفة السنن والآثار»، «توالي التأسيس».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، و «مسند الموطأ» للجوهري (٦٥٥) من طريق القعنبي، عن مالك، وكذا وقع في «الموطأ» رواية يحيئ، «معرفة السنن والآثار»، لكن بزيادة «هو» بعده. ويمكن أن يوجه ما في الأصل على تقدير اسم كان. ينظر: «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (١/ ٦٢٧). ووقع في بعض المصادر كـ «صحيح البخارى» (٥ (٤٥١٥): «كان خوف هو أشد».

٥ [١٠٣٩] [التحفة: خ م س ١٥٤٨].

٥ [ ١٠٤٠] [ الإتحاف: خزحب حم ٦٨٨٣] [ التحفة: ١٠٤٦] .



X YE

أَبِيهِ](١) قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ نُبَيْحِ الْهُـذَلِيِّ وَبَلَغَـهُ أَنَّـهُ يَجْمَعُ لَهُ ، وَكَانَ مِنْ (٢) نَحْوِ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ ، قَالَ لِي : «اذْهَبْ فَأَقْتُلْهُ» ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صِفْهُ لِي ، قَالَ : «إِذَا رَأَيْتَهُ أَخَذَتْكَ قُشَعْرِيرَةٌ ، لَا عَلَيْكَ أَلَّا أَصِفَ لَـكَ مِنْـهُ غَيْرَ هَذَا" ، قَالَ : وَكَانَ رَجُلًّا أَزَبَّ أَشْعَرَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ إِذَا دَنَوْتُ مِنْهُ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، صَلَاةُ الْعَصْرِ ، قَالَ : قُلْتُ إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي [ وَبَيْنَهُ ] (٣) مَا أَنْ أُوَّخِّرَ الصَّلَاةَ ، فَصَلَّيْتُ وَأَنَا أَمْشِي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ ، ثُمَّ انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا عَدَا أَنْ رَأَيْتُهُ اقْشَعْرَرْتُ ، وَإِذَا هُوَ فِي ظُعُنِ لَهُ أَيْ فِي نِسَائِهِ فَمَشَيْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ : رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَفِي ذَاكَ ، قَالَ : قُلْتُ فِي نَفْسِي : سَتَعْلَمُ ، قَالَ : فَمَ شَيْتُ مَعَـهُ سَاعَةً حَتَّـيْ إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّىٰ بَرَدَ ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَأَعْطَ انِي مِخْصَرًا - يَقُولُ: عَصًا - فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي: مَا هَذَا الَّذِي أَعْطَاكَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: مِخْصَرًا، قَالُوا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ (١٠)، أَلَا سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنَ لِمَ أَعْطَاكَ هَذَا ، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ عُدْ إِلَيْهِ ، فَاسْأَلْهُ قَالَ: فَعُدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْنِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْمِخْصَرُ أَعْطَيْتَنِيهِ لِمَاذَا؟ قَالَ: «إِنَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَقَلُّ النَّاسِ يَوْمَئِذِ الْمُخْتَصِرُونَ» ، قَالَ : فَعَلَّقَهَا فِي سَيْفِهِ ، لَا تُفَارِقُهُ ، فَلَـمْ تُفَارِقْهُ مَا كَانَ حَيًّا ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَمَرَنَا أَنْ تُدْفَنَ مَعَهُ ، قَـالَ : فَجُعِلَـتْ وَاللَّهِ فِي

٥ [١٠٤١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومن رواية أحمد بن الأزهر التي بعده ، و «سنن أبي داود» (١٢٤٣) من طريق أبي معمر ، به مختصرًا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مر» وهو تحريف، والمثبت من «الإتحاف»، وليس عند أبي داود.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «سنن أبي داود» .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «ماذا» ، والمثبت بدونه هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [ ١٠٤١] [ الإتحاف: خز حب حم ٦٨٨٣] [ التحفة: د ١٤٦٥].



عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

قَالَ أَبِكِر: قَدْ خَرَّجْتُ أَبْوَابَ صِفَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِي آخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ.

#### ٣٩٨- بَابُ النَّاسِي لِلصَّلَاةِ وَالنَّائِمِ عَنْهَا يُدْرِكُ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ ذَهَابِ وَقْتِهَا

٥ [١٠٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ (١) بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ قَالَا: حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ أَحْمَدُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِ عَيَّا اللَّهُ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ وَكُعَةُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعُنْلَ اللَّهُ مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ » هُ.

### ٣٩٩- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ غَيْرُ مُدْدِكِ الصُّبْحَ

زَعَمَ أَنّهُ [ حَرَجَ ] (٢) مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ النّبِيُ عَيْقِ بَيْنَهُمَا ، وَخَالَفَ النّبِي عَيْقِ الْمُصْطَفَى بِجَهْلِهِ ، وَالنّبِيُ الْمُصْطَفَى الَّذِي حَبَّرَ النّبِي عَيْقِ الْمُصْطَفَى اللّذِي حَبَّرَ أَنّ الْمُدْرِكَ رَكْعَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُدْرِكُ الصَّلَاةَ عَالِمٌ بِأَنّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِلَىٰ غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَجَعَلَهُ مُدْرِكَا لِلصَّلَاةِ ، كَالْمُدْرِكِ رَكْعَة أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ إِلَىٰ غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ .

<sup>0 [</sup>۱۰٤۲] [الإتحاف: خزعه حب حم ۱۹۰۱۹] [التحفة: خ م ت س ق ۱۲۲۰۱ - م د س ۱۳۵۷ - الم ۱۳۵۷ - م د س ۱۳۵۷ ) ، (۱۰۲۵ ) ، خ م ت س ق ۱۳۱۶ ] ، وسيأتي برقم: (۱۰٤۳) ، (۱۰۲۶) ، (۱۰۲۸ ) ، (۱۷۰۷ ) ، (۱۷۳۰ ) . (۱۷۳۷ ) .

<sup>(</sup>١) قوله : «وأحمد» وقع في الأصل : «حدثنا أحمد» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>.[1/</sup>١٠٨]₫

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

#### صِهُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ لَيْهُ



X (YT)

٥ [١٠٤٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي السَّرَاوَرْدِيَّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ . ح وصرثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ . ح وصرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا رَوْحُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا رَوْحُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَى ، وقرأته عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اللَّهِ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرَفِ مُعَمَّدٍ ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ الْمَعْرَفِ مُنْ أَيْهِ مُنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ . وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُعْرَفُونَهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ .

ح وصرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ . ح وصرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ . ح وصرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، أَبِي صَالِحٍ . ح وصرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ .

ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَأَبُو الْأَشْعَثِ ، قَالَا: حَدَّفَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَصَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ . وصر أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّفَنَا زِيَادُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ أَجِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ نَبِيُ اللَّهِ عَيْدٍ .

ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمَعْدِ بْنِ الْمَعْدِ بْنِ النَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرِجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : (مَنْ أَذْرَكُ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَة قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَذْرَكَهَا ، وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا » وَمَنْ أَذْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَة قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا» .

<sup>0 [</sup>۱۰٤٣] [الإتحاف: مي طخز عه طح حب حم ش ۱۷۸۹۲ – خز طح حم ۱۸۱۱۰ – خز طحم ۱۹۱۲۰ – م مي جا خز عه طح حب طحم ۲۰۶۵ [التحفة: خ م ت س ق ۱۲۲۰ – م د س ۱۳۵۷ – خ م ت س ق ۱۳۶۶ – خ م ت س ق ۱۶۲۱ ]، وتقدم برقم: (۱۰٤۲)، وسيأتي برقم: (۱۰٤٤)، (۱۶۸۶)، (۱۷۰۷)، (۱۹۳۰)، (۱۹۳۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زاد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .





قَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي حَدِيثِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ : «وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ».

#### • • ٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُدْرِكَ هَذِهِ الرَّكْعَةَ مُدْرِكٌ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ صَلَاتِهِ

٥ [١٠٤٤] صرتنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةَ ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ » .

### ٤٠١ - بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالنَّاسِي لَهَا لَا يَسْتَيْقِظُ وَ النَّاسِي لَهَا لَا يَسْتَيْقِظُ وَ وَلَا يُدْرِكُهَا إِلَّا بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

٥ [١٠٤٥] صر ثنا بُنْدَارٌ حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ ، حَدَّفَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاء ، حَدَّفَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاء ، حَدَّفَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٌ ، وَإِنَّا سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ قَبْلَ الصَّبْحِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَة ، وَلَا وَقْعَة أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ وَلَا وَقْعَة أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ، ثُمَّ فُلَانٌ كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاء ، وَيُسَمِّيهِمْ (١) عَوْفٌ ، ثُمَّ عُمَلُ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ، ثُمَّ فُلَانٌ كَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاء ، وَيُسَمِّيهِمْ (١) عَوْقُ ، ثُمَّ عُمَلُ

٥ [١٠٤٤] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ١٧٨٩٩] [التحفة: س ١٤١٦٨]، وتقدم برقم: (١٠٤٢)، (١٠٤٣)، وسيأتي برقم: (١٦٨٤)، (١٧٠٧)، (١٩٣٠)، (١٩٣١).

٥ [١٠٤٥] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠] [التحفة: خ م ١٠٨٧]، وتقدم برقم: (٢٨٨)، وسيأتي برقم: (١٠٥٣)، (١٠٥٧).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وبعض مصادر الحديث كـ «مسند الروياني» (۸۷) من طريق بندار، و «المسند المستخرج على صحيح مسلم» (۱۵۳۵) من طرق عن عوف، ووقع في غالب مصادر الحديث كـ «مسند أحمد» (۲۰۲۱٦)، «الإحسان» (۱۲۹٦) من طريق يحيى بن سعيد: «ونسيهم»، ويؤيده أنه وقع عند البخاري (٣٤٨) من طريق يحيى بن سعيد: «فنسي».





الرَّابِعُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْ هُ ، حَتَّىٰ يَكُونَ هُو يَسْتَيْقِظُ ؛ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَىٰ مَا أَصَابَ النَّاسَ ، وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ (() جَلِيدًا (() ) فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَنْ مَ صَوْتَهُ عَرَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ بِصَوْتِهِ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَوْفِ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٤٠٢ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ بِالإِرْتِحَالِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ

٥[١٠٤٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ( عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ ( ه ) حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ ( ه ) حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَلَا مَسْزِلٌ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَلَا مَسْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ » ، فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ ، فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّىٰ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَاهُ .

١٠٨]٠٠ ب].

<sup>(</sup>١) الأجوف: كبير الجوف عظيمها . (انظر: النهاية ، مادة: جوف) .

<sup>(</sup>٢) الجليد: القوي في نفسه وجسمه ، والجلد: القوة والصبر. (انظر: النهاية ، مادة: جلد).

<sup>(</sup>٣) الضير: الضرر. (انظر: النهاية، مادة: ضير).

٥ [ ١٠٤٦ ] [ الإتحاف : جا خز حب حم عه ١٨٨١ ] [ التحفة : م س ١٣٤٤ ] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ح وحدثنا»، والمثبت من المواضع التالية (١٠٥٩)، (١١٨٣)، (١٣٢٨) بنفس الإسناد والمتن، ومن «الإتحاف»، «الإحسان» (٢٦٥١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يستيقظ»، والمثبت من الموضع التالي (١٠٥٩) بنفس الإسناد والمتن، ومن «الإتحاف»، «الإحسان».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صلاة»، والمثبت من المواضع التالية (١٠٥٩)، (١١٨٣)، (١٣٢٨) بنفس الإسناد والمتن، ومن مصادر الحديث. ينظر: «صحيح مسلم» (٦٧٦/١).





### ٣- ٤٠٣ بَابُ النَّائِمِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالنَّاسِي لَهَا يَسْتَيْقِظُ أَوْ يَذْكُرُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ

٥ [١٠٤٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ فَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نَامُوا ، حَتَّى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ ، فَقَالَ : نَامُوا ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَ النَّوْمِ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي النَّوْمِ اللَّهُ عَلِيلًا إِذَا ذَكَرَهَا ، وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ» .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَيَاحٍ: فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ وَأَنَا أُحَدِّثُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَا فَتَىٰ، انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ، فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْتًا.

٥ [١٠٤٨] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبَاحٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلُّوهَا لِلْغَدِ لِوَقْتِهَا» .

٤٠٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نِيمَ عَنْهَا أَوْ نَسِيَهَا مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا بَعْدَ قَضَائِهَا عِنْدَ الْإِسْتِيقَاظِ أَوْ عِنْدَ ذِكْرِهَا أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا أَمْرُ عَزِيمَةٍ وَفَرِيضَةٍ

إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ كَفَّارَةَ نِسْيَانِ الـصَّلَاةِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا أَنْ يُـصَلِّيَهَا النَّائِمُ إِذَا ذَكَرَهَا ، وَأَعْلَمَ أَنْ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ .

٥[١٠٤٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا

٥ [١٠٤٧] [الإتحاف: خز جا طح حب عه قط حم عم ٤٠٧٧] [التحفة: د ت س ١٢٠٨٥]، وتقدم برقم: (٤٤٦).

٥ [١٠٤٨] [الإتحاف: خزجاطح حبعه قطحم عم ٤٠٢٧] [التحفة: س٢٠٩٣].

٥[١٠٤٩] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٥٢٦] [التحفة: س ق ١١٥١]، وسيأتي برقم: (١٠٥٠)، (١٠٥٢).





الْحَجَّاجُ. وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ الْأَحْوَلِ الْبَاهِلِيِّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا ، قَالَ : «كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا» .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدَةَ: عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ أَيْضًا: «أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

٥ [ ١٠٥٠] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا 
ذَكَرَهَا» .

٥[١٠٥١] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ سَعِيدٍ . . . بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

٥ [ ١٠٥٢] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

٥٠٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نِيمَ عَنْهَا أَوْ ذَكَرَهَا بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا قَبْلَ نَهْيِ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرِّبَا

إِذِ النَّبِيُّ عَيِّقَةٍ قَدْ زَجَرَ عَنْ إِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَمْرِهِ كَانَ بِهَا ، وَأَعْلَمَ أَصْحَابَهُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ لَا يَنْهَىٰ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُ مِنْ عِبَادِهِ الرِّبَا ، وَصَلَاتَانِ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ كَدْهُم بِدِرْهَمَيْنِ ، وَوَاحِدٍ بِأَشْيَاءَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاضُلُ .

٥[١٠٥٠] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٥٢٦] [التحفة: م س ١١٨٩ - م ١٣٢٩ - خ م ١٣٩٩ -م ت س ق ١٤٣٠]، وتقدم برقم: (١٠٤٩)، وسيأتي برقم: (١٠٥٢).

ة [١٠٥١] [الإتحاف: مي جاخز عه طح حب حم ١٥٢٦] [التحفة: س ق ١١٥١ - م س ١١٨٩ - م ١٣٢٩ - م ١٣٢٩ - م ١٣٢٩ - خ م ١٣٩٩ - م ١٨٩٩ - م ١٣٩٩ - م ١٣٩٩ - م ١٨٩٩ - م ١٨٩٩ - م ١٣٩٩ - م ١٨٩٩ - م ١٨٩ -

٥ [١٠٥٢] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٥٢٦] [التحفة: م ١٣٢٩ - خ م ١٣٩٩ - م ت س ق ١٤٣٠]، وتقدم برقم: (١٠٤٩)، (١٠٥٠).

١[١٠٩]١

TOX

٥ [١٠٥٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَرَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وُصُوبِهِ دَهِشَا ، فَعَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا ، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وُصُوبِهِ دَهِشَا ، فَا مَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَذَنَ ، ثُمَّ صَلَّوْا رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَمَرَ فِي الْمَعَلَى الْفَجْرِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ فَقَالَ : هَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ فَقَالَ : «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ فَقَالَ : «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْعَدِ؟ فَقَالُ : «يَا رَسُولُ اللَّهُ فِي الْيَقَظَةِ] (١٠)» .

### ٤٠٦ - بَابُ ذِكْرِ النَّاسِي لِلصَّلَاةِ يَذْكُرُهَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الثَّانِيَةِ وَالْبَانِيَةِ وَالْبَدْءِ بِالْأُولَىٰ ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ

٥ [١٠٥٤] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . وحرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ هَام ، حَدَّثَنَا هِعَنَا مُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا وَبِيصَةُ ، عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، مَحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . [وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ] (٢) فِي حَدِيثِ خَالِدٍ وَوَكِيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إلْ عَبْدِ اللَّهِ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِ شَامٍ ، وَنَى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ (٣) عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ ، وَلَيْ يَعْ مَدُ يَوْمَ الْحَنْدَقِ مَا لَحَنْ اللَّهِ مَا لَا يَعْمُ وَيَوْمَ الْحَنْدَقِ فَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي جَابِو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ عُمَو يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي جَابِو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : جَاءَ عُمَو يَوْمَ الْحَنْدَقِ فَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي جَابِو اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ فَالَ يَسْلَمَةً بْنُ كُفًا وَ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلَيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ

٥ [١٠٥٣] [الإتحاف: خز حب طح قط كم حم ١٤٩٩٥] [التحفة: د ١٠٨١٥]، وتقدم برقم: (١٠٤٥)، وسيأتي برقم: (١٠٥٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» (١٤٥٧) من طريق المصنف .

٥ [ ١٠٥٤ ] [ الإتحاف : خز عه حب ٣٨٤٣ ] [ التحفة : خ م ت س ٣١٥٠ ] .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت من نظيره في الإسناد .





الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا» ، فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ (١) فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا .

مَعْنَى أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

### ٤٠٧ - بَابُ ذِكْرِ فَوْتِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِي قَضَائِهَا إِذَا قُضِيَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْآخِرَةِ مِنْهَا وَالإِكْتِفَاءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْهَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَوَاتِ إِذَا فَاتَ وَقْتُهَا لَمْ تُصَلَّىٰ (٢) جَمَاعَةً وَإِنَّمَا تُصَلَّىٰ فُرَادَىٰ .

ه [ ١٠ ٥ ] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، حَدَّنَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ هَوِيًّا ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ ، فَلَمَّا كُفِينَا الْقِتَالَ ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِبِ هَوِيًّا ، وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْقَتَالَ ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَلَى الْمَعْرِبِ هَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥] ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَعْرَ ، فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّعُا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَعْرَبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ الْمَعْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِيهَا فِي وَقْتِهَا .

٥ [١٠٥٦] صر ثنا بِهِ بُنْدَارٌ مَرَةً ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَعُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَعُدِيثَ ، وَفِيهِ أَلْفَاظٌ لَيْسَ فِي خَبَرِهِ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ أَلْفَاظٌ لَيْسَ فِي خَبَرِهِ حِينَ أَفْرَدَ الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى .

<sup>(</sup>١) بطحان: أحد أودية المدينة الكبرئ الرئيسة، ويأتي من حرة المدينة الشرقية، فيمر من العوالي، ثم قرب المسجد النبوي، حتى يلتقى مع العقيق شال الجمّاوات. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ويمكن أن يوجّه على وجهين : الأول : إشباع فتحة الشين فنشأت بعدها الألف ، الثاني : إجراء المعتل مجرئ الصحيح ، وعلامة الجزم على هذا الوجه سكون الألف اللينة . ينظر : «سر صناعة الإعراب» لابن جني (٢ / ٦٣٠ ، ٦٣١) ، «شواهد التوضيح» (ص ٧٣-٧٧) .

٥ [ ١٠٥٥ ] [ الإتحاف : مي خزطح حب ش حم ٥٤١٠ ] [ التحفة : س ٢١٦ ] .

٥ [ ١٠٥٦] [ الإتحاف: مي خزطح حب ش حم ٥٤١٠] [ التحفة: س ٤١٢٦].





#### ٨٠٥ - بَابُ الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتِ الْإِقَامَةُ تُجْزِي

٥ [١٠٥٧] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاء ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي رَجَاء ، قَالُ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، وَقَالَ : ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَى بِالنَّاسِ .

٥ [١٠٥٨] صرتنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّفَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ﴿ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَنَامَ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَ بِلَلَا فَأَذَنَ ، فَتَوَضَّعُوا ، ثُمَّ صَلَّوا النَّعَدُاة . صَلَّوا الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّوا الْغَدَاة .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا .

### ٩ - بَابُ النَّاسِي لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ يَذْكُرُهَا بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا وَالرُّخْصَةِ لَهُ فِي التَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ

وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ» أَنَّ وَقْتَهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ ، لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ غَيْرُ سَاقِطِ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الإسْتِيقَاظِ ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدُ الإسْتِيقَاظِ ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدَ الإسْتِيقَاظِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا .

٥ [١٠٥٧] [الإتحاف: خز طح حب قط حم عه ١٥٠٨٠] [التحفة: د ١٠٨١٥ - خ م ١٠٨٧٥]، وتقدم برقم: (١٠٤٥)، (١٠٥٣).

٥ [١٠٥٨] [الإتحاف: خز قط ٢٤٣٠].

۱۰۹] ه





٥ [١٠٥٩] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، يَعْنِي : ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانِ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانِ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ » ، فَفَعَلْنَا ، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَى سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَصَلَى الْغَدَاة .

قَالَ أَبِهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ ، وَكَذَاكَ فِي خَبَرِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ .

#### ٠ ١١- بَابُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ ﷺ إِنَّمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَة ﴾ [البقرة: ٤٣] عَلَى بَعْضِ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوَة ﴾ [البقرة: ٤٣] عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لَا عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ فَرْضَ الصَّلَاةِ عَلَى اللَّهُ وَرُضَ اللَّهُ فَرْضَ الصَّلَاةِ وَائِلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا . وَوَلَّى نَبِيَهُ ﷺ بَيَانَهُ عَنْهُ ، فَأَعْلَمَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ زَائِلٌ عَنِ الْمَرْأَةِ أَيَّامَ حَيْضِهَا .

٥ [١٠٦٠] صر أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ، ثُمَّ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِنَّكُنَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّادِ» ، فَقَالَ تِ امْرَأَةٌ جَزْلَةٌ (٢) : وَبِمَ ذَاكَ؟

٥[١٠٥٩] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ١٨٨١٩] [التحفة: م س ١٣٤٤٤]، وتقدم برقم: (١٠٤٦)، وسيأتي برقم: (١١٨٣)، (١٣٢٨).

٥[١٠٦٠][الإتحاف: خز ١٨١٣٨][التحفة: ت ١٢٧٢٣ - م ١٣٠٠٦ - م س ١٤٣٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيدة» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) الجزلة: التامة، أو ذات كلام جزل، أي: قوي شديد. (انظر: النهاية، مادة: جزل).





قَالَ: «بِكَفْرَةِ اللَّعْنِ (١) ، وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَضْلٍ وَدِينِ أَغْلَبَ لِذَوِي الْأَلْبَابِ (٢) وَذَوِي الرَّأْي مِنْكُنَّ » قَالَتِ امْرَأَةٌ: مَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا؟ قَالَ: «شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مِنْكُنَّ شَهَادَةُ رَجُلٍ ، وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي .

#### ٤١١ - بَابُ ذِكْرِ نَفْيِ إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ بَعْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا

٥ [١٠٦١] صرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ . وَيَزِيدَ الرَّشْكِ ، عَنْ مُعَاذَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ (٣) أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ ، قَالَتْ : وَذَكَرَتْ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِي ﷺ .

### ٤١٢ - بَابُ أَمْرِ الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ وَضَرْبِهِمْ عَلَىٰ تَرْكِهَا قَرْكِهَا قَبْلَ الْبُلُوخِ ؛ كَيْ يَعْتَادُوهَا (٤)

٥ [١٠٦٢] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ - وَهَذَا حَدِيثُ عَلِي مَنْ عَبْدِ الْحَكِمِ ، وَهَذَا حَدِيثُ عَلِي ، حَدْ ثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْد عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا جَدِّهِ وَالْمُوا الصَّبِي الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْر » .

<sup>(</sup>١) اللعن: الكلام السيع. (انظر: المصباح المنير، مادة: لعن).

<sup>(</sup>٢) الألباب: جمع لب، وهو: العقل. (انظر: اللسان، مادة: لبب).

٥ [ ١٠٦١ ] [ الإتحاف : مي جا خز عه حب حم ٢٣٢٢ ] [ التحفة : ت ق ١٥٩٧٤ - ع ١٧٩٦٤ ] .

<sup>(</sup>٣) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء بالمد والقصر، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي ضيئه . (انظر: النهاية، مادة: حرر).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعتاد بها»، ولعل المثبت هو الصواب؛ فهذا الفعل يتعدى بنفسه. ينظر: «تاج العروس» (ع و د) (٨/ ٤٤٤، ٤٤٤).

٥ [ ١٠٦٢ ] [ الإتحاف : مي جاً خز قط كم حم ٤٩٥٢ ] [ التحفة : دت ٣٨١٠ ] .

#### صِهُ إِنْ خُرَيْدَةً



### X (YT)

### ٤١٣ - بَابُ ذِحْرِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ الصِّبْيَانِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِيجَابِ (الْمُلُوغِ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِيجَابِ (الْمُلُوغِ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِيجَابِ (اللهِ عَلَىٰ الْمُلُوغِ عَلَىٰ غَيْرِ الْإِيجَابِ (اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللّهِ عَلَىٰ الللّهُ الل

٥ [١٠٦٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالاَ:
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ ، قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَ رُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةِ بَنِي فُلَانٍ ، قَدْ زَنَتْ ، أَمَرَ عُمَ رُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بِرَجْمِهَا ، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : برَجْمِهَا ، فَرَدَّهَا عَلِيٌّ ، وَقَالَ لِعُمْرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَرْجُمُ هَذِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى الْعَلِي عَنْ فَلَاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى الْعَلِي عَنْ فَلَاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى الْعَلَمُ عَنْ فَلَاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَنْ فَلَاثٍ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَخَلًى عَقْلِهِ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ » ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَخَلَى عَنْهَا . عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ » ، قَالَ : صَدَقْتَ ، فَخَلَى عَنْهَا .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبُسُطِ

#### ٤١٤- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

٥ [١٠٦٤] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُغِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ .

### ٥١٥ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْبِسَاطِ

إِنْ كَانَ زَمْعَةُ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ .

٥ [١٠٦٥] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ . ح وصر ثنا نَـضرُ بُـنُ عَلِيٍّ ، قَـالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو أَخْمَدَ ، أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ .

<sup>۩[</sup>١١١/أ].

٥ [١٠٦٣] [الإتحاف: خز حب قط كم ١٠٥٧١] [التحفة: ت س ١٠٠٦٧ - د س ١٠٠٧٨ - د (ت) س ١٠١٩٦ - ق ١٠٢٥٥ - د ١٠٢٧٧]، وسيأتي برقم: (٣١٢٤).

٥ [ ١٠٦٤ ] [ الإتحاف : خز عه حب حم ١٦٠ ٥ ] [ التحفة : م ت ق ٣٩٨٦ ] .

٥ [١٠٦٥] [الإتحاف: خزكم حم ٨٢٥٢] [التحفة: ق ١٣١٠].





وَقَالَ نَصْرٌ فِي حَدِيثِهِ: صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ بِسَاطٍ، وَقَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ بِسَاطٍ.

قَالَ أَبِكِر : فِي الْقَلْبِ مِنْ زَمْعَة .

#### ٤١٦ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْفِرَاءِ (١) الْمَدْبُوعَةِ

٥ [١٠٦٦] صرتنا بُنْدَارٌ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرُوةِ الْمَدْبُوغَةِ .

وَالِ أَبِهِ : أَبُو عَوْنٍ هَذَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ .

#### ٤١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ (٢)

٥ [١٠٦٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُغْبَةَ . ح وصر ثنا يُخيَى بْنُ حَدَّثَنَا سُغْبَةَ . ح وصر ثنا يُخيَى بْنُ حَكَّنَا سُعْبَةً - كُلُّهُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً - كُلُّهُمْ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَى الْخُمْرَةِ . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُمْرَةِ . يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

هَذَا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . وَقَالَ يُوسُفُ : يُصَلِّي عَلَىٰ خُمْرَةٍ لَهُ قَدْ بُسِطَتْ فِي مَسْجِدِهِ ، وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَ ثَوْبُهُ ثَوْبِي وَأَنَا حَائِضٌ .

<sup>(</sup>١) الفراء: جمع فروة ، وهي: الجلدة ذات الشعر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فرئ).

٥ [١٠٦٦] [الإتحاف: خزحب كم ١٦٩٤٧] [التحفة: ١١٥٠٩].

<sup>(</sup>٢) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات . (انظر: اللسان ، مادة: خر).

٥ [١٠٦٧] [الإتحاف: مي جاخز حم ٢٣٣٦٨] [التحفة: خم دق ١٨٠٦٠].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «الإتحاف» : «غندر» ، والحديث في مسند أحمد (٢٧٤٩١) من طريق غندر .



X YA

٥ [١٠٦٨] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلْكِهُ ، عَنْ عُاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلْكِهُ ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ الْخُمْرَةِ.

### ٤١٨ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخِيَارِ لِلْمُصَلِّي بَيْنَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ؛ كَيْ لَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرَهُ

٥ [١٠٦٩] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ الْفُورِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ » . قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ » .

ابن زُرَيْعٍ ، حَدَّنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّنَا يَزِيدُ ، يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّنَا عَبُو مَسْلَمَة .
 أبو مَسْلَمَة . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَة .
 وصر ثنا يَعْقُوبُ - أَيْضًا - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَهُو : أَبُو مَسْلَمَة .
 حوص ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَة قَالَ :

٥ [ ١٠٧١] صرتنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ، وَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ ، ارْفَعِي عَنَّا حَصِيرَكِ هَذَا ، فَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ يَفْتِنُ النَّاسَ » (١) .

قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٥[١٠٧٢] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،

٥ [١٠٦٨] [الإتحاف: خز ٢٣٦٧٥].

٥[١٠٦٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٨٤٢٨] [التحفة: ق ١٢٩٦٩- د ١٤٣٣١ ـ د ١٤٨٥٥]، وسيأتي برقم: (١٠٧٦).

٥[ ١٠٧٠ ] [الإتحاف: مي جا خز طح عه حم ١١٢٤ ] [التحفة: خ م ت س ٨٦٦].

<sup>0 [</sup> ۱۰۷۱ ] [ التحفة : خ د ۱۶۶۳ – خ م د س ق ۱۶۶۳ – م ۱۳۷۳ – د ۱۷۰۲ – م ۱۷۲۷ – خت الاستخفة : خ د ۱۷۲۷ – خ م د س ق ۱۶۳۳ – م ۱۷۳۲ – د ۲۷۳۴ – م ۱۷۳۶ – خت

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» . [١١٠/ب] .





أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَـمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَىٰ عَلَىٰ خُمْرَةٍ . وَقَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ الْخُمْرَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا (١٠) .

ه [١٠٧٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ مَنْصُورِ ، حَدْ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَدَّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى عَلَىٰ الْخُمْرَةِ ، لَا يَدَعُهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ (١).

هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الْمُخَرِّمِيُّ مَرْفُوعًا ، فَإِنْ كَانَ حُفِظَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ رَفْعُهُ فَهَ ذَا خَبَرٌ عَرِيبٌ ، كَذَاكَ خَبَرُ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ غَرِيبٌ .

### ٤١٩ - بَابُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ عَنْ يَسَارِهِ مُصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ

٥ [١٠٧٤] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ - وَقَرَأْتُهُ عَلَى بُنْدَادٍ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيُّ - وَقَرَأْتُهُ عَلَى بُنْدَادٍ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَاضِعًا نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .

ه [١٠٧٥] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : حَضَرْتُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ . وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤ / ١٧٢) .

٥[١٠٧٤] [الإتحاف: خز حب كم حم ٧٦٦٧] [التحفة : خت م د س ق ٥٣١٣- د س ق ٥٣١٤]، وسيأتي برقم: (١٧٣١).

٥ [ ١٠٧٥ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٦٢ ٧] [ التحفة : دس ق ٥٣١٤ ] .





### • ٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِهِ مَصَلِّي عَنْ يَسَارِهِ

٥ [١٠٧٦] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبْي عُمْرَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ بِنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَعَالِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، إِلَّا أَلَّا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ » .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: «وَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَلَّا يَكُونَ» ، وَلَمْ يَذْكُرِ: «الْيَمِينَ» .

### ٤٢١ - بَابُ الْمُصَلِّي يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ وَقَدْ أَصَابَهُمَا قَذَرٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّىٰ فِي نَعْلِ أَوْ ثَوْبِ طَاهِرٍ عِنْدَهُ، ثُمَّ بَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّعْلَ أَوِ الثَّوْبَ كَانَ عَنْرَ طَاهِرٍ أَنَّ مَا مَضَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ جَائِزٌ عَنْهُ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ، النَّعْلَ أَوِ الثَّوْبَ كَانَ عَنْدَ اللَّهِ. إِذِ الْمَرْءُ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ طَاهِرِ عِنْدَهُ، لَا فِي الْمَغِيبِ عِنْدَ اللَّهِ.

٥[١٠٧٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة . حوص ثنا حوص ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة . حوص ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي نَعْمَدُ ، ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ أَبِي نَعَامَة ، مَنْ أَبِي نَعَامَة ، عَنْ أَبِي نَعَامَة ، عَنْ أَبِي نَعَامَة ، عَنْ أَبِي نَعْمَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ [صَلَّى ] (٢) ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَخَلَعَ النَّهُ مَا انْصَرَفَ قَالَ : «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَخَلَعَ اللَّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .

٥[١٠٧٦] [الإتحاف: خز حب كم ٢٠٢٧٨] [التحفة: ق ١٢٩٦٩ - د ١٤٣٣١ - د ١٤٨٥٥]، وتقدم برقم: (١٠٦٩).

٥ [٧٠٧٧] [الإتحاف: مي خز حب طح حم كم ٥٦٧٩] [التحفة: د ٤٣٦٢]، وتقدم برقم: (٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (١١٣٢٢) ، « المستدرك » ( ٩٧٠ ) من طريق يزيد بن هارون ، به .



رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا خَبَثٌ، فَلْيَمْسَحْهَا بِالْأَرْضِ، ثُمَّ لِيُصَلِّي (١)

هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ فِي حَدِيثِ أَبِي الْوَلِيدِ ، فَقَالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا ، أَوْ أَذَىٰ » .

### ٤٢٢ - بَابُ الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ

وَالْأَمْرِ بِالْمُضِيِّ فِي صَلَاتِهِ ، وَتَرْكِ الإنْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ ، وَتَرْكِ الإنْصِرَافِ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فِي الطَّهَارَةِ لَا يَرُولُ (٢) إِلَّا بِيَقِينِ حَدَثٍ ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا يَفْسُدُ الْمُصَلِّي بِالْحَدَثِ . لَا تَفْسُدُ الْمُصَلِّي بِالْحَدَثِ .

٥ [١٠٧٨] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّنَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَخْبَرَنِي السَّلْتُ [١٠٧٨] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ وَسَعِيْدُ بْنُ اللَّسَيَّبِ وَ] (٣) عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيْءَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ مَوْقًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء في المجزوم، والجادة كها في «المسند» للإمام أحمد، «المستدرك» من طريق يزيد بن هارون: «ليصلّ». ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على وجهين: الأول: إشباع كسرة اللام فنشأت بعدها الياء، الثاني: إجراء المعتل مجرى الصحيح، وعلامة الجزم على هذا الوجه سكون الياء الأخيرة من «ليصلي». ينظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني (٢/ ١٣٠، ١٣٦)، «شواهد التوضيح» (ص ٧٧ - ٧٦).

<sup>(</sup>٢) **الزوال**: الذهاب. (انظر: اللسان، مادة: زول). هادة: (ول). هادة: (ول).

<sup>....</sup> 

٥[١٠٧٨] [الإتحاف: خزجاحب عه شحم ٧١٤٥] [التحفة: خ م دس ق ٢٩٦٥ - خ م دس ق ٢٩٦٥].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر الحديث كـ «صحيح البخاري» (١٤١)، «صحيح مسلم» (٣٥٣)، و«السنن الكبرئ» للنسائي (١٩٥) من طريق سفيان به. وينظر الموضع السابق برقم (٢٧).

#### صَهُلِح اللهُ عَلَيْهَ



## وَوَضْعِ الْيَدِعَلَى الْأَنْفِ ؛ كَيْ يَتَوَهَّمَ النَّاسُ أَنَّهُ رَاعِفٌ ، لَا مُحْدِثٌ حَدَثًا مِنْ دُبُرِ

٥ [١٠٧٩] مَر ثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ عَائِشَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ، وَلْيَنْصَرِفْ » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

### ٤٧٤ - بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ وَالْأَمْرِ بِأَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِذِكْرِ حَبَرِ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ

قَدْ يَحْسَبُ كَفِيرٌ مِمَّنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُجْمَلِ ، وَلَا يَفْهَمُ الْمُخْتَصَرَ وَالْمُتَقَصَّىٰ مِنَ الْأَخْبَارِ ، أَنَّ الشَّاكَ فِي صَلَاتِهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى الشَّكِّ ، بَعْدَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ .

٥ [١٠٨٠] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُ وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : أَخْبَرَنَا - ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح وحرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ . ح وحرثنا بُنْ دَارُ ، أَخْبَرَنَا عُمْرَ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْتُ ، عَنْ أَبِي عَلَيْهِ صَلَاتِهِ ، فَيَلْبِسُ (٢) عَلَيْهِ صَلَاتِهِ ، فَيَلْبِسُ (٢) عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَمَنْ وَجَدَمِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَسْجُدُ سَجُدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ » .

٥ [١٠٧٩] [الإتحاف: خزجا حب قط كم ٢٢٢٥٨] [التحفة: د ١٧٠٤٣ - ق ١٧١٢٩ - ق ١٧١٣٠].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنس»، وهو خطأ، والمثبت كما في «الإتحاف»، «سنن الدارقطني» (٥٨٥) من طريق عمر بن علي، به.

٥[١٠٨٠] [الإتحاف: خز طح حب حم ٢٠٤٢٢] [التحفة: ق ١٤٩٦٢- م ١٥١٥١- س ١٥٢٠٦-م ت ١٥٢٣٩- خ م د س ١٥٢٤٤- د ١٥٢٥٦- س ١٥٤٠٠].

<sup>(</sup>٢) اللبس: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: لبس).





وَهَكَذَا مَعْنَىٰ خَبَرِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «حَتَّىٰ يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كُمْ صَلَّىٰ ، فَلَافَ أَوْ أَرْبَعَا ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

وَفِي خَبَرِ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «إِذَا سَهَا فَلَمْ يَـدْرِكَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ وَمُعَاوِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (١٠)» .

خَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِأَسَانِيدِهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مُخْتَصَرَةٌ غَيْرُ مُتَقَصَّاةٍ .

### ٤٢٥ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ فِي الْمُصَلِّي شَكَّ فِي صَلَاتِهِ وَالْأَمْرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ مِمَّا يَشُكُّ فِيهِ الْمُصَلِّي

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ [أَنَّ ] (٢) النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ الشَّاكَّ فِي صَلَاتِهِ بِسَجْدَتَيِ السَّهُو بَعْدَمَا يَبْنِي عَلَى الْأَقَلُ ، فَيُتَمِّمُ صَلَاتَهُ عَلَىٰ يَقِينِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحَرِّي (٣).

٥ [١٠٨١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ : ﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِي السَّكَ ، وَلْيَبْنِي الْحُدْدِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ عَلَى الْيَعِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ساجد» ، والمثبت من متن الحديث.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢).

٥ [ ١٠٨١] [ الإتحاف: مي جا خز طح حب قط كم عه حم الدراوردي ٥٤٧٥] [ التحفة: م د س ق ٢١٦٣ - د ٢٠٨١] . دت س ق ٢٩٦٦ .





نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَـانِ <sup>(١)</sup> أَنْفَ الشَّيْطَانِ» .

### ٤٢٦ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَسْجُدُهُمَا الشَّاكُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ فَيَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَ السَّلَامِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تَكُونَانِ بَعْدَ السَّلَامِ.

٥ [١٠٨٢] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بنِ قَيْسِ الْمَدَنِيُ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بن أَسْلَمَ . ح وحرثنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا شُعَيْبٌ ، يَعْنِي : ابْنَ اللَّيْثِ ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ . ح وحرثنا يعْقُ وبُ بنُ إِسْرَاهِيمَ اللَّهُ فَنَ وَقِي ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْمَاجِشُونُ يَعْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّفَنَا زَيْدُ بن أَسْلَمَ . ح وحرثنا يُونُسُ بن عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّفَنَا زَيْدُ بن أَسْلَمَ . ح وحرثنا يُونُسُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، وَهُو : ابْنُ سَعْدِ ، أَنَّ زَيْدَ بن أَسْلَمَ عَلَا اللَّهِ بَنِ يَسَارٍ ، عَنْ مَسُلِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ – عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ – عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ – عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : "إِذَا شَكَ أَحدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا شَكَ أَحدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْ رَعْمُ مَا شَكَ فِيهِ ، فُمْ يَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ يَعْمُ مَا شَكَ فِيهِ ، فُمْ يَسَلَمُ فَلَمُ نَاقِ صَة فَقَدْ أَتَمَ مَا شَكَ فِيهِ ، فُمْ يَسَعُد نَاقِ صَة فَقَدْ أَتَمَ مَا شَكَ فِيهِ ، وَاحِدَة ، أَمْ فَلَاقًا ، أَمْ أَرْبَعَا فَلْيَتُمُ مَ مَا شَكَ فِيهِ ، فُمْ يَسُلُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّعُمَة وَالسَّجُدَتَانِ تَرْفِيمٌ فَقَدْ أَتَمَ مَلَاتَهُ وَالرَّعُمَة وَالسَّجُدَتَانِ لَهُ مَا فَلَهُ اللَّهُ مَلَاقًا فَي وَالْمَالَة اللَّهُ مَا مُنْ اللَهُ اللَهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمَافِلَة » .

صر ثنا بِهِ الرَّبِيعُ مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ كِتَابِهِ ، وَقَالَ : «فَلْيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجُدُ سَجُدُ تَيْنِ مِنْ قَبْلِ السَّلَامِ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرغمان»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «الإحسان» (٢٦٦٤)، «سنن الدارقطني» (١٣٩٩) من طريق الأشج.

٥ [ ١٠٨٢ ] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب قط كم عه حم الدراوردي ٥٤٧٥ ] [ التحفة : م دس ق ١٦٣ ٤ - د ١٦٨ ] . وتقدم برقم : (١٠٨١ ) .

۵[۱۱۱/ب].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وعن» ، والمثبت كما في «الإتحاف» ، و «تحفة الأشراف» .





وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ وَالدَّوْرَقِيُّ وَيُونُسُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَـدْرِي فَلَافًا صَلَّىٰ، أَمْ أَرْبَعَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَة ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ» ، ثُمَّ بَاقِي حَـدِيثِهِمْ مِثْلُ حَدِيثِ الرَّبِيع.

قَالَ أَبِكِ لَنَا: فِي هَذَا الْخَبِرِ عِنْدِي دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا كَانَ مَالُهُ عَائِبًا عَنْهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَأَوْصَلَهَا إِلَىٰ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، نَاوِيًا إِنْ كَانَ مَالُهُ سَالِمَا فَهِي عَنْهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَأَوْصَلَهَ إِلَىٰ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، ثَمَّ بَانَ عِنْدَهُ وَصَحَّ أَنَّ مَالَهُ كَانَ سَالِمَا ، أَنَّ مَالَهُ كَانَ مَالُهُ مُسْتَهْلَكًا فَهُو تَطَوُّعٌ ، ثُمَّ بَانَ عِنْدَهُ وَصَحَّ أَنَّ مَالَهُ كَانَ سَالِمَا ، أَنَّ مَالَهُ كَانَ مَالِهُ الْمَا إِلَىٰ أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ كَانَ جَائِزًا عَنْهُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي مَالِهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ سُهُمَانِ الصَّدَقَةِ كَانَ جَائِزًا عَنْهُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي مَالِهِ الْعَلَيْبِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَيِيلًا قَدْ أَجَازَ عَنِ الْمُصَلِّي هَذِهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي صَلَّاهَا بِإِحْدَىٰ اثْنَتَيْنِ ، إِنْ الْعَائِبِ ؛ إِذِ النَّبِيُ عَيِيلًا قَدْ أَجَازَ عَنِ الْمُصَلِّي هَذِهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي صَلَّاهَا بِإِحْدَىٰ اثْنَتَيْنِ ، إِنْ كَانَتْ مَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّاهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةٌ ، فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ مِنَ الْفَرِيضَةِ ، وَهُ وَ الْمَاعَلَىٰ أَنَّهَا فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةٌ ، فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ مِنَ الْفَرِيضَة ، وَهُ وَالْمَا عَلَىٰ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ .

### ٤٢٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ رُكُوعِ هَذِهِ الرَّكْعَةِ وَسُجُودِهَا الَّتِي يُصَلِّيهَا لِتَمَامِ صَلَاتِهِ أَوْ نَافِلَةٍ التَّمَامِ صَلَاتِهِ أَوْ نَافِلَةٍ

٥ [١٠٨٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ [أَبِي] أَنَ أُويْسٍ ، حَدَّثَنِي أَخِي . حَوْمَنَا مُحَمَّدٌ أَيْضًا ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ صَرَبْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُو : ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَهُو : ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، فَلَا فَا ، أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَرْكُعْ رَكْعَة يُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، وَيَسْجُدْ سَجُدْتَيْنِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ماله» ، والمثبت هو الذي يستقيم به السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كان»، والمثبت هو الجادة، ويدل عليه نظيره الآتي في كلام المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فهذا» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [١٠٨٣] [الإتحاف: خزكم ابن عبد البرط ٩٥٣٥].

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكهال» (٣/ ١٢٤) .

#### صَعِيلِجَ اللهُ عَرَامِيةَ





قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: وَجَدْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ فِي كِتَابِ أَيُّوبَ مَوْقُوفًا.

قَالَ أَبِكِر : عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَخُو عَاصِمٍ وَوَاقِدٍ ، وَهُوَ أَكْبَرُهُمْ .

قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ سَعِيدِ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: عَاصِمٌ ، وَعُمَرُ ، وَزَيْدٌ ، وَوَاقِدٌ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَفَرْقَدٌ ، هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ ، وَعَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

قَالَ أَبِكِر : قَالَ لَنَا الدَّارِمِيُّ هَذَا فِي عَقِبِ خَبَرِهِ .

٥ [١٠٨٤] وَالَّذِي مرثناه، قال: مرثنا إسحاق بن مَنْصُور بن حَيَّانَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْعُمَرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: بَيْنَا الْحَجَّاجُ يَخْطُبُ وَابْنُ عُمَرَ شَاهِدٌ، وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ؛ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ إِذْ قَالَ الْحَجَّاجُ: ابْنُ الزُّبَيْرِ نَكَّسَ ابْنَانِ لَهُ؛ أَحَدُهُما عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ إِذْ قَالَ الْحَجَّاجُ: ابْنُ الزُّبَيْرِ نَكَّسَ ابْنَهُ قَلْبَهُ، قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ مُسْتَقْبِلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ كِتَابَ اللَّهِ نَكَسَ اللَّهُ قَلْمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ بِيَدِكَ، وَلَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ بِيَدِكَ، وَلَا بِيتِهِ مَالَ : فَسَكَتَ الْحَجَّاجُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ وَإِيَّاكَ بِيتِهِ مَا الشَّيْخُ أَنْ تَعْقِلَ، فَعَكَ ابْنُ عُمَرَ يَضْحَكُ، فَحَكَاهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ: أَيُّهَا الشَّيْخُ أَنْ تَعْقِلَ، فَقَالَ: دَعُونِي فَإِنِي تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ أَنْ أَفُولَ لَهُ: فَعَ الْفُضُلُ أَنْ أَقُولَ لَهُ : كَالَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ أَنْ أَفُولَ لَهُ وَمَا الْفُضُلُ أَنْ أَقُولَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

### ٤٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّي يَشُكُ فِي صَلَاتِهِ وَلَهُ تَحَرِّي (٢)

وَالْأَمْرِ بِالْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّي إِذَا كَانَ قَلْبُهُ إِلَىٰ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ ، وَكَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ صَلَّىٰ مَا الْقَلْبُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ .

<sup>(</sup>١) هذا الأثر لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) . 
(٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر: «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .



٥ [١٠٨٥] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالاً: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُودٍ . ح وحرثنا أخمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ ، يَعْنِي : ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُودٍ . ح وحرثنا أَبُو مُوسَى وَيَعْفُوبُ الْدَّوْرِينِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُ ومُوسَى وَيَعْفُوبُ الْدَّوْرَقِيُّ ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو مُوسَى أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَائِدَة ، أَبُو مَنْصُودٍ . ح وحرثنا أَبُو مُوسَى أَيْضًا ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى أَيْضًا ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا . . . نَحْوَهُ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ مَنْصُودٍ . ح وحرثنا أَبُو مُوسَى أَيْضًا ، حَدَّثَنا أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا . . . نَحْوَهُ ، عَنْ زَائِدَة ، عَنْ مَنْصُودٍ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلّى بِنَا مَسْعُودٍ وَاللّ : هَمْ أَنْصُولُ اللّهِ يَعْفِيهِ ، فَقُلْنَا يَوْجُهِهِ ، فَقُلْنَا يَوْجُهِهِ ، فَقُلْنَا يَوْمُهِهِ ، فَقُلْنَا يوَجُهِهِ ، فَقُلْنَا يَوْمُولُ اللّهِ ، حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ ، فَتَنَى رَجُلَهُ ، وَاسْتَقْبَلَ اللّهِ ، حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟» فَذَكَرْنَا لَهُ اللّذِي صَنَعَ ، فَتَنَى رَجُلَهُ اللّهِ ، حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَالُهُ مُ وَلَكِنِي بَعُدُ الْسَعْودِ أَنْسِيثُ فَلْكُونِي ، وَأَيْكُمْ ، وَلَكِنِي بَعُدُ الْمُوسَلُكَ إِللّهُ عَلَيْدٍ ، فَمُ عُلْمُ وَلَى اللّهُ عَلَى السَّلَةُ فَي صَلَاتِهِ فَلْيَعْمُ وَلَكُنُ فَلَاكُ لِلْكُولُونِي ، وَالْكُنُ مِنْ اللّهُ عَلَى السَّلَةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ فَي صَلَامٌ ، وَلَكِنِي مَنَا اللّهُ عَلَى السَّلَةُ فَي صَلَالِهُ مِي مَلَاكُ مُنْ اللّهُ عَلَى السَلّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْكُولُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ ال

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ : فَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ ، فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَنْصُورِ ، وَلَا أَحْفَظُهُ .

وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ فِي حَدِيثِهِ: «التَّحَرِّي»، وَقَالَ: «فَأَيُّكُمْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَّى فَلْيُسَلِّمْ، فُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْرِ».

قَالَ أَبِكِر: فِي هَذَا الْخَبَرِ إِذَا بَنَى عَلَى التَّحَرِّي سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ - وَإِذَا بَنَىٰ عَلَى الْأَقَلِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى خَبَرِ وَهَكَذَا أَقُولُ - وَإِذَا بَنَىٰ عَلَى الْأَقَلِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ ، عَلَى خَبَرِ

٥[١٠٨٥] [الإتحاف: جا خز طح حب قط ١٢٩٣٦] [التحفة: م س ٩١٧١ – م د س ٩٤٠٩ – ع ٩٤١١ – م ٥ م د س ق ٩٤٠٠ – و ٩٤٦٠ – م د قط ٩٤٦٠ – ق ٩٤٤٠ – م د س ق ٩٤٥١ – ق ٩٤٦٠ – م د ق ٩٤٦٠ – م د س ق ٩٤٦٠ – ق ٩٤٦٠ – م د ق ١١١٥ ) ، (١١١٥ ) ، (١١١٠ ) ، (١١١١ ) ، (١١١٠ ) ، (١١١٠ ) ، (١١١٠ ) ، (١١١٠ ) ، (١١١٠ ) .





أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَا يَجُوزُ عَلَىٰ أَصْلِي دَفْعُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِالْآخَرِ، بَلْ يَجِبُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ حَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ. وَالتَّحَرِّي هُوَ: أَنْ يَكُونَ قَلْبُ الْمُصَلِّي إِلَىٰ أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ أَمْيَلَ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِ مَسْأَلَةٌ غَيْرُ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي، فَيَجِبُ اسْتِعْمَالُ كِلَا الْخَبَرَيْنِ فِيمَا رُويَ فِيهِ. الْخَبَرَيْنِ فِيمَا رُويَ فِيهِ.

### ٤٢٩ - بَابُ ذِكْرِ الْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ سَاهِيَا وَالْمُضِيِّ فِي الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَوَىٰ الْمُصَلِّي قَائِمًا وَإِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَىٰ فَاعِلِهِ

٥ [١٠٨٦] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ - أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَة . ح وحرثنا الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وحرثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ح وحرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ (١) يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَ الزُهْرِيَّ - قَالَ : صَلَّى بِنَا الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَة - وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَ الزُهْرِيَّ - قَالَ : صَلَّى بِنَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمًا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فَي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ مَا وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ مَا وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فَي الثَّانِ فَي الثَّانِ فِي الثَّانِ فَيْ الْعَرْبُ عَبْدِ الْجَعْرِ الْعَرْبُ الْتُعْرِقُ وَهُو جَالِسْ .

ه [١٠٨٧] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ ، وَهُو: ابْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّىٰ لَضَّحَاكِ ، وَهُو: ابْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَقَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَسُبِّحَ بِهِ ، فَمَضَى حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّسْلِيمُ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ .

٥[١٠٨٦] [الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥] [التحفة: ع ٩١٥٤]، وسيأتي برقم: (١٠٨٧)، (١٠٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سمعته» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

٥[١٠٨٧] [الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥] [التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم برقم:
 (١٠٨٦)، وسيأتي برقم: (١٠٨٨).



# ٤٣٠ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا قَامَ مِنَ الثَّنْتَيْنِ فَاسْتَوَىٰ قَائِمًا ، ثُمَّ ذُكِّرَ بِتَسْبِيحٍ أَنَّهُ نَاسٍ لِلْجُلُوسِ أَنَّ عَلَيْهِ الْمُضِيَّ فِي صَلَاتِهِ ، وَتَرْكَ الرُّجُوعَ (١) إلَى الْجُلُوسِ ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

٥ [١٠٨٨] صر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْ

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ فِي حَدِيثِهِ: فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَىٰ، وَلَمْ يَرْجِعْ. قَالَ الْفَضْلُ: فَسَبَّحُوا بِهِ، فَمَضَىٰ وَلَمْ يَرْجِعْ.

٥ [١٠٨٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَعُدِ (٢) بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو حِينَ انْصَرَفَ ، ثُمَّ قَالَ : أَكُنْتُمْ تَرَوْنِي أَجْلِسُ ؟ بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ ، ثُمَّ ارَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَنِيعٍ .

قَالَ أَبِكِر اللهِ أَظُنُّ أَبَا مُعَاوِيَةً إِلَّا وَهِمَ فِي لَفْظِ هَذَا الْإِسْنَادِ.

٤٣١ - بَابُ الْأَمْرِ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيَ الْمُصَلِّي شَيْنًا مِنْ صَلَاتِهِ

٥ [١٠٩٠] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ترك الركوع» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

٥ [١٠٨٨] [الإتحاف: مي جا خز طح حب كم قط حم ١٢٤١٥] [التحفة: ع ٩١٥٤]، وتقدم برقم: (١٠٨٦)، (١٠٨٧).

٥ [١٠٨٩] [الإتحاف: خزكم ٥٠٤٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>۩[</sup>۱۱۲/ب].

٥[١٠٩٠][الإتحاف: خزحم ٦٩٧١][التحفة: دس ٥٢٢٤].





عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً قَالَ : «مَنْ نَسِيَ شَيْنًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

هَكَذَا قَالَ أَبُو مُوسَى : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ .

قَالَ اَبِكِر: وَهَذَا الشَّيْخُ يَخْتَلِفُ أَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي اسْمِهِ. قَالَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَذَا الصَّحِيحُ عِلْمِي. مُحَمَّدٍ وَهَذَا الصَّحِيحُ عِلْمِي.

٤٣٢ - بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ وَإِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَىٰ مَا قَدْ صَلَّى الْمُصَلِّي قَبْلَ تَسْلِيمِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ السَّلَامَ سَاهِيًا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاة .

٥ [١٠٩١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَبِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ وَهَـذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَمَا نَسِيتُ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْنِ ؟ فَقَامَ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَامَ فَصَرَّتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ » فَقَالَ : «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَامَ فَصَرَّتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ » فَقَالَ : «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَامَ فَصَرَّتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ » فَقَالَ : «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَامَ فَصَرَّتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ » فَقَالَ : «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ »

قَالَ أَبِكِر : هَذَا خَبَرٌ مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرُ أَبِي كُرَيْبٍ وَهَـذَا يَعْنِي بِـشْرَ بْـنَ خَالِدٍ.

### ٤٣٣ - بَابُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى انْمُسَلِّمِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ سَاهِيًا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ إِنَّمَا يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّي بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ.

٥ [ ١٠٩١] [ الإتحاف : خز طح ١٠٨١٨] [ التحفة : دق ٧٨٣٨] .





٥[١٠٩٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ (١) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَدِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا اللهُ عَوْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ (٢) ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ . بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وصر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِحْدَىٰ صَلَاتَي الْعَشِيِّ ، صَلَّىٰ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِحْدَىٰ صَلَاتَي الْعَشِيِّ ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَأَتَىٰ خَشَبَةً مَعْرُوضَةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ بِيَدَيْهِ عَلَيْهَا ، كَأَنَّهُ غَضْبَانُ ، وَفِي الْقَوْمِ وَعُمَرُ ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَكَانَ يُسَمَّى أَبُو بَكِرٍ ، وَعُمَرُ ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكلِّمَاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ ، فَكَانَ يُسَمَّى

<sup>0[</sup>۱۰۹۲] [الإتحاف: خز طح حم ۲۰۶۱ - مي جا خز طح حب قط حم ط ۱۹۸۱۸] [التحفة: س ۱۶۱۵ - دس ۱۳۱۸ - دس ۱۶۱۸ - می ۱۶۹۸ - می ۱۶۸۸ - می ۱۰۸۸ - می ۱۰۸۸ - می ۱۰۸۸ - می از ۱۰۸۸ )، وسیأتی برقم: (۱۰۸۰)، (۱۰۸۸)، (۱۰۸۸)،

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «ابن العلاء».

<sup>(</sup>٢) قوله: «معاذبن معاذ» وقع في الأصل: «معاذبن معاذبن معاذ»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر ترجمته، وهو: معاذبن معاذبن نصر. ينظر «تهذيب الكهال» (٢٨/ ١٣٢).



01

ذَا الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالَ : «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ » فَقَالَ : «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ » ، فَقَالَ : فَجَاءَ فَصَلَّىٰ مَا كَانَ تَرَكَ ، الصَّلَاةُ » ، فَقَالَ : فَجَاءَ فَصَلَّىٰ مَا كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ شُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ قَالَ : فَكَانَ رُبَّمَا قَالُوا لَهُ : ثُمَّ سَلَّمَ .

فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

هَذَا حَدِيثُ الصَّنْعَانِيِّ.

قَالَ أَبِهِ جَرَ : خَبَرُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَالٌ عَلَىٰ إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ الْأَ هَـذِهِ الْقِـصَّةَ كَانَتْ قَبْلَ نَهْيِ النَّبِيِّ عَنْ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ ، وَتَدَبَّرَ أَخْبَارَ النَّبِيِّ كَانَتْ قَبْلَ نَهْيِ النَّابِيِّ ، وَأَلْفَاظَ رُوَاةِ هَذَا الْخَبَرِ ، عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ جَهْلٌ مِنْ قَائِلِهِ .

فِي خَبَرِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَىٰ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَىٰ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٥ [١٠٩٤] صرثناه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُمْ ،

<sup>0[1998] [</sup>الإتحاف: مي جا خز طح حب قط حم ط ١٩٨١٨] [التحفة: د ١٣٠٣١ - د س ١٣١٨٠ - د ت ١٣٠٨٠ - د ت ١٣٠٩٠ - د ت ١٣١٩٠ - د ت ١٣٠٩٠ - د ت ١٣١٩٠ - د ت ١٣٠٩٠ - د ت ١٤١٥٠ - د ت ١٤٤٤٩ - د ت ١٤٤٤٩ - د ت ١٤٤٤٩ - ت ١٤٥٧٨ - خت س ١٤٤٤٩ - د ١٤٥٧٨ - د ١٤٥٨٠ - ت ١٤٥٨٠ - م س ١٤٩٤٤ - د س ١٥٣٥٩ - د ١٥٣٠٩ - م س ١٥٣٥٩ - د ش ١٥٣٧٩ - د ش ١٥٣٠٩ - د ش ١٥٣

٥[١٠٩٤] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٠٣٨٩] [التحفة: د س ١٣١٨٠ - د ١٣١٩٢ - د س ١٤١١٥ -د س ١٤٨٦٦ - د س ١٥١٩٢ - د ١٥٢٠٥ - س ١٥٢٩٦ - س ١٤٨٥٩ - س ١٩٥٦٤].





عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَىٰ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ ، فَقَالَ : يَقُولُ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ : «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» فَقَالَ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : «أَصَدَقَ ذُو قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا : نَعَمْ ، فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّلَاةِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

٥ [١٠٩٥] قَالَ أَبِكِر: وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ (١) فَذَكَرَ الْقِصَّةَ.

صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ .

قَلَ النّبِي عَلَيْهُ اللّهِ هُرَيْرَة يُخْبِرُ أَنّهُ شَهِدَ هَذِهِ الصّلاةَ مَعَ النّبِي عَلَيْهُ الّتِي فِيها هَذِهِ الْقِصّةُ ، فَكَيْفَ تَكُونُ قِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ هَذِهِ قَبْلَ نَهْ عِي النّبِي عَلَيْهُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصّلاةِ؟ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُخْبِرُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهُ أَعْلَمَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ لَمَّا سَلَمَ عَلَى وَابْنُ مَسْعُودٍ يُخْبِرُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهُ أَعْلَمَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ لَمَّا سَلَمَ عَلَى النّبِي عَلَيْهُ ، أَنَّ مِمّا أَحْدَثَ اللّهُ أَلَّا يَتَكَلّمُوا فِي الصَّلاةِ ، وَرُجُوعُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ النّبِي عَلَيْهُ ، أَنَّ مِمّا أَحْدَثَ اللّهُ أَلَّا يَتَكَلّمُوا فِي الصَّلاةِ ، وَرُجُوعُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ كَانَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، إِذِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَادَّعَى أَنْهُ قَتَلَ الْحَبَشَةِ كَانَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، إِذِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَادَّعَى أَنْهُ قَتَلَ الْحَبَشَةِ كَانَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ ، إِذِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَادَّعَى أَنْهُ قَتَلَ الْحَبَهُ لِبْنَ هِشَامٍ يَوْمَئِذٍ ، قَدْ أَمْلَيْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ ، وَأَبُوهُ مَرْيُورَةَ إِنَّ مَا الْمَدِينَةَ وَالنّبِي عَيْقَ بِخَيْبَرَ ، وَقَدِ اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ .

<sup>0[1990] [</sup>الإتحاف: خز طح حم ٢٠٤٤١] [التحفة: د ١٣٠٣١- د س ١٣١٨٠- د ١٣١٩٢- د ١٣١٩٢- د ١٣١٩٠- د ١٣١٩٠- د ت س ١٤١٥٩- م ١٤٤١٥- م ١٤٤٣٩- خ د ت س ١٣٢٢٧- د س ١٤٤٦٥- د ١٤٥٨٥- د ١٤٥٤٨- خت س ١٤٤٤٩- د ١٤٥٧٨- خت ١٤٥٨٠- س ١٤٨٥٩- د ١٤٥٨٥- م س ١٤٥٨٥- د ١٥٣٥٨- م س ١٤٥٨٥- د ١٥٣٥٩- م س ١٥٣٥٦- د ١٥٣٥٩- م س ١٥٣٥٦- د ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٦- د ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠٩- م س ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠٩- د ١٥٣٩- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠٩- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٠٣٠- د ١٥٣٠- د ١٠٣٠- د

<sup>(</sup>١) وقع مقابله في حاشية الأصل بخط مغاير: «وهكذا رواه شيبان بن عبد الرحمن»، ورمز على أوله: «لا» وعلى آخره: «إلى».





٥ [١٠٩٦] أخبر أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا نُحثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُ ﷺ بِخَيْبَرَ ، وَقَدِ اسْتُخْلِفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَخَرَّجْتُ قُدُومَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ .

• [١٠٩٧] وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : صَحِبْتُ النَّبِيَ ﷺ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ .

صر ثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ .

وَأَبُوهُ هُرِيْرَةَ إِنَّمَا صَحِبَ النَّبِيَ عَيَّ إِخَيْبَرَ وَبَعْدَهُ ، وَهُوَ يُخْبِرُ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِ عَيِّ الْمَدَيْنِ لَوْ تَدَبَرَ الْعِلْمَ وَتَرَكَ النَّبِيِ عَيْقٍ ، فَمَنْ يَزْعُمُ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ نَاسِخٌ لِقِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ لَوْ تَدَبَرَ الْعِلْمَ وَتَرَكَ الْمُتَأَخِّرُ اللَّهِ يَا الْمَتَأَخِّرُ اللَّهُ يَكُونَ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوخًا ، وَالْمُتَقَدِّمُ نَاسِخًا ، وَقِصَّةُ ذِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ نَهْيِ (١) النَّبِيِ عَيْقِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِسِنِينَ ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوخًا وَالْمُتَقَدِّمُ نَاسِخًا ، عَلَى أَنَّ قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ لَيْسَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِ عَيْقِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِسَبِيلٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ مِنْ نَهْيِ النَّبِي عَلَيْهُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِسَبِيلٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْيَدَيْنِ لَيْسَ مِنْ نَهْيِ النَّبِي عَلَيْهُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِسَبِيلٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ الْمَتَقَدِّمُ لَايَمْ وَلَيْسَ مَنْ نَهْيِ النَّبِي عَلَيْهُ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْمُصَلِّي مُبَاحٌ (٢) ، وَالْمُصَلِّي عَالِمٌ الْمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْمُصَلِّي مُبَاحٌ (٢) ، وَالْمُصَلِّي عَالِمُ مُن الْمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْمُصَلِّي مُبَاحٌ (٢) ، وَالْمُصَلِّي عَالِمُ مُن الْمَالَةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الصَّلَةِ عَلَى الْعَمْ فِي الصَّلَةِ عَلَى الصَّلَةِ عَلَى الْعَلْقَ الْمَالِمَ فِي الصَّلَةِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقِ فِي الصَّلَةَ عَلَى الْعَلَةُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَةُ عَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَ

٥ [١٠٩٦] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٩٤٩٠] [التحفة: خ م د س ١٢٩١٦- خ ١٣٠٨٦-خ د ١٤٢٨٠].

<sup>• [</sup>١٠٩٧] [الإتحاف: خز طح عه حم ١٩٦٨١] [التحفة: خم ١٤٢٩٢ - خم دت ق ١٣١٢٥].

<sup>(</sup>١) قوله: «بعد نهي» غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه استظهارًا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مباحًا» ، والمثبت هو الجادة.

ا ١١٣/ب].



لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَنُسِخَ ذَلِكَ ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُرَكَّبِ فِيهِ الْعَقْلُ ، يَفْهَمُ أَدْنَى شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ: زَجَرَ اللَّهُ الْمَرْءَ إِذَا لَـمْ يَعْلَـمْ أَنَّـهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يَتَكَلَّمَ، أَوْ يَقُولَ : نَهَىٰ اللَّهُ الْمَرْءَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ زَجَرَ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَلَّا يَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ مُبَاحٍ . وَمُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ إِنَّمَا تَكَلَّمَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ ، فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ لَمَّا شَمَّتَ الْعَاطِسَ ، وَرَمَاهُ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ، مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِهَ ذَا الْكَلَامِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مَحْظُورٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَّمَهُ ﷺ أَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ مَحْظُورٌ غَيْرُ جَائِزِ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ عَيَلِيْ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَكَلَّمَ فِيهَا بِهَذَا الْكَلَامِ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ قِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ ، وَذُو الْيَدَيْنِ كَلَّمَ النَّبِيَّ عَيَّكِيٌّ ، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ أَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ بَعْضُ الْفَرْضِ إِذْ جَائِزٌ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ قَدْ رُدَّ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ أَلَا تَسْمَعُهُ، يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ عَيْكُ بِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، وَهُوَ عِنْدَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ غَيْرُ مُسْتَيْقِنِ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَاسْتَثْبَتَ أَصْحَابَهُ ، وَقَالَ لَهُمْ : «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ» ، فَلَمَّا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَضَاهُمَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَيَّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَيَقِينِهِ بِأَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ بَعْضُ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا أَصْحَابُهُ الَّذِينَ أَجَابُوهُ وَقَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُمْ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَهَـذَا كَانَ الْجَوَابَ الْمَفْرُوضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ السَّيْلا ، وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ عَالِمِينَ مُسْتَيْقِنِينَ أَنَّهُمْ فِي نَفْسِ فَرْضِ الصَّلَاةِ إِذِ اللَّهُ عَلَّىٰ فَرَّقَ بَيْنَ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ بِكَرَمِهِ لَهُ وَفَصْلِهِ بِأَنْ أَوْجَبَ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَنْ يُجِيبُوهُ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وَقَدْ قَالَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ لِأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَلِأَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ لَمَّا دَعَا كُلَّ وَاحِدٍ





مِنْهُمَا عَلَى الإِنْفِرَادِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ : «أَلَمْ تَسْمَعْ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى مَا أَوْ نَحْوَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾؟ [الأنفال: ٢٤]» ، قَدْ خَرَّجْتُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، فَبَيْنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَةً فِي كَلَامِهِمُ الَّذِي تَكَلَّمُوا بِهِ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ ، وَكَلَامِ ذِي الْيَدَيْنِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي (١) تَكَلَّمَ بِهَا ، وَبَيْنَ (٢) مَنْ بَعْدَهُمْ فَرْقٌ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ ، أَمَّا كَلَامُ ذِي الْيَدَيْنِ فِي الإِبْتِدَاءِ فَغَيْرُ جَائِزِ لِمَنْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمِثْلِ كَلَامٍ ذِي الْيَدَيْنِ ، إِذْ كُلُّ مُصَلِّ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ إِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهُ رِ أُو الْعَصْرِ يَعْلَمُ وَيَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ مِنْ صَلَاتِهِ إِذِ الْوَحْيُ مُنْقَطِعٌ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْكَةُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يُنْقَصَ مِنَ الْفَرْضِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيْكَةً ، فَكُلُّ مُتَكَلِّمٍ يَعْلَمُ أَنَّ فَرْضَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ أَرْبَعًا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الإِنْفِرَادِ ، إِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَتَانِ ١ عَالِمٌ مُسْتَيْقِنٌ بِأَنَّ كَلَامَهُ ذَلِكَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ ، مَنْهِيٌ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ قَبْلَ إِتْمَامِهِ فَرْضَ الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ عَي الرَّكْعَتَيْن عَالِمًا (٣) ، وَلَا مُسْتَيْقِنًا (١) بِأَنَّهُ قَدْ بَقِي عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّلَاةِ ، وَلَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ الْكَلَامَ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ ، إِذْ كَانَ جَائِزٌ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنْ يَكُونَ فَرْضُ تِلْكَ الصَّلَاةِ قَدْ رُدَّ إِلَى الْفَرْضِ الْأَوَّلِ إِلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ فِي الإِبْتِدَاءِ ، وَقَوْلُهُ فِي مُخَاطَبَتِهِ النَّبِيّ عَيَكِيُّ دَالُّ عَلَى هَذَا ، أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَقَدْ بَيَّنْتُ الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا تَكَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْكِ إِبَعْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْكُ لِذِي الْيَدَيْنِ: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ»، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ كَانَ أَنْ يُجِيبُوا النَّبِيَّ عَلَيْ وَإِنْ كَانُوا فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا الْفَرْضُ الْيَوْمَ سَاقِطٌ غَيْرُ جَائِزِ لِمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَ أَحَدًا ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِنُطْقِ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : «الذي» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، وأثبتناه استظهارا .

<sup>.[1/112]</sup> 

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عالم» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «مستيقن» ، والمثبت هو الجادة .

فَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ فَقَالَ لِمُصَلِّي قَدْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ أَرْبَعٌ أَمْ نَسِيتَ؟ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ أَرْبَعٌ لاَ رَكْعَتَانِ (١) ، وَكَذَاكَ يَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ تَكَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَيْقِنٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ فَرْضَ تِلْكَ الصَّلَاةِ بِكَمَالِهِ ، فَتَكلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْهَا فِي رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ بَعْدَمَا سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، أَوْ بَعْدَمَا لِللَّهُ مَنْ الْعَلَاةِ مَعَ لَكُ الصَّلَاةِ عَيْرَ النَّيِيِّ يَعْفِقٍ ، اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْعَرْضَ عَلَى أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأُبْيِنُ قُبْحَ مَا احْتَجُوا عَلَىٰ أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الْمُعَلَى أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنَ اللَّهُ .

### ٤٣٤ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ

أَدْرَجَ لَفْظَهُ الزُّهْرِيُّ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ ؛ فَتَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْحَدِيثِ الْخَبَرِ ، فَتَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا نُتَفًا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ تِلْكَ اللَّفْظَةَ الَّتِي قَالَهَا الزُّهْرِيُّ هَذِهِ اللَّهْ اللَّهْ عَلَى الْخَبَرِ الْخَبَرِ الْقَابِتَةِ أَنَّ وَتَوَهَّمَ أَيْضًا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي زَادَ فِيهِ الزُّهْرِيُّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ خِلَافُ الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ أَنَّ وَلَا إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِلَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الل

٥ [١٠٩٨] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النُّهْرِيِّ ، عَنْ البَّهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَلَّمَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ، مِنْ خُزَاعَةَ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةً :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ركعتين» ، والمثبت هو الجادة .

<sup>0[</sup>۱۰۹۸] [الإتحاف: مي خز حب ۱۸۲۷] [التحفة: د ۱۳۰۳۱ - د س ۱۳۱۸۰ - د ۱۳۱۹۲ - د ۱۳۱۹۳ - د ۱۳۱۹۳ - د ۱۳۱۹۳ - د س ۱۶۱۹۳ - د س ۱۶۱۹۳ - د ت ۱۳۲۲۲ - د س ۱۶۱۹۳ - د س ۱۶۱۹۳ - د س ۱۶۱۹۳ - د س ۱۶۱۹۳ - د ت ۱۶۵۶۳ - د س ۱۶۲۹۳ - د ۱۶۵۶۳ - د ۱۶۵۸۳ - د ۱۵۳۸۳ - د ۱۵۳۸۳ - د ۱۵۳۷۳ )، وسیأتی برقم: (۱۱۰۰)،





أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كُلُّ لَمْ يَكُنْ»، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «فُقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَسْجُدْ سَجُدْ سَجُدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ يَقَّنَهُ النَّاسُ.

- ه [١٠٩٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي النَّهِ بْنُ اللهُ سَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَانْتَهَىٰ حَدِيثُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ : فَأَتَمَّ مَا بَقِي مِنْ صَلَاتِهِ .
- ٥ [١١٠٠] وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُوصَالِح ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِشْام وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُ ذُو صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ الظُهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَهُ وَحَلِيفُ بَنِي رُهْرَة : أَقُصِرَتِ الشِّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَهُ وَحَلِيفُ بَنِي رُهْرَة : أَقُصِرَتِ الشَّمَالَيْنِ ابْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَصْلَةَ الْخُزَاعِيُّ ، وَهُ وَحَلِيفُ بَنِي رُهْ رَة : أَقُصِرَتِ الشَّمَالَيْنِ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرُ» ، قَالَ دُو الشَّمَالَيْنِ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَاكَ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : «أَصَدَق دُو الشَّهُ مَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَاتَمَ الصَّلَاةَ ﴿ وَلَمْ يُحَدِّدُنِ ؟ » ، قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : «أَصَدَق دُو الْيَدِيْنِ ؟ » ، قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ ، قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ السَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ الْعَلَيْفِ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّهُ الْعَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَاهُ عَلَى الْعَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَاهُ اللَّهُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَا

٥[١٠٩٩] [الإتحاف: مي خز حب ١٨٦٧١] [التحفة: د س ١٣١٨٠ - د ١٣١٩٢ - د س ١٤١١٥ - س ١٣١٨٠]. س ١٤٨٥٩ - دس ١٤٨٦٦ - د س ١٥١٩٢ - د ١٥٢٠٥ - س ١٥٢٩٦].

<sup>0[</sup>۱۱۰۰] [الإتحاف: مي خز حب ۱۸۲۷] [التحفة: د ۱۳۰۳۱ - د س ۱۳۱۸۰ - د ۱۳۱۹۲ - د ۱۳۱۹۳ - د ۱۳۱۹۳ - د ۱۳۱۹۳ - د س ۱۳۱۹۲ - د س ۱۶۱۹۵ - م ۱۶۱۹۵ - م ۱۶۲۹ - م ۱۶۲۲ - م ۱۶۲۶ - خ د ت س ۱۶۲۶۹ - د س ۱۶۵۶ - د ۱۶۵۲۸ - ت ۱۶۵۶۹ - د ۱۶۵۶۸ - ت ۱۶۵۶۹ - د ۱۶۵۸۸ - س ۱۶۸۶۹ - د ۱۶۸۸ - س ۱۶۸۶۹ - د ۱۶۸۸ - س ۱۶۸۶۹ - د ۱۶۸۸ - س ۱۶۸۹ - د ۱۵۸۷ - س ۱۵۸۹ - د ۱۵۸۷ - س ۱۵۸۹ - د ۱۵۸۷ - س ۱۵۸۹ - د ۱۵۸۷ -

۵[۱۱۶/ب].

أَحَدُ مِنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَنجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ فِيمَا نَرَىٰ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّاسَ يَقَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَيْقَنَ .

٥[١١٠١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْجُعْفِيُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْ يَونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ الظَّهْرَأَوِ الْعَصْرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ الزُّهْرِيِّ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ .

- ٥ [١١٠٢] صرتنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّفَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو (١) ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلِ سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ فَتَكَلَّمَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ .
- ٥ [١١٠٣] صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ .

<sup>0[</sup>١١٠١] [الإتحاف: مي خز حب ١٨٦٧١] [التحفة: د س ١٣١٨٠ - د ١٣١٩٢ - د س ١٤١١٥ - س ١٣١٨٠]. س ١٤٨٥٩ - د س ١٤٨٦٩ .

٥[١١٠٢] [التحفة: د س ١٣١٨٠- د ١٣١٩٢- د س ١٤١١٥- س ١٤٨٥٩- د س ١٤٨٦٦-د س ١٥١٩٢- د ١٥٢٠٥- س ١٥٢٩٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٠٧). وهذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٦٧١).

<sup>0 [</sup> ۱۱۰۳] [ الإتحاف: مي خز حب ۱۸۲۷] [ التحفة: د ۱۳۱۹ - د س ۱۳۱۸ - د س ۱۶۱۱ - د س ۱۶۱۹ - س ۱۶۸۶ - د س ۱۶۸۶ - س ۱۶۸۶ - س ۱۶۸۶ ] .





سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ يَقُولُ - فِي كِتَابِ الْعِلَلِ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَسَانِيدَ هَـذِهِ الْأَخْبَارِ، وَقَالَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ:

٥ [١١٠٤] و حرثنا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

صر ثنا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ، وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، قَالَ : بَلَغَنِي .

وصر ثنا مُحَمَّدٌ ، أَيْضًا قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِهَذَا الْحَبَرِ .

٥ [١١٠٥] صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَهَا فِي صَلَاتِهِ .

٥ [١١٠٦] و حرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، وَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ ابْنِ نَافِعٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِي ابْنِ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ . شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَ ذَلِكَ .

٥[١١٠٧] صرثنا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا(١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

٥[١١٠٤] [الإتحاف: خز حب ٢٠٢٩٤] [التحفة: د س ١٤٨٦٦- د س ١٥١٩٢- د ١٥٢٠٥-س١٥٢٩٦-س ١٤٨٥٩- دس ١٣١٨٠- د ١٣١٩- دس ١٤١١٥- س ١٤٨٦٠- س ١٩٥٦٤].

٥ [١١٠٥] [الإتحاف: خز حب ٢٠٢٩٤] [التحفة: س ١٩٥٦٤ - س ١٤٨٥٠ - س ١٤٨٦٠].

٥[١١٠٦] [الإتحاف: خز حب ٢٠٢٩٤- مي خز حب ١٨٦٧١] [التحفة: د س ١٣١٨٠- د ١٣١٩٢-د س ١٥١٩٢- د ١٥٢٠٥- س ١٥٢٩٦- د س ١٤١١٥].

٥[١١٠٧] [الإتحاف: مي خز حب ١٨٦٧] [التحفة: د س ١٣١٨٠ - د ١٣١٩٢ - د س ١٤١١٥ -س ١٤٨٥٩ - س ١٤٨٦٠ - د س ١٤٨٦٦ - د س ١٥١٩٢ - د ١٥٢٠٥ - س ١٥٢٩٦ - س ١٩٥٦٤ ]، وتقدم برقم: (٩٢٧)، (١٠٨٠)، (١٠٩٢)، (١٠٩٨)، (١٠٩٨)، (١٠٩٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» ، والمثبت بدون الواو كما في «الإتحاف» .



صَالِحٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَأَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ ، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ . ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: وَهَذِهِ الْأَسَانِيدُ عِنْدَنَا مَحْفُوظَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، إِلَّا حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، فَإِنَّهُ يَتَخَالَجُ فِي النَّفْسِ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مُرْسَلًا لِرِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَشُعَيْبٍ ، وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، وَقَدْ عَارَضَهُمْ مَعْمَرٌ ، فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قَالَ أَبِكِر: فَقَوْلُهُ فِي حَبِرِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي آخِرِ الْخَبَرِ: وَلَمْ يَسْجُدُ سَحُدُتَيِ السَّهْوِ حِينَ يَقَّنَهُ النَّاسُ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَلَا تَرَىٰ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ لَمْ يَذْكُوْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي قِصَّتِهِ ، وَلَا ذَكَرَهُ الْنِ وَهْ بِ ، عَنْ يُوسُفَ لَمْ يَذُكُوْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي قِصَّتِهِ ، وَلَا أَوْلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو (١) ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْتُ يُوسُفَ لَمْ يَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو (١) ، وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ ذَكَرْتُ عَدِيثَهُمْ ، خَلَا أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنِ البَّنِ شِهَابٍ ، فَإِنَّهُ وَوَىٰ (١) الْخَبَرِ وَأَوْهَمَ الْخَطَأَ فِي رِوَايَتِهِ ، فَذَكَرَ آخِرَ الْكَلَامِ الَّذِي هُو مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ مُجَرَّدًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، الْخَبَرِ وَأَوْهَمَ الْخَبَولُ اللَّهُ عَنْ يُوسُلُ اللَّهِ عَيْقِ لَمْ يَسْجُدُ يَوْمَ فِي الْيَدَيْنِ ، وَلَمْ يَحْفَظِ الْقِصَّة بِتَمَامِهَا ، وَاللَّيْتُ عَيْقَ مَنْ يَوْلُ الزُّهْرِيَّ إِنَّمَا قَالَ : لَمْ يَسْجُدِ النَّبِي عُنْ يُونُ مَنْ يُولُ النَّهِ عَنْ يُونُ مَنْ يَهُ لَمْ يَسْجُدُ يَوْمَ فِي الْيَدَيْنِ ، وَلَمْ يَعْمَلِهُ اللَّهُ مِنْ يَعْمَلِهُ النَّهِ عَنْ يُونُ مَنْ لَا النَّبِي عَيْقَ مَنْ اللَّهُ عَنْ يُونُ مَنْ إِنَّ النَّبِي عَيْقَ مَنْ النَّهِ عَنْ يُونُ مَنْ إِنَّ النَّبِي عُمْ يَوْمَ فِي الْيَدَيْنِ . النَّبِي عُرَيْرَةَ مِنَ النَّهُ فِي الْيَدَيْنِ . النَّبِي عُرَيْرَةً مِنَ النَّهُ عَلَى النَّهُ فِي الْيَدَيْنِ . النَّبِي السَّهُ وِيَوْمَ فِي الْيَدَيْنِ . النَّبِي السَّهُ ويَوْمَ فِي الْيَدَيْنِ . النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْسِ اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعُمُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (١٧/ ٧٠٧) .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، وما أثبتناه استظهارًا .

<sup>.[1/110]</sup> 



) (TY)

قَالَ أَبِكِم : قَدْ أَمْلَيْتُ حَبَرَ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَطُرُقَ أَجْبَارِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَطُرُقَ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَخَبَرَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَارِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي يَنَيُ شَعَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَي مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي يَنَيْ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَي السَعْو .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَأَلْفَاظَهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

### ٤٣٥ - بَابُ ذِكْرِ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ سَاهِيًا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ سَاهِيًا وَبَيْنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَامِدًا ، إِذْ مُخَالِفُونَا مِنَ الْعَرَاقِيِّينَ يُتَابِعُونَا عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ السَّلَامِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ عَامِدًا وَبَيْنَ السَّلَامِ سَاهِيًا ، فَيُوجِبُونَ عَلَى الْمُسَلِّمِ عَامِدًا إِعَادَةَ الصَّلَاةِ ، وَيُبِيحُونَ لِلْمُسَلِّمِ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ ، وَلَيْبِيحُونَ لِلْمُسَلِّمِ نَاسِيًا فِي الصَّلَاةِ ، وَالْبِنَاءَ عَلَىٰ مَا قَدْ صَلَّىٰ قَبْلَ السَّلَامِ .

٥ [١١٠٨] أَضِرُا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ سُويْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خُبَرَنَا اللَّيْثُ مَنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ . حُدَيْج ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلَا صَلَى يَوْمًا ، فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ .

٥ [١١٠٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّفَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُوبَ يُحَدِّيْ أَيِي حَبِيبٍ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَيُّوبَ يُحَدِّثِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلًا اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلًا اللَّهِ مَا نَصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَتَمَ تِلْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَتَمَ تِلْكَ

٥ [١١٠٨] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ١٦٧٧٨ ] [ التحفة : دس ١١٣٧٦ ] ، وسيأتي برقم : (١١٠٩) .

٥ [١١٠٩] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١٦٧٧٨] [التحفة: دس ١١٣٧٦]، وتقدم برقم: (١١٠٨).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، و «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢٨٥٠)، وبعده في «الإحسان» (٢٦٧٤) من طريق المصنف، «المستدرك» للحاكم (٩٧٦، ٩٧٦) من طريق وهب بن جرير: «المغرب».

\$ 71° \$

الرَّكْعَةَ. وَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَقِيلَ لِي: تَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: هُوَ هَذَا، قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبِي رَجُلٍ فَقُلْتُ: هُوَ هَذَا، قَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

قَالَ أَبِكِ : هَذِهِ الْقِصَةُ عَيْرُ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ ؟ لِأَنَّ الْمُعْلِمَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَنَهُ سَهَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ذُو الْيَدَيْنِ ، وَالسَّهُوُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي تِلْكَ الْقِصَّةِ ذُو الْيَدَيْنِ ، وَالسَّهُوُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي قِطَةِ ذِي الْيَدَيْنِ إِنَّمَا كَانَ فِي الظُّهْرِ ، وَقِصَّةُ عَمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ - قِصَّةُ النَّيِيِّ عَلَيْهُ فِي الْمَعْرِبِ لَا فِي الظُّهْرِ ، وَلَا فِي الْعُصْرِ . وَقِصَّةُ عَمْرَانَ بْنِ مُصَيْنٍ - قِصَّةُ السَّهُو فِي الْمَعْرِبِ لَا فِي الظُّهْرِ ، وَلَا فِي الْعَصْرِ . وَقِصَّةُ عِمْرَانَ بِن لَمُعَوْلِ الْمَعْرِبِ لَا فِي الظُّهْرِ ، وَلَا فِي الْعَصْرِ . وَقِصَّةُ عِمْرَانَ بِن مُصَيْنٍ - قِصَّة ذِي الْيَحْرِبِ لَا فِي الظُّهْرِ ، وَلَا فِي الْعَصْرِ . وَقِصَّةُ عَمْرَانَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِفَةِ ، وَفِي قِصَّةِ ذِي الْمُحْرِبِ اللَّيْعِيُّ عَلَيْهُ إِلَى خَمْرَانَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِفَةِ ، وَفِي قِصَّةِ ذِي الْمُحْرِبِ ، وَفِي خَبَرِ عِمْرَانَ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مُرَّةَ فَي الْمُسْجِدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ أَدِلَةٌ أَنَّ التَّسْلِيمُ عَمْرَانَ دَخَلَ النَّبِي عَلَيْهُ مُرَّةَ فَي الْمُسْجِدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ أَدِلَةٌ أَنَّ التَسْلِيمُ وَيَهُ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ أَدِلَةٌ أَنَّ التَّسْلِيمُ وَيَهُ فَي الْمُسْجِدِ ، فَكُلُّ هَذِهِ أَدِلَةٌ أَنَ التَّسْمِ فَي مُرَانَ وَحَلَى النَّيْ عُرَانَ مَ فِي الْمَوْمِ وَالْقِهُ مَنْ الرَّعُومُ اللَّهُ وَي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَسَهَا مَرَّةَ فَالِفَةً فَسَلَّمَ فِي الْمَوْمُ فِي الْمَوْمُ وَي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَسَهَا مَرَّةَ فَالِفَةً فَسَلَّمَ فِي الْمَوْمُ وَي الْمَوْمُ وَلَا الْمَوْمُ الْقَلَاثِ ، فَمُ أَنَمُ صَلَامَ فِي الْمَوْمُ وَلَالْمَ فِي الْمَوْمُ وَالْمُ الْمَوْمُ وَلَالْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ

### ٤٣٦ - بَابُ ذِكْرِ الْجُلُوسِ فِي الثَّالِثَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْهَا سَاهِيًا فِي الثَّالِثَةِ وَالتَّسْلِيمِ مِنْهَا سَاهِيًا فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ

وَالدَّلِيلِ عَلَى إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ سَاهِيًا فِي الثَّالِثَةِ إِذَا تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ - وَالدَّلِيلِ عَلَى إِغْفَالِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسَلِّمِ سَلَاتِهِ - أَنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ السَّلَاةِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

٥ [١١١٠] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ خَالِدٍ . ح

٥[١١١٠] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ش ١٥٠٩٨] [التحفة: م د س ق ١٠٨٨٢ - د ت س ١٠٨٨٥]، وسيأتي برقم: (١١١٦)، (١١١٨).



TE S

وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ الْبُنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ. ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ. حوصر ثنا الصَّنْعَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِيدٍ الصَّنْعَانِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِيدٍ الصَّلْءَ الْحَذَّاءِ. حوصر ثنا بُنْدَارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، حَدَّثَنَا بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ الْحَذَّاءِ . حوصر ثنا بُنْدَارُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، حَدَّثَنَا بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ فِي الْمُهَلِّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ فِي الْمُهَلِّبُ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ فِي الْمُهَلِّبُ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُعَلِّ الْحُجْرَةَ ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ - رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ وَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُ إِزَارَهُ فَسَأَلَ ، فَأُخْبِرَ ، فَمَّ سَلَمَ دَنَ عَلَى الصَّلَاةَ التَّهِ كَانَ تَرَكَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ (' ).

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ بُنْدَارٍ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

### ٤٣٧ - بَابُ ذِكْرِ الْمُصَلِّي يُصَلِّي خَمْسَ رَكَعَاتٍ سَاهِيًا وَالْأَمْرُ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِللَّهُ السَّهْوِ إِذَا صَلَّى خَمْسًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا سَادِسَةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ؛ أَضَافَ إِلَى الْخَامِسَةِ سَادِسَة ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ - زَعَمُ وا - وَهَذَا الْقَوْلُ رَأْيٌ مِنْهُمْ فِي الرَّابِعَةِ مِنْ خَلَوفِي الرَّابِعَةِ مِنْ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيُ عَلَيْهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَوَيَلا بِاتِّبَاعِهَا ، إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا يَخْلُوفِي الرَّابِعَةِ مِنْ خَلَوفِي الرَّابِعَةِ مِنْ أَنْ يَكُونَ جَلَسَ فِيهَا ، أَوْ لَمْ يَجْلِسْ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ ، فَإِنَّ كَانَ جَلَسَ فِيها مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، فَإِنَّ كَانَ جَلَسَ فِيها مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، فَإِنَّ كَانَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ التَّعَمُونَ عَلَى كُونَ جَلَسَ فِيها ، أَوْ لَمْ يَجْلِسْ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ التَّابِعَةِ مَلْ مَكُونَ جَلَسَ فِيها ، أَوْ لَمْ يَجْلِسْ مِقْدَارَ التَّشَهُدِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ النَّبِعَةِ النَّبِعَةِ مَنْ أَوَّلِهَا ، فَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ خِلَافُ سُنَةِ النَّبِعَ عَلَىٰ كُلُّ حَالٍ خِلَافُ سُنَةَ النَّبِعِةِ مَنْ أَوَلِهَا ، فَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ خِلَافُ سُنَةَ النَّبِعِ وَلَهُ ، وَلَمْ يَسْتَدِلُوا لِمُخَالَفَتِهِمْ سُنَةَ النَّبِعِ قَلَاهُ الْقَابِتَةَ بِسُنَةٍ بِسُنَةٍ أَنْ المَّابِتَةَ بِسُنَةً النَّبِعِ مُنْ أَوْلِهَا ، فَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ فُهَا لَا بِرِوَايَةِ

١٥٥/ ب].

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يسلم»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (۲۰۱٤۲) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به، و«سنن ابن ماجه» (۱۱۸۷) من طريق عبد الوهاب، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سنة» ، والمثبت يقتضيه السياق.



صَحِيحَةٍ وَلَا وَاهِيَةٍ ، وَهَذَا مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ أَنْ يُخَالِفَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ بِرَأْيِ نَفْسِهِ ، أَوْ بِرَأْيِ مَنْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .

ه [١١١١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : «لَا » ، قُلْنَا صَلَّيْتَ بِنَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «إِنَّمَا أَنَا بَسَرٌ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : «لَا » ، قُلْنَا صَلَّيْتَ بِنَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : «إِنَّمَا أَنَا بَسَرٌ ، أَنْ مَن كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ » ، ثُمَّ تَحَوَّلَ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

٥ [١١١٢] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ شُعْبَة ، حَدَّفَنِي الْحَكَمُ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ . ح وصر ثنا وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ ، وصر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ ، حَدَّفَنَا شُعِبُدُ بِنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْحَكَمِ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَذَيْنَا مُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَذَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، عَنْ مُغِيرة ، كَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْدَا اللَّهُ عَنِ النَّبِي عَيْقَةً أَنَّهُ صَلَّى الظُهْرَ حَمْسًا ، وَمَا ذَاكَ؟ » قَالُوا : صَلَّى الظُهْرَ حَمْسًا ، فَقَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالُوا : صَلَّى الْقُومِ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاة ؟ فَقَالَ : «وَمَا ذَاكَ؟ » قَالُوا : صَلَّى تَحْدَمُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمَا سَلَّمَ .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ.

٥ [١١١٣] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ

٥[١١١١][الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧][التحفة: م س ٩١٧١- م د س ٩٤٠٩- ع ٩٤١١- م د ق ٩٤٢٤- م ت س ٩٤٢٦- س ٩٤٣٧- س ٩٤٤٩- خ م د س ق ٩٤٥١- ق ٩٤٦٠- د س ٩٩٦٥]، وتقدم برقم: (١٠٨٥)، وسيأتي برقم: (١١١٢)، (١١١٣)، (١١١٤)، (١١١٥)، (١١١٥).

٥ [١١١٢] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م س ٩١٧١ - م د س ٩٤٠٩ - ع ٩٤١١ - م د ق ٩٤٢٤ - م ت س ٩٤٢٦ - س ٩٤٣٧ - س ٩٤٤٩ - خ م د س ق ٩٤٥١ - ق ٩٤٦٠ - د س ٩٩٦٠]، وتقدم برقم: (١٠٨٥)، (١١١١)، وسيأتي برقم: (١١١٣)، (١١١٤)، (١١١٥)، (١١١٥).

٥ [١١١٣] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م س ١٧١ - م د س ٩٤٠٩ - ع ٩٤١١ - م د



X (11)

الْحَكَمِ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَمْسًا ، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : «لَا» ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

### ٤٣٨ - بَابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ فِي سَجْدَتَى السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَّامِ سَاهِيًا

ضِدُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسَلِّمَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ قَدْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ - فَتَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ سَاهِيًا - أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَهَذَا الْقَوْلُ خِلَافُ الثَّابِتِ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ النَّابِي عَلَيْهِ اللَّهُ النَّابِي عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٥ [١١١٤] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ .

٥ [١١١٥] حرثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ .

قَالَ أَبِكِر: إِنْ كَانَ أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ الْكَلَامِ، قَوْلَهُ: لَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَهَذَا الْكَلَامُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى خَمْسًا، فَقَالَ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» فَهَذَا الْكَلَامُ النَّي فِي النَّبِيِّ عَلَى مَعْنَى كَلَامِهِ فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الْكَلَامَ الَّذِي فِي الْخَبَرِ الْآخِرِ لَمَّا صَلَّى

<sup>=</sup> ق ٩٤٢٤ - م ت س ٩٤٢٦ - س ٩٤٣٩ - س ٩٤٤٩ - خ م د س ق ٩٤٥١ - ق ٩٤٦٠ - د س ٩٦٠٥ ] ، وتقدم برقم : (١٠٨٥) ، (١١١١) ، (١١١١) ، وسيأتي برقم : (١١١٤) ، (١١١٥) ، (١١١٥) . ١٦٦١/أ].

<sup>0[</sup>۱۱۱۶][الإتحاف: خز حم ۱۲۹۵][التحفة: م س ۹۱۷۱ - م دس ۹۶۰۹ - ع ۹۶۱۱ - م دق ۹۶۲۶ -م ت س ۹۶۲۲ - س ۹۶۳۷ - س ۹۶۶۹ - خ م د س ق ۹۶۵۱ - ق ۹۶۰۹ - د س ۹۲۰۵]، وتقدم برقم: (۱۱۸۵)، (۱۱۱۱)، (۱۱۱۱)، (۱۱۱۳)، وسيأتي برقم: (۱۱۱۵)، (۱۱۱۷).

<sup>0[</sup>۱۱۱0][الإتحاف: خز حم ۱۲۹۵][التحفة: م س ۹۱۷۱ - م د س ۹۶۰ - ع ۹۶۱ - م د ق ۹۶۲۶ -م ت س ۹۶۲۲ - س ۹۶۳۷ - س ۹۶۶۹ - خ م د س ق ۹۶۵۱ - ق ۹۶۶ - د س ۹۲۰۵]، وتقدم برقم: (۱۰۸۵)، (۱۱۱۱)، (۱۱۱۲)، (۱۱۱۳)، (۱۱۱۴)، وسیأتی برقم: (۱۱۱۷).

TV

فَزَادَ أَوْ نَقَصَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» . فَإِنْ هَـنِهِ لَفْظَةٌ قَـدِ الْحَتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهَا النَّبِي عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْأَعْمَشُ فِي حَبَرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرِ النَّهْ شَلِيُ فِي حَبَرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرِ النَّهْ شَلِيُ فِي حَبَرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرِ النَّهُ شَلِيُ فِي حَبَرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَبُو بَكْرِ النَّهُ فَذَا الْكَلَامَ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ سَجْدَتَيِ السَّهُو ، وَأَمَّا الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ سَجْدَتَيِ السَّهُو ، وَأَمَّا مَنْ أَلُمُعْتَمِر ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَإِنَّهُمَا ذَكَرًا فِي خَبَرِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَنْهُو ، فَلَمْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ كَانَ مِنْهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهُو ، فَلَمْ عَنْ بَعْدَ اللَّهُ وَهُوَ عَالِمٌ ذَاكِرٌ بِأَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَتَيِ السَّهُو ، وَهُو كَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا سَهُوّا يَجِبَ عَلَيْهِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ وَيَعِيدٌ تَكَلَّمَ سَاهِيًا بَعْدَ السَّلَامِ و وَهُو لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا سَهُوّا يَجِبَ عَلَيْهِ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ كَلَامِهِ سَاهِيًا . . فَمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو بَعْدَ كَلَامِهِ سَاهِيًا .

### ٤٣٩ - بَابُ السَّلَامِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّي بَعْدَ السَّلَامِ

٥[١١١٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قَالَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ [سَلَّمَ](١) فِي سَجْدَتَي الْوَهْمِ .

ه [١١١٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا عَلْقَمَهُ الظُّهْرَ فَصَلَّى خَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ : يَا أَبَا شِبْلِ ، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ : كَلَّا ، مَا فَعَلْتُ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَكُنْتُ فِي يَا أَبَا شِبْلٍ ، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ : كَلَّا ، مَا فَعَلْتُ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالُ لِي : وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ نَا عَلَامٌ ، فَقُلْتُ : بَلَى ، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ لِي : وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ لَا عَلَامٌ ، فَقُلْتُ : بَلَى ، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . قَالَ لِي : وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ

٥ [١١١٦] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ش ١٥٠٩٨] [التحفة: م د س ق ١٠٨٨٢ – د ت س ١٠٨٨٥]، وسيأتي برقم: (١١١٨).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من دلالة ترجمة الباب ، ومن سياق الحديث السابق برقم (١١١٠) .

٥ [١١١٧] [الإتحاف: مي جاخز حب حم ١٢٩٣٧] [التحفة: م دق ٩٤٢٤ - م س ٩١٧١ - م دس ٩٤٠٩ -ع ٩٤١١ - م ت س ٩٤٢٦ - س ٩٤٣٧ - س ٩٤٤٩ - خ م دس ق ٩٤٥١ - ق ٩٤٦٠ - دس ٩٦٠٥ -س ١٨٤١٦]، وتقدم برقم: (١٠٨٥)، (١١١١)، (١١١١)، (١١١٣)، (١١١٤)، (١١١٥).



\$\(\tag{\tau}\)

تَقُولُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَانْفَتَلَ (١)، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَسْوَسَ الْقَوْمُ بَیْنَهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ زِیدَ فِی الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَیْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، أَنْسَلَى كَمَا تَنْسَوْنَ».

### ٠٤٠ - بَابُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا سَجَدَهُمَا الْمُصَلِّي بَعْدَ السَّلَامِ

٥ [١١١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى وَأَبُوحَاتِمِ الرَّاذِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَوَابِ الْحُصْرِيُّ الْبَصْرِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُصْرِيُّ الْبَصْرِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ الْخُصْرِيُّ الْمَعْنَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهُو ، وَسَلَّمَ .

وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا بِهِ بِالْبَصْرَةِ ، وَحَدَّثَنَا بِهِ بِبَغْدَادَ مَرَّةً فَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمْ ، فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ .

فَأَمَّا مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ٩، ثُمَّ سَلَّمَ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمْ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «فأقبل» ، وهو تصحيف ، والمثبت من «مسند البزار» (٥٦/٥) من طريق يوسف بن موسى ، و «صحيح مسلم» (٨٦٥٨) من طريق جرير.

٥ [١١١٨] [الإتحاف: جا خز حب كم ١٥٠٩٩] [التحفة: م دس ق ١٠٨٨٢ - دت س ١٠٨٨٥]، وتقدم برقم: (١١١٠)، (١١١٦).

۵[۱۱۱/ب].





قَالَ أَبِكِر : لَمْ أُخَرِّجْ لَفْظَ غَيْرِ الْعَبَّاسِ .

[قَالَ أَبِكِ : سَمِعْتُ مُسْلِمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ بُنْ دَارًا يَقُولُ : أَشْعَثُنَا لَيْسَ أَشْعَثَ الْكُوفِيِّينَ ؛ أَشْعَثُ الْكُوفِيِّينَ : أَشْعَثُ بْنُ سَوَّادٍ ، لَيْسَ بِفِقَةٍ ، وَأَشْعَثُنَا : أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيُّ ، ثِقَةً ]()

### ٤٤١ - بَابُ ذِكْرِ تَسْمِيَةِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ إِذْ هُمَا تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ (٢)

٥ [١١١٩] أخبر المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى سَجْدَتَي السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْن .

### ٤٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْبُوقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ بِجُلُوسِهِ فِي الْأُولَىٰ وَالثَّالِثَةِ اقْتِدَاءَ بِإِمَامِهِ

ضِدُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُدْرِكَ وِثْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ تَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو؛ وَمَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لَوْ<sup>(۳)</sup> يَسْجُدُهُمَا الْمُصَلِّي؛ كَانَتَا سَجْدَتَيِ الْعَمْدِ لَا السَّهُو؛ لِأَنَّ الْمُدْرِكَ وِثْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَتَعَمَّدُ لِلْجُلُوسِ فِي الْأُولَىٰ وَالثَّالِفَةِ، إِذْ هُوَ مَأْمُورٌ بِالْمُدْرِكَ وِثْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ يَتَعَمَّدُ لِلْجُلُوسِ فِي الْأُولَىٰ وَالثَّالِفَةِ، إِذْ هُو مَأْمُورٌ بِالإَقْتِدَاءِ بِإِمَامِهِ، جَالِسٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُمِرَ بِالْجُلُوسِ فِيهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَاهِيًا مِنْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أُمِرَ بِالْجُلُوسِ فِيهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ سَاهِيًا مِنْ فَعْلِ مَا عَلَيْهِ فِعْلُهُ ، وَتَعَمَّدِ لِلْفِعْلِ؟ وَإِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ سَاهِيًا ؛ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَعْلِ مَا عَلَيْهِ فِعْلُهُ ، وَتَعَمَّدِ لِلْفِعْلِ؟ وَإِذَا بَطَلَ أَنْ يَكُونَ سَاهِيًا ؛ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو بِإِخْبَارِ النَّبِيِّ يَعَلَيْهُ : «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٤) وَالْوَقَارُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا – أَوْ: فَأَتِمُوا» .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ترغمان الشيطان: تخضعانه وتذلانه. (انظر: النهاية، مادة: رغم).

٥ [١١١٩] [الإتحاف: خزحب كم ٨٢٨٢] [التحفة: د ٦١٤٤].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لم» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير. (انظر: النهاية ، مادة: سكن).

### صَهُلِح اللهُ عَلَيْهَ





- ٥ [١١٢٠] صر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . ح وصر ثنا مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَسُئِلَ : هَلْ أَمَّ النَّبِيِّ عَيْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَيْ اللَّهُ فِي سَفَرٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ (١) : ثَعَمْ ، كُنَّا مَعَ النَّبِي عَيْ إِلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ (١) : ثُمَّ مَنْ أَنْ مَعُ النَّبِي عَيْ اللَّهُ فِي سَفَرٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وَقَالَ (١) : ثُمَّ مَنْ أَلْ النَّاسَ ، قَدْ تَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ، وَقَالَ النَّالِيَةِ ، فَذَكَرَ النَّانِيَةِ ، فَذَكَرَ النَّانِيَةِ ، فَذَكَرَ النَّانِيَةِ ، فَذَكَرَ النَّانِيَةِ ، فَذَكَرَ الْتَعْ مُنْ التَّهِ عُبْدُ الرَّحْمَ وَ النَّانِيَةِ ، فَذَكَرَ الْعَلْ اللَّهُ عَهُ اللَّهُ عِنْ النَّانِيَةِ ، فَذَكَرَ النَّانِيَةِ ، فَذَكَمَ التَّهِ عُنْهَ الرَّعْ مَنْ الرَّعْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْ النَّانِيَةِ ، فَذَكَمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْهَ الرَّي مُعْمَلُ الرَّعْ مَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُو اللَّهُ مُؤَمِّ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مُعَالِينَا الرَّعْ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه
- ٥ [١١٢١] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ: «إِذَا ثُوّبَ (٢) لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُو فِي صَلَاةٍ » .

### جِمَاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ

٤٤٣ - بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَّةِ عَلَىٰ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

لَا عَلَىٰ مَا زَعَمَ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ الْعَدَدَ ، وَلَا فَرَقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ وَبَيْنَ الْفَرْضِ مِنَ الْصَّلَاةِ الْوِتْرَ فَرِيضَةٌ ، فَلَمَّا سُئِلَ عَنْ عَدَدِ الْفَرْضِ مِنَ الصَّلَاةِ زَعَمَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ خَمْسٌ ، فَقِيلَ لَهُ: وَالْوِتْرُ ، فَقَالَ : فَريضَةٌ ، فَقَالَ السَّائِلُ : أَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْعَدَدَ .

٥[١١٢٠] [الإتحاف: خز حم ١٦٩٦٣] [التحفة: م ١١٤٨٨ - د ١١٤٩٢ - م د ت س ١١٤٩٤ - م س ق ١١٤٩٥ - م س ق ١١٤٩٥ - م س ق ١١٤٩٥ - د ١١٥٠٨ - خ م د س ق ١١٥١٤ - س ١١٥٢١ - س ١١٥٤١ ]، وسيأتي برقم: (١٦٠٤)، (١٦٠٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقالا» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>0 [</sup> ۱۱۲۱ ] [ الإتحاف : خز عه طح حب ط حم ۱۹۳۰ ] [ التحفة : م ق ۱۳۱۰ – م ت س ۱۳۱۳ – خ ۱۳۲۰ – ت ۱۳۳۰ – د ۱۳۳۱ – م ۱۳۹۲ – م ۱۶۵۱ – م ۱۶۷۱ – م ۱۶۷۶ – د ۱۶۹۸ – م ۱۶۷۶ – د ۱۶۹۸ ) م ق ۱۵۱۲ – خ ۱۵۱۲ – ت ۱۵۲۸ ] ، وسیأتی برقم : (۱۵۹۶ ) ، (۱۷۲۸ ) ، (۱۸۵۷ ) .

<sup>(</sup>٢) تثويب الصلاة: إقامة الصلاة. (انظر: النهاية ، مادة: ثوب).





قَالَ أَبِكِر: قَدْ كُنْتُ أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ الْكِتَ ابِ خَبَرَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَجَوَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْأَعْرَابِيِّ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» ، فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» ، فَقَالَ: هَلْ عَلَي عَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» ، فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ عَيْرُهُا وَتَطَوَّعٌ .

٥ [١١٢٢] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَعْقُ مَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ هِ شَامٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمِ (١) ، وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمِ (١) ، وَلَا كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَوْتَرَ وَا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ (٢) يُحِبُ الْوِتْرَ . .

غَيْرَ أَنَّ الْأَشَجَّ لَمْ يَذْكُرْ: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا». وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.

ه [١١٢٣] الاو صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ فِي إِسْنَادِهِ ، وَمَتْنِهِ .

ه [١١٢٤] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ النَّجَارِيِّ ، أَنَّهُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَمْرَةَ النَّجَارِيِّ ، أَنَّهُ سَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَمْرَةَ النَّجَارِيِّ ، أَنَّهُ سَبُّ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ النَّجَارِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلُ عُبَادَةَ بْنَ السَّامِتِ عَنِ الْوِتْرِ ، قَالَ : أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ ؟ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ .

وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْكَبِيرِ أَخْبَارَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي إِعْلَامِهِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ

٥ [١١٢٢] [الإتحاف: مي خز كم حم عم ١٤٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٠١٣٥].

<sup>(</sup>١) الحتم: اللازم أو الواجب. (انظر: النهاية ، مادة: حتم).

<sup>(</sup>٢) وتر: فَرْدٌ. (انظر: النهاية، مادة: وتر).

<sup>.[</sup>ˈ/\\v]�

٥ [١١٢٣] [الإتحاف: مي خز كم حم عم ١٤٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٠١٣٥].

٥ [١١٢٤] [الإتحاف: خزكم ٢٧٧٠].



VY

وَعَلَىٰ أُمَّتِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَدَلَّتْ تِلْكَ الْأَخْبَارُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُوجِبَ الْوِتْرَ فَرْضًا عَلَى الْعِبَادِ - مُوجِبٌ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ وَلَا لِيْرِمُ وَاللَّيْلَةِ ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ خِلَافُ أَخْبَارِ النَّبِيِّ عَيَلَيْهُ ، وَخِلَافُ مَا يَفْهَمُهُ الْمُسْلِمُونَ عَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ وَخِلَافُ مَا يَفْهَمُهُ الْمُسْلِمُونَ عَالِمُهُمْ وَجَاهِلُهُمْ وَخِلَافُ مَا تَفْهَمُهُ النِّسَاءُ فِي الْخُدُورِ وَالصِّبْيَانُ فِي الْكَتَاتِيبِ وَالْعَبِيدُ وَالْإِمَاءُ ، إِذْ جَمِيعُهُمْ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الصَّلَاةِ خَمْسٌ لَا سِتٌ .

•[١١٢٥] صرثنا أَيُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّفَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ (١) ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ ، أَوْ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : فَرِيضَةٌ ، فَقُلْتُ - أَوْ فَقِيلَ لَهُ : فَمَا تَقُولُ فِي الْوِتْرِ ؟ قَالَ : فَمْسُ صَلَوَاتٍ ، فَقِيلَ لَهُ : فَمَا تَقُولُ فِي الْوِتْرِ ؟ قَالَ : فَرِيضَةٌ ، فَقُلْتُ أَوْ فَقِيلَ لَهُ : أَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْحِسَابَ .

### ٤٤٤ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلِ ثَانٍ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضِ

٥ [١١٢٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبِيْدُ اللَّهِ يَعْفُوبُ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْفُوبُ ، وَهُوَ : ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ (٢) قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ فِي رَمَضَانَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ (٢) اللَّهِ عَيْلِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَصْبَحْنَا ، فَلَمْ نَزَلْ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَنْ اللهِ ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْنَا فَتُصَلِّى بِنَا ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْنَا فَتُصَلِّى بِنَا ، فَقَلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْنَا فَتُصَلِّى بِنَا ، فَقُلْنَا لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْنَا فَتُصَلِّى بِنَا ،

<sup>• [</sup>١١٢٥] [الإتحاف: خزكم ٢٧٧٠].

<sup>(</sup>١) هذا الطريق كذا وقع في الأصل، ووقع في «الإتحاف»: «ثنا أيوب بن إسحاق بن سليمان، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، قال: سألت أبا حنيفة عن الوتر؟»، وفي «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٧٩٣): «عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد» بنحوه.

٥ [١١٢٦] [الإتحاف: خزحب ابن عدي ٣٠٧٦].

<sup>(</sup>٢) القابلة: الليلة المقبلة. (انظر: الصحاح، مادة: قبل).





#### ٥٤٥ - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْوِتْرِ وَاسْتِحْبَابِهِ إِذِ اللَّهُ يُحِبُّهُ

٥ [١١٢٧] صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ قَالَ زِيَادٌ حَدَّثَنَا ، وَقَالَ نَصْرٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهُ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» .

### ٤٤٦ - بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْوِتْرَ رَكْعَةٌ

٥ [١١٢٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ .

ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ طَاوُسٍ ، سَمِعَهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح وصر ثنا الْمَخْزُ ومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . عَنْ عَمْرِ وبْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

ح وحرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَبْ اللهِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَمْرٍ و ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَقَالَ الْمَخْزُ ومِيُّ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِ شَامٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا

٥ [١١٢٧] [الإتحاف: مي خز حم ١٩٨١٩] [التحفة: خ م ت ١٣٦٧٤ - خ ت س ١٣٧٢٧ - س ١٣٨٦٠ -م ١٤٤٥٥ - ت ١٤٥٣٦ - ق ١٠٠٦٧].

٥ [١١ ٢٨] [الإتحاف: جا خز طح حم ٩٦٠٠ خز طح حم ١١٥٧٧ – خز حب حم ١٠٣٨ – خز طح حم ٩٧٩٦ – خز طح حم ٩٧٩٦ – خز طح حب ٩٩٢١ – خز طح حب ٩٩٢١ – التحفة: خ م ت (س) ٩٧٩٦ – خز طح حب حم ١٩٢١ – م س ق ٩٩٠٠ – ق ٦٦٥٢ – م س ق ١٩٠٠ – م ٢٧٢٠ – خ م د س ٢٧٢٠ – خ م د س ٢٧٢٠ – خ ص ٢٠٣٠ – م ٢٧٠٠ – خ ١٩٠٠ – م ٢٧٤٠ – خ ١٩٠٠ – خ ١٩٠١ – م ١٩٢٠ – خ ١٩٠١ – خ ١٩٠١ – خ ١٩٢١ )، (١١٢٤ )، (١١٢٩ )، (١١٢٩ ) .





إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ مُؤَمَّلُ : عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَالَ الْآخَرُونَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اَفِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، أَيْضًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ١٠.

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ . وصر ثنا بُنْدَارٌ أَيْنِ ضَا ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ . ح وصر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا : عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ ، قَالَ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصَّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ.

(٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «يعني».

قَالَ أَبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا فِي الرَّدُ (١) عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَبِرَكْعَةٍ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا لِخَائِفِ الصُّبْحِ ، وَأَعْلَمْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَا بَانَ لِنَوْدِي الْفَهْمِ وَالتَّمْيِيزِ جَهْلُ قَائِلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ .

٥ [١١٢٩] صرَّتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ (٢) بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :

الأصل: «الوتر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق . (١) في الأصل : «الوتر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

<sup>0[</sup>۱۱۲۹][الإتحاف: خز حم ۹۳۰][التحفة: خ م ت (س) ق ۱۹۶۲ - م س ۱۷۱۰ - م س ق ۱۸۳۰ - خ س ق ۱۸۲۰ - خ س ۱۸۲۰ - م س ق ۱۸۶۰ - خ س ۱۸۶۳ - م س ت ۱۸۶۳ - خ س ۱۸۶۳ - خ م د س ۱۸۲۷ - م د س ۱۸۲۷ - م س ت ۱۸۶۳ - خ س ۱۸۲۷ - خ م د س ۱۸۳۷ - خ ۱۸۵۷ - س ۱۸۲۸ - خ ۱۸۵۳ - خ س ۱۸۳۵ - خ ۱۸۵۷ - س ۱۸۲۵ - خ ۱۸۵۳ - س ت ۱۸۲۸ - م ۱۸۷۳ - د ت س ق ۱۸۲۸ - م ۱۸۷۸ - م س ۱۸۲۸ - م س ۱۸۲۸ - م س ۱۸۲۸ - س ۱۸۲۸ )، وتقدم برقم: (۱۱۲۸)، وسیأتی برقم: (۱۱۷۲)، (۱۲۸۲).





قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَة ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ .

٥[١١٣٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُ وتِرُ بِرَكْعَةِ ، الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيِّ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِر بِرَكْعَةِ ، فَخَاءَهُ رَجُلُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْصِلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : إِنَّهَا الْبُتَيْرَاءُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَسُنَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُرِيدُ؟ هَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

٥[١١٣١] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - هُوَ ابْنُ بِلَالٍ - ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلْمِ اللَّهِ عَلْمَ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَر بِوَاحِدَةٍ ، صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَر بِوَاحِدَةٍ ، صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَشْرَ رَكَعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَر بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

٤٤٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ وَصِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الْوِتْرِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ وَهَذَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ

٥ [١١٣٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ .

٥ [١١٣٠] [الإتحاف: خزطع ١٠٢٣٢] [التحفة: ق ٧٤٥٩].

٥ [ ١١٣١ ] [الإتحاف: خزحب ٢٧١٥].

<sup>(</sup>١) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).





ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ سَجَدَاتٍ يَعْنِي رَكَعَاتٍ ، لَا يُسَلِّمُ فِيهِنَّ ، فَيَجْلِسُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : وَيُوتِرُ مِنْهُنَّ بِخَمْسٍ ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ .

# ٤٤٨ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَجُلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ إِذَا أَوْتَرَ بِخَمْسِ

٥ [١١٣٣] صر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِـشَامٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَـةً يُـوتِرُ مِنْ الْخَمْسِ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ .

# ٤٤٩ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِسَبْعِ رَكَعَاتِ أَوْ بِتِسْعٍ وَصِفَةِ الْجُلُوسِ إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْعِ أَوْ بِتِسْعِ

٥[١١٣٤] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَـةَ . ح وصرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ .

ح وصر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

<sup>0 [</sup>۱۱۳۳] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ش ط عه ۲۲۲۷۷] [التحفة: م ت ١٦٩٨١ - م د س ١٦٩٨١ - م د س ١٦٣٧ - خ د س ١٧١٥٠ - خ د س ١٧١٥٠ - خ د س ١٧١٥٠ - م س ق ١٧٠٥٢ - خ د س ١٧٧٠٠ - م س ١٧٧٧١ - خ م د ت س ١٧٧١٩ - م س ١٧٧٣٠ - د س ١٧٧٠٠ - خ م د ت س ١٧٧١٩ - م س ١٧٧٣٠ - د ١٧٧٥٠ - م د ت س ١٧٧٠١ - م س ١٧٧٠٥ - م د ت س ١٧٧٠٥ - م د ت س ١٧٧٨١ ]، وتقدم برقم: (١١٣٢).

٥[١١٣٤] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٢] [التحفة: س ١٦٠٩٥- د س ١٦٠٩٦-م ١٦٠٩٧- س ١٦٠٩٨- س ١٦٠٩٩- س ق ١٦١١٠- د ١٦١١٠- س ١٦١١٣- س ١٦١١٤-س ١٦١١٥].





هِشَامٍ وَهَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَتَى الْمَدِينَةَ لِيَبِيعَ بِهَا عَقَارًا لَـهُ بِهَا ، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ(١) ، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، فَلَقِيَ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ» ، وَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَأَشْهَدَ عَلَىٰ مُرَاجَعَةِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْل الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَائِشَةُ ائْتِهَا، فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ ١ فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيم بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِقَارِيِهَا إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا ، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ ، فَجَاءَ مَعِي فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَحَكِيمٌ ؟ فَعَرَفَتْهُ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَوْ قَالَ : بَلَىٰ ، قَالَتْ : مَنْ هَـذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ ، قَالَ: فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ ، وَقَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْبِئينِي عَنْ وِتْر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ ، وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، ثَمَّ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو - زَادَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ فِي هَـذَا الْمَوْضِع: ثُمَّ يَـنْهَضُ، وَلَا يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ ، فَيَقْعُدُ فَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ عَيَا إِلَهُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَيُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيّ .

وَقَالَ بُنْدَارٌ ، وَهَارُونُ جَمِيعًا : فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ ، فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ .

قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا .

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم لجميع الخيل. (انظر: النهاية، مادة: كرع).

١[١/١٨] أ].

#### صِينِ اللهُ الْجُرَامِية





قَالَ بُنْدَارٌ: قُلْتُ لِيَحْيَى: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: تَسْلِيمَةً، فَقَالَ: هَكَـٰذَا حِفْظِي عَـنْ سَعِيدٍ.

وَكَذَا قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِ عَبْدَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ: ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ، كَمَا قَالَ يَحْيَى .

٥[١١٣٥] وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا.

كَذَلِكَ صِرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ .

٥ [١١٣٦] ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَاذَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَدُقُلَ أَوْتَرَ بِسِبْعِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِالرَّحْمَنِ ، وَالْوَاقِعَةِ .

قَالَ أَنَسٌ : وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ وَنَحْوِهِمَا .

• ٥٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِنْ أَحَبَّ الْمُصَلِّي أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ
 إِذِ اللَّيْلُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ كُلُّهُ وَقْتُ الْوِتْرِ.

٥[١١٣٧] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ - وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ - ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ .

٥ [١١٣٨] صر ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ

٥[١١٣٥] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧٧] [التحفة: م د س ١٦١٠٤ - س ١٦٠٩٥ - ١٦٠٩٥ د س ١٦٠٩٦ - س ١٦٠٩٥ .

٥ [١١٣٦] [الإتحاف: خز ٦٩٦] [التحفة: ق ١٠١٤٥].

٥ [١١٣٧] [الإتحاف: خزطح حم عم ١٤٣٦] [التحفة: ق ١٠١٤٥].

<sup>0[</sup>١١٣٨] [الإتحاف: خز طح حم ٢١٨٨٤] [التحفة: م د ت ١٦٢٧٩ - د س ق ١٧٤٢٩ - خ م د ١٧٢٧].





صَالِحٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ لَا أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ ، فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

## ٤٥١ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ بِذِكْرِ حَبَرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ وَمُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥[١١٣٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَر .

ح وصر ثنا الدَّوْرَقِيُّ ، وَالزَّعْفَرَانِيُّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ . عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةً قَالَ : «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» . عَنْ نَافِع ، عَنِ النَّيْلِ وِتْرًا» .

### ٤٥٢ - بَابُ ذِكْرِ الْوَصِيَّةِ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ بِلَفْظِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

قَدْ يَسْبِقُ عِلْمِي إِلَىٰ وَهُمِ مَنْ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْخَبَرِ الْمُخْتَصَرِ وَالْخَبَرِ الْمُتَقَصَىٰ وَلَا يُسْتَدَلُّ بِالْمُفَسَّرِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَلَى الْمُجْمَلِ مِنْهَا أَنَّ أَمْرَ النَّبِيُ ﷺ بِأَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وِتْرًا يُضَادُ أَمْرَهُ وَوَصِيَّتَهُ بِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ.

٥[١١٤٠] صرتنا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ (١) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ ، لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبَدًا ، أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى ، وَبِالْوِتْرِ \* قَبْلَ النَّوْمِ ، وَبِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

٥ [١١٣٩] [الإتحاف: خز عه حم ١٠٧٩٢] [التحفة: م ٧٧٨٧- خ ١٨١٤- م ٧٩٧٧- م ٧٩٧٧- م ٧٩٧٧- م ٧٩٧٧- م ٧٩٧٧- م

٥[١١٤٠][الإتحاف: خزحم ١٧٥٨٤][التحفة: س ١١٩٧٠]، وسيأتي برقم: (١٢٩٦)، (٢١٩٨).

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «السعدي».

۵[۱۱۸/ب].





قَالَ أَبِكِم : أَخْبَارُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي النَّبِيُ عَيَّ بِثَلَاثٍ خَرَّجْتُهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع.

# ٤٥٣ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ الْمُجْمَلَتَيْنِ اللَّمَيْنِ اللَّمَتَقَدِّمَيْنِ اللَّمَتَقَدِّمَيْنِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ أَخْذَا بِالْوَثِيقَةِ وَالْحَزْمِ، تَحَوُّفَا أَنْ لَا يَسْتَنْقِظَ الْمَوْءُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيُوتِرَ آخِرَهُ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ مَنْ قَوِيَ عَلَىٰ لَا يَسْتَنْقِظَ الْمَوْءُ آخِرَ اللَّيْلِ مَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى الْقِيَامِ آخِرَ اللَّيْلِ .

٥[١١٤١] صرتنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ (١) ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ لِلَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ : أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ : «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : «أَخَذْتَ بِالْحَرْمِ - أَوْ : بِالْوَثِيقَةِ» ، وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : «أَخَذْتَ بِالْحَرْمِ - أَوْ : بِالْوَثِيقَةِ» ، وَقَالَ لِعُمْرَ : «أَخَذْتَ بِالْحَرْمِ - أَوْ : بِالْوَثِيقَةِ» ، وَقَالَ لِعُمْرَ : «أَخَذْتَ بِالْحَرْمِ - أَوْ : بِالْوَثِيقَةِ» ،

قَالَ أَبِكِر : هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا [عَنْ](٢) حَمَّادٍ مُرْسَلًا ، لَيْسَ فِيهِ أَبُو قَتَادَة .

٥ [١١٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ قَالَ: «بِالْحَزْمِ أَحَدْتَ» ،

٥ [ ١١٤١] [ الإتحاف : خز حب كم ٤٠٣٠ ] [ التحفة : ق ٨٢٢٤] .

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «بخبر غريب غريب» ، وأشار إلى أنه ليس في بعض النسخ ، وهو ثابت في الإتحاف .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [١١٤٢] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٧٩٥] [التحفة: ق ٨٢٢٤].





وَسَأَلَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» فَقَالَ: أَنَامَ ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأُوتِرُ، قَالَ: «فِعْلِي فَعَلْتَ». وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ فِي قِصَّةِ عُمَرَ، قَالَ: «فِعْلَ الْقَوِيِّ فَعَلْتَ».

٥ [١١٤٣] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ . ح وصرثنا عَلِيٌّ ، أَيْ ضَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ . ح وصرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيـ رُّ جَمِيعًـا عَنِ الْأَعْمَشِ ،

ح وصر ثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ،

ح وصر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،

ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُ وَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلْيَرْقُدْ ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَلْيَرْقُدْ ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ (۱) ، فَذَلِكَ أَفْضَلُ » .

هَذَا حَدِيثُ عِيسَىٰ وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَأَبِي عَوَانَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

## ٤٥٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِالْوِتْرِ

إِذِ الْوِتْرُ وَقْتُهُ اللَّيْلُ لَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا بَعْضُ النَّهَارِ أَيْضًا.

٥ [١١٤٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ اَفِعٍ ، عَنْ الْفِي عَنْ اَبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ ، قَالَ : «بَادِرُوا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ» .

٥[٥١١٤] صرْثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِـدَةَ ، حَـدَّثَنَا

٥ [١١٤٣] [الإتحاف: جاخز عه حب حم ٢٧٧٢] [التحفة: م ت ق ٢٢٩٧ - ق ٢٣٧٣ - م ٢٩٥٢].

<sup>(</sup>١) المحضورة : التي تَحْضُرُها ملائكة الليل والنهار . (انظر : النهاية ، مادة : حضر ) .

٥[١١٤٤][الإتحاف: خز حب كم ١٠٧٨٧][التحفة: م ٧٢٦٨- د ت ٨١٣٢]، وسيأتي برقم: (١١٤٥).

٥ [١١٤٥] [الإتحاف: خز حب كم ١٠٧٨٧] [التحفة: دت ٨١٣٢ - ١٢٤٨]، وتقدم برقم: (١١٤٤).





عَاصِمُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ : «بَادِرُه .

٥ [١١٤٦] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

٥[١١٤٧] صر ثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْنِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوْقِيُّ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُمْ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيُّ عَلِيْ عَلِيْ عَنِ الْوِتْرِ ، فَقَالَ : «أَوْتِرُوا قَبْلَ الصَّبْح» .

## ٥٥٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ وَ عَلَى السَّفَرِ وَاكِبًا فِي السَّفَرِ وَالْمَ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ يُوتِرُ عَلَيْهَا.

٥ [١١٤٨] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . حَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَفِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ ، أَخْبَرَفِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ اللَّهِ يَعْلِمُ يُسَبِّحُ (١) عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ ، عَمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَلِمُ يُسَبِّحُ (١) عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

٥ [١١٤٦] [الإتحاف: مي خزعه كم حم ٥٦٨٠] [التحفة: م ت س ق ٤٣٨٤]، وسيأتي برقم: (١١٤٧).

٥ [١١٤٧] [ الإتحاف : مي خز عه كم حم ٥٦٨٠ ] [ التحفة : م ت س ق ٤٣٨٤ ] ، وتقدم برقم : (١١٤٦) .

٥ [١١٤٨] [الإتحاف: خز جاطح حب قط حم ٩٥٨] [التحفة: خ ٦٨٤٧ - خت م دس ٢٩٧٨ - م ت س ٧٠٥٧ - خ م ت س ق ٧٠٨٥ - خ ٧٢٦٣ - م س ٧٣٣٨ - م ٣٢٦٣ - خ ٧٦٦٩ - س ٧٦٤٧ - م د ت ٧٩٠٨ - م ٧٩١١ - م ٧٩٧٩]، وسيأتي برقم: (١٣٣٩)، (١٣٤١)، (١٣٤٤)، (١٣٤٥)، (١٣٤٥).

<sup>(</sup>١) السبحة: صلاة التطوع والنافلة. (انظر: النهاية، مادة: سبح).

<sup>.[1/114]@</sup> 





### ٤٥٦ - بَابُ النَّائِمِ عَنِ الْوِتْرِ أَوِ النَّاسِي لَهُ يُصْبِحُ قَبْلَ [أَنْ ] (١) يُوتِرَ

٥ [١١٤٩] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ وَأَحْمَدُ بنُ الْمِقْدَامِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي أَيْضًا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ» . الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْ : «الْوِتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقُطَعِيِّ. وَقَالَ الْآخَرُونَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «أَوْتِـرُوا قَبْـلَ الْفَجْرِ». وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلَاهُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ.

٥[١١٥٠] صرتنا عَبْدَةُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَبَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَهُ الصَّبْحُ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وِتْرَلَهُ».

### ٤٥٧ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ الْفَجْرِ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ وَلَمْ يَكْتُبْ مِنَ الْعِلْمِ مَا يُسْتَدَلُّ بِالْخَبَرِ الْمُفَسَرِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُفَسَرِ عَلَى الْخَبَرِ الْمُجْمَلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَوْتَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي .

٥[١١٥١] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥[١١٤٩] [الإتحاف: خز جا كم حم ١٠٥٤٨] [التحفة: ت ٧٦٧٧- م ٧٨٨٧- خ ٧٨١٤- م ٧٨٤٧- م ٧٨٧٧- م ٧٨٤٧- م ٧٨٧٧- م ٧٩٧٧- م

٥ [١١٥٠] [الإتحاف: خزحب كم ٥٦٨١] [التحفة: مت س ق ٤٣٨٤].

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «عبدا» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال»
 (۵۳۷/۱۸).

٥[١١٥١][الإتحاف: خز ٧٨٨٣][التحفة: خ د ٥٤٥٥- خ د س ٥٤٩٦- خ س ٥٥٢٩- م د س ٥٩٠٨ = -





# ٤٥٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَوْتَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي بَاتَ ابْنُ عَبَّاسِ فِيهَا عِنْدَهُ

بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ لَيْلٌ لَا نَهَارٌ ، لَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْفَانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ اللَّالِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ الثَّانِي الْفَجْرِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ ، بَلْ أَمْسَكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوِتْرِ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ الثَّانِي اللَّذِي يَكُونُ بَعْدَ إضَاءَتِهِ نَهَارٌ لَا لَيْلٌ .

٥ [١١٥٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَرْوَزِيُّ ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ يَعْنِي: ابْنَ شُمَيْلِ ، أَخْبَرَنَا

دس ۹۸۶ - م ۲۸۲ - م دس ۱۲۸۷ - م ق ۱۳۶۳ - د ۱۳۵۰ - خ م د تم س ق ۱۳۵۲ - خ م ۱۳۵۰ - خ م ۱۳۵۰ - خ م ۱۳۵۰ - خ م ۱۳۵۰ خ م د تم س ق ۱۳۵۲ - س ۱۶۶۴ - س ۱۶۶۸ ]، وتقدم برقم: (۱۳۷)، وسیأتی برقم: (۱۱۵۲)، (۱۱۵۲)، (۱۲۲۱)، (۱۲۵۲)، (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قل» ، والمثبت من «المعجم الكبير» (١١/ ١٣٥) ، «الأوسط» (٧٢٢٩) للطبراني ، من طريق أيوب بن سويد به .

<sup>(</sup>٢) الإيذان: الإعلام بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: أذن).

٥ [١١٥٢] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ٧٤٤٠] [التحفة: خ د ٥٤٥٥ - س ق ٥٤٨٠ - خ د س ٥٤٩٦ -





عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْرُومِيُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى خَالَتِي ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَبَّ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ يُصَلِّي فِيهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَبِثَ يَسِيرًا حَتَّى إِذَا عَلِمَ رَسُولُ اللّهِ عَيْ أَنِي أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّي بِصَلَاتِهِ ، فَأَخَذَ بِنَاصِيتِي فَجَرَّنِي حَتَى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَيْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا طَلَعَ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ عَيْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوْلُ قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَيْ هُ فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَأُوتَ وَ اللّهِ عَيْ هُ فَصَلَّى تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ ، وَأُوتَ وَ عَلَى التَّاسِعَةُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْ وَصَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَطُعُولُ وَهِ عَلَى النَّهُ عَلَيْ وَضَعَ جَنْبَهُ فَنَامَ ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَطُولُهِ .

قَالَ أَبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ أَلْفَاظَ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

قَالَ أَبِكِر: فَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ (١) مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَوْتَرَبَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي، وَالْفَجْرُ هُمَا فَجْرَانِ، فَالْأَوَّلُ طُلُوعُهُ بِلَيْلٍ، وَالْآخَرُ هُ وَ الْأَوْلِ قَبْلَ طُلُوعُهُ بِلَيْلٍ، وَالْآخَرُ هُ وَ الْفَجْرُ الثَّانِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْضِ النَّذِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي كُنْتُ أَمْلَيْتُهَا عَلَىٰ بَعْضِ النَّبِي يَكُونُ بَعْدَ طُلُوعِهِ نَهَارٌ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي كُنْتُ أَمْلَيْتُهَا عَلَىٰ بَعْضِ النَّبِي عَلَيْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي كُونِيَتْ عَنِ النَّبِي ﷺ مَن الْبَعِي اللهُ عَبَرَ اللَّهِ عَلَىٰ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ غَيْرُ جَائِزٍ، الْأَخْبَارَ الَّتِي رُويَتْ عَنِ النَّبِي ﷺ مَن الْمَوْضِع .

قَالَ أَبِكِر : وَلَسْتُ أَحْفَظُ حَبَرًا ثَابِتًا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا فِي الْقُنُوتِ فِي الْوُثْرِ، وَقَدْ كُنْتُ بَيَّتُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوَثْرِ، وَقَدْ كُنْتُ بَيَّتُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ عِلَّةَ خَبَرِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلاً فِي (٢) الْقُنُوتِ فِي الْوِثْرِ، بَيَّاتُهُ فِي تَلْدُ

خس ۲۵۹۹ م د س ۲۹۸۸ - د س ۲۹۸۶ - خ ت س ق ۲۰۶۹ - م ۲۲۸۲ - م د س ۲۲۸۷ - ت س ق ۲۰۲۹ - م د س ۲۲۸۷ - ت س ت ۲۲۹۲ - م د تم س ق ۲۳۹۲ - خ م د تم س ق ۲۳۹۲ - خ م د تم س ق ۲۳۹۲ - خ م د تم س ق ۲۳۹۲ - ض م ۲۸۶۵ - خ م ت س ۲۵۶۵ ]، وتقدم برقم: (۱۳۷۷)، (۱۱۵۱)، وسیأتی برقم: (۱۲۲۱)، (۱۲۱۲)، (۱۲۲۲)، (۱۲۷۸).

<sup>₫[</sup>۱۱۹/ب].

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «بن جبير».

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «ذِكْر».





وَبَيَّنْتُ أَسَانِيدَهَا ، وَأَعْلَمْتُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَنَّ ذِكْرَ الْقُنُوتِ فِي حَبَرِ أُبَيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ ، عَلَىٰ أَنَّ الْخَبَرَعَنْ أُبَيِّ أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِي ﷺ عَلَّمَهُ دُعَاءً يَقُولُهُ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ.

٥ [١١٥٣] صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٍّ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْقُنُوتِ .

٥ [١١٥٤] حرثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُوبَ، قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٌ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ عَلِيّ ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيَةٌ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ عَلِيّ ، قَالَ : عَلَّمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي هَدَنْ مَا قَضْيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرً مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكُ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ».

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ ، غَيْرَ أَنَّ يُوسُفَ ، قَالَ : «إِنَّهُ لَا يَـذِلُ (٢)» لَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ . وَقَالَ ابْنُ رَافِع : «إِنَّهُ لَا يَذِلُ» ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ . ابْنُ رَافِع : «إِنَّهُ لَا يَذِلُ» ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ .

٥ [١١٥٥] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، عَـنْ إِسْـرَائِيلَ (٣) ، عَـنْ

٥ [١١٥٣] [الإتحاف: مي جاخز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: دت س ق ٣٤٠٤].

٥ [١١٥٤] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: د ت س ق ٣٤٠٤]، وسيأتي برقم: (١١٥٦).

<sup>(</sup>١) العافية : السلامة من الأسقام والبلايا ، وهي الصحة ، ضد المرض . (انظر : النهاية ، مادة : عفا) .

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «من واليت».

٥ [١١٥٥] [الإتحاف: مي جاخز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: دت س ق ٣٤٠٤].

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «بن يونس» .





أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ .

وَهَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ فِي قِصَّةِ الدُّعَاءِ ، وَلَـمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ وَلَا الْوِتْرَ .

٥ [١١٥٦] صرثنا بُنْ مَذَارُ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ . وصرثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُ ، حَدَّنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّنَا شُعْبَةُ ، حَرْثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ شُعْبَةُ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُرَيْدِ بِنِ شُعْبَةُ . عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ بِنَ عَلِيٍّ : مَا تَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ : «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ » بِمِثْ لِ حَدِيثِ وَكِيعٍ فِي فَقَالَ : كَانَ يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ : «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ » بِمِثْ لِ حَدِيثِ وَكِيعٍ فِي اللَّهُمَّ الْدُعْرَاءِ وَلَا الْوِتْرَ .

وَشُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلَ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لَا يُعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ ، أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا يَدَّعِي بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنْ كُلَّ مَا رَوَاهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيهِ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُوهُ أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ مِمَّا سَمِعَهُ يُونُسُ مَعَ أَبِيهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِي مُخَالَفَةُ خَبَرِ النَّبِيِ عَيَيْ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ ، أَوْ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ لَمْ يَجُزْ عِنْدِي مُخَالَفَةُ خَبَرِ النَّبِي عَيَيْ هُ ، وَلَسْتُ أَعْلَمُهُ ثَابِتًا .

٥[١١٥٧] وَقَدْ رَوَىٰ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَالَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَيَلِيُّ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ أَوْ يَدْعُوَ عَلَىٰ قَوْمٍ ، فَإِذَا أَرَادَ

٥[١١٥٦] [الإتحاف: مي جا خز حب كم حم ٤٢٧٥] [التحفة: د ت س ق ٣٤٠٤- ت س ٣٤٠٥]، وتقدم برقم: (١١٥٤).

<sup>۩[</sup>۱۲۰/أ].

٥[١١٥٧][الإتحاف: مي خز جا طح حب حم ش ١٨٥٩٧][التحفة: خ ١٣١٠٩- خ م س ق ١٣١٣٢-خ س ١٣١٥- م ١٣٣٥- خ ١٣٦٦٤- خ ١٣٧٨٠- خت ١٣٧٨٠- خ ١٣٨٨٠- خ ١٣٨٨٠-م د ١٥٣٨٧- خ م د س ١٥٤٢١]، وسبق برقم (٢٧٦).





أَنْ يَدْعُوَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَوْ يَدْعُوَ لِقَوْمٍ قَنَتَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْر.

صر ثناه عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

٥ [١١٥٨] وَقَدْ أَتَىٰ (١) الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ - بِطَامَّةِ (٢) عَنْ زُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوِثْرِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، قَالَ : سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ .

صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحِ.

وَهَذَا الشَّيْخُ - الْعَلَاءُ بْنُ صَالِح - وَهِمَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ: فِي الْوِتْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ: فِي الْفَاءُ وَي الْفَحْرِ، تَوهًم أَنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْقُنُوتِ فِي الْفَحْرِ، تَوهًم أَنَّ خَبَرَ الْبَرَاءِ إِنَّمَا هُو مِنَ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ.

• [١١٥٩] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ.

فَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مِائتَيْنِ مِثْلِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، فَخَبَّرَ أَنَّ سُوَالَ زُبَيْدِ بْنِ أَلِي الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، فَخَبَّرَ أَنَّ سُوَالَ زُبَيْدِ بْنِ أَلِي الْوِثْرِ ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ، وَلَمْ يَذُكُرُ أَيْضًا الْبَرَاءَ .

٥ [١١٥٨] [الإتحاف: خز ٢٠٩٦]، وتقدم برقم: (٦٧٦)، (٦٨١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «روى» ، والمثبت من «الإتحاف» . (٢) في الأصل: «صلاته» ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>• [</sup>١١٥٩] [الإتحاف: خز ٢٠٩٦].



٥[١١٦٠] وَقَدْ رَوَىٰ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ - وَهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا فِي الْحَدِيثِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي الْفَجْر.

صرتناه سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُـرَّةَ ، عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ النَّبِي يَكِي قَنَتَ فِي الْفَجْرِ .

٥[١١٦١] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالصَّبْح

٥ [١١٦٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ أَنْبَأَهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ .

فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا عَلَى مَا رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ مَالِح .

وَأَعْلَىٰ خَبَرٍ يُحْفَظُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي عَهْدِ (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَوْقُوفًا، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْنُتُونَ بَعْدَ النِّصْفِ، يَعْنِي مِنْ رَمَضَانَ (٢).

٥ [١١٦٣] صَرَتْنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ،

٥ [١١٦٠] [الإتحاف: مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥] [التحفة: م د ت س ١٧٨٢]، وتقدم برقم: (٦٧٣)، وسيأتي برقم: (٦٧٣).

٥[١١٦١][الإتحاف: مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥][التحفة: م دت س ١٧٨٢].

٥ [١١٦٢] [الإتحاف: مي خز حب عه حم قط طح ٢٠٩٥] [التحفة: م د ت س ١٧٨٢]، وتقدم برقم: (٣٧٣)، (١١٦٠).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «خبر».

<sup>(</sup>٢) قوله: «أنهم كانوا يقنتون بعد النصف يعني من رمضان» على أوله في الأصل: «لا» وعلى آخره «إلى»، ولعله إشارة إلى أنه ليس في بعض النسخ.

٥ [١١٦٣] [الإتحاف: خزط ١٥٦٤٥] [التحفة: خ ١٠٥٩٤].





عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، وَكَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ عَلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ ، أَنَّ عُمَرَ ، خَرَجَ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ فَخَرَجَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، فَطَافَ بِالْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْمَسْجِدِ أَوْزَاعٌ (١) مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ (٢) ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ لَوْ جَمَعْنَا هَؤُلَاءِ عَلَىٰ قَارِئِ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ (٣)، ثُمَّ عَزَمَ عُمَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَأَمَرَ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ أَنْ يَقُومَ لَهُمْ فِي رَمَضَانَ ، فَخَرَجَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ: نِعْمَةِ الْبِدْعَةُ هِي ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْل ، فَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَـهُ ، وَكَانُوا يَلْعَنُـونَ الْكَفَرَةَ فِي النِّصْفِ (٤): اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ١ وَيُكَذُّبُونَ رُسُلَكَ ، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِوَعْدِكَ ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ ، إِلَهَ الْحَقِّ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ لَعْنَةِ الْكَفَرةِ، وَصَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ، وَاسْتِغْفَارِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥)، وَمَسْأَلَتِهِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَلَكَ (٦) نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنُخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحِقٌ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَهْوِي سَاجِدًا .

٩٥٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمُصَلِّي فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَّتَيْنِ
 إذِ الْمُوتِرُ مَرَّتَيْنِ تَصِيرُ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ شَفْعًا لَا وِتْرًا.

<sup>(</sup>١) الأوزاع: الفرق والجماعات، وهو من التوزيع، أي: التفريق. (انظر: جامع الأصول) (٦/٦١١).

<sup>(</sup>٢) الرهط: عدد من الرجال دون العَشرة. وقيل: إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٣) أمثل: أفضل. (انظر: النهاية، مادة: مثل).

<sup>(</sup>٤) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «يقولون».

١٢٠]٠] ا

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل بين السطور منسوبًا لنسخة : «والمؤمنات» .

<sup>(</sup>٦) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «وإليك».

91

٥ [١١٦٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، قَالَ : زَارَنَا أَبِي فِي يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ، وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، وَأَوْتَرَ بِنَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِي الْوِتْرُ ، ثُمَّ قَدَّمَ اللَّيْلَةِ ، وَأَوْتَرَ بِنَا ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِي الْوِتْرُ ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ».

### ٤٦٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

٥ [١١٦٥] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ . ح وحرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَصُرْتَنَا يَخِيدُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَعْدَ اللَّهِ ، فَا لَنْ يُوكَعَةً ، يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَكُ مَ انْ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ يُوتِر ، ثُمَّ يَكُونَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَ يُنِ بَيْنَ النِّ لَا قَامَ وَالْإِقَامَةِ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى . وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ، فَإِذَا سَلَم كَبَّرَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مِنَ الْفَجْرِ.

٥[١١٦٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا

٥ [١١٦٤] [الإتحاف: خزطح حب حم ٦٦٦٨] [التحفة: دت س ٥٠٢٤].

٥ [١١٦٦] [الإتحاف: خز ٨٩٩٣] [التحفة: خ د ٥٤٥٥ - د ت ق ٥٤٧٥ - س ق ٥٤٨٠ - خ د س ٥٤٩٦ -خ س ٥٥٢٩ - م د س ٥٩٠٨ - د س ٥٩٨٤ - خ ت س ق ٦٠٤٩ - م ٦٢٨٦ - م د س ٦٢٨٧ - =





أَبُو مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : زُرْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ بِسَحَرٍ طَوِيلٍ ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي (١) ، فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ جِنْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنِّي أُرِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُ أَخَذَ بِيَدِي فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ جِنْبَه مَعَهُ أَخَذَ بِيَدِي فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، فَأَوْتَرَ بِتِسْعِ أَوْ سَبْعٍ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَوَضَعَ جَنْبَهَ حَتَّى سَمِعْتُ ضَفِيزَهُ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَانْطَلَقَ ، فَصَلَّى .

قَالَ أَبِكِم : هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ ذَكَرَهُمُا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الرَّعْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِثْرِ ، كَمَا أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِمَا رَكْعَتَي الْفَجْرِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ .

## ٤٦١ - بَابُ ذِكْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ

٥ [١١٦٧] صرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّفَنَا أَبُو حُرَّة ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعُدِ بُنِ هِ هِشَامِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِنَّا اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْ دَرَأْسِهِ طَهُ ورُهُ وَسِوَاكُهُ ، فَيَقُومُ فَيَسَوَّكُ (٢) فَيَتَوَضَّأُ ، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَيَتَسَوَّكُ (٢) ، وَيَتَوَضَّأُ ، وَيُصَلِّي ، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكْعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَلَمَّا أَسَنَ (٣) وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ ، وَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ ، فَلَمَّا أَسَنَ (٣) وَهُو جَالِسٌ ، يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، و ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ . وهُو جَالِسٌ ، يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ : ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ ، و ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ .

ت ١٢٩٢ - م ق ١٣٤٣ - د ١٣٥٠ - خ م د تم س ق ١٣٥٢ - خ م ١٣٥٥ - خ م د تم س ق ١٣٦٢ - س ١٢٩٤ - خ م د تم س ق ١٣٦٢ - س ١٤٤٤ - س ١٤٤٠ - خ م ت س ١٥٢٥]، وتقدم برقم: (١٣٧)، (١١٥٢)، وسيأتي برقم:
 (١٦١٤)، (١٦٢٢)، (١٦٢٤)، (١٧٥١).

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «فقمت» ، وأشار إلى أنه ليس في بعض نسخة .

٥[١١٦٧] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٢١٦٧] [التحفة: س ١٦٠٩٥- د س ١٦٠٩٦-م ١٦٠٩٧- س ١٦٠٩٨- س ١٦٠٩٩- س ق ١٦١٠٧- د ١٦١١٠- س ١٦١١٣- س ١٦١١٤-س ١٦١١٥]، وتقدم برقم: (١١٦٥)، وسيأتي برقم: (١٢٣٧)، (١٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) التسوك: تنظيف الأسنان بالسُّواك. (انظر: اللسان، مادة: سوك).

<sup>(</sup>٣) أسن: كَبرَ. (انظر: اللسان، مادة: سنن).

٥ [١١٦٨] صرثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَاذَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَخُقُلَ أَوْنَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ (١) بِالرَّحْمَنِ ، وَالْوَاقِعَةِ .

قَالَ أَنَسُ : وَنَحْنُ نَقْرَأُ بِالسُّورِ الْقِصَارِ : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنفِ رُونَ ﴾ وَنَحْوِهِمَا .

# ٤٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ (٢) لَخَدَا الْوِتْرِ مُبَاحَةٌ (٢) لِجَمِيع مَنْ يُرِيدُ الصَّلَاةَ بَعْدَهُ

وَأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّيهِ مَا بَعْدَ الْوِتْرِ لَمْ يَكُونَا حَاصَّةً لِلنَّبِيِ ﷺ وَوَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا الْوِتْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وُفَرِيضَةٍ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَفَضِيلَةٍ لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَفَرِيضَةٍ .

٥ [١١٦٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ وَهُوَ: ابْنُ صَالِح ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ الْبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذَا السَّفَرَ حَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : "إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ ، وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ

٢٦٣ - بَابُ فَضْلِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذْ هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

٥[١١٧٠] صرثنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا

<sup>.[1/</sup>۱۲۱]₺

٥[١١٦٨][الإتحاف: خز ٦٩٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها»، والمثبت مما تقدم برقم (١١٣٦) بنفس الإسناد والمتن، ونسبه في حاشية الأصل لنسخة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مباح» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [١١٦٩] [الإتحاف: مي خزطح حب قط ٢٤٨٥].

٥ [١١٧٠] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢١٦٧٣] [التحفة: م ت س ١٦١٠٦].





يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ . حوصر ثنا بُنْدَارٌ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، وَالدَّوْرَقِيُ ('' ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ . حوصر ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ('' ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَة ، عَنْ فَرَارَة بْنِ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَة ، عَنْ سَعِيدٍ ('' ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَة ، عَنْ زَرَارَة بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» .

وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: هُمَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

وَفِي حَدِيثِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : «رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا» .

٥ [١١٧١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ .

### ٤٦٤ - بَابُ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءَ بِالنَّبِيِّ ﷺ الْمُصْطَفَى

٥ [١١٧٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ إِلَىٰ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ إِلَىٰ شَيْءٍ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَلَا إِلَىٰ غَنِيمَةٍ .

870 - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَائِشَةَ إِنَّمَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا: «الْخَيْرُ» فِي هَذَا الْخَبَرِ: خَيْرُ النَّوَافِلِ دُونَ خَيْرِ الْفَرِيضَةِ

إِذِ اسْمُ الْخَيْرِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>١) زاد قبله في حاشية الأصل: «يعقوب» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في حاشية الأصل: «بن أبي عروبة» ونسبه لنسخة.

٥ [١١٧١] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢١٦٧٣] [التحفة: مت س ١٦١٠٦].

٥ [١١٧٢] [الإتحاف: خز طح حب حم عه ٢١٩٤٣] [التحفة: س ١٧٦٣٣ - خ د س ١٧٥٩٩]، وسيأتي برقم: (١١٧٣).



٥ [١١٧٣] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَيَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ مُعَاهَدَةً (١) عَلَى الرَّحْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ.

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ .

# ٤٦٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَالْمَجْرِ أَمْرَ نَدْبٍ وَالْمَابِ لَا أَمْرَ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ

٥ [١١٧٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَبَيْنَ أَعْرَابِيُ وَبَيْنَ أَعْرَابِيُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ اللَّهِ : «مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ» .

### ٤٦٧ - بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ

٥ [١١٧٥] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عِمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ .

٥ [١١٧٣] [الإتحاف: خزطح حب حم عه ٢١٩٤٣] [التحفة: خ م دس ١٦٣٢]، وتقدم برقم: (١١٧٧). (١) المعاهدة: المحافظة. (انظر: النهاية، مادة: عهد).

<sup>0[</sup>۱۱۷۶][الإتحاف: خزطح حب حم ۱۹۹۱][التحفة: خ م ت (س) ق ۲۶۵۲ - م س ۲۷۱۰ - م س ت ۱۱۷۶ - م س ت ۱۲۵۳ - م س ت ۱۲۵۳ - ق ۲۷۱۷ - خ م د ت ۱۲۳۰ - خ س ۱۹۳۰ - م س ق ۱۹۹۵ - خ س ۱۳۷۵ - خ س ۱۳۵۸ - ن ۱۲۵۸ - س ۱۳۵۸ - س ۱۳۵۸ ]، وتقدم برقم: (۲۲۸۱)، (۱۱۲۹)، وسیأتی برقم: (۱۲۸۲).

٥ [١١٧٥] [الإتحاف: مي خز طح حب حم ط ١١٣٨١] [التحفة: س ١٥٨١٩].





## ٤٦٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ الْمُصْطَفَى عَيَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ الْفَجْرِ الْقَبِي الْمُصْطَفَى عَيَيْنَ

إِذِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الإِبْتِدَاعِ عَلَىٰ مَا ۞ يَأْمُرُ الْقُصَّاصُ بِتَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

٥ [١١٧٦] صرثنا (١) أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ ، أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَةِ الْغَدَاةِ ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَة؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ (٢) .

٥[١١٧٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ .

وصر ثنا أَبُوعَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ . ح وصر ثنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ جَمِيعًا ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مَحْمَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة ، وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَا قُولُ : قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمُّ الْكِتَابِ؟

وَقَالَ أَبُو عَمَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: حَتَّىٰ أَقُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِشَيْءٍ؟

۱۲۱/ب].

٥ [١١٧٦] [الإتحاف: خز حم ٩٣٥٢] [التحفة: خم ت (س) ق ٦٦٥٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «قال» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وكتبه في حاشية الأصل دون علامة .

<sup>(</sup>٢) كأن الأذان بأذنيه: يريد تعجيله بها، والأذان هنا إقامة صلاة الصبح. (انظر: المشارق) (١/ ٢٥).

<sup>0[</sup>۱۱۷۷] [الإتحاف: خزطح حم حب ۲۳۱۳۷] [التحفة: دق ۱۶۵۱ – م دس ۱۶۵۷۳ – م د ت س ۱۶۵۷۳ – م د ت س ۱۶۹۲ – م د ت س ۱۶۹۶ – م ت ۱۶۹۸ – م ۱۲۹۸ – م ت ۱۶۹۸ – م ت ۱۶۹۸ – م ت ۱۶۹۸ – م ت ۱۶۹۸ – م ت ۱۶۹۹ – م ت ۱۶۷۹ – م د س ۱۶۹۹ – م ت ۱۷۷۰ – خ م د ت ۱۷۷۰ – خ م د ت ۱۷۷۰ – خ م د ت ۱۷۷۱ – خ م د ت تا ۲۷۷۱ – خ م د تا ۲۷۷۱ – خ م د تا ۲۷۹۱ – خ د تا ۲۷۷۱ – خ م د تا ۲۷۷۱ – خ د تا ۲۷۰ – خ د تا ۲۰ – خ د تا ۲۷۰ – خ د تا ۲۰ – خ د تا





# ٤٦٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ قُلْ يَنَأَيُهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ في الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

ه [١١٧٨] صرفنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُ فَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّفَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي أَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، لَا يَدَعُهُمَا . قَالَتْ : وَكَانَ يَقُولُ : «نِعْمَتِ السُّورَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ ، وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ » .

## ٤٧٠ بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا بِآيةٍ وَاحِدَةٍ سِوَىٰ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ سِوَى الْفَاتِحَةِ (١).

٥ [١١٧٩] حرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ دَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِهِ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ : ﴿ قُولُواْ عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ مَ ﴾ [البقرة : ١٣٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَفِي الْأُخْرَىٰ : ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٤].

# ٤٧١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا فَاتَتَا قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ

٥ [١١٨٠] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، وَنَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ (٢) ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ

٥ [١١٧٨] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ٢١٨٠٦] [التحفة: م دس ١٦٢٠١ - م دس ١٦٢٠٣ - م د س ٢٦٢٠٣ - م د ص ١٦٢٠٣ - م د

<sup>(</sup>١) كتب في مقابله في حاشية الأصل: «فاتحة الكتاب»، وكتب فوقه: «أصل» ونسبه إلى نسخة. ٥ كتب في مقابله في حاشية الأصل: «١٥٦٩] [التحفة: م دس ٥٦٦٩].

٥ [١١٨٠] [الإتحاف: خز حب قط كم ش ا ١٦٣٦٣] [التحفة: دت ق ١١١٠٠]، وسيأتي برقم: (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «بخبر غريب غريب، وأشار إلى أنه ليس في بعض النسخ.





مُوسَىٰ ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدِ (١) ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُ رُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُ رُ إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .

٥ [١١٨١] صر ثنا أَبُو الْحَسَنِ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (٢) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّ سَعْدٍ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّبْحَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَيْسٍ جَدِّ سَعْدٍ ، أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصَّبْحَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا هَاتَانِ الرَّعْعَتَانِ؟» فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ لَمْ أَكُنْ صَلَيْتُهُمَا ، فَهُمَا هَاتَانِ ، قَالَ : فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُ ﷺ .

### ٤٧٢ - بَابُ قَضَاءِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا نَسِيَهُمَا الْمَرْءُ

٥[١١٨٢] مرثنا عَلِيُ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَعَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو يَعْنِي شُعيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو يَعْنِي الْفَدُوسِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، ابْنَ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ ، عَنْ اللَّي عَلَيْ قَالَ : «مَنْ نَسِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، فَلْيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ» .

### ٤٧٣ - بَابُ قَضَاءِ رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ سِوَىٰ الْفَاتِحَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [١١٨١] [الإتحاف: خز قط حم ٦٣٦٢] [التحفة: دت ق ١١١٠٠]، وتقدم برقم: (١١٨٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «الشيباني».

٥ [١١٨٢][الإتحاف: خز حب قط كم ١٧٩٠١][التحفة: ت ١٢٢١٧ - ق ١٣٤٦١].

<sup>(</sup>٣) كتب في مقابله في حاشية الأصل: «فاتحة الكتاب» ، وكتب فوقه: «أصل» ونسبه إلى نسخة.

٥ [١١٨٣] صرتنا مُحَمَّدُ بن بَشَارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن كَيْسَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانِ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا وَيهِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا وَيهِ الشَّمْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَاءِ فَتَوَضَّا أَه ثُمَّ صَلَّى سَاحِدَتَيْنِ ثُلَمَ أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ ، وَصَلَّى الْعَدَاة .

### ٤٧٤ - بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

و [١١٨٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا آدَمُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَبَّاسُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ يُصلِي مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا صَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي ، وَتَجْمَعُ بِهَا وَرُعْتَي الْفَجْرِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي ، وَتَجْمَعُ بِهَا مَنْ لُكِ ، وَتَجْمَعُ بِهَا مَسْكِي ، وَتَلُمُ بِهَا قَلْبِي ، وَتَحْفَظُ بِهَا عَلَيْبِي ، وَتُحْمَعُ بِهَا وَيْهِ يَهَا وَلْمُنِي بِهَا مَنْ كُلُّ سُوءِ ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانَا صَادِقًا ، وَيَقِينَا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ ، وَرَحْمَة وَتَعْمِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءِ ، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إِيمَانَا صَادِقًا ، وَيَقِينَا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ ، وَرَحْمَة أَنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْفُوزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ ، وَمُرَافَقَةَ الْآئِيمَاءِ ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ ، اللَّهُمَّ أَنْ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِي ، وَإِنْ قَصُرَ رَأْنِي ، وَصَعْفَ عَمَلِي ، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِي ، وَإِنْ قَصُرَ رَأْنِي ، وَضَعْفَ عَمَلِي ، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ ، فَأَسْأَلُكَ يَا قَاضِي ، وَإِنْ قَصُرَ رَأْنِي ، وَضَعْفَ عَمَلِي ، وَافْتَقَرْتُ إِلَى اللَّهُ مَا إِنْ فَصُرَ وَلَٰ فِي اللَّهُ مَا عَمَلِي ، وَافْتَقَرْتُ إِلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا أَلُكُ يَا عَاصِلُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلْكُ اللَّهُ مَا أَلُكُ اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِلْمَالُكُ يَا عَاصَلُو اللَّهُ

٥ [١١٨٣] [الإتحاف: جما خز حب حم عه ١٨٨١٩] [التحفة: م س ١٣٤٤٤]، وتقدم برقم: (١٠٤٦)، (١٠٥٩)، وسيأتي برقم: (١٣٢٨).

٥[١١٨٤][الإتحاف: خزعه طح حم ٥٥٦٨][التحفة: م دس ٢٢٨٧- ت ٢٢٩٢]. ١ (٢٢١/أ].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل، والمثبت كما في «المعجم الكبير» (٢٨٣/١٠) للطبراني، «الأسماء والصفّات» للبيهقي (١٠٥)، وغيرهما، من طريق قيس بن الربيع به.





الْأُمُورِ ، وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ ، كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ (١) أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِير ، وَمِنْ دَعْوَةِ النُّبُورِ<sup>(٢)</sup> ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ ، اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي ، وَضَعفَ عَنْهُ عَمْلِي ، وَلَـمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي مِنْ خَيْرِ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ ، أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَإِنّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ ، وَأَسْأَلُكَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هُلَاةً مُهْتَدِينَ غَيْرَ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ ، حَرْبًا لِأَعْدَائِكَ ، سِلْمَا لِأَوْلِيَائِكَ ، نُحِبُّ بِحُبِّكَ النَّاسَ ، وَنُعَادِي بعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ ، اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الإسْتِجَابَةُ أَوِ الْإِجَابَةُ - شَكَّ ابْـنُ خَلَفي - وَهَـذَا الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اللَّهُمَّ ذَا الْحَبْلِ السَّدِيدِ (٣) ، وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ، أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ، وَالْجَنَّةَ يَـوْمَ الْخُلُـودِ مَعَ الْمُقَرّبِينَ الشُّهُودِ، الرُّكّع السُّجُودِ ، الْمُوفِينَ بِالْعُهُودِ ، إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ ، سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ وَقَالَ بِهِ ، سُبْحَانَ الَّذِي لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ فَعَلِمَهُ ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنَّعَمِ ، سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي ، وَنُورًا فِي قَبْرِي ، وَنُورًا فِي سَمْعِي ، وَنُورًا فِي بَصَرِي ، وَنُورًا فِي شَعْرِي ، وَنُورًا فِي بَشَرِي ، وَنُورًا فِي لَحْمِي ، وَنُورًا فِي دَمِي ، وَنُورًا فِي عِظَامِي ، وَنُورًا مِنْ بَيْن يَدَيَّ ، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي ، وَنُورًا عَنْ يَمِينِي ، وَنُورًا عَنْ شِمَالِي ، وَنُورًا مِنْ فَوْقِي ، وَنُورًا مِنْ تَحْتِي ، اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا ، وَأَعْطِنِي نُورًا ، وَاجْعَلْ لِي نُورًا».

٤٧٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

٥ [١١٨٥] صر ثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ

<sup>(</sup>١) تجير بين البحور: تَفْصِل بينها، وتمنع أحدها من الاختلاط بالآخر والبَغي عليه. (انظر: النهاية، مادة: جور).

<sup>(</sup>٢) الثبور: الهلاك. (انظر: النهاية، مادة: ثبر).

<sup>(</sup>٣) الحبل الشديد: المراد به: القرآن، أو: الدين، أو: السبب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَآعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ووصفه بالشدة؛ لأنها من صفات الحبال، والشدة في الدين: الثبات والاستقامة. (انظر: النهاية، مادة: حبل).

٥ [١١٨٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٨١٤٠] [التحفة: دت ١٢٤٣٥ – س ١٢٧٩٩].





أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ » ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْ شَاهُ إِلَى فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ يَمِينِهِ » ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ : أَمَا يَكْفِي أَحَدَنَا مَمْ شَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَضْطَجِعَ ، قَالَ : لَا فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمْرَ ، فَقَالَ : أَكْثَرَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ ، فَقِيلَ لَهُ : هَلْ تُنْكِرُ مِمَّا يَقُولُ شَيْئًا ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأً ، وَجَبُنًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسَوْا .

٥ [١١٨٦] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ - وَهُوَ أَبُو مَسْلَمَةَ (١) - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : زُرْتُ خَالَتِي ، فَوَافَقْتُ لَيْلَةَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّىٰ سَمِعْتُ ضَفِيرَهُ ، ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَصَلَّى .

### ٤٧٦ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ الإِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَقَلَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ سِوَىٰ الْفَاتِحَةِ (٢).

٥ [١١٨٧] حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضِرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي النَّضِرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي رُكْعَتَي الْفَجْرِ ١٠ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي ، وَإِنْ كُنْتُ نَاثِمَةَ اصْطَجَعَ حَتَّى يَقُومَ لِلصَّلَةِ .

# ٤٧٧ - بَابُ النَّهْ عَنْ أَنْ يُصَلَّىٰ رَكْعَتَى الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ ضِدً قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَا تُصَلَّيَانِ وَالْإِمَامُ يُصَلِّى الْفَرِيضَةَ.

٥ [١١٨٦] [الإتحاف: خز ٨٩٩٨] [التحفة: م ق ٦٣٤٣ - خ م دتم س ق ٦٣٥٢ - خ م دتم س ق ٦٣٦٢]. (١) قوله: «أبو مسلمة» في الأصل: «أبو سلمة» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «الكني والأسياء» لمسلم (٢/ ٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) كتب في مقابله في حاشية الأصل: «فاتحة الكتاب» ، وكتب فوقه: «أصل» ونسبه إلى نسخة . ٥ [١١٨٧] [الإتحاف: مي طخز حم عه ٢٢٨٩٣] [التحفة: خ م دت ١٧٧١١] .

۵[۱۲۲/ب].

#### صَهُاحِ اللهُ أَنْهُ مَنْهَاةً





- ٥ [١١٨٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو : حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ بُنْدَارٌ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قُرْقَاءَ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ وَرْقَاءَ ، عَنْ قَالَ : «إِذَا أُقِيمَتِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » .
- ٥ [١١٨٩] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ ، يَقُولُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ .
- ٥ [١١٩٠] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رُسْتُمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتِ (١) الصَّلَاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَرَآنِي وَأَنَا أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتِ (١) الصَّلَاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَرَآنِي وَأَنَا وَكُي مَلْيَ الصَّبْعَ (٢) أَرْبَعَا؟!» . قِيلَ لِأَبِي أُصَلِّي الصَّبْعَ (٢) أَرْبَعَا؟!» . قِيلَ لِأَبِي عَلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ .
- ٥ [١١٩١] صرتنا أَبُوعَمَّارِ (٣): حَدَّثَنَا النَّضْرُبْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَجَذَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «أَتُصَلِّي الْغَدَاةَ أَرْبَعًا».

٥ [١١٨٨] [الإتحاف: مي خزطح حب حم ١٩٥٧٩] [التحفة: م دت س ق ١٤٢٢٨].

٥ [١١٨٩] [الإتحاف: مي خزطح حب حم ١٩٥٧٩] [التحفة: م دت س ق ١٤٢٢٨].

٥ [١١٩٠] [الإتحاف: خزحم كم حب ١١٩٠].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : أقيمت» ، ليس في الأصل ، والمثبت من الحاشية منسوبًا لنسخة ، ومن «الأحاديث المختارة» (١١٢/١١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «للصبح» وهو خطأ، والمثبت من «الأحاديث المختارة».

٥ [١١٩١] [الإتحاف: خزحم كم حب ٧٩٤٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: «حدثنا أبو عمار» غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، «الأحاديث المختارة» (١١٢/١١) من طريق المصنف، به .





٥[١١٩٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ .

ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيَ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَصِر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا الْفَزَادِيُّ - يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيةَ .

ح وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْدٍ ، جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَة . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْدٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَة ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَاصِم لاً ، عَنْ عَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ ، قَالَ : «يَا فُلَانُ ، أَيَتُهُمَا صَلَاتُك؟ الَّتِي صَلَيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَيْتَ لِنَفْسِك؟» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ .

٥ [١١٩٣] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ - يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُ عَيِّ حِينَ أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ فَرَأَىٰ نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ ، فَقَالَ : «أَصَلَاتَانِ مَعًا» ، فَنَهَىٰ أَنْ يُصَلَّيا (٣) فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .

٥[١١٩٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِمِثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ : «أَصَلَاتَانِ مَعًا» ، لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا .

٥ [١١٩٢] [الإتحاف: خزطح حب عه حم ٧١٦٩] [التحفة: م دس ق ٣١٩].

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «يعني الأحول» ، وأشار إلى أنه ليس في بعض النسخ.

٥ [١١٩٣] [الإتحاف: خز ١١٩٥].

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «السعدي بخبر غريب غريب».

<sup>(</sup>٣) اضطرب في كتابته في الأصل، وبينه في الحاشية، وفي «الأحاديث المختارة» (٦/ ١٧٧) من طريق المصنف: «أن يُصلّى».

٥ [١١٩٤][الإتحاف: خز ١١٩٥].





قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا.

وَرَوَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ كِلَا الْخَبَرَيْنِ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَعَـنْ أَبِي سَـلَمَةَ جَمِيعًا .

صرتنا بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مُنْفَرِدَيْنِ ، خَبَرِ أَنسِ مُنْفَرِدًا ، وَخَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ مُنْفَرِدًا .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ

### ٤٧٨ - بَابُ ذِكْرِ (١) نَسْخِ فَرْضِ قِيَامِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا كَانَ فَرْضَا وَاجِبَا

٥ [١١٩٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ، وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّنَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وصر ثنا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، حَدَّنَنا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا مُعَادُ بنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّنَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا مُعَادُ بنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّنَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاء ، مُعَادُ بنُ هِشَامٍ ، حَدَّنَنِي أَبِي . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَوَاء ، عَنْ سَعِيدٍ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بنِ هِ سَمَامٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بنِ هِ سَمَامٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بنِ هِ سَمَامٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بن هِ هِسَامٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بن هِ هِسَامٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى حَكِيمٍ بنِ أَفْلَحَ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَهُو إِلَى عَائِشَةَ عَنْ اللهُ وَالَتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ نَبَيْدِي قَوْلُهُ : ﴿ وَإِلِّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢) [القلم : ٤]؟ قَالَ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنْ لَكُ عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ رَسُولِ اللَّه عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢) أَمُ الْمُؤْمِنِينَ ، نَبِيْدِي عَنْ قِيامٍ رَسُولِ اللَّه وَيَالَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَبِيْدِي عَنْ قِيامٍ رَسُولِ اللَّه وَالْ اللهُ وَالَ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، نَبْيُولِهُ مَالِهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «خبر».

٥ [١١٩٥] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ٢١٦٧٢] [التحفة: م ت س ١٦١٠٥ - س ق ١٦١٠٠ - م م ١٦١٠٠] م ١٦١٠٩ - س

<sup>[1/17</sup>٣]합

<sup>(</sup>٢) قوله ﷺ: «وإنك» وقع في الأصل بدون الواو ، والمثبت كما في التلاوة .





فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ فَقُامَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَيْ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا (١) حَتَّى فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عَيَيْ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا (١) حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ ، وَأَمْسَكَ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . ثُمَّ ذَكَرُوا التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرُتُهُ بِحَدِيثِهَا ، فَقَالَ : طَدَّوَلَهُ .

٤٧٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْفَرْضَ قَدْ يُنْسَخُ فَيُجْعَلُ الْفَرْضُ تَطَوُّعًا (٢) وَجَائِزٌ أَنْ يُنْسَخَ التَّطَوُّعُ ثَانِيًا فَيُفْرَضَ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ كَمَا كَانَ فِي الإِبْتِدَاءِ فَرْضًا.

٥ [١١٩٦] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَـرَ ، أَخْبَرَنَا يُـونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، حَدَّثَنِي يَغْنِي ابْنَ شِهَابٍ ، قَالَ : قَالَ عُرْوَةُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ (٣) جَوْفِ النَّيْلِ (٤) فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ نَاسٌ يَتَحَدَّتُونَ بِذَلِكَ ، اللَّيْلِ (٤) فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ نَاسٌ يَتَحَدَّتُونَ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ النَّالِقَةُ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلَوْا بِصَلَاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ النَّالِقَةُ كَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّى ، فَصَلَّى اللَّه عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ ، فَطَفِقَ كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ ، عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّه عَيْقِ ، فَطَفِقَ رَجَالٌ مِنْهُمْ يُنَادُونَ الصَّلَاةَ الْقَجْرِ ، فَلَمْ يَوْجُهِهِ ، فَتَشَهَّدَ فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا وَصَلَاةَ اللَّه عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا اللَّهَ عَلَيْهِ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا وَصَلَاةَ الْفَجْرِ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَمَّا

<sup>(</sup>١) الحول: السنة. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «تارة».

٥ [١١٩٦] [الإتحاف: خزجا عه حب حم ط ٢٢١٠] [التحفة: خ م د س ١٦٥٩٤ - س ١٦٤٨٨ - حم ط ٢٢١٠٦] (التحفة: خ م د س ١٦٥٩٤ - س ١٦٤٨٨ - حم ط ٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «في».

<sup>(</sup>٤) جوف الليل: ثلثه الأخير . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جوف) .





بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا».

هَذَا لَفْظُ<sup>(١)</sup> الدَّوْرَقِيُّ .

### • ٤٨ - بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا كَانَ الْمَرْءُ قَدِ اعْتَادَهُ

٥ [١٩٩٧] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرِّ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ . حو مرثنا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَلِيلٍ الْمُصْرِيُّ (٢) ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ (٣) اللَّحْمِيُّ التِّنِيسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْمِصْرِيُّ (٢) ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ (٣) اللَّحْمِيُ التِّنِيسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي مَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ قَوْبَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ يُونُسُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّيْلِ . قَالَ يُونُسُ : قَالَ يُونُسُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : " اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ا

### ٤٨١ - بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا لَا فَرْضًا

٥ [١١٩٨] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ . ح وصرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِي قَلِي قَلَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ عَلِي قَلِي قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ . ح وصرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ . ح وصرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «حديث» ، «خبر».

٥ [١١٩٧] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٢١٣٣] [التحفة: خ م س ق ١٩٩٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المقرئ» ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يزيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب التهذيب» (١/ ٦٥) .

٥ [١١٩٨] [الإتحاف: خزحم ١٢٦٨٢] [التحفة: خ م س ق ٩٢٩٧].





فُلَانًا نَامَ الْبَارِحَةَ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِي أُذُنِهِ ، أَوْ : فِي أُذُنِهِ ، أَوْ : فِي أُذُنِيهِ ، أَوْ : فِي أَذُنِيهِ ، أَوْ : فِي أَذُنَيْهِ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى .

### ٤٨٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ اللَّيْلِ

يَحُلُّ عُقَدَ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَعْقِدُهَا عَلَى النَّائِمِ فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ (١) بِحَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ عَنْ نَفْسِهِ .

٥ [١١٩٩] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَالَ : ﴿ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ (٢) رَأْسِ أَحَدِكُمْ فَلَاثَ عُقَد إِذَا هُو نَامَ ، كُلُّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ قَالَ : ﴿ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةٍ (٢) رَأْسِ أَحَدِكُمْ فَلَاثَ عُقْد إِذَا هُو نَامَ ، كُلُّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْهِ يَقُولُ : عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، وَإِنْ تَوَضَّ أَانْحَلَّتُ عُقْدَةً ، وَإِنْ تَوَضَّ أَانْحَلَّتُ عُقْدَةً ، وَإِذَا صَلَى انْحَلَّتُ الْعُقَدُ ، فَأَصْبَعَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَعَ حَبِيتُ النَّفْسِ كَسْلَانَ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيُّ .

٤٨٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ النَّائِمِ وَالْوُضُوءِ تُحِلَّانِ الْمُقَدَ كُلَّهَا التَّي يَعْقِدُهَا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ النَّائِمِ

٥ [١٢٠٠] صر ثنا عَلِيٌّ بن قُرَّة بن حَبِيبِ بن يَزِيدَ بن مَطَرِ الرَّمَّاحُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) طيب النفس: الذي انبسطت نفسه وانشرحت. (انظر: المصباح المنير، مادة: طيب).

٥[١٩٩٩] [الإتحاف: خز حب حم ط عه ١٩١٣] [التحفة: ق ١٢٥٥٠ - خ ١٣٣٧ - م س ١٣٦٨]، وسيأتي برقم: (١٢٠٠).

١٢٣/ب].

<sup>(</sup>٢) القافية : القفا . وقيل : قافية الرأس : مؤخره . وقيل : وسطه ، أراد تثقيله في النوم وإطالته ، فكأنه قد شدّ عليه شدادًا وعقده ثلاث عقد . (انظر : النهاية ، مادة : قفا) .

٥ [١٢٠٠] [الإتحاف: خز ابن جرير ١٩٠٣٨] [التحفة: ق ١٢٥٥٠ – خ ١٣٣٧٥ – م س ١٣٦٨٧]، وتقدم برقم: (١١٩٩).





شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَابِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَابِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَامَ عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، فَإِنْ تَعَارً ( ) مِنَ اللَّيْلِ فَذَكَرَ اللَّهُ حُلُّوا عُقَدِ حُلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَرَضَّا حُلَّتُ عُقْدَتَانِ ، فَإِنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ حُلَّتِ الْعُقَدُ كُلُهَا ، فَحُلُّوا عُقَدِ الشَّيْطَانِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ » .

### ٤٨٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَعْقِدُ عَلَىٰ قَافِيَةِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَىٰ قَافِيَةِ الرِّجَالِ بِاللَّيْلِ

وَأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُلُّ عَنْ نَفْسِهَا عُقَدَ الشَّيْطَانِ بِلِكْرِ اللَّهِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ كَالرَّجُ لِ سَوَاءً.

ه [١٢٠١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا اللهِ الْأَعْمَشُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ مَنْ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّهَ انْحَلَّتُ اللّهَ انْحَلَّتُ الْعُقَدُ » .

٥ [١٢٠٢] صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْفَى إِلَّا عَلَيْهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ بِاللَّيْلِ » . . . بِمِثْلِهِ وَزَادَ «وَأَصْبَحَ خَفِيفًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، قَدْ أَصَابَ خَيْرًا» . . . بِمِثْلِهِ وَزَادَ «وَأَصْبَحَ خَفِيفًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، قَدْ أَصَابَ خَيْرًا» .

قَالَ أَبِكِر : الْجَرِيرُ : الْحَبْلُ .

٥٨٥ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ (٢) الْفَرِيضَةِ ٥ - ١٢٠٣] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) تعار: استيقظ. (انظر: النهاية ، مادة: عرر).

٥ [ ١٢٠١] [ الإتحاف: خز حب حم ٢٧٤].

٥ [ ١٢٠٢] [ الإتحاف: خز حب حم ٢٧٤] . (٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «صلاة» .

٥ [١٢٠٣] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٨٠٠٧] [التحفة: م د ت س ق ١٢٢٩ – سي ١٨٦٠١]، وسيأتي برقم: (٢١٥٦).



عَبْدِ الْمَلَكِ (١) بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَرْفَعُهُ ، قَالَ: سُئِلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ؟ وَأَيُّ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ». الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ».

### ٤٨٦ - بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ

إِذْ هُوَ دَأَبُ الصَّالِحِينَ وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ اللَّهِ رَجَّكًا وَتَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

٥ [١٢٠٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ . ح وصر ثنا زَكَرِيًا ابْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «عَلَيْكُمْ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِقِيامِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «عَلَيْكُمْ ، وَهُو قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّنَاتِ ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ » .

# ٤٨٧ - بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ وَجِعًا مَرِيضًا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ مَعَ الْوَجَعِ وَالْمَرَضِ

٥ [١٢٠٥] صرثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ شَيْتًا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا تَرَوْنَ بِحَمْدِ اللَّهِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَثَرَ الْوَجَعِ عَلَيْكَ لَبَيِّنٌ ، قَالَ : «أَمَا إِنِّي عَلَىٰ مَا تَرَوْنَ بِحَمْدِ اللَّهِ قَدْ قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ السَّبْعَ الطُّولَ (٢)» .

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «وهو».

٥ [٢٠٤] [الإتحاف: خزكم ابن جرير ٦٤١٢].

٥ [١٢٠٥] [الإتحاف: خزحب كم ٦٢٥].

<sup>(</sup>٢) الطول: جمع الطولى، وهي: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والتوبة. (انظر: النهاية، مادة: طول).





### ٤٨٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَاعِدًا إِذَا مَرِضَ الْمَرْءُ أَوْ كَسِلَ

٥[١٢٠٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَاوُدَ ، وَكَانَ ثُو عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَذَرُهُ ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّىٰ لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَذَرُهُ ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّىٰ قَاعِدًا .

**مرثنا**بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَقَالَ : إِذَا مَلَّ أَوْ كَسِلَ .

قَالَ أَبِكِرَ: هَذَا الشَّيْخُ عَبْدُ اللَّهِ هُوَ عِنْدِي الَّـذِي يَقُـولُ لَـهُ الْمِـصْرِيُّونَ وَالـشَّامِيُّونَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ أَخْبَارًا.

٥ [٧٠٠٧] وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهُنَّ حَدَّثْنَهُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ دَلَّ نَبِيَّهُ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ . لَهُنَّ : إِنَّ اللَّهُ دَلَّ نَبِيَّهُ عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ .

صر ثناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي مَـرْيَمَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ يَحْيَى : وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ .

### ٤٨٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [١٢٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ،

٥ [ ١٢٠٦] [ الإتحاف: خزكم حم ٢١٨٨٦] [ التحفة: د ١٦٢٨١] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» ، والمثبت بدون الواو كما في «الإتحاف» ، «الأدب المفرد» (٨٠٠) من طريق محمد بن بشار ، و «مسند الطيالسي» (١٦٢٢) .

<sup>۩[</sup>٤٢٢/أ].

٥ [١٢٠٧] [الإتحاف: خزكم ٢٣٧٠٥].

٥ [١٢٠٨] [الإتحاف: خز حب حم عم ١٨١٨] [التحفة: خ م س ١٠٠٧].

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَلِيَ بْنَ الْحُسَيْنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّفَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ وَعَلَى فَاطِمَةَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَعَ لَيْ اللَّيْلِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَمَّا مَضَى هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ رَجَعَ ، فَلَمْ يَسْمَعْ فَقَالَ لَنَا : «قُومَا فَصَلِّيَا» ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَلَمَّا مَضَى هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ رَجَعَ ، فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًا ، فَقَالَ : «قُومَا فَصَلِّيا» قَالَ : فَقُمْتُ ، وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اللهِ وَاللهِ مَا نُصَلِّي إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّهِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ، فَوَلّى وَاللّهِ مَا نُصَلِّي إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّهِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ، فَوَلّى وَاللّهِ مَا نُصَلِّي إِلّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّهِ إِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ، فَوَلّى وَسُولُ اللّهِ عَلَى فَحُذِهِ ، وَهُو يَقُولُ : «مَا نُصَلِّي إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا اللهِ عَلَى فَخِذِهِ ، وَهُو يَقُولُ : «مَا نُصَلّي إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا اللهُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ إِلَا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلّهُ مَا لَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ، وَهُو يَقُولُ : «مَا نُصَلّي إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلْمَانُ أَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٥ [١٢٠٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو عُمَرَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَدَّفَهُ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْتُ : وَمُعلِّ طَرَقَهُ (١) وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «أَلَا تُصَلُونَ؟» فَقُلْتُ : وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ طَرَقَهُ (١) وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ : «أَلَا تُصَلُونَ؟» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ طَرَقَهُ (١) وَفَاطِمَة بِنْتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «أَلَا تُصَلُونَ؟» فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ، فَانْ صَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَهُو مُدْبِرٌ يَضُرِبُ فَحِنْهُ ، وَيَقُولُ : عِينَ قُلْتُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَحِنْهُ ، وَيَقُولُ : «وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَعْنَى اللَّهِ عَدَلًا ﴾ [الكهف: ٤٥]» .

### • ٤٩ - بَابُ ذِكْرِ أَقَلُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

٥[١٢١٠] صر أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ (٢)» .

٥ [١٢٠٩] [الإتحاف: خزحب حم عم ١٤١٨] [التحفة: خ م س ١٠٠٧].

<sup>(</sup>١) الطرق: الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا لحاجته إلى دق الباب. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

٥[١٢١٠][الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٣٩٩١][التحفة: ع ٩٩٩٩].

<sup>(</sup>٢) كفتاه : أغنتاه عن قيام الليل . وقيل : تكفيانه عن الشر . وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : كفا) .





### ٤٩١ - بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ قِرَاءَةِ مِائَةِ آيَةٍ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

إِذْ قَارِئُ مِائَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَا يُكْتَبُ (١) مِنَ الْغَافِلِينَ .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا ﴿ اللَّهِ عَيَا ﴿ اللَّهِ مَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ » .

# ٤٩٢ - بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ مِائتَيْ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ

إِذْ قَارِئُهَا يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِينَ الْمُخْلِصِينَ.

ه [١٢١٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَعْدُ (٢) بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي الْزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ (٣) سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ ١ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ (٤) آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْفَانِينَ الْمُخْلِصِينَ» .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وصحح عليه ، وكتب في الحاشية : «يكون» ونسبه لنسخة .

٥[١٢١١][الإتحاف: خز المروزي حب كم ١٨١٤١][التحفة: سي ١٢٤٩٦ – ق ١٤١٣٤ – سي ١٥٥٦٨ – سي ١٩٢٤٣].

٥ [ ١٢١٢ ] [ الإتحاف : خز كم ١٨٧٩٢ ] .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: «سعيد»، والمثبت من «الإتحاف»، «المستدرك» للحاكم (۱۱۷٦) من طريقه، وينظر:
 «تهذيب الكيال» (۱۰/ ۲۸٥).

 <sup>(</sup>٣) قبله في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «عبد الله»، وكذا وقع في «الإتحاف»، ووقع في «المستدرك»:
 «عبيد الله».

<sup>۩[</sup>۲۲۱/ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «بهائة» ، في الأصل : «مائة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، «المستدرك» للحاكم .





# ٤٩٣ - بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ أَلْفِ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ أَبَا سَوِيَّةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ.

٥ [١٢١٣] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا سَوِيَّةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ وَسُولِ اللَّهِ عَنْ الْعَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ » .

### ٤٩٤ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَبْلَ السُّدُسِ الْآخِرِ

٥ [١٢١٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو مُنْذُ سَبَعِينَ سَنَةً ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَبْعِينَ سَنَةً ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيَقُومُ ثُلُكَ اللَّيْلِ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا» .

# ٥٩٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي نِصْفِ<sup>(١)</sup> اللَّيْلِ الْآخِرِ رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

٥[١٢١٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا

٥ [١٢١٣] [الإتحاف: خزحب ١١٨٩٤] [التحفة: د ٨٨٧٤].

٥ [١٢١٤] [الإتحاف: مي خز عه حب حم طح ١٢٠٢٤] [التحفة: د ٨٦٢٣ خ م ت س ق ٨٦٣٥-د ٨٦٤٢ خ م د س ٨٦٤٥ م ٩٦٤٨ س ٨٨١٣ م س ٢٨٨٩ خ م د س ق ٨٨٩٧ خ س ٨٩١٦ د ت س ق ٨٩٥٠ د ١٩٥١ ت س ٨٩٥٥ خ م د س ٨٩٦٠ خ م د ٢٩٨٠ خ م د ٢٩٦٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: «النصف» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٢١٥] [الإتحاف: خزعه حم ١٢٨٥] [التحفة: سي ١٤٦٥ - م سي ١٥٣٨٩].

# صَحِيْكِ النَّاجُزَلْيَةِ





شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّىٰ يَذْهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَيَنْزِلُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ مِنْ ذَنْبٍ؟» فَقَالَ لَـهُ رَجُـلٌ: حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجُرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

٥ [١٢١٦] صرتنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيةُ ابْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى ، وَهُ وَ: سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ ، وَأَبُو طَلْحَة ، وَهُو (١): نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْ رُو بْنُ وَأَبُو طَلْحَة ، وَهُو (١): نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَمْ رُو بْنُ عَبَسَة ، قَالَ : خَدَّثَنِي عَمْ رُو بْنُ عَبَسَة ، قَالَ : أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو نَازِلٌ بِعُكَاظَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَهَلْ مِنْ دَعْوَةٍ أَقْرَبُ مِنْ أَحْرَى ، أَوْ سَاعَةٍ نَبْغِي أَوْ نَبْتَغِي (٢) ذِكْرَهَا؟ يَارَسُولَ اللَّهِ ، فَهَلْ مِنْ دَعْوَةٍ أَقْرَبُ مِنْ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ وَمَنْ يَذُكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ » .

### ٤٩٦ - بَابُ فَضْلِ إِيقَاظِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ وَالْمَرْأَةِ زَوْجَهَا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [١٢١٧] صر ثنا أَبُو قُدَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، قَالَ بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرِيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ ، وَأَيْقَظَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّىٰ ، وَأَيْقَظَ الْمَاءَ ، وَحِمَ اللَّهُ الْمَرَأَةَ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، الْمَرَأَتَةُ ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَعَ (٣) فِي وَجْهِهَا الْمَاء ، وَحِمَ اللَّهُ الْمَرَأَةُ قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء » .

٥ [١٢١٦] [الإتحاف: خزكم الطبراني ١٦٠٠٤] [التحفة: دت ١٠٧٥٨ - م ١٠٧٥٩ - س ١٠٧٦٠ -س ١٠٧٦١ - س ق ١٠٧٦٢ - ق ١٠٧٦٣]، وتقدم برقم: (٢٧٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هو» بدون الواو ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) قوله: «نبغي أو نبتغي» وقع في الأصل: «يبغني أو يبتغنى» ، والمثبت من: «الإتحاف» و «السنن الكبرى» للبيهقي (٤٧٢٥) من طريق بحربن نصر.

٥ [١٢١٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨١٢٢] [التحفة: دس ق ١٢٨٦٠].

<sup>(</sup>٣) النضح: الرش بالماء. (انظر: النهاية، مادة: نضح).





### ٤٩٧ - بَابُ التَّسَوُّكِ عِنْدَ الْقِيَامِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [١٢١٨] صر أنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْ لَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْ لِهِ، قَالَا (١) : حَدَّثَنَا الْهَمْ لَانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْ لِهِ، قَالَ عَلِيٌّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُصَيْنٌ ، وَقَالَ هَارُونُ ، عَنْ حُصَيْنٍ . ح وصر ثنا أَبُو حَصِينٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبُو حَصِينٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ خُدَيْفَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلِيهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ يَشُوصُ فَاهُ (٢) بِالسِّواكِ .

وَقَالَ هَارُونُ ، وَأَبُو حَصِينٍ : إِذَا قَامَ يَتَهَجَّدُ .

# ٩٨ - بَابُ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ

٥ [١٢١٩] صرتنا إسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِـشَامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ قَالَ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَغْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ » .

# ٩٩ ٤ - بَابُ التَّحْمِيدِ وَالنَّنَاءِ عَلَىٰ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥[١٢٢٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ (٣) السَّمَوَاتِ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ (٣) السَّمَوَاتِ

٥ [١٢١٨] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٥٧٤] [ التحفة: خم دس ق ٣٣٣٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال» ، والمثبت من الموضّع السابق بنفس الإسناد برقم: (١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) يشوص فاه: يدلك أسنانه وينقيها ، وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو. وأصل الشوص : الغسل . (انظر: النهاية ، مادة : شوص) .

٥[١٢١٩][الإتحاف: خز حب حم عه ١٩٨٤٩][التحفة: د ١٤٤٥٦ - م تم ١٤٥٦١ - د ١٤٥٧٢]. ١٢٨٧/أ]

٥ [١٢٢٠] [الإتحاف: مي خز حب عه ط حم ٧٧٧٧] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٢ م د س ٥٧٤٥ م د ت س ٥٧٥١]، وسيأتي برقم: (١٢٢١).

<sup>(</sup>٣) القيم: القائم بأمور الخلق ، ومدبر العالم في جميع أحواله . (انظر: النهاية ، مادة: قيم) .





وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَوَعِيدُكَ حَقِّ () ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالْقُبُورُ حَقِّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَالسَّاعَةُ حَقِّ ، وَالْقُبُورُ حَقِّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَالنَّارُ حَقِّ ، وَالنَّالُ مَاللَّهُ مَّ بِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ ('') ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ أَنْتُ الْمُورُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرُتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخْرُدُ ، وَالْمَالُمُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخْلُدُ ، وَلَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ » .

وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

# ٠٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَحْمَدُ بِهَذَا التَّحْمِيدِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ لإِفْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ

٥ [١٢٢١] صر المُ مَسَلِم ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ عِمْرَانُ ، وَهُوَ : ابْنُ مُسْلِم ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ ، قَالَ بَعْدَمَا يُكَبُّرُ : «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالنَّارُ حَقٌ ، وَالْبَلْكَ الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَّ الْغَيْتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَّ الْغَيْتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَّ الْغَيْرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَالنَّانُ حَلَّ ، وَإِلَيْكَ حَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَسْرُرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَهِ ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ » . وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، اللَّهُمَّ الْمُؤِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَعْرَبْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَه يَ إلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ » .

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «وعذاب القبرحق»، وأشار إلى أنه ليس في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٢) الإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة . (انظر: النهاية ، مادة: نوب) .

<sup>(</sup>٣) بك خاصمت : بما آتيت من البراهين والحجج خاصمت من خاصمني من الكفار ، أو : بتأييدك وقوتك قاتلت . (انظر : مجمع البحار ، مادة : خصم ) .

٥ [١٢٢١] [الإتحاف: مي خز حب عه ط حم ٧٧٧٧] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٢ م د س ٥٧٤٤ م د ت س ٥٧٥١]، وتقدم برقم: (١٢٢٠).





# ٥٠١ بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ دَايَةَ لِمَا اَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ جَهْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْعَاطِسِ أَنْ يَـرُدَّ عَلَى الْمُشَمِّتِ فَيَعُـولَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (١) ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى الَّذِي قَدْ الْمُشَمِّتِ فَيَعُولَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِز أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْلِمُ الْهِدَايَةَ لَـمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، وَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِز أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْلِمُ الْهِدَايَةَ .

٥ [١٢٢٢] صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عُمَوُ (٢) بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، وَهُوَ: ابْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ : بِأَيِّ شَيْءِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : «اللَّهُ مَرَبَّ جِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، قَالَتْ (٣) : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : «اللَّهُ مَ رَبَّ جِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، قَالَتْ (٣) : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ ، قَالَ : «اللَّهُ مَ رَبَّ جِبْرِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ؛ فَإِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» .

### ٧٠٥ - بَابُ فَضْلِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ

ه [١٢٢٣] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ - فِي حَدِيثِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ : صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ - فِي حَدِيثِ

<sup>(</sup>١) البال: القلب، والحال والشأن، والأولى المعنى الثاني. (انظر: النهاية، مادة: بول).

٥ [١٢٢٢] [ الإتحاف: خز حب حم ٢٢٨٩٢] [ التحفة: م دت س ق ١٧٧٧] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عمرو» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«الإحسان» (٢٦٠٠) من طريق المصنف، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» (٢١/ ٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قال»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «الإحسان» من طريق المصنف، و«صحيح مسلم» (٧٧٠) من طريق عمر بن يونس.

٥ [١٢٢٣] [الإتحاف: خزحب حم ١٢٦٨٤] [التحفة: خ م تم ق ٩٢٤٩].





التَّوْرِيِّ: ذَاتَ لَيْلَةٍ - وَقَالُوا: فَأَطَالَ حَتَىٰ هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ ، قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ.

ه [١٢٢٤] صر ثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الْ وَيَعْلَىٰ ، قَالا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . ح وصر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَعْمَشُ . ح وصر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بِسُطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي بِسُطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي بِسُطَامِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْولٍ ، قَالَ : وَحَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الطَّكَرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : سُؤلُ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الطَّكَرَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : سُؤلُ الْقُنُوتِ (١٠)».

#### ٥٠٣ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥[١٢٢٥] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وَمِرْتَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة (٢) ، عَنِ الْأَعْمَشِ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْمَ مَ وَهُو بِعَرَفَة ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جِئْتُ مِنَ عَلْقَمَة ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ ، وَهُو بِعَرَفَة ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جِئْتُ مِنَ الْمُوفَةِ ، وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ ، وَهُو بِعَرَفَة ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جِئْتُ مِنَ الْكُوفَة ، وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلٌ يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ، قَالَ : فَغَضِبَ عُمَرُ ، وَانْتَفَخَ حَتَّىٰ كَادَ يَمْ لَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَي الرَّحْلِ ، فَقَالَ : مَنْ هُ وَوَيْحَكَ؟! قَالَ : وَانْتَفَخَ حَتَّىٰ كَادَ يَمْ لَأُ مَا بَيْنَ شُعْبَتَي الرَّحْلِ ، فَقَالَ : مَنْ هُ وَوَيْحَكَ؟! قَالَ : عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَمَا زَالَ يُسَلُّ (٤) عَنْهُ الْغَضَبُ وَيُطْفَأُ حَتَّىٰ عَادَ إِلَىٰ حَالِهِ الّتِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فَمَا زَالَ يُسَلُّ (٤) عَنْهُ الْغَضَبُ وَيُطْفَأُ حَتَّىٰ عَادَ إِلَىٰ حَالِهِ الّتِي

٥ [ ١٢٢٤ ] [ الإتحاف : خزطح حب ٢٧٤٨ ] [ التحفة : م ٢٣٢١ - ت ٢٧٦٧ ] .

١٢٥/ب].

<sup>(</sup>١) القنوت: القيام، والخشوع والدعاء، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: قنت).

٥ [١٢٢٥] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١٥٧١٢] [ التحفة: س ١٠٦٢٨].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ووقع في «الإتحاف» : «وكيع» ، ولم نقف عليه بهذا الإسناد من طريق «وكيع» .

<sup>(</sup>٣) قوله: «وحدثنا سلم بن جنادة ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش»: رمز على أوله: «لا ن» وعلى آخره «إلى» ، ولعله إشارة إلى أنه ليس في بعض النسخ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، فإن لم يكن مصحفًا ، فالسل : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق ، سلَّه يسلُّه سلَّا . «المحكم» (٨/ ٤١١) ، وفي «تهذيب اللغة» (٧/ ١٩٦) : «قد سخمت بصدر فلان إذا أغضبته ، وسللت سخيمته بالقول اللطيف والترضي» . ووقع في «مسند أحمد» (١٧٧) من طريق أبي معاوية : «يسير» ، وفي «مسند أبي يعلى» (١٩٤) من طريق أبي معاوية أيضًا : «يستر» .

كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ! مَا أَعْلَمُهُ بَقِي أَحِدٌ أَحَقُ بِلَاكِ مِنْهُ، وَسَأُحَدُّفُ عَنْ ذَلِكَ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ مِنْ أَمْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحَرَجْنَا الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحَرَجْنَا الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي وَحَرَجْنَا الْمُسْعِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ ، فَلَمًا كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَ الرَّجُلُ قَالِمُ مُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهِ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمْ عَبْدٍ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْرَأُ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْ زِلَ فَلْيَقْرَأُهُ أَنْ يَعْرَأُ اللَّهُ وَالْ وَاللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَانْتَفَخَ . وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : فَمَا زَالَ يُسْرَىٰ عَنْهُ ، وَقَالَ : يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ ، وَقَالَ : يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ ، وَقَالَ : فَقَالَ : يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ ، وَقَالَ : فَقَالَ عُمْرُ : وَاللَّهِ لَأَغْدُونَ إِلَيْهِ .

٥ [١٢٢٦] مرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، ح وصرثنا سَعْدُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَ وصرثنا سَعْدُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ كُرَيْبًا عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ مَخْرَمَة بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : مَا صَلَاهُ (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِهُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا .

٥ [١٢٢٦] [الإتحاف: خز حب ٨٧٤٦] [التحفة: خم دتم س ق ٦٣٦٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل، «الإتحاف»: «سعيد»، والمثبت على الصواب من: «الإحسان» (٢٥٨١)، و«الأحاديث المختارة» (٧٦) من طريق المصنف، ومن مصادر ترجمته. ينظر: «تاريخ الإسلام» (٦/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقلت ما صلاة» كذا في الأصل، وفي الحاشية منسوبا لنسخة: «عن صلاة»، وفي النسخة الخطية من «الإحسان»، وفي «التقاسيم والأنواع» (٦٠١٩)، و «الأحاديث المختارة» من طريق المصنف: «فقلت صلاة».





# ٥٠٤ - بَابُ التَّرَتُلِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

٥ [١٢٢٧] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ (١) ، حَدَّفَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ عُبْدِ اللَّهِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَصَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ : وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ كَانَ يُصَلِّي ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ، وَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ ، وَنَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا هِي تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا .

# ٥٠٥ - بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْمُخَافَتَةِ بِبَعْضِهَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

ه [١٢٢٨] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى (٢) بْنُ يُونُسَ. ح وصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ - جَمِيعًا ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ الْإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا وَخَفَضَهُ طَوْرًا ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

٥ [١٢٢٩] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ. وصر ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، مُعَاوِيَة بْنُ صَالِح، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّفَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَالِشَة : كَيْفَ حَدَّفَيْ مُعَاوِيَة بْنُ صَالِحٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ حَدَّفَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَالِشَة : كَيْفَ كَانَ يَفْعَلُ ، كَانَتْ قِرَاءَة رَسُولِ اللَّهِ عَنَى اللَّيْلِ ، أَكَانَ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرً .

فَزَادَ بَحْرٌ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

٥ [١٢٢٧] [ الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢٣٥١٣] [ التحفة: دت س ١٨٢٢٦].

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «المرادي» .

٥ [١٢٢٨] [الإتحاف: خزطح حب كم ٢٠٠٩٢] [التحفة: د ١٤٨٨٢].

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «يعني».

<sup>[[</sup>٢٢١/أ]]

٥ [١٢٢٩] [الإتحاف: خزكم حم ٢١٨٨٠] [التحفة: دس ق ١٧٤٢٩ - م دت ١٦٢٧٩ - س ١٦٢٨٦].





### ٥٠٦ - بَابُ ذِكْرِ صِفَةِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

وَاسْتِحْبَابِ تَرْكِ رَفْعِ الصَّوْتِ الشَّدِيدِ بِهَا ، وَالْمُخَافَتَة بِهَا ، وَابْتِغَاءِ جَهْرِ بَيْنَ الْجَهْرِ الشَّدِيدِ وَبَيْنَ الْمُخَافَتَة ، قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغ بَيْنَ الشَّخ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَنْ فِي الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ اسْمَ الشَّيْءِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَائِهِ ، إِذِ اللَّهُ جَلَقَ اللَّهُ الْمُفَا الْمُفَا الْمُعَلَمَ أَنَّ اسْمَ الصَّلَاةَ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَالْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا لَا كُلُّهَا ، وَإِنَّمَا أَعْلَمْتُ هَذَا لِيُعْلَمَ أَنَّ اسْمَ الْإِيمَانِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ شُعَهِ .

٥ [١٢٣٠] حرثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلِاً مَوْ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ ، وَمَرَّ بِعُمَرَ يُعْمَرَ أَبِي قَتَادَة ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلاً مَوْ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ ، قَالَ لَا بَكْرٍ ، هَا لَلْإِي بَكْرٍ : «يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ ، قَالَ : فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلاً ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : «يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَوَمَرُونُ مَرَوْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُوفَعُ صَوْتَكَ » ، قَالَ : قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ ، «وَمَرَوْتُ مِرْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِغُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ وَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِغُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ وَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِغُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ وَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ وَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمَرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمْرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمْرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمْرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » ، وَقَالَ لِعُمْرَ : «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْعًا » .

قال أبوكر: قَدْ خَرَّجْتُ فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ ذِكْرَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ ﴾ (٢) [الإسراء: ١١٠].

٥٠٧ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاقِ
 إِذَا تَأَذَّىٰ بِالْجَهْرِ بَعْضُ الْمُصَلِّينَ غَيْرُ الْجَاهِرِ بِهَا .

٥ [١٢٣٠] [الإتحاف: خزحب كم ٤٠٣٠] [التحفة: دت ١٢٠٨٨].

<sup>(</sup>١) الوسنان : النائم الذي ليس بمستغرق في نومه ، والوسن : أول النوم . (انظر : النهاية ، مادة : وسن) .

 <sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «ولا تخافت بها» ، وأشار إلى أنه ليس في بعض النسخ .





ه [١٢٣١] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ النَّبِيُ عَيْلِاً فِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ النَّبِي عَيْلاً فِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ النَّبِي عَيْلاً فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ - زَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَهُ وَفِي قُبَّةٍ لَهُ - وَقَ الا: فَكَشَفَ السُّتُورَ، وَقَ الَ : «أَلَا إِنَّ كُلِّكُمْ مُنَاجِي (١) رَبَّهُ ، فَلَا يُؤذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضَا، وَلَا يَرْفَعَنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الْقِرَاءَةِ". قَالَ مُحَمَّدٌ: أَوْ «فِي الصَّلَاةِ». وَلَا يَرْفَعَنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ". قَالَ مُحَمَّدٌ: أَوْ «فِي الصَّلَاةِ».

#### ٨٠٥- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ كُلَّ لَيْلَةِ

اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ ﷺ إِنْ كَانَ أَبُو لُبَابَةَ هَذَا يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْح .

ه [١٢٣٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو لُبَابَةَ ، سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَالزُّمَرَ .

### ٥٠٩ - بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيْ إِللَّهُ بِاللَّيْلِ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ بَعْضِ أَخْبَارِ عَائِشَةَ فِي عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَيَّا إِللَّيْلِ .

٥[١٢٣٣] صرثنا مُحَمَّدُ (٢) بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ

٥ [ ١٢٣١] [ الإتحاف: خزكم حم ٥٨١١] [ التحفة: دس ٤٤٢٥] .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .

٥[١٢٣٢] [الإتحاف: خزت كم حم ٢٢٩٩٤] [التحفة: س ١٧٦٠٢ - ت س ١٧٦٠١]، وسيأتي برقم:
 (٢٢٠٩)، (٢٢١١).

٥ [١٢٣٣] [الإتحاف: خزطح حب عه حم ٤٤٠٩] [التحفة: خم ت س ٦٥٢٥].

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في الأصل ، وكتب في الحاشية : «بندار» وفوقه : «أصل» .





أَبِي جَمْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

- ٥ [١٢٣٤] صر ثناه الصَّنْعَانِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . . . بِمِثْلِهِ .
- ٥ [١٢٣٥] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ صَلَّى بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢).

### • ١ ٥ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الَّذِي قَدْ يُخَيَّلُ إِلَىٰ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ خِلَافُ حَبَرِ ابْنِ عَبَّاسِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ

٥ [١٣٣٦] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا اللَّهِ عَيْقِةً يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا اللَّهِ عَيْقِةً وَيُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً ؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَ يَصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ : «يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيٍّ تَنَامَانِ ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي » .

۱۲٦] أ

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «محمد بن عبد الأعلى».

٥ [١٢٣٥] [التحفة: ق ٢٢٧٩].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (٢٧١٨) لابن خزيمة .

٥ [١٢٣٦] [الإتحاف: خزعه طح حب طحم ٢٢٨٨٦] [التحفة: س١٧٧٠٢ خ م دت س ١٧٧١٩ - م م س ١٧٧٠٠ - خ م دت س ١٧٧١٩].

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «في».





#### ١١٥- بَابُ ذِكْرِ خَبَرِ ثَالِثٍ

إِخَالُهُ يَسْبِقُ إِلَىٰ قَلْبِ بَعْضِ مَنْ لَمْ يَتَبَحِّرِ الْعِلْمَ أَنَّهُ يُضَادُّ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُهُمَا قَبْلُ فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ .

ه [١٢٣٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ .

# ١٢ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ النَّلائَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لَيْسَتْ بِمُتَضَادَةٍ وَلَا مُتَهَاتِرَةٍ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً عَلَىٰ مَا أَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ نَقَصَ رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ عَلَىٰ مَا أَخْبَرَ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، ثُمَّ نَقَصَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ عَلَىٰ مَا أَخْبَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةً .

ه [۱۲۳۸] صر ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ (۱) ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُو: الْغُدَانِيُّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الْأَشَلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنْ مَسْرُوقِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِللَّيْلِ ، فَقَالَتْ: كَانَ مُسْرُوقٍ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ إِللَّيْلِ ، فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي فَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي فَيَوْ ذِنْهُ إِللَّهُ عَلَيْ وَرَاشِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ ، ثُمَّ وَبُصَ حِينَ قُبِضَ وَهُو يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ ، ثُمَّ وَبُصَ حِينَ قُبِضَ وَهُو يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ ، ثُمَّ وَبُصَ حِينَ قُبِضَ وَهُو يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ، آخِرُ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرُ ، ثُمَّ وَبُعَ الْمَالِ الْوِتْرُ ، ثُمَ إِلْكَ ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ .

٥ [١٢٣٧] [الإتحاف: خز طح ٢١٨١٤] [التحفة: ت س ق ١٥٩٥١ - د ١٦٠٣٤ - س ١٦٠٩٥ - م د ت س ١٦٢٠٧ - س ١٧٦٨١]، وسيأتي برقم: (١٢٣٨).

٥ [١٢٣٨] [الإتحاف: خز حب ٢٢٧٥١] [التحفة: ت س ق ١٥٩٥١ - م د س ١٦٣٧١ - خ س ١٧٦٥٤ -س ١٧٧٠٢]، وتقدم برقم: (١١٦٥).

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «اليشكري» .

قَالَ أَبِكَ : [نَأْخُذُ] (١) بِالْأَخْبَارِ كُلِّهَا الَّتِي أَخْرَجْنَاهَا فِي كِتَابِ «الْكَبِيرِ» فِي عَدَدِ صَلَاةِ النَّبِيُ عَيَيْ بِاللَّيْلِ، وَاخْتِلَافُ الرُّواةِ فِي عَدَدِهَا كَاخْتِلَافِهِمْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، قَدْ كَانَ النَّبِيُ عَيَيْ يُصَلِّي فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَكْثَرَ مِمَّا يُصَلِّي فِي هَذَا الْكِتَابِ، قَدْ كَانَ النَّبِيُ عَيَيْ يُصَلِّي فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَكْثَرَ مِنْ النِّسَاءِ، بَعْضٍ ، فَكُلُّ مَنْ أَخْبَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيْقُ ، أَوْ مَنِ أَزْوَاجِهِ ، أَوْ عَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاء ، أَنَّ النَّبِي عَيْقِ صَلَّى بِصِفَةٍ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنَ النَّبِي عَيْقِ أَنْ النَّبِي عَيْقِ أَنْ السَّيَ السَّلَاةِ مِنَ اللَّيلِ عَدَدًا مِنَ الصَّلَاةِ ، أَوْ صَلَّى بِصِفَةٍ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ أَنَّ السَّلَاةِ مِنَ اللَّيلِ عَدَدًا مِنَ الصَّلَاةِ مِنَ الصَّفَةِ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ اللَّيَالِي بِذَلِكَ الْعَدَدِ وَبِتِلْكَ الصَّفَةِ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ اللَّيَالِي بِذَلِكَ الْعَدَدِ وَبِتِلْكَ الصَّفَةِ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ اللَّيَالِي بِذَلِكَ الْعَدَدِ وَبِتِلْكَ الصَّفَةِ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ اللَّيَالِي بِذَلِكَ الْعَمَدِ وَبِتِلْكَ الصَّفَةِ ، وَهَذَا الإِخْتِلَافُ مِنْ جِنْسِ اللَّيْ يُعْتَى السَّفَةِ الَّتِي رُويتَ عَنِ النَّبِي عَيْقَ أَنَّهُ صَلَّاهَا ، لَا حَظْرَ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي رُويتَ عَنِ النَّبِي عَيْقَ أَنَّهُ صَلَّاهَا ، لَا حَظْرَ عَلَى الصَفَةِ الَّتِي رُويتَ عَنِ النَّبِي عَيْقِ أَنَّهُ مَالَاهُمَ وَعَلَى الصَفَةِ الَّتِي رُويتَ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّابِي عِنْ النَّهِ عَلَى الصَفَةِ الَّتِي رُويتَتْ عَنِ النَّبِي عَيْقَ أَنَّهُ صَلَّامَا مَا لَا عَظْرَ عَلَى الْعَلَى أَحَدِ فِي مِنْهِ اللَّهُ مِنْ الْتَهِ مِنْهَا .

# ١٣ ٥ - بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ إِذَا فَاتَتْ لِمَرَضٍ أَوْ شُغْلِ أَوْ نَوْمٍ

٥ [١٢٤٠] صر ثنا بُنْدَارٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ ، ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ - كِلَاهُمَا ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي - كِلَاهُمَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِ شَامٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنِي أَبِي - كِلَاهُمَا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِ شَامٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق.

٥[١٢٣٩] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٧٦] [التحفة: م ت س ١٦١٠٥– س ق ١٦١٠٠– م ١٦١٠٩– س ١٦١١٥]، وسيأتي برقم: (١٢٤٠)، (١٢٤٨)، (١٢٤٩)، (١٧١٠).

<sup>&</sup>lt;u>۵</u>[۱۲۲/أ].

٥[١٢٤٠] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٧٦] [التحفة: م ت س ١٦١٠٥ – س ق ١٦١٠٠ – م ١٦١٠٩ – س ١٦١١٥]، وتقدم برقم: (١٢٣٩)، وسيأتي برقم: (١٢٤٨)، (١٢٤٩).





قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّهِ وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ ؛ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ .

١٥- بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ الَّذِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِيهِ مُدْرِكَا لِصَلَاةِ اللَّيْلِ
 إِذَا فَاتَتْ بِاللَّيْل ؛ فَصَلَّاهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ النَّهَارِ .

٥ [١٢٤١] مرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ . حَ وَمِرثنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِئِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «مَنْ نَامَ عَنْ عَبْدِ الْقَارِئِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «مَنْ نَامَ عَنْ حَبْدِ الْقَارِئِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ : «مَنْ نَامَ عَنْ حَرْبِهِ (١) ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُهْرِ ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ وَيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُهْرِ ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ وَيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ وَيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ ؛ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ وَيمَا بَيْنَ صَلَاقً اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي . .

ه [١٢٤٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنِي سَلَامَةُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ : وَأَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ عَبْدِ ، اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . . . بِمِثْلِهِ سَوَاءً . . . سَوَاءً .

# ٥١٥ - بَابُ ذِكْرِ النَّاوِي قِيَامَ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُهُ النَّوْمُ عَنْ صَلَاةٍ (٢) اللَّيْلِ

٥ [١٢٤٣] صر ثنا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، يَعْنِي: ابْنَ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، الْجُعْفِيُّ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ،

٥ [ ١٢٤١] [ الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٥٦٤٤ ] [ التحفة: م دت س ق ١٠٥٩٢ ] .

<sup>(</sup>١) الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد . (انظر: النهاية ، مادة : حزب) .

٥ [١٢٤٢] [الإتحاف: مي خز حب حم ط ١٥٦٤٤] [التحفة: م د ت س ق ١٠٥٩٢].

<sup>(</sup>Y) في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «على قيام».

٥ [١٢٤٣] [الإتحاف: خزكم ١٦١١٤] [التحفة: س ق ١٠٩٣٧ – س ١١٩٢١].



عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ عَنْ سُومُهُ يَعْوَمُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ؛ كُتِبَ لَهُ مَا نَـوَىٰ ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةَ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ » .

قَالَ البَرَر: هَذَا خَبَرُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ غَيْرَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ (١) فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ.

• [١٢٤٤] فَ رَضَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِسَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّيهَا فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَنَامَ ، كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ ، وَكُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي .

وَهَذَا التَّخْلِيطُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ مَرَّةً : عَنْ زِرِّ ، وَقَالَ مَرَّةً : عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، كَانَ يَشُكُّ فِي الْخَبَرِ ، أَهُوَ عَنْ زِرِّ أَوْ عَنْ سُويْدٍ .

• [١٢٤٥] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ لَرَ بْنِ حُبَيْشٍ ، أَوْ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ - شَكَّ عَبْدَةُ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَوْ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَرَّ بْنِ خُبَيْشٍ ، أَوْ عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ - شَكَّ عَبْدَةُ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَوْ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ سَاعَةٌ (٢) مِنَ اللَّيْلِ يَقُومُهَا فَيَنَامُ عَنْهَا ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً ، تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ .

وَعَبْدَةُ تَعَلَّلْهُ قَدْ بَيَّنَ الْعِلَّةَ الَّتِي شَكَّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ: أَسَمِعَهُ مِنْ زِرِّ، أَوْ مِنْ سُوَيْدٍ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُمَا كَانَا اجْتَمَعَا فِي مَوْضِعٍ، فَحَدَّثَ أَحَـدُهُمَا بِهَـذَا الْحَـدِيثِ، فَشَكَّ مَـنِ الْمُحَدِّثُ مِنْهُمَا، وَمَنِ الْمُحَدَّثُ عَنْهُ.

• [١٧٤٦] صر ثنا بِهَذَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَبْدَةَ بْنِ

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «الرواة».

<sup>• [</sup>١٢٤٤] [الإتحاف: خز ١٦١٠٣] [التحفة: س ق ١٠٩٣٧ - س ١١٩٢١].

<sup>• [</sup>١٢٤٥] [الإتحاف: خزكم ١٦١١٤] [التحفة: س ق ١٠٩٣٧ - س ١١٩٢١].

<sup>(</sup>٢) الساعة: الجزء القليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية ، مادة: سوع).

<sup>• [</sup>١٢٤٦] [الإتحاف: خزكم ١٦١١٤] [التحفة: س ق ١٠٩٣٧].





أَبِي لُبَابَةَ ، قَالَ : ذَهَبْتُ مَعَ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ إِلَىٰ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ نَعُودُهُ ، فَحَدَّثَ سُوَيْدٌ ، أَوْ حَدْثَ رِرِّ – وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ سُوَيْدٌ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَوْ عَنْ أَبِي ذَرِّ – وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَبْدٌ يُرِيدُ صَلَاةً – وَقَالَ مَرَّةً : مِنَ اللَّيْلِ – ثُمَّ يَنْسَىٰ فَيَنَامُ ، إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ ، وَكَتَبَ لَهُ مَا نَوَىٰ .

قال أبركر: فَإِنْ كَانَ زَائِدَةُ حَفِظَ الْإِسْنَادَ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَسُلَيْمَانُ سَمِعَهُ مِنْ حَبِيبِ، وَحَبِيبٌ مِنْ عَبْدَةَ ، فَإِنَّهُمَا مُدَلِّسَانِ ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدَةُ حَدَّثَ بِالْخَبَرِ مَرَّةً قَدِيمًا ، وَحَبِيبٌ مِنْ عَبْدَة ، فَإِنَّهُمَا مُدَلِّسَانِ ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَبْدَة مَدُ ؛ أَسَمِعَهُ مِنْ زِرِّ بْنِ عَنْ شُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ بِلاَ شَكَّ ، ثُمَّ شَكَّ بَعْدُ ؛ أَسَمِعَهُ مِنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، أَوْ مِنْ سُويْدٍ ؟ وَهُو عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ لِأَنَّ بَيْنَ حَبِيبِ بْنِ أَبِي فَايِتٍ وَبَيْنَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةً مِنَ السِّنِّ مَا قَدْ يُنْسِي الرَّجُلَ كَثِيرًا مِمَّا كَانَ يَحْفَظُهُ ، أَبِي فَايِتٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدَةَ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ قَبْلَ أَنْ كَانَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي فَايِتٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدَة ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ قَبْلَ أَنْ كَانَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي فَايِتٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدَة ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ قَبْلَ أَنْ كَانَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي فَايِتٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَحْفُوظِ مِنْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ . سَمِعَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي فَايِتٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَحْفُوظِ مِنْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ .

# ٥١٦ - بَابُ النَّهْي عَنْ أَنْ تُخَصَّ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

٥ [١٢٤٧] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ وَائِدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَخْتَصُوا يَـوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي» . الْجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي» .

# ٥١٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِالإِقْتِصَادِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَكَرَاهَةِ الْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مَا لَا تُطِيقُهُ مِنَ التَّطَوُّعِ

٥ [١٢٤٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ

١٤ (١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥[١٢٤٧][الإتحاف: خزحب كم ١٩٨٥٠][التحفة: م س ١٤٥٢].

٥ [١٢٤٨] [الإتحاف: خز حب ٢٧٦٧٦] [التحفة: س ق ١٦١٠٨ - س ١٦١١٥]، وتقدم برقم: (١٢٣٩)، (١٢٤٠)، وسيأتي برقم: (١٢٤٩).





قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَإِذَا صَلَّىٰ صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّـهُ فِي لَيْلَـةٍ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ .

فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتْ ، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا الْأَتَيْتُهَا حَتَّىٰ تُشَافِهَنِي بِهِ مُشَافَهَةً .

ه [١٧٤٩] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَ ذَا الإِسْنَادِ (١) قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَّاحِ ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ .

٥ [١٢٥٠] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . ح وصرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِ سَمَامٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ . عَنْ عُيئَنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ بُرَيْدَةُ : فَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ أَمْشِي لِحَاجَةٍ ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَمْشِي ، فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَة ، فَجَعَلْتُ أَكُفُ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى رَآنِي ، فَأَشَارَ إِلَي فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلْتُ أَكُفُ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى رَآنِي ، فَأَشَارَ إِلَي فَأَتَيْتُهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَخَنُو الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ بَيْنَ أَيْدِينَا يُصَلِّي ، يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «أَتُرَى يُولِي يُولِي بَيْنَ أَيْدِينَا يُصلِّي ، يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «أَتُرَى يُولِي يُولِي بَيْنَ أَيْدِينَا يُصلِّي ، يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «أَتُرَى يُولِي يُولِي عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَ مُ هُولِا تَعْمَلُ يَا مُولِ ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيُصَوِّبُهُمَا ، وَيَقُولُ : «عَلَيْكُمْ هَدْيَا قَاصِدًا ، وَلَيْ يَعْلُمُ هُدْيًا قَاصِدًا ، عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَاذً هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُؤَمِّلٍ ، لَمْ يَقُلِ الدَّوْرَقِيُّ : «فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ».

٥ [١٢٤٩] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٧٦] [التحفة: م ت س ١٦١٠٥ - س ق ١٦١٠٠ - م ١٦١٠٩ - ا

<sup>(</sup>١) قوله: «بهذا الإسناد» كذا في الأصل، وفي الحاشية منسوبًا لنسخة: «عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة»، وأشار إلى أنه ليس في بعض النسخ.

٥ [ ١٢٥٠ ] [ الإتحاف : خز كم ٢٣٨٦ ] .

#### صِيُلِح اللهُ عَزَلَيَة





- ٥ [١٢٥١] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيتَيْنِ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا؟» قَالُوا : لِزَيْنَبَ تُصَلِّي ، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ ، فَقَالَ : «حُلُوهُ» ، ثُمَّ قَالَ : «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ (١) فَلْيَقْعُدْ» .
- ٥ [١٢٥٢] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبٍ مُسْلِمُ بْنُ يَحْيَى مُوَذَّنَ مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ . . . نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «مَا تَصْنَعُ بِهِ؟» قَالُوا: نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «مَا تَصْنَعُ بِهِ؟» قَالُوا: تُصَلِّي قَائِمَةً ، فَإِذَا أَعْيَتِ اعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ ، فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ، فَإِذَا أَعْيَا فَلْيَجْلِسْ».

### ١٨ ٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَكَثْرَتِهَا وَطُولِ الْقِيَامِ فِيهَا

لِشْكُرِ اللَّهِ لِمَا يُولِي الْعَبْدَ مِنْ نِعْمَتِهِ وَإِحْسَانِهِ .

- ٥ [١٢٥٣] صر ثنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَـةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عِلَاقَـةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عِلَاقَـةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَلَاقَـةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَلَاقَـةَ مَا أَنُو اللَّهِ شُعْبَةَ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَكَلَّفُ هَـذَا يَـا رَسُـولَ اللَّهِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» .
- ٥ [١٢٥٤] صرتنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاء، قَالَ عَلِيٌّ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة ، سَمِعَ

٥ [ ١٢٥١] [ الإتحاف : خز حب عه حم ١٣١٦] [ التحفة : م د س ٩٩٥ - خ م س ق ١٠٣٣] ، وسيأتي برقم : ( ١٢٥٢) .

<sup>(</sup>١) الفتور: الضعف. (انظر: القاموس، مادة: فتر).

٥[١٢٥٢][الإتحاف: خز حب عه حم ١٣١٦][التحفة: خ م س ق ١٠٣٣– م د س ٩٩٥]، وتقدم برقم: (١٢٥١).

١[١/١٢٨]١

٥[١٢٥٣] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٦٩٣٥] [التحفة: خ م ت س ق ١١٤٩٨]، وسيأتي برقم: (١٢٥٤).

٥[١٢٥٤][الإتحاف: خزعه حب حم ١٦٩٣٥][التحفة: خ م ت س ق ١١٤٩٨]، وتقدم برقم: (١٢٥٣).





الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: صَلَّى النَّبِيُّ عَلَّىٰ حَتَّىٰ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

ه [١٢٥٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيُّ . حوص ثنا أَبُوعَمَّادٍ ، حَدَّفَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى - جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةِ يَقُومُ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ ، فَقِيلً لَهُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَنَ اللَّهِ أَنْ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ فَقِيلً لَهُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ أَنْ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ ؟ قَالَ : «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» . هَذَا لَفْظُ الْمُحَارِبِيِّ .

قَالَ أَبِكِم : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشُّكْرَ لِلَّهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الشُّكْرَ لِلَّهِ ﴿ الْعَمَلُوا لَهُ الْعَمَلِ لَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الشُّكْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ الْعَمَلُوا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُوا عَالَ اللَّهُ عَمَلُوا عَالَ اللَّهُ عَمَلُوا عَالَ اللَّهُ عَمَلُوا فَاللَّهُ عَمَلُوا لَهُ شُكْرًا ، فَالشَّكْرُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ السَّعُرَ اللَّهُ عَلَى مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَةُ أَنَّ الشُّكْرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ فَقَطْ .

وَقَوْلُهُ: غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ جَائِزًا فِي اللَّهَ إِنَّمَا قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فِي اللَّهَ إِنَّمَا قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَيَ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينَا ﴾ [الفتح: ١]، وقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ، فَلَمْ يَوُدُ النَّهِ يُ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ، فَلَمْ يَوُدُ النَّبِي عَلَى الْقَائِلِ، وَلَمْ يَقُلُ أَيْضًا: وَعَدَنِي أَنْ يَغْفِرَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.

### جِمَاعُ أَبْوَابٍ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

٥١٩ - بَابُ فَضْلِ التَّطَوَّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ بِلَفْظَةِ مُجْمَلَةٍ غَيْرِ مُفَسَّرةٍ
 ٥ [١٢٥٦] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ،

٥ [١٢٥٥] [الإتحاف: خز ٢٠٤٥٤] [التحفة: تم ١٢٤٧٩ - س ١٤٢٩٩ - تم ١٥٠٨٣].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [ ١٢٥٦] [ الإتحاف: مي خز كم حب حم ٢١٤٣٩] [ التحفة: س ١٥٨٤٩ – س ١٥٨٥٢ – س ١٥٨٥٠ – س ١٥٨٥٠ ما ١٥٨٥٠ – س ١٥٨٥٠ م س ١٥٨٥٩ – م دس ١٥٨٦٠ – ت س ق ١٥٨٦٢ – س ١٥٨٦٥ – س ١٥٨٦٠ – س ١٥٨٦٠ ]، وسيأتي برقم: (١٢٥٨)، (١٢٥٩)، (١٢٦٠).

#### صَهُمُ اللهُ الْجُزَالِيةَ





أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي أَعْبَسَةَ بِنْ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمٍ فِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ لَمُ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّىٰ فِي يَوْمٍ فِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة تَعَلَّمُ عَلَى الْجَنَّةِ» . تَطَوُّعَا غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ» .

٥ [١٢٥٧] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، يُقَالُ لَهُ: النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ ، يُقَالُ لَهُ: النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِقِ يَقُولُ: «مَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا لَيْ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ» . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

٥ [١٢٥٨] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنِي النَّعْمَانُ بْنُ سَالِم ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ عَنْبَسَهُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : أَلَا أُحَدِّدُكُ كَحَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ أُمُّ حَبِيبَةَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : وَمَا رَأَيْتُهُ قَالَ ذَاكَ إِلَّا لِيُتَسَارَعَ إِلَيْهِ ، قَالَ : حَدْيثًا حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِ ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ فِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِي لَهُ بَيْتُ كَدَّتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثٍ ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ فِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوُّعًا بُنِي لَهُ بَيْتُ لَكَ حَدِيبَةً . قَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ : لَهُ فِي الْجَنَّةِ » . قَالَ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مِنْ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النَّعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عُنْبَسَةً . قَالَ النَّعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النَّعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النَّعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النُعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النُّعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَ مُنْ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَ مِنْ عَنْبَسَةً . قَالَ النُعْمَانُ : مَا تَرَكْتُهُنَ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عُلَيْةً : هَذَا أَوْ نَحْوُهُ .

قَالَ أَبِكِر : أَسْقَطَ هُشَيْمٌ مِنَ الْإِسْنَادِ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ ، وَالصَّحِيحُ [قَوْلُ](١) ابْنِ عُلَيَّةَ [وَمَحْبُوبِ لِمُوَافَقَةِ شُعْبَةَ](٢).

٥[١٢٥٧] [الإتحاف: مي خز كم حب حم ٢١٤٣٩] [التحفة: س ١٥٨٤٩ - س ١٥٨٥٧ - س ١٥٨٥٩ - م ١٥٨٥٠ - م ١٥٨٥٠ - م ١٥٨٦٥ م د م دس ١٥٨٦٠ - ت س ق ١٥٨٦٢ - س ١٥٨٦٥].

٥ [١٢٥٨] [الإتحاف: مي خز كم حب حم ٢١٤٣٩] [التحفة: س ١٥٨٥٩ - س ١٥٨٥٧ - س ١٥٨٥٧ - س ١٥٨٥٧ - س ١٥٨٥٩ - س ١٥٨٥٩ - س ١٥٨٥٩ - س ١٥٨٥٩ ]، وتقدم س ١٥٨٥٩ - س ١٥٨٦٩ ]، وتقدم برقم: (١٢٥٦)، وسيأتي برقم: (١٢٥٩)، (١٢٦٠).

١٤ (١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ومحبوب لموافقة شعبة»، ليس في الأصل، وألحق في حاشيته ما صورته: «وهو في الباب الثاني وما رواه محبوب بن الحسن»، والمثبت من «الإتحاف».





# • ٥٢ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «فِي كُلِّ يَوْمٍ» أَيْ: فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، مَعَ بَيَانِ عَدَدِ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهُنَّ.

قَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ «مَعَانِي الْقُرْآنِ» أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ: يَوْمَا تُرِيدُ بِيَوْمِهَا، قَالَ اللَّهُ جُلَوَيَلًا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿ عَايَتُكَ أَلَّا تُحَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاقَة أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ﴾ [آل عمران: ٤١] وقالَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ: ﴿ عَايَتُكَ أَلَّا تُحَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاتَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٠] فَبَانَ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي آلِ عِمْرَانَ: فَلَافَة أَيَّامٍ ، أَيْ: النَّاسَ ثَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٠] فَبَانَ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي آلِ عِمْرَانَ: فَلَافَة أَيَّامٍ ، أَيْ: بِلَيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ، أَيْ بِأَيَّامِهِنَ . قَالَ اللَّهُ بِلَيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ، أَيْ بِأَيَّامِهِنَ . قَالَ اللَّهُ بِلَيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ، أَيْ بِأَيَّامِهِنَ . قَالَ اللَّهُ بِلَيَالِيهَا ، وَصَحَّ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ، أَيْ بِأَيَّامِهِنَ . قَالَ اللَّهُ إِنَّ عَمْرَاهُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : ثَلَاثَ لَيَامِهِنَ . وَقَالَ : ﴿ وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ ﴾ لَكُ اللَّهُ إِلَا يَعْلَى النَّهُ اللَّيَالِي قَالَتْ : عَشْرَةً أَيَّامٍ ، وَإِذَا أَفْرَدَتْ ذِكْرَ اللَّيَالِي قَالَتْ : عَشْرَ لَيَالٍ ، وَإِنَّا مُؤَلِهُ فِي لَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ أَيْ بِأَيَامِهِنَ . هُوَأَتْمَمُنَهَا بِعَشْرِ لَيَالًا لِأَيْ مِنَاهَا بِعَشْرِ لَيَالًا لِأَيْ مِقِنَ .

ه [١٢٥٩] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ (٢) ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى الْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة فِي يَوْمِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ » . بعْدَ الظَّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ » .

<sup>(</sup>١) قوله : «وأتممناها» وقع في الأصل : «فأتممناها» ، والمثبت كما في التلاوة .

٥ [١٢٥٩] [الإتحاف: مي خز كم حب حم ٢١٤٣٩] [التحفة: س ١٥٨٥٩ - س ١٥٨٥٢ - س ١٥٨٥٠ - س ١٥٨٥٠ - س ١٥٨٥٠ م س ١٥٨٥٩ - م دس ١٥٨٦٠ - ت س ق ١٥٨٦٠ - س ١٥٨٦٥ - س ١٥٨٦٠ - س ١٥٨٦٠ ]، وتقدم برقم: (١٢٥٦)، (١٢٥٨)، وسيأتي برقم: (١٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «المرادي» .





٥ [١٢٦٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ (١) ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ وَهُوَ ابْنُ رَافِعٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَثِنْتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» .

# ٥٢١ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّع قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

٥ [١٢٦١] مرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ التَّنُوخِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ . ح وصرثناه مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ ، قَالَ : أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ » ، وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ : امْنْ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ » ، وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ » ، وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ » ، وَقَالَ ابْنُ مَعْمَدٍ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعَا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ » .

٥ [١٢٦٢] صر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْهَجِيرِ (٢) ، وَأَرْبَعَا بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى جَهَنَمَ » .

<sup>0[1777]</sup> [الإتحاف: مي خز كم حب حم 1087 [التحفة: س 1088 – س 1080 )، وتقدم برقم: (1080)، (1080)، (1080).

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «البغدادي» .

٥[١٢٦١] [الإتحاف: خز كم حم ٢١٤٤٠] [التحفة: س ١٥٨٥٦ - ت س ق ١٥٨٥٨ - ت س ١٥٨٥٨ - ت س ١٥٨٦١ - دس ١٥٨٦٣]، وسيأتي برقم: (١٢٦٢).

٥[١٢٦٢] [الإتحاف: خز كم حم ٢١٤٤٠] [التحفة: س ١٥٨٥٦ - ت س ق ١٥٨٥٨ - ت س ١٥٨٥٨ - ت س ١٥٨٦١ - دس ١٥٨٦٣ - ت س ١٥٨٦١ . دس ١٥٨٦٣

<sup>(</sup>٢) الهجير: الظهر. (انظر: النهاية ، مادة: هجر).





ه [١٢٦٣] صر ثنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : . . . بِمِثْلِهِ سَوَاءً .

### ٥٢٢ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَقُّعِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ

ه [١٢٦٤] حرثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيَالِسِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلَى بُنِ مُسْلِم بْنِ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنِي عَلَى بُنِ سُولُ اللَّهِ وَاوُدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم بْنِ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنِي عَلَى بُنِ مُسْلِم بْنِ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيدٌ : «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَ صَلَّى أَوْبَعَا قَبْلَ الْعَصْرِ» .

### ٥٢٣ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَقُّعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٥ [١٢٦٥] صرتنا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِ و الرَّبَالِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَى الْعِشَاءَ .

٥ [١٢٦٦] قَالَ أَبِكِر: وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي خَفْعَمَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي حَفْعَمَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ عُدِلْنَ (١) لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَنْهَ .

٥ [١٢٦٣] [الإتحاف: خز كم حم ٢١٤٤٠] [التحفة: س ١٥٨٥٦ – ت س ق ١٥٨٥٨ – ت س ١٥٨٦١ – د س ١٥٨٦٠ – ت س ١٥٨٦١ .

٥[١٢٦٤][الإتحاف: خز حب حم ١٠٢٢٤][التحفة: دت ١٠٤٥].
 ١٥[٢٩٨]].

٥ [١٢٦٥] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٧٤] [التحفة: ت س ٣٣٢٣].

٥ [١٢٦٦] [الإتحاف: خزت ٢٠٤٧١] [التحفة: ت ق ١٥٤١٦].

<sup>(</sup>١) العدل: المِثْل والمساواة . (انظر: النهاية ، مادة : عدل) .



N TTT

صرتناه أَبُوعَمَّادِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . ح وصرتناه حَفْصُ بْنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ ، أَبِي خَثْعَمَ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . ح وصرتناه حَفْصُ بْنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمَ الْيَمَامِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ الْرَبَالِيُّ ، قَالَ : «لَا يَتَكَلَّمُ بَيْنَهُمَا بِسُوءٍ» .

### ٥٢٤ - بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ

٥ [١٢٦٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو حَالِدٍ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّفَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَعْمَلُ عَلَىٰ إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

٥ [١٢٦٨] صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ (١) ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ . وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ . انْتَهَى حَدِيثُ أَحْمَدَ .

وَزَادَ مُؤَمَّلٌ قَالَ: وَحَدَّثَنْنِي حَفْصَةُ ، وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ، وَيُنَادِيَ الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ قَالَ: أُرَاهُ ، قَالَ: خَفِيفَتَيْنِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ .

٥ [١٢٦٧] [الإتحاف: خزحم ١٤٣٦٥] [التحفة: دس ١٠١٣٨].

٥[١٢٦٨] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ١٠٣٤٦] [التحفة: خ ١٨٨٣- س ١٩٠٢- س ٧٤٦٧- تم ٧٤٦٧- خ ت ٧٥٣٤- ت ٧٥٩١- س ٧٨٩١- خ م ٨٦٦٨- خت ٨٢٦٣- خ م د س ٨٣٤٣]، وسيأتي برقم: (١٢٦٩).

<sup>(</sup>١) قوله: «أحمد بن منيع» وقع في «الإتحاف»: «زياد بن أيوب».





ه [١٢٦٩] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ هَا رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذَكَرَتْ لِي حَفْصَةُ: وَلَمْ أَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ.

# ٥٢٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ التَّطَوَّعِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

٥ [١٢٧٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ هُ شَيْمٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ مِنَ التَّطُوعِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَعْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاء، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي وَكُعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُومَ مَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجُومُ مَلَى رَكْعَتَيْنِ،

# ٥٢٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوتِ بِلَفْظِ أَمْرِ

قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّ مُصَلِّيهِ مَا فِي الْمَسْجِدِ عَاصٍ ، إِذِ النَّبِيُ قَدْ يَحْسَبُ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ أَنَّ مُصَلِّيهِ مَا فِي الْمُيُوتِ .

٥[١٢٧١] صرثنا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

٥[١٢٦٩] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٩٥٨٦] [التحفة: خ ١٨٨٣- س ١٩٠٢- س ٧٤٦٧- تم ٧٤٦٧- خ ت ٧٥٣٤- ت ٥٩٥١- س ٧٨٩١- خ م ٨١٦٤- خت ٨٢٦٣- خ م دس ٨٣٤٣]، وتقدم برقم: (١٢٦٨).

٥[١٢٧٠][الإتحاف: جاخز حب حم عه ٢١٨٠٦][التحفة: م دت س ١٦٢٠٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وله وجه.

٥ [ ١٢٧١] [الإتحاف: خزحم ١٦٥٢٠].





إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، قَالَ : أَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ » . قَالَ : فَلَقَدْ [رَأَيْتُ](۱) مَحْمُودًا وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ يُ صَلِّي بِهِمُ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَجْلِسُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَقُومَ قُبَيْلَ الْعَتَمَةِ ، فَيَدْخُلَ الْبَيْتَ ، فَيُصَلِّيهُمَا .

٥[١٢٧٢] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهُ صَلْحَةَ الْمَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْهُ صَلَاةَ الْمَعْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَقَّلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُ صَلَاةَ الْمَعْرِبِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَقَّلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَامَ نَاسٌ يَتَنَقَّلُونَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ » .

### ٥٢٧ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِأَنْ تُصَلَّى الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي الْبُيُوتِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِذَلِكَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ ، إِذْ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ مِنَ النَّوَافِلِ فِي الْمَسَاجِدِ .

٥ [١٢٧٣] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامٍ (٢) عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ . ح وصر ثنا

۱۲۹] ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٤٣٣) من طريق عبد الأعلى ، به .

٥ [١٢٧٢] [ الإتحاف: خزطح ١٦٣٧٩ ] [ التحفة: دت س ١١١٠٧] .

٥ [١٢٧٣] [الإتحاف: خزطح ٧١٧٧] [التحفة: تم ق ٥٣٢٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا وفي الموضعين التالِيين: «حزام»، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. وينظر: «تلخيص المتشابه» للخطيب البغدادي (١/ ٤٥٥)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٢/ ٥٧٢).



بَحْرُبْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : «قَدْ تَرَى ، مَا أَقْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الصَّلَةِ فِي بَيْتِي ، وَالصَّلَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «قَدْ تَرَى ، مَا أَقْرَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنِ الصَّلَةِ فِي بَيْتِي أَحَبُ مِنْ أَنْ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة » . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَار .

٥٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا اسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ خَلَا الْمَكْتُوبَةِ

إِذِ الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ مِنْهَا.

- ٥ [١٢٧٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ سَالِم أَبِي النَّضِ ، عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ : «خَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَة » . وَقَالَ بُنْدَارُ : «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (١) إِلَّا الْمَكْتُوبَة » . وَقَالَ بُنْدَارُ : «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ (١) إِلَّا الْمَكْتُوبَة » .
- ٥ [١٢٧٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَالِمًا أَبَا النَّصْرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَالِنَّ عُقْبَةَ ، قَالَ : «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فَابِتٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » .

٥ [١٢٧٤] [الإتحاف: مي خزعه طح حب ط قط حم ٤٧٢٩] [التحفة: خم دت س ٣٦٩٨] ، انظر الحديث التالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيتكم»، والمثبت من الحاشية منسوبًا لنسخة، ومن «سنن الترمذي» (٤٥٢) عن بندار، به . ٥ [١٢٧٥] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ط قط حم ٤٧٢٩] [التحفة: خ م د ت س ٣٦٩٨]، انظر الحديث السابق.





#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

### ٥٢٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِصَلَاةِ التَّطَوَّعِ فِي الْبُيُوتِ وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْبُيُوتِ قُبُورًا فَيُتَحَامَى الصَّلَاةُ فِيهِنَّ

وَهَذَا الْخَبَرُ دَالُّ عَلَى الزَّجْرِعَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ.

٥ [١٢٧٦] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ : «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» .

# ٥٣٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَنْ تُجْعَلَ بَعْضُ صَلَاةِ التَّطَقُع فِي الْبُيُوتِ لَا كُلُّهَا بَعْضُ صَلَاةِ التَّطَقُع فِي الْبُيُوتِ لَا كُلُّهَا

إِذِ اللَّهُ جُلَفَيَّا اللَّهُ عَلَى فِي بَيْتِ الْمُصَلِّي مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ» دَالٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِأَنْ تُجْعَلَ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ لَا كُلُّهَا.

- ٥ [١٢٧٧] حرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ، خَيْرًا» .
- ٥ [١٢٧٨] رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، لَمْ يَذْكُرُوا أَبَا سَعِيدٍ ﴿ ، صَرْتُنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة .

٥ [١٢٧٦] [الإتحاف: خزعه حم ١٠٨١٩] [التحفة: خم ٧٥٧٧ - ت ٨٠١٠ - خم دق ٨١٤٢].

٥ [١٢٧٧] [الإتحاف: خزحم ٥١٦١] [التحفة: ق ٣٩٨٥].

٥ [١٢٧٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٧٨٦] [التحفة: ق ٣٩٨٥].

<sup>₫[</sup>٠٣١/أ].





ح وصر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ.

# ٥٣١ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِكْرَامِ الْبُيُوتِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فِيهَا

٥ [١٢٧٩] صر تنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَالْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَرُوخَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُوخَ ، عَنِ ابْنِ صَلَاتِكُمْ » .

### ٥٣٢ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي عَقِبِ كُلِّ وُضُوءٍ يَتَوَضَّوُهُ الْمُحْدِثُ

٥[١٢٨٠] صرشا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ . ح وصرشا حَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ بِشْرِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ بِشْرِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : «يَا بِلَالُ عَنْ رَبُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : «يَا بِلَالُ وَعَدْ صَلَاةِ الْفَجْرِ : «يَا بِلَالُ وَعَدْ مَعْدُ اللَّهِ عَمْلٍ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ مَنْفَعَة فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي قَدْ سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ (١) تَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ » ، فَقَالَ : مَا عَمِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عَمْلٍ عَمْلُ عُمُورًا (٢) تَامَّا قَطُّ فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ مَنْ أَنْي لَمْ أَنْعُورِ لِرَبِي مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّى .

#### ٥٣٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الذَّنْبِ يُحْدِثُهُ الْمَرْءُ

لِتَكُونَ تِلْكَ الصَّلَاةُ كَفَّارَةً لِمَا أَحْدَثَ مِنَ الذَّنْبِ.

٥[١٢٨١] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَخْبَرَنَا

٥ [١٢٧٩] [الإتحاف: خزكم ١٤٠٦].

٥ [١٢٨٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٣١] [التحفة: خ م س ١٤٩٢٨].

<sup>(</sup>١) الخَشْف : الحركة والحِسُّ ، وقيل الحِسُّ الخَفِيُّ . (انظر : اللسان ، مادة : خشف) .

<sup>(</sup>٢) الطهور: بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يتطهربه. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

٥ [١٢٨١] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٧٣] [التحفة: ت ١٩٦٦].





الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَوْمَا فَدَعَا بِلَالًا ، فَقَالَ : «يَا بِلَالُ! بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ ، إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فَدَعَا بِلَالًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَذْنَبْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَيْتُ رَكْعَتَيْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ إِلَّا تَوضَّأْتُ عِنْدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «بِهَذَا» .

# ٥٣٤ - بَابُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ جَمِيعًا

٥ [١٢٨٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ : عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ : عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَى عَلْنَى » .

٥ [١٢٨٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْسنِ عَطَاءِ، عَنْ عَلِيِّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

٥٣٥ - بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمَنْصُوصَةِ وَالدَّالَةِ عَلَىٰ خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَطَوُّعَ النَّهَارِ أَرْبَعًا لَا مَثْنَى

فِي خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

وَفِي أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

٥ [١٢٨٢] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط نعيم بن حماد عبد الرزاق حم ١٠٠٤٩] [التحفة: دت س ق ٧٣٤٩]، وتقدم برقم: (١١٢٨)، (١١٢٩)، (١١٧٤).

<sup>0 [</sup>۱۲۸۳] [الإتحاف: مي جا خز طح حب قط نعيم بن حماد عبدالرزاق حم ١٠٠٤٩] [التحفة: خ م ت (س) ق ٦٦٥٧ م س ٦٨٤٧ م س ق ٦٨٣٠ - خ س ٦٨٤٣ - م س ١٩٥٧ - ت ١٩٥٩ - ت ١٩٥٩ - م س ق ٢٠٩٧ - ق ٢٧١٧ - خ م د س ٢٧٢٧ - م ٢٧٦٧ - خت م ٢٧٣٧ - م ٢٣٤٧ - خت م ٢٧٣٧ - م ٢٧٤٧ - خت م ٢٧٣٧ - ت ٢٧٣٧ - حت س ٤٧٣٧ - خ س ٤٧٣٧ - خ س ٤٧٣٧ - ض ٢٥٥٧ - س ٢٦٤٦ - س ٢٥٥٧ - ت ٣٧٨٧ - خ ٢٨٨٨ - س ٢٥٨١ .





وَفِي خَبَرِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا ضُحَى فَيَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .

وَفِي قَوْلِهِ لِجَابِرٍ لَمَّا أَتَاهُ بِالْبَعِيرِ لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْن».

وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ وَلَـهُ عَبْدٌ أَقْ فَرَسٌ».

وَفِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَكُعَتَيْنِ فِي الإسْتِسْقَاءِ نَهَارًا لَا لَيْلًا.

وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّا وَكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ. وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

وَفِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ أَثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَ يْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

وَفِي خَبَرِ بِلَالٍ: مَا أَذْنَبْتُ قَطُّ إِلَّا صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ.

وَفِي خَبَرِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ: «مَا مِنْ عَبْدِ ۞ يُذْنِبُ ذَنْبَا فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ».

وَفِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ.

وَفِي خَبَرِ عَائِشَةَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

وَفِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَـرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

۵[۱۳۰/ب].





وَفِي خَبَرِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ رَكْعَتَيْنِ .

وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، وَفِيهِ: رَكْعَتَيِ الضُّحَل .

وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي النَّمُ حَي قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

وَفِي خَبَرِ أَبِي ذَرٌ: «يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ بَنِي آدَمَ صَدَقَةٌ» وَقَالَ فِي الْخَبَرِ: «وَيُجْزِي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَىٰ».

وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَتَيِ الضُّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

وَفِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ذَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ ، فَأَمَرَ بِنَاحِيَةِ بَيْتِهِمْ فَنُصِحَ وَفِيهِ بِسَاطٌ فَقَامَ فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ أَبِكِر: فَفِي كُلِّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ التَّطَقُعَ بِالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَىٰ لَا أَرْبَعَا كَمَا زَعَمَ مَنْ لَمْ يَتَدَبَّرُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَلَمْ يَطْلُبْهَا فَيَسْمَعُهَا مِمَّنْ يَفْهَمُهَا.

فَأَمَّا خَبَرُ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّاهُنَّ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةً .

وَابْنُ عُمَرَ قَدْ خَبَرَ أَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْ رِرَكْعَتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَتْ صَلَاهُ النَّهَ الِ أَدْبَعَا لَا رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَى لَا رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ لِتَتِمَّ أَرْبَعًا ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَرْبَعًا لِأَنَّهُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ لَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ .





وَلَمْ نَسْمَعْ خَبَرًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ثَابِتًا مِنْ جِهَةِ (١) النَّقْلِ أَنَّهُ صَلَّىٰ بِالنَّهَادِ أَدْبَعَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةً تَطَوُّع .

فَإِنْ خُيِّلَ إِلَى بَعْضِ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ الرَّوِيَّةَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ وَقِيلُ النَّهِ مَنْ عَائِشَةَ أَنْ خَبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ خَيْرِ اللَّهِ بْنِ الْخَبْرِ، قِيلَ لَهُ: النَّبِيِّ وَقِيلَ لَهُ: فَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِهَا صَلَاةَ النَّبِيِّ وَاللَّيْلِ، فَقَدْ رَوَى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي ذِكْرِهَا صَلَاةَ النَّبِيِّ وَاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا.

فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ كَاللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعِ فَهَا فِي الْأَرْبَعِ فَهَا فِي الْأَرْبَعِ فَهَا فِي الْأَرْبَعِ فَكَانَ يُصَلِّي الْأَرْبَعَيْنِ بِاللَّيْلِ ، كُلَّ أَرْبَعِ وَكُمَ الطُّهْرِ ، أَفَيَجُوزُ أَنْ يَتَأُولَ مُتَأَوِّلُ أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ كَانَ يُصَلِّي اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى حَلَا الْوِتْرِ ، وَهُمْ لَا يُخَالِفُونَا أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى حَلَا الْوِتْرِ ، فَمَعْنَى خَبَرِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَهُمْ كَخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْهَا عِنْدَنَا أَنَّ النَّبِي عَيْقِ صَلَّى الْأَرْبَعَ بِتَسْلِيمَتِيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةً .

وَفِي خَبَرِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا عِنْدَ الْعُصْرِ صَلَّى أَرْبَعًا ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرِينَ وَمَنْ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

ه [١٢٨٤] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ، قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ \* ﷺ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

قَالِ أَبِكِر: فَفِي هَذَا الْخَبَرِ خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَدْ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : «جهل» وفوقه : «كذا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

٥ [ ١٢٨٤] [الإتحاف: خز ١٤٣٥٧] [التحفة: ت س ق ١٠١٣٧].

۵[۱۳۱/أ].





مَرَّتَيْنِ ، فَأَمَّا ذِكْرُ الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَهَذِهِ مِنَ الْأَلْفَ اظِ الْمُجْمَلَةِ النَّهُ وَالْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَهَذِهِ مِنَ الْأَلْفَ اظِ الْمُجْمَلَةِ النَّهُ اللَّهُ الْمُخْمَلَةُ . التِّتِي دَلَّتْ عَلَيْهَا (١) الْأَخْبَارُ الْمُفَسِّرَةُ .

فَدَلَّ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلَاهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ مَثْنَى مَثْنَى» أَنَّ كُلَّ مَا صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فَذَى مَثْنَى عَلَى مَا خَبَّرَ أَنَّهَا صَلَاهُ النَّبِيُ ﷺ فِي النَّهَادِ مِنَ التَّطَوُّعِ ، فَإِنَّمَا صَلَّاهُ مَثْنَى مَثْنَى عَلَىٰ مَا خَبَّرَ أَنَّهَا صَلَاهُ النَّهَادِ وَاللَّيْلِ جَمِيعًا .

وَلَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ صَلَّىٰ مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمٍ كَانَ هَذَا عِنْدَنَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ ، فَكَانَ الْمَرْءُ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ بِالنَّهَارِ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ .

وَقَوْلُهُ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ: وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَشَهُّدٍ إِذْ فِي التَّشَهُّدِ التَّسْلِيمُ عَلَى الْمَسْلِيمُ عَلَى الْمَسْلِمِينَ ، وَهَذَا مَعْنَى يَبْعُدُ .

وَالنَّانِي: أَنَّهُ كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ فَصْلٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَالنَّسْلِيمِ الَّذِي هُوَ فَصْلٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الصَّلاةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ فِي الْمُخَاطَبَةِ. لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَا يُطْلِقُونَ اسْمَ الْفَصْلِ بِالتَّشَهُدِ مِنْ غَيْرِ سَلَامٍ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُمَا.

وَمُحَالٌ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ أَنْ يُقَالَ: يُصَلَّى الظُّهِ رُ أَرْبَعًا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ، أَوِ الْعَصْرُ أَرْبَعًا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ، أَوِ الْعَصْرُ أَرْبَعًا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ، أَوِ الْعَصْرُ أَرْبَعًا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ، أَوِ الْعَصْرَ الْعِشَاءُ أَرْبَعًا يُفْصَلُ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى وَالْعِشَاءَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً، وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عليه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أم» ، والمثبت من نظائره في كلام المصنف.



ثَلَاثًا مَوْصُولَةً لَا مَفْصُولَةً، وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْوَصْلِ وَبَيْنَ الْفَصْلِ. وَالْعُلَمَاءُ مِنْ عَيْرِ تَسْلِيم يَكُونُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَبْتَدِئُ فِيمَا بَعْدَهَا. وَلَوْ كَانَ التَّشَهُدُ يَكُونُ فَصْلَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ مَا بَعْدُ، لَجَازَ لِمُصَلِّ إِذَا تَشَهَد فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَهَا، أَنْ يَقُومَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم، فَيَبْتَدِئَ فِي التَّطَوَّعِ عَلَى الْعَمْدِ، وَكَذَاكَ كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ مِنَ اللَّيْلِ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَأَكْثَرَ فِي التَّشَهُدُ فَصْلاً بَيْنَ مَا مَضَى وَبَيْنَ مَا مَضَى وَبَيْنَ مَا مَضَى وَبَيْنَ مَا بَعْدُ مِنَ الطَّلَاةِ ، وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ مُخَالِفِينَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ .

٥ [١٢٨٥] وَقَدْ رَوَىٰ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ أَبِي أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ (١) ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الصَّلَاةُ مَفْنَى مَفْنَى ، وَتَشَهَدْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَعَامَسْ ، وَتَمَسْكَنْ ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ ، وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ ، وَتَشَهَدُ فِي كُلُ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَعَامَسْ ، وَتَمَسْكَنْ ، وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ ، وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ ، اللَّهُمُ ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُو خِدَاجُ ، وَتَقُولُ : اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، اللَّهُمُ ، فَمَنْ لَمْ يَعْدِ رَبِّهِ بُونَ الْعَمْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ ، عَنْ وَيُواهُ اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ ، عَنْ عَبْدِ رَبِهِ ، عَنْ وَبِيعَةَ بْنِ الْعَمْيَاءِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْعَمْيَاءِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْعَمْيَاء ، عَنْ رَبِيعَة بْنِ الْمُعْمُ لُهُ اللْهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلُونَ الْمُؤْمِ لُهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُ الْمُعْلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ لُهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلُولُ

٥ [١٢٨٦] صر ثناه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ .

فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: «الصَّلَةُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مِثْلُ خَبَرِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِةً .

٥ [١٢٨٥] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٥٧٧] [التحفة: دس ق ١١٢٨٨].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أبي وداعة» كذا في الأصل ، «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته ، وكتب في حاشية الأصل: «صوابه: ابن أبي ربيعة» . ينظر: «تهذيب الكمال» (٨٦/٢٨) .

٥ [١٢٨٦] [الإتحاف: خز قط حم ١٦٥٧٧ - خز حم ١٦٢٨٠] [التحفة: ت س ١١٠٤٣].





وَفِي هَذَا الْخَبَرِ زِيَادَةُ شَرْحِ ذِكْرِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ ، لِقَوْلِ: «اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ» ، وَفِي خَبَرِ اللَّهُ مَّ ، اللَّهُمَّ ، اللَّهُمَّ ، وَفِي خَبَرِ اللَّهُمُ اللَّهُ مَ اللَّهُمَّ ، وَتَقُولُ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ » . اللَّيْثِ ، قَالَ : «تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ هَ ، تَسْتَقْبِلُ بِهِمَا وَجُهَكَ ، وَتَقُولُ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ » .

وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَهَذَا دَالٌ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ ، وَالدُّعَاءِ ، وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الْمَثْنَى ، فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي احْتَجَّ بِمِفْ الْيَدَيْنِ ، وَالدُّعَاءِ ، وَالْمَسْأَلَةِ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الْمَثْنَى ، فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي احْتَجَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّاهُنَّ بِتَسْلِيمَةِ ، فَإِنَّهُ رُويَ بِإِسْنَادِ لَا يَحْتَجُ بِمِثْلِهِ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِرِوَايَةِ الْأَحْبَارِ.

٥ [١٢٨٧] صرتناه عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ. ح وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ النَّبِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ الْقَرْئَعِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ ، وَكَانَ مِنْ قَدِيمِ حَدِيثِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنِ الْقَرْثَعِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، عَنِ الْقَرْثَعِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ، قَالَ : «أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُهْرِ لَا يُسَلِّمُ فِيهِنَّ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ شُعْبَةً.

فَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ فَإِنَّهُ طَوَّلَ الْحَدِيثَ ، فَذَكَرَ فِيهِ كَلَامًا كَثِيرًا .

٥ [١٢٨٨] فحر تشن بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبِ ، عَن النَّبِيِّ وَعَلَّا لَكُمْ بَيْ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ نَحْوَهُ .

وَعُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ كَعَلَلْهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ عِنْدَ مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِـرُوَاةِ الْأَخْبَارِ .

۵[۱۳۱/ب].

٥ [١٢٨٧] [الإتحاف: خزطح ٤٤٠٩] [التحفة: دتم ق ٣٤٨٥].

٥ [١٢٨٨] [الإتحاف: خزطح ٤٤٠٩] [التحفة: دتم ق ٣٤٨٥].





وَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى ، يَقُولُ : مَا سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْدِي مُ وَسَعِيدٍ ، وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْدِي مَ وَلَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُعَتِّبٍ بِشَيْءٍ قَطُّ .

وَسَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَحْكِي عَنْ هِلَالِ بْنِ يَحْيَىٰ ، قَالَ : سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ خَالِهِ السَّمْتِيَّ ، يَقُولُ : قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ : هَذَا الَّذِي تَرْوِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتَهُ كُلَّهُ؟ السَّمْتِيَّ ، يَقُولُ : قُلْتُ : فَحَدَّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ ، فَإِنِّي قَالَ : قُلْتُ : فَحَدَّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ ، فَإِنِّي قَالَ : قُلْتُ : فَحَدَّثْنِي بِمَا سَمِعْتَ ، فَإِنِّي قَالَ : قُلْتُ اللَّهُ بِالْقِيَاسِ مِنْكَ .

٥ [١٢٨٩] وَرَوَىٰ شَبِيهَا بِهَذَا الْخَبَرِ الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ، عَنْ عَلِي بُنِ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِي الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ ا

حرثناه أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وحرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا شُفيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا شُفيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ .

وَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيَّ بِنَ الصَّلْتِ هَذَا ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ بِلَادِ اللَّهِ هُوَ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ بِلَادِ اللَّهِ هُوَ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ بِلَادِ اللَّهِ هُوَ وَلَا أَدْرِي أَلَقِيَ أَبَا أَيُّوبَ أَمْ لَا ؟ وَلَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذِهِ (١) الْأَسَانِيدِ عِلْمِي إِلَّا مُعَانِدٌ أَقْ جَاهِلٌ .

### ٥٣٦ - بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ شَيْتًا (٢).

٥ [١٢٨٩] [الإتحاف: خزحم ٤٤٠٤] [التحفة: دتم ق ٣٤٨٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «هذا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيء» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» لابن مالك (٣٧/١)، أو أن يكون على جعل اسم «إن» ضمير شأن مقدرًا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «فإنه – أي الشأن – في القلب من هذا الإسناد شيء». ينظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (١/ ٢٣٦).





٥ [١٢٩٠] صرتنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، أَمْلَى (١) بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو شُعَيْبِ الْعَدَنِيُ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : الْقِبْبَارِيُ سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : أَصْلِي فَالِسِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ : " يَا عَبّاسُ ، يَا عَمّاهُ ، أَلَا أُعْطِيلَ ، أَلَا أُجِيدُكُ (٢) ، أَلَا أَفْعُلِ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفْرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَهُ وَحَديثَهُ ، خَفْرَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ ، إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَفْرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ ، قَدِيمَهُ وَحَديثَهُ ، خَفْرَا فَوْفَى مَنْ الْقِرَاءَةِ فِي أَوْلِ رَكْعَةِ ، قُلْتَ وَأَنْتَ خَطَأَهُ وَعَمْدَةُ ، صَعْيرَهُ وَكَبِيرَهُ ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ ، عَشْرَ خِصَالٍ : أَنْ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فَوَعَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَهُ ، فُلْتَ وَأَنْتَ وَاكِعُ الْعَمْدُ لِلَهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةً مَوَّةً ، فُمْ تَرْفَعُ رَأُسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأُسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، فُمْ تَرْفَعُ رَأُسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، فَمْ تَرْفَعُ رَأُسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ، فَمْ مَرَةً فَافْعَلُ فَفِي مُلُ فَفِي كُلُ شَهْعِلُ فَفِي مُلَقَ مَوْقَ مَوْقَ مَوْقِي مَرَةً مَا فَفِي سَتَةٍ مَوَّةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي مَلَهُ مَوْفِي مَرَةً مَا فَفِي مَرَةً مَا فَفِي مَوْقً مَوْقً مَوْقً مَلْ فَفِي مُلْ فَفِي عُمُوكَ مَرَةً ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَفِي مَلَةً مَوْقً مَوْقً مَوْقً وَالْ لَلَهُ اللْمُ مَنْ فَعُلُ فَفِي مُلَةً مُونَا مَا اللَّهُ مُولِكُ مَرَالِ اللَّهُ مَا الْ

٥[١٢٩١] وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا لَمْ يَقُلْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ .

#### ٥٣٧ - بَابُ صَلَاةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ

٥[١٢٩٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَهُوَ

٥[١٢٩٠][الإتحاف: خزكم دن ٨٢٨١][التحفة: د ٢٣٩٤- د ق ٢٠٣٨].

<sup>(</sup>١) كتب فوقه في الأصل: «كذا» ، وقوله: «أملى بالكوفة» ليس في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «أحبوك».

<sup>ि [</sup>१७१/ो].

٥ [١٢٩١] [الإتحاف: خزكم دن ٨٢٨] [التحفة: د ٢٣٩٤ - د ق ٢٠٣٨].

<sup>(</sup>٣) فوقه في الأصل لفظ غير واضح.

٥ [ ١٢٩٢] [ الإتحاف : خزعه حب حم ٥٠٥١ [ التحفة : م ٣٨٨٦] .



ابْنُ حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِية ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَافًا ، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ ، وَمَنَعَنِي رَبَّهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ : «سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَافًا ، فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ وَاحِدَة ، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ وَاحِدَة ، سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَاعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَاعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ

٥ [١٢٩٣] صرتنا سَعِيدُ بن يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ رَجَاءِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُوءُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ أَلْتَمِسُهُ ، أَسْأَلُ كُلَّ مَنْ مَرَرْتُ بِهِ ، فَيَقُولُ : مَرَّ قَبْلُ ، حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَرَجْتُ مَعَهُ أَلْتَمِسُهُ ، أَسْأَلُ كُلَّ مَنْ مَرَرْتُ بِهِ ، فَيَقُولُ : مَرَّ قَبْلُ ، حَتَّى مَرَرْتُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَانْتَظُرْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ، وَقَدْ أَطَالَ الصَّلَاةَ ، فَقُلْتُ : لَقَدْ رَأَيْتُكَ مَرَوْتُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّق مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَهَا هَكَذَا قَالَ : "إِنِّي صَلَيْتُهُ مَنَالَاةً وَنَا الْهُ لَا يُهْلِكُ أُمْتِي عَرَفًا مَنْ أَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمْتِي عَرَفًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْقِي بَأْسَهُمْ فَرَدَّ عَلَى ". فَالْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُلْقِي بَأْسَهُمْ فَرَدَّ عَلَى ".

٥ [١٢٩٤] صر أم حَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَدَ بَعْتُ عَمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي ، قَالَ : « عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرًا أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِينِي ، قَالَ : « وَإِنْ شِنْتَ دَعَوْتُ » .

قَالَ أَبُو مُوسَىٰ ، قَالَ : فَادْعُهُ ، وَقَالَا : فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، قَالَ بُنْدَارٌ : فَيُحْسِنَ ، وَقَالَا : وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فأعطيناها» والمثبت من «صحيح مسلم» (٢٩٩٩) من طريق عبد الله بن نمير، به.

٥ [١٢٩٣] [الإتحاف: خزحم ١٦٦٦٧] [التحفة: ق ١١٣٢٦].

<sup>(</sup>٢) الرغبة في الشيء: السؤال والطلب. (انظر: النهاية، مادة: رغب).

٥[١٢٩٤][الإتحاف: خز كم حم ١٣٦٠٨][التحفة: ت سي ق ٩٧٦٠].



نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَـذِهِ فَتُقْضَىٰ لِيَ ، اللَّهُ مَّ شَفِّعْهُ فِيَّ » زَادَ أَبُو مُوسَىٰ : «وَشَفِّعْنِي فِيهِ» ، قَالَ : ثُمَّ كَأَنَّهُ شَـكَ بَعْـدُ فِي : «وَشَـفُعْنِي فِيهِ» ، قَالَ : ثُمَّ كَأَنَّهُ شَـكَ بَعْـدُ فِي : «وَشَـفُعْنِي فِيهِ» . فيه .

#### ٥٣٨ - بَابُ صَلَاةِ الإسْتِخَارَةِ

٥ [١٢٩٥] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، أَنَّ أَيُوبَ بْنَ خَالِدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِي قَالَ : «اكْتُم الْخِطْبَة ، ثُمَّ تَوَضَّا فَأَحْسِنْ وُصُوعَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ، ثُمَّ احْمَدُ رَبَّكَ وَمَجِّدُهُ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ، ثُمَّ احْمَدُ رَبَّكَ وَمَجِّدُهُ ، ثُمَّ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدُرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْدُرُ ، وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلاَنَة ، تُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا ، حَيْرًا لِي فِي وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلاَنَة ، تُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا ، حَيْرًا لِي فِي وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِي فِي فُلاَنَة ، تُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا ، حَيْرًا لِي فِي وَدُنْيَايَ وَلَائَةَ مُ وَأَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ، فَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي مِنْهَا فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَلَائِقَ مُ إِنْ كَانَ غَيْرُهَا لِي » .

## جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ ٥٣٩ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الضُّحَىٰ

٥[١٢٩٦] صرثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعِيفِ مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : أَوْصَانِي حَبِيبِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : أَوْصَانِي جِسِي بِعَلَاثِ الضَّحَىٰ ، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ ، وَبِعَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

٥ [١٢٩٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ٤٣٦٧].

١٣٢]٠

٥ [١٢٩٦] [الإتحاف: خز حم ١٧٥٨٤] [التحفة: س ١١٩٧٠]، وتقدم برقم: (١١٤٠)، وسيأتي برقم: (٢١٩٨).

100



٥ [١٢٩٧] صرتنا بِشُوبْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى الْوِثْرِ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَىٰ .

## • ٥٤ - بَابٌ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَىٰ إِذْ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ (١)

٥ [١٢٩٨] صرتنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، عَنِ الْعَوَامِ هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي هُوَ ابْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ أَلَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ ، وَأَلَّا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ .

ه [١٢٩٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضَّحَى إِلَّا أَوَّابٌ» . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضَّحَى إِلَّا أَوَّابٌ» . قَالَ : وَهِي صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ» .

قَالَ أَبِكِم : لَمْ يُتَابَعْ هَذَا الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ إِيصَالِ هَـذَا الْخَبَرِ، رَوَاهُ الشَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلًا، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَوْلَهُ.

٥[١٢٩٧][الإتحاف: خز ٢٠٤١٥][التحفة: خ م س ١٣٦١٨– م ١٤٦٦٦– ت ١٤٨٨٣– د ١٤٩٤٠]، وسيأتي برقم: (١٢٩٨)، (٢١٩٩).

<sup>(</sup>١) **الأوابون**: جمع أواب، وهو: الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع. (انظر: النهاية، مادة: أوب).

٥[١٢٩٨] [الإتحاف: مي خز حم ١٨٨٨٩] [التحفة: س ١٢١٩٠ - خ م س ١٣٦١٨ - م ١٤٦٦٦-ت ١٤٨٨٣ - د ١٤٩٤٠]، وتقدم برقم: (١٢٩٧)، وسيأتي برقم: (٢١٩٩).

٥ [١٢٩٩] [الإتحاف: خزكم ٢٠٤٠٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وحدثني» ، والمثبت بدون الواو من «الإتحاف».





### ٥٤١ - بَابٌ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الضُّحَى

وَالْبَيَانُ أَنَّ رَكْعَتَيِ الضُّحَىٰ تُجْزِئُ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَىٰ سُلَامَى الْمَرْءِ فِي كُلِّ بُومِ .

٥[١٣٠٠] صر ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عُقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ وَعَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْهُ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : «يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ وَعَلَىٰ كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْهُ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ وَتَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَتُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعتَا الضَّحَىٰ » .

### ٥٤٢ - بَابُ ذِكْرِ عَلَدِ السُّلَامَىٰ

وَهِيَ الْمَفَاصِلُ (١) الَّتِي عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، الَّتِي تُجْزِئُ رَكْعَتَا الصُّحَى ، مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي عَلَىٰ تِلْكَ الْمَفَاصِلِ كُلِّهَا .

٥ [١٣٠١] صرتنا أَبُو عَمَّادٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «فِي الْإِنْسَانِ فَلَا ثُمِائَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلًا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّق عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ مَدَقة » ، قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؟ قَالَ : «النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا ، أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِيهِ عَنِ الطَّرِيقِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ » .

### ٥٤٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الضُّحَى

٥[١٣٠٢] صر ثنا بِشُرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ

٥ [ ١٣٠٠ ] [الإتحاف : خزعه ١٧٥٢٠ ] [التحفة : م دس ١١٩٢٨ – م ١١٩٣٢ ] .

<sup>(</sup>١) المفاصل: جمع مفصل، وهو: كل ملتقى عظمين من الجسد. (انظر: اللسان، مادة: فصل).

٥[ ١٣٠١] [الإتحاف: خزحب حم ٢٢٩٣] [التحفة: د ١٩٦٥].

٥ [ ١٣٠٢ ] [ الإتحاف : مي خز حب عه حم ٢٩٢٤ ] [ التحفة : م ٣٦٨٢ ] .





قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَلَىٰ قَرَجَ عَلَىٰ قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَىٰ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ (١) حِينَ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضَّحَىٰ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ (١) حِينَ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ﴿ وَهُمْ يُصَلُّوهُ الْأَوْلِينَ إِذَا (٢) رَمِضَتِ الْفِصَالُ » .

٥ [١٣٠٣] وصر ثنا بِشُر بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : نَحْوَهُ .

### ٥٤٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَلْ ١ فِي صَلَاةِ الضَّحَى رَجَاءَ الْإِجَابَةِ

٥ [١٣٠٤] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَادِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضَّحَى ثَمَانَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضَّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا انْصَرَف ، قَالَ : «إِنِّ عَمَلَيْتُ صَلَاةً وَوَهْبَةٍ وَوَهْبَةٍ ، فَسَأَلْتُ رَبِّي فَلَافًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَقْتُلَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ (٣) فَفَعَلَ ، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَلْبِسَهُمْ شِيعًا (٤) فَأَبِي عَلَيْ » .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: «أَنْ لَا يَبْتَلِيَ أُمِّتِي بِالسِّنِينَ».

<sup>(</sup>١) قباء: قرية بعوالي المدينة، وتقع قبلي المدينة، وهناك المسجد الذي أسس على التقوى. وقباء متصل بالمدينة ويعدّمن أحيائها. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذ» ، والمثبت من «مسند البزار» (٤٣١٥) من طريق يزيد بن زريع ، به .

٥ [٣٠٣] [ الإتحاف: مي خز حب عه حم ٢٩٢٤] [ التحفة: م ٣٦٨٢].

합[٣٣١/أ].

٥[١٣٠٤][الإتحاف: خزكم حم ١٢١٦][التحفة: س ٩٢٠].

<sup>(</sup>٣) السنين: القحط. (انظر: النهاية ، مادة: سنو).

<sup>(</sup>٤) يلبسهم شيعا: يجعلهم فرقا مختلفة . (انظر: النهاية ، مادة : شيع) .

### عَمُلِحَ اللَّهُ أَلَيْهُ





## ٥٤٥ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَىٰ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

ه [١٣٠٥] صرثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُـوحِ الْعَطَّارُ ، أَخْبَرَنَا عُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ غَيْبَةٍ (١) .

٥ [١٣٠٦] صر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ خَالِد ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

قَالَ أَبِكِم : خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْمُخْبِرَ وَالشَّاهِدَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُ حَبَرِهِ وَشَهَا دَتِهِ مَنْ يُخْبِرُ بِرُوْ يَةِ الشَّيْء وَسَمَاعِهِ وَكَوْنِهِ ، لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْء ، وَإِنَّمَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: لَمْ يَفْعَلْ فُلَانٌ كَذَا ، وَلَمْ يَكُنْ كَذَا عَلَى الْمُسَامَحةِ وَالْمُسَاهَلَةِ فِي الْكَلَامِ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يَفْعَلْ كَذَا عِلْمِي ، وَابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَكُنْ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقُدَمَ مِنْ عَيْبَةٍ ، أَيْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي فِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقُدَمَ مِنْ عَيْبَةٍ ، أَيْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي فِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقُدَمَ مِنْ عَيْبَةٍ ، أَيْ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي فِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقُدَمَ مِنْ عَيْبَةٍ ، أَيْ: لَمْ أَرَهُ صَلَى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي فِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقُدَمَ مِنْ عَيْبَةٍ ، أَيْ : لَمْ أَرَهُ صَلَّى ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي فِقَةٌ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الضَّحَى إِلَّا أَنْ يَقُدَمَ مِنْ عَيْبَةٍ ،

٥ [١٣٠٧] وَهَكَذَا خَبَرُ عَائِشَةَ ، رَوَاهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالْجُرَيْرِيُّ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّةً يُصَلِّي الضُّحَى ؟ قَالَتْ : لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ .

٥ [ ١٣٠٥] [ الإتحاف: خزحب ١٠٩٢٠].

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» : «مغيبه» ، وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١٧٩) من طريق شيخ المصنف كالمثبت .

٥ [١٣٠٦] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٨٠٥] [التحفة: س ١٦٢٠٩ - م د س ١٦٢١١ - م تم س ١٦٢١٧]، وتقدم برقم: (٥٨٢)، وسيأتي برقم: (١٣٠٧)، (٢٢٠٨).

٥[١٣٠٧] [الإتحاف: خز حب حم ٢١٨٠٥] [التحفة: س ١٦٢٠٩ - م دس ١٦٢١١ - م تم س ١٦٢١٧ - م م م س ١٦٢١٧ - م م م س ١٦٢١٨ م س م س ١٦٢١٨ ) .





صر ثناه الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ . ح وصر ثنا بُنْ دَارٌ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا الْنُ عُلَيَّة ، عَنِ الْجُرَيْرِيُّ . وصر ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْنُ عُلَيَّة ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ .

قَلْ أَبِكِم : فَهَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي خَبَرِ كَهْمَسٍ ، وَالْجُرَيْرِيِّ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِيهِ أَنَّهَا تَكَلَّمَتْ بِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا مَا قَالُوا فِي خَبَرِ خَالِيهِ الْحَذَّاءِ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَدْ الْخَبَو اللَّهُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنَّ النَّبِي عَيْقِ قَدْ صَلَّةَ الضَّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ ، سَأَذْكُوهُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ صَلَاةَ الضَّحَى فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ ، سَأَذْكُوهُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَالْخَبَرُ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ ، وَيُحْكَمُ بِهِ هُ وَ يَعْرَمُنْ أَعْلَمَ أَنَّ النَّبِي عَيْقِهُ صَلَّى الضَّحَى لَا خَبَرَ مَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ .

٥٤٦ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَىٰ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ صَلَّى الضُّحَىٰ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنَ الْغَيْبَةِ الْ

٥ [١٣٠٨] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمْرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً صَلَّىٰ فِي بَيْتِهِ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ ، فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا فِي بَيْتِهِ .

قَالَ أَبِكِر : فِي بَيْتِهِ يَعْنِي بَيْتَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ .

### ٥٤٧ - بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الضُّحَى

وَهَذَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الْحُكْمَ لِلْمُخْبِرِ الَّذِي يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ لَا مَنْ يَنْفِي الشَّيْءَ.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «أخبرني».

<sup>۩[</sup>۱۳۳/ب].

٥ [١٣٠٨] [الإتحاف: خزعه طع حب ١٣٥٨] [التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠].





٥ [١٣٠٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَ امِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وصرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهُ يُصَلِّي الضُّحَى .

قَالَ الْمُخَرِّمِيُّ: هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا.

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي مُخْتَصَرُ (١) مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ قَالَ فِي الْخَبَرِ : إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عَنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَهَذِهِ صَلَاةُ الضُّحَى .

### ٥٤٨ - بَابُ صَلَاةِ الضُّحَىٰ فِي السَّفَرِ

وَهُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِيَ عَيَالِمٌ قَدْ صَلَّى الضُّحَىٰ فِي غَيْرِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَقْدَمُ فِيهِ مِنْ غَيْبَةٍ.

٥ [ ١٣١٠] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَىٰ إِلَّا أُمُّ هَانِي ، فَإِنَّهَا حَدَّثَ : أَنَّ النَّبِي ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَ رُكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

## ٥٤٩ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الثَّمَانِي رَكَعَاتِ اللَّاتِي صَلَّاهُنَّ صَلَاةَ الضُّحَى

٥ [١٣١١] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ

٥ [ ١٣٠٩] [ الإتحاف: خز حم ١٤٣٥٩] [ التحفة: س ١٠١٤٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مختصرًا» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [١٣١٠] [الإتحاف: مي خز طح حب ٢٣٢٩] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣ - خ م د ت س ١٨٠٠٧]، وتقدم برقم: (٢٥٣)، وسيأتي برقم: (١٣١١)، (١٣١٢).

٥ [١٣١١] [الإتحاف: خز ٢٣٢٩٨] [التحفة: د ق ١٨٠١٠]، وتقدم برقم: (٢٥٣)، (١٣١٠)، وسيأتي برقم: (١٣١٠).





عَبْدِ اللَّهِ (١) ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ صَلَّىٰ سُبْحَةَ الضُّحَىٰ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ (٢) .

## • ٥٥- بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

٥ [١٣١٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي (٣) ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ (٤) قَالَ : سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَىٰ أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ وَمَوْتُ عَلَىٰ أَنْ أَجِدُ أَجَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أُمَّ هَانِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيً سَبَّحَ (٥) سُبْحَةَ الضَّحَى ، فَلَمْ أَجِدُ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أُمَّ هَانِي رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيً أَتَىٰ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُيَ وَمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَتَىٰ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُيَ وَمَ الْفَتْحِ فَأَمَرَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَتْنِي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ أَتَىٰ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُيَ وَمَ الْفَتْحِ فَأَمَرُ بِنْ فَلَمْ أَرَى مُنْ وَكَعَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ بِثُوبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ اللَّهُ وَلَا بَعْدُ.

### جِمَاعُ أَبْوَابِ (٦) التَّطَوُّعِ قَاعِدًا

## ١ ٥٥- بَابُ تَقْصِيرِ (٧) أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ عَنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ فِي التَّطَوُّع

٥[١٣١٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «هو الفهرى».

<sup>(</sup>٢) قوله : «كان يسلم من كل ركعتين» وقع في «الإتحاف» : «سلم بين كل ركعتين» ولم يعزه إلا للمصنف.

٥[١٣١٢] [الإتحاف: مي خز طح حب ٢٣٢٩٣] [التحفة: م س ق ١٨٠٠٣ - س ١٨٠٠٦ - خ م د ت س ١٨٠٠٧]، وتقدم برقم: (٢٥٣)، (١٣١٠)، (١٣١١).

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في «الإتحاف»: «عن عياض»، ولم يذكره أحد ممن خرج الحديث من طريق ابن وهب كالإمام مسلم (٣٣٦)، وابن حبان (١١٨٧)، (٢٥٣٨)، والبيهقي (٤٩٦٦).

<sup>(</sup>٤) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «حدثه».

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «صلى» . (٦) بعده في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة: «صلاة» .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : «تفسير» بالسين ، وهو خطأ ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .

٥ [١٣١٣] [الإتحاف: خز جا حب قط حم ١٥٠٣٨] [التحفة: خ د ت س ق ١٠٨٣١]، وسيأتي برقم: (١٣٢٦).





الْمُكْتِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ عَنْ صَلَاةُ الْقَائِمِ أَفْضَلُ، وَصَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى عَنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ». النِّمْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ».

## ٥٥٢ - بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللهُ عَلَى خَصَّ بِهِ نَبِيَّهُ الْمُصْطَفَىٰ فَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُصْطَفَىٰ في الصَّلَاةِ قَاعِدًا

فَجَعَلَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا كَالصَّلَاةِ قَائِمًا فِي الْأَجْرِ.

٥ [١٣١٤] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ؟ » قَالَ : «أَجَلُ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ تَقُولُ : «إِنَّ صَلَاةَ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ؟ » قَالَ : «أَجَلُ ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَاحَدِ مِنْكُمْ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ ، لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: قَالَ: «أَجَلْ».

## ٥٥٣ - بَابُ التَّرَبُّعِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِسًا

٥[١٣١٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ('). حوصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَدُ بن سَعْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حُمَدُ بن سَعْدٍ ، عَنْ حَائِشَة ، قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا .

١[٤٣١/أ].

٥ [ ١٣١٤] [ الإتحاف: مي خز حب حم عه ط ١٢٠٨٧] [ التحفة: ق ٨٨٣٧ – س ٨٩٢٠ - م د س ٨٩٣٧]. ٥ [ ١٣١٨] [ الإتحاف: خز حب قط كم ٢١٨٠٧] [ التحفة: س ١٦٢٠٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الجفري» بالجيم وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، والموضع السابق بنفس الإسناد برقم: (١٠٣٦).





### ٥٥٤ - بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جَالِسًا

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْمَرْءِ عِلَّةٌ مِنْ مَرَضٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَائِمًا.

ه [١٣١٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ مِنْ أَكْثَرِ صَلَاتِهِ جَالِسًا .

وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ ، وَابْنُ صُدْرَانَ : حَتَّىٰ كَانَ كَثِيرًا (١) مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ .

٥٥٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يُكْثِرُ مِنَ التَّطَوَّعِ جَالِسَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ مَرَضٌ بَعْدَمَا أَسَنَّ وَحَطَمَهُ النَّاسُ.

٥ [١٣١٧] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . ح وصرتنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيـرٌ . ح وصرتنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيـرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ .

غَيْرَ أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّىٰ إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ .

٥ [١٣١٨] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ،

٥ [١٣١٦] [الإتحاف: خزكم حم عه ٢٢٩١٢] [التحفة: م تم س ١٧٧٣٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، بالنصب على المفعولية لفعل محذوف ، أي «حتى كان يصلي كثيرا» ، كما في «مسند أحمد» (١) كذا في الأصل ، بالنصب على المفعولية لفعل محذوف ، أي «حتى كان يصلي كثيرا» ، كما في «مسند أحمد»

٥[١٣١٧][الإتحاف: خز طح حب حم ط عه ٢٢٣٤٢][التحفة: م ١٦٨٦٧- د ١٦٩٠٣- م ١٧٠١٣-س ١٧١٧٩- م ١٧٢٧٧- خ م ١٧٣٠٨]، وسيأتي برقم: (١٣٢٠)، (١٣٢١).

٥ [١٣١٨] [الإتحاف: خزكم عه ٢١٨١٣] [التحفة: م س ١٦٢١٤ - د ١٦٢٢].





حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ - كِلَيْهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَائِسَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ : بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

وَقَالَ الدُّورَقِيُّ : قَالَتْ : نَعَمْ ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ النَّاسُ .

## ٥٥٦ - بَابُ التَّرَتُّلِ فِي الْقِرَاءَةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ جَالِسًا

٥ [١٣١٩] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَ احَدَّفَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . ح وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الشَّهَابِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة ، عَنْ حَفْصَة ، قَالَتْ : الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة ، عَنْ حَفْصَة ، قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٌ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَام ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَام ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، فَيَقْرَأُ السُّورَة فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّىٰ يَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَعْوَلَ مِنْ أَعْدِ

لَمْ يَقُلِ ابْنُ هَاشِمٍ: فِي سُبْحَتِهِ.

# ٥٥٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الْجُلُوسِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ لِبَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَالْقِيَامِ لِبَعْضِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ

٥[١٣٢٠] صر تناعلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ مَرَّةً ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي جَالِسًا ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ فَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ ١٣٠ .

٥[١٣٢١] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِ شَامِ (١).

٥ [١٣١٩] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢١٣٨٠] [التحفة: م ت س ١٥٨١٢].

٥ [ ١٣٢٠] [ الإتحاف : خز طح حب حم ط عه ٢٣٣٤٦] [ التحفة : م ١٦٨٦٧ - د ١٦٩٠٣ - م ١٧٠١٣ - ا ١٧٠١٠ م س ١٧٠١٩ ] . س ١٧١٣٩ ] ، وتقدم برقم : (١٣١٧ ) ، وسيأتي برقم : (١٣٢١ ) . هـ [ ١٣٤١ ) . هـ [ ١٣٤٢ ) . هـ [ ١٣٤١ ) .

٥[١٣٢١] [الإتحاف: خز حم عه ٢٣١٤٥] [التحفة: خ ١٧١٦٧ - م ١٧٤١٠ - خ م د ت س ١٧٧٠٩]، وتقدم برقم: (١٣١٧)، (١٣٢٠).

<sup>(</sup>١) اضطرب في الأصل في رسمه ، وسيأتي على الصواب في الإسناد الثاني .





ح وصر ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ أَرْبَعِينَ آيَةً .

# ٥٥٨ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ جَالِسًا حَسِبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ خِلَافُ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

ه [١٣٢٢] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ مِنَ التَّطَوُّعِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا جَالِسًا، فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ لُكُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ. ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ.

٥ [١٣٢٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا ، فَإِذَا صَلَّى قَاعِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

ه [١٣٢٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ جَالِسًا، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّىٰ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا.

قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا.

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ ، فَقَالَ: كَذَبَ حُمَيْدٌ وَكَذَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ

٥ [١٣٢٢] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٨١٥] [التحفة: م د س ١٦٢٠١ - م د س ١٦٢٠٣ - م م ص ١٦٢٠٥]. م ق ١٦٢٠٥]، وسيأتي برقم: (١٣٢٣)، (١٣٢٤)، (١٣٢٥).

٥ [١٣٢٣] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٨١٥] [التحفة: م د س ١٦٢٠١ - م د س ١٦٢٠٣ - م م م ١٦٢٠٥] . م ق ١٦٢٠٥) .

٥ [١٣٢٤] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٨١٥] [التحفة: م د س ١٦٢٠١- م د س ١٦٢٠٣] م ق ١٦٢٠٥]، وتقدم برقم: (١٣٢٢)، (١٣٢٣)، وسيأتي برقم: (١٣٢٥).



3 178

شَقِيقٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّىٰ دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَقْرَأُ السُّورَ<sup>(١)</sup> فَإِذَا بَقِيَ مِنْهَا آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

هَكَذَا قَالَ أَبِكِر : الشُّورَ .

وَلَ الْبِهِ ، عَنْ عَائِشَة ، وَهُوَ عَبْرِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، إِذْ ظَاهِرُهُ كَانَ عِنْدَهُ خِلاَف خَبَرِهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ مُخَالِفٍ لِخَبَرِهِ ؟ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ خَالِيدٍ ، عَنْ عَائِشَة ، وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ مُخَالِفٍ لِخَبَرِه ؟ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ خَالِيدٍ ، عَنْ عَائِشَة ؛ فَإِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ مَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ ، وَإِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ مَنْ عَائِشَة ؟ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّهُ ظُةَ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ دَالَّةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ جَمِيعَ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمَا ، وَلَهُ يَكُونُ (٢) وَعَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة وَلَا كَانَ جَمِيعَ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا ، وَلَهُ يَدُكُونُ اللّهِ مِنْ عَائِشَة وَاعَدًا ، وَإِذَا كَانَ جَمِيعَ الْقِرَاءَةِ قَائِمًا ، وَبَعْضَهُ قَاعِدًا ، وَإِنّمَا ذَكُرُهُ اللّهِ بْنُ شَقِيقٍ صِفَةَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ بَعْضَ الْقِرَاءَة قَائِمًا ، وَبَعْضَهُ قَاعِدًا ، وَإِنّمَا ذَكَرَهُ عُرُوهُ ، وَأَبُو سَلَمَة ، وَعَمْرَة ، عَنْ عَائِشَة إِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَة فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا بَعْضُهَا عَرْهُ وَعُرُهُ ، وَلَا أَنُهُ كَانَ يَرْكَعُ وَهُ وَلَا عَمْرَهُ كَيْفَ كَانَ النّبِي يَعْفُهُ اللّهِ بِيْ وَاعْتُ هُ فِي الْحَالَتَيْنِ جَمِيعًا بَعْضُهَا قَاعِدًا ، فَذَكَرَ اللّهِ بَنِ عَلَى النّهُ وَلَا عَمْرَهُ كَيْفَ كَانَ النّبِي عَلَيْهُ يَفْتَتِحُهَا قَائِمًا ، وَلَا عَمْرَهُ كَيْفَ كَانَ النّبِي يُعْفِي الْحَالِقُ يَعْمُ اللّهِ بَنِ عَائِشَةَ مَا ذَلًا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَوْعَا ، وَذَكَرَ ابْنُ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَوْعَلَا وَيَوْمَا وَاعِمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥ [١٣٢٥] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُ صَلِّي قَائِمَا وَقَاعِدًا ، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ١٠ . وَقَاعِدًا ، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ١٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السورة» ، والمثبت من كلام المصنف بعده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ينكر» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>0 [</sup>۱۳۲۰] [الإتحاف: خز طح حب كم ۲۱۸۱۰] [التحفة: م د س ۱۹۲۰۱ م د س ۱۹۲۰۳ م م ق ۱۹۲۰۰]، وتقدم برقم: (۱۳۲۲)، (۱۳۲۳)، (۱۳۲۴). ۱۵ (۱۳۵/ أ].

170

قَالَ اللَّهُ الْخَبَرُ يُبَيِّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا ، فَعَلَىٰ هَذَا الْخَبَرِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمَا ثُمَّ قَعَدَ وَقَرَأَ انْبَغَىٰ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْرَأَ بَعْضَ قِرَاءَتِهِ ، ثُمَّ يَرْكَعَ وَهُوَ قَائِمٌ ، فَإِذَا افْتَتَحَ صَلَاتَهُ قَاعِدًا قَرَأَ انْبَعَىٰ لَهُ أَنْ يَقُومَ فَيَقْرَأَ بَعْضَ قِرَاءَتِهِ ، ثُمَّ يَرْكَعَ وَهُو قَاعِدٌ النِّبَاعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . قَاعِدٌ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ .

## ٥٥٥- بَابُ تَقْصِيرِ أَجْرِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ

ه [١٣٢٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، قَالَا : حَدَّفَنَا أَبُو حَالِدِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ . وصرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنِ . ح وصرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّفَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، حَدُّفَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّفَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى نِصْفِ صَلَاقِ الْقَاعِدِ» .

قَلْ أَبِكِر : قَدْ كُنْتُ أَعَلَمْتُ قَبْلُ أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ اسْمَ النَّائِمِ عَلَى الْمُضْطَجِع وَعَلَى النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُصْطَفَى ﷺ بِقَوْلِهِ : «صَلَاةُ (١) النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّوْمِ اللَّ يَعْقِلُ بِالنَّوْمِ اللَّ يَعْقِلُ بِالنَّوْمِ اللَّ يَعْقِلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِ زَوَالِ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ اللَّ يَعْقِلُ اللَّعَلَى المَّكَانُ الْعَقْلِ بِالنَّوْمِ لَا يَعْقِلُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُمْكِنُهُ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِ زَوَالِ الْعَقْلِ .

## ٥٦٠ - بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْعَامَّةُ

إِذِ الْعَامَّةُ إِنَّمَا تَأْمُرُ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَىٰ قَفَاهُ ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْ أَمَرَ الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ جَنْبٍ .

٥[١٣٢٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا

٥ [١٣٢٦] [الإتحاف: خز جا حب قط حم ١٥٠٣٨] [التحفة: خ دت س ق ١٠٨٣١]، وتقدم برقم: (١٣١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وصلاة» ، والواو زائدة لا معنى لها ، والمثبت كما تقدم في متن الحديث .

٥[١٣٢٧] [الإتحاف: جاخز حب قط كم حم ١٥٠٣٧] [التحفة: دت ق ١٠٨٣٢]، وتقدم برقم: (٢٥٣)، (١٣١٧)، (١٣١١).





وَكِيعٌ جَمِيعًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : كَانَ بِيَ الْبَاصُورُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ» .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ .

### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

# ٥٦١ - بَابُ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ لِلْمُسَافِرِ خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ التَّطَوُّعَ لِلْمُسَافِرِ بِالنَّهَارِ

قَالَ أَبِكِرَ: خَبَرُ أُمِّ هَانِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الضُّحَىٰ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ؟ قَـدْ خَرَّجْتُهُ قَبْلُ .

### ٥٦٢ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

٥ [١٣٢٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الْبُوحَازِمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَعْرَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْ زِلٌ حَضَرَنَا الشَّهُ مُن مَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «لِيَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ، فَإِنَّ هَذَا مَنْ زِلٌ حَضَرَنَا في اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَولُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْدَاةَ .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي نَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

٥ [١٣٢٩] صرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا:

٥[١٣٢٨] [الإتحاف: جا خز حب حم عه ١٨٨١٩] [التحفة: م س ١٣٤٤٤]، وتقدم برقم: (١٠٤٦)، (١٠٥٩)، (١١٨٣).

٥ [١٣٢٩] [الإتحاف: خزكم حم ٢٢٠٧] [التحفة: دت ١٩٢٤].





أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا ، فَلَمْ أَرْرَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَتُوكُ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيعُ (١) الشَّمْسُ .

٥[١٣٣٠] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، وَأَبُو يَحْيَى ابْنُ سُلَيْم بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَلَمْ أَنْهُ سُلَيْم بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَلَمْ أَرَهُ يَتُوكُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ .

٥ [١٣٣١] وَقَدْرَوَى الْكُوفِيُونَ أُعْجُوبَةً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، إِنِّي لَخَافِفٌ أَنْ لَا تَجُوزَ رِوَايَتُهَا إِلَّا لِتَبْيِينِ عِلَّتِهَا ، لَا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْمَتْنِ ، إِلَّا أَنَّهَا أُعْجُوبَةٌ فِي الْإِسْنَادِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، رَوَوْا عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضِرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا النَّبِيِ عَلَيْ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضِرِ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَشَاءَ أَرْبَعَ ، وَالْعَشَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَشَاءَ أَرْبَعَ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَشَاءَ أَرْبَعَ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَشَاءَ أَرْبَعَ مَعُهُ فِي السَّفَرِ ، الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، وَالْمَعْرِبَ ثَلَاقًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : «هِي وَثُولُ النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضِر وَلُكَعَتَيْنِ ، وَالْعَشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : «هِي وَثُو النَّهَارِ لَا يَنْقُصُ فِي حَضَر وَلَا سَفَوٍ » ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَالْعَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ : «فَي الْعَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَقَالَ الْعَدَاةَ رَكْعَتَيْنِ ، وَقَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ .

صر ثناه أَبُو الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُوفِيِّ نَ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِنْهُمْ أَشْعَتُ بْنُ سَوَّادٍ ، وَفِرَاسٌ ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، مِنْهُمْ مَنِ الْحُتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَهُ بِطُولِهِ .

<sup>(</sup>١) الزيغ: الميل والزوال. (انظر: مجمع البحار، مادة: زيغ).

٥ [ ١٣٣٠] [الإتحاف: خزكم حم ٢٢٠٧] [التحفة: دت ١٩٢٤].

٥ [ ١٣٣١] [ الإتحاف : خز طع حم ١٠٠٢٩ ] [ التحفة : ت ٧٣٣٧ - ت ٧٣٣٧ - ت ٨٤٢٨] .

١٣٥]ب].



S (ITA)

وَهَذَا خَبَرٌ لَا يَخْفَى عَلَىٰ عَالِمٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَلَطٌ وَسَهْوٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَيَقُولُ: لَـوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِـمً الشَّفَرِ، وَيَقُولُ: لَـوْ كُنْتُ مُتَطَوِّعًا مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِـمً الشَّفَرِ. الصَّلَاةَ، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَا يُصَلِّى قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي السَّفَرِ.

- ٥ [١٣٣٣] و حرثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِي ذَلِكَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ ، أَنَّهُ رَأَى حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُمْ فِي ذَلِكَ ، السَّفَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقِيلَ : إِنَّ خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، السَّفَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، فَقِيلَ : إِنَّ خَالَكَ يَنْهَى عَنْ هَذَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْتُهُ لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ ، لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا ، قُلْتُ : فَقَالَ : صَلِّ بِاللَّيْلِ مَا بَدَا لَكَ .
- ٥[١٣٣٤] حرثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ عَاصِم بْنِ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ عَاصِم بْنِ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَقَالَ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: عُمَرَ بْنِ الْخَطْرِ وَقَالَ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ (١) كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى طِنْفِسَةٍ (١) لَهُ، فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ يَعْنِي يُصَلُّونَ، قَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءٍ؟ قَالَ: قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ، لَهُ، فَرَأَى قَوْمًا يُسَبِّحُونَ يَعْنِي يُصَلُّونَ، قَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءٍ؟ قَالَ: قُلْتُ : يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْفُطُ حَدِيثِ فَالَ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا، صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْفُطُ حَدِيثِ فَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ. هَذَا لَفُظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْن حَكِيمٍ.

٥ [١٣٣٢] [الإتحاف: خز حب حم ٩٩٩٨] [التحفة: ق ٧٤٧].

٥ [١٣٣٣] [الإتحاف: خز حب حم ٩٩٩٨] [التحفة: خ م دس ق ٦٦٩٣].

٥ [١٣٣٤] [الإتحاف: خزعه ٩٤١٩] [التحفة: م ٦٦٩٥]، وتقدم برقم: (١٠٠٧).

<sup>(</sup>١) الطنفسة: بساط له أطراف رقيقة ، وجمعه: طنافس. (انظر: النهاية ، مادة: طنفس).





قَالَ أَبِكِر: فَابْنُ عُمَرَ كَ لَهُ يُنْكِرُ التَّطَوُّعَ فِي السَّفَرِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَيَقُولُ: لَوْكُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ، فَكَيْفَ يَرَى النَّبِيَ ﷺ يَتَظَوْمُ بِعَدَ الْمَكْتُوبَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ يُنْكِرُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ مَا فَعَلَ النَّبِي ﷺ ، وَسَالِمُ ، وَحَفْصُ بْنُ عَاصِمٍ أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ وَأَحْفَظُ لِحَدِيثِهِ مِنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ .

- [١٣٣٥] وَقَدْ صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ سَجْدَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّىٰ يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، وَكَانَ لَا يَتْرُكُ الْقِيَامَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .
- [١٣٣٦] و صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ تَرْكِهِ السُّبْحَةَ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ سَبَّحْتُ هُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَّ الصَّلَاة . أَنْ السَّحَدَة فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ سَبَّحْتُ هُ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُتِمَ الصَّلَاة .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: هَلْ سَأَلْتَ أَنْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ حَفْصُ ابْنُ عَاصِمٍ؟ قَالَ سَالِمٌ: لَا ، إِنَّا كُنَّا نَهَابُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ أَبِي لَيْلَىٰ وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي وَابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ وَاهِمٌ فِي جَمْعِهِ بَيْنَ نَافِعٍ ، وَعَطِيَّةَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّطَوُّعِ فِي النَّفَرِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا [مِنَ] (١) الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى السَّفَرِ ، إِلَّا أَنَّ هَذَا [مِنَ] (١) الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِالْإِنْكَارِ عَلَى السَّفَرِ ، وَابْنُ عُمَرَ نَحَمَّلَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِي ﷺ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، فَقَدْ رَآهُ عَيْرُهُ يُصَلِّي الْإِنْ عَمْرَ نَحَمَّلَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَرَ النَّبِي ﷺ مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ ، فَقَدْ رَآهُ عَيْرُهُ يُصَلِّي

<sup>• [</sup>١٣٣٥] [الإتحاف: خز ٩٦٠٣] [التحفة: ق ٦٧٤٧].

<sup>• [</sup>١٣٣٦] [الإتحاف: خزعه ٩٤١٩].

<sup>.[</sup>أ/ודק] מַּ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .





مُتَطَوِّعًا فِي السَّفَرِ، وَالْحُكْمُ لِمَنْ يُخْبِرُ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَا لِمَنْ لَمْ يَرَهُ، هَذِهِ مَسْأَلَةٌ قَـدْ بَيَّنْتُهَا فِي غَيْرِ مَوْضِع مِنْ كُتُبِنَا.

## ٥٦٣ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ تَوْدِيعِ الْمَنَازِلِ

٥ [١٣٣٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ ، وَكَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَعَقْلٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ ، وَكَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وَعَقْلٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِي عُشْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ ، وَكَانَ النَّبِي .

## ٥٦٤ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْأَرْضِ

٥ [١٣٣٨] صرفنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ عَشْرَرَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَبِوَاحِدَةٍ ، صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِنَا الصَّبْحَ .

قَالَ أَبِكِر: هَـذَا الْخَبَـرُ يُـصَرِّحُ بِـأَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى رَكْعَتَـيِ الْفَجْـرِفِي السَّفَرِ، وَالْأَحْبَارُ (١) الَّتِي رُوِّينَاهَا فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ، فِي نَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصَّبْحَ.

### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الدَّوَابِّ

070 - بَابُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالْمُصَلِّي الرَّاحِلَةُ ضِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِالْمُصَلِّي الرَّاحِلَةِ خَيْرُ جَائِزِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ حُكْمَ الْوِتْرِ حُكْمُ الْفَرِيضَةِ ، وَأَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزِ كَصَلَاةِ الْفَريضَةِ .

٥ [١٣٣٧] [الإتحاف: مي خز كم ١٤٠٠].

٥ [١٣٣٨] [الإتحاف: خزحب ٢٧١٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فالأخبار» ، والمثبت يقتضيه السياق.





٥ [١٣٣٩] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيَّ وَبُهِ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

## ٥٦٦ - بَابُ ذِكْرِ حَبَرٍ ؛ غَلِطَ فِي الإحْتِجَاجِ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَتَبَحَّرِ الْعِلْمَ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ غَيْرُ جَائِزِ

٥[١٣٤٠] صرتنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْدِ الدَّعْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الدَّهِ ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ الْمَكْتُوبَةَ ، أَوِ الْوِتْرَ أَنَاحَ فَصَلَّى بِالْأَرْضِ .

قَالَ أَبِكِر : تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ دَالٌ عَلَىٰ خِلَافِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْوِثْرَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَهَذَا غَلَطٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ ، وَلَـيْسَ هَـذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْوِثْرَ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَهَذَا غَلَطٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ ، وَلَـيْسَ هَـذَا الْخَبَرُ عِنْدَ مَنْ يُمَيِّرُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ ، بَـلِ الْخَبَرَانِ جَمِيعًا الْخَبَرَانِ جَمِيعًا مُنْ مُسْتَعْمَلَانِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَبَرِ بِمَا رَأَىٰ النَّبِيَ عَيَيِيْ يَقَاعِلُهُ ، وَيَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا إِجَازَةُ كِلَا الْخَبَرَيْنِ .

قَدْ رَأَىٰ ابْنُ عُمَرَ النَّبِيَ ﷺ يُوتِوُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، فَأَدَّىٰ مَا رَأَىٰ ، وَرَأَىٰ جَابِرٌ النَّبِي ﷺ وَفَا دَى مَا رَأَىٰ النَّبِي ﷺ يَفْعَلُهُ ، فَجَائِزٌ أَنْ ١ يُوتِرَ الْمَرْءُ عَلَىٰ أَنَاحَ رَاحِلَتَهُ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ ، فِذَا فَعُلَ ﷺ وَمُحَاتِدُ أَنْ يُنِيخَ رَاحِلَتَهُ فَيَنْزِلَ فَيُوتِرَ عَلَى الْأَرْضِ ، إِذِ النَّبِي ﷺ قَدْ رَاحِلَتَهُ فَيَنْزِلَ فَيُوتِرَ عَلَى الْأَرْضِ ، إِذِ النَّبِي ﷺ قَدْ وَعَلَ الْفَعْلَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ فِعْلِهِ ، وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ .

٥ [١٣٣٩] [الإتحاف: خز جاطح حب قط حم ٩٥٨١] [التحفة: خ ١٨٤٧- خت م دس ١٩٧٨- م ت سر ١٣٣٧ م دس ١١٤٨). سر ٧٠٥٧- م س ٧٣٨- م ٣٠ (١١٤٨).

٥ [١٣٤٠] [الإتحاف: مي جاخز حب حم ١١٧] [التحفة: خ ٢٥٨٨].

۵[۱۳۱/ب].





وَلَوْ لَمْ يُوتِرِ النَّبِيُ عَلَى الْأَرْضِ، وَقَدْ أَوْتَرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ غَيْرَ جَائِزِ لِلْمُسَافِرِ النَّبِي النَّبِي عَلَى الْأَرْضِ، وَلَكِنْ لَمَّا فَعَلَ النَّبِي عَلَيْ الْفِعْلَيْنِ جَمِيعًا، كَانَ الْمُوتِرُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ إِنْ أَحَبَّ أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ شَاءَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ.

وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ سُنَّتِهِ عَلَيْهِ مَهْجُورًا إِذَا أَهْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ ، وَإِنَّمَا يُتْرَكُ بَعْضُ خَبَرِهِ بِبَعْضِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهُ مَا جَمِيعًا ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَدْفَعُ الْآخَرَ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِ ، فَيَخِبُ حِينَئِذٍ طَلَبُ النَّاسِخِ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا ، وَيُسْتَعْمَلُ النَّاسِخُ دُونَ الْمَنْسُوخ .

وَلُوْ جَازَ لِأَحَدِ أَنْ يَدْفَعَ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ بِخَبَرِ جَابِرٍ كَانَ أَجْوَزَ لِآخَرَ أَنْ يَدْفَعَ خَبَرَ جَابِرٍ بِخَبَرِ النَّبِيِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَكْفَرُ أَسَانِيدَ، بِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي وِتْرِ النَّبِيِّ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَكْفَرُ أَسَانِيدَ، وَأَصْحُ مِنْ خَبَرِ جَابِرٍ، وَلَكِنْ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَالِمٍ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَأَصْحُ مِنْ خَبَرِ جَابِرٍ، وَلَكِنْ غَيْرُ جَائِزٍ لِعَالِمٍ أَنْ يَدْفَعَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ بِالْآخِرِ بَلْ يُسْتَعْمَلَانِ جَمِيعًا عَلَىٰ مَا بَيَّنًا، وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

### ٥٦٧ - بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَقُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالرَّاكِبِ

٥ [١٣٤١] صرتنا أَبُو كُرَيْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ يُصَلِّي حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَقَالَا: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

٥ [١٣٤١] [الإتحاف: مي خز حب ١٠٧٩٨] [التحفة: م ت س ٧٠٥٧- خ ٧٢١٣- م س ٧٢٣٨-خ ٧٦١٩- م ٧٩١١، وتقدم برقم: (١١٤٨)، (١٣٣٩).





٥ [١٣٤٢] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ .

## ٥٦٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا صَلَّىٰ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ إِذَا كَانَتْ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ

٥ [١٣٤٣] حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفُرِ بْنِ مَحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يُعَلِيْهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى تَبُوكَ .

٥ [١٣٤٤] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا مِنْ مَكَّةً ، فَنَزَلَتْ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَقَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

### ٥٦٩ - بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ عَلَى الْحُمُرِ

وَيَخْطُرُ بِبَالِي فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْحِمَارَ لَيْسَ بِنَجِسٍ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِذِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّجِسِ غَيْرُ جَائِزِ.

٥ [١٣٤٥] صر أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ ، أَوْ عَلَى حِمَارَةٍ ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ خَيْبَرَ . يَعْنِي : التَّطَوُّعَ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ الطَّاحِيُّ الْبَصْرِيُّ .

٥ [ ١٣٤٢ ] [ الإتحاف : مي خز عه ٦٦٨٧ ] [ التحفة : خ م ٥٠٣٣ ] .

٥ [١٣٤٣] [الإتحاف : خز ٣١٢٨] [التحفة : دت ٢٧٥٠ - خ م ٢٤٧٧] ، وتقدم برقم : (٩٥٥) ، (٩٠٥) ، وسيأتي برقم : (١٣٤٧) .

٥ [ ١٣٤٤ ] [ الإتحاف : خز كم حم ٩٧٢٣ ] [ التحفة : م ت س ٧٥٥٧ ] ، وسيأتي برقم : (٦٣٤٦ ) .

٥ [ ١٣٤٥] [ الإتحاف : خز حب طحم ٤٧٧٤] [ التحفة : م دس ٧٠٨٦] .





### • ٥٧ - بَابُ الْإِيمَاءِ بِالصَّلَاةِ رَاكِبًا فِي السَّفَرِ

٥ [١٣٤٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ ﴿ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا (١) فَقَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ حُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوجُهُ ٱللَّهِ عَلَيْ إِذَا لَا لَهُ عَلَيْ إِذَا لَا لَهُ عَلَيْ وَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا ، يُومِئُ (١) بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ .

### ٥٧١ - بَابُ صِفَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ رَاكِبَا

٥ [١٣٤٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يُصَلِّى النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجُهٍ ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَيُومِئُ إِيمَاءً .

### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُنْهَى عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِيهِنَّ

٥٧٢ - بَابُ النَّهْ عِ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ بِذِكْرِ لَفْظٍ عَامِّ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [١٣٤٨] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ . ح مرثنا الصَّنْعَانِيُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رُفَيْعًا أَبَا الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رِجَالٌ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّاتٍ ، فَيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَعْجَبُهُمْ إِلَى عُمَرُ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا اللَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَعْجَبُهُمْ إِلَى عُمَرُ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّا الْعَالِيَةِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي

٥ [١٣٤٦] [الإتحاف: خز كم حم ٩٧٢٣] [التحفة: م ت س ٧٥٥٧]، وتقدم برقم: (١٣٤٤). هُ المالاً. إلى المالاً.

<sup>(</sup>١) تولوا: توجهوا. (انظر: الغريبين للهروي، مادة: ولي).

<sup>(</sup>٢) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء ، كـ: الرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية ، مادة: أومأ).

٥ [١٣٤٧] [الإتحاف: جاش خز حب حم ٣٤٠٣] [التحفة: خ ٢٥٨٨].

٥ [١٣٤٨] [الإتحاف: مي خز عه طح حم ١٥٤٧٧] [التحفة: ع ١٠٤٩٢]، وسيأتي برقم: (١٣٤٩)، (٢٢٢١).





سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَقَالَ الصَّنْعَانِيُّ: قَالَ: حَدَّثَنِي نَفَرٌ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ.

٥ [١٣٤٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْ صُورٌ وَهُ وَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلًا ، مِنْهُمْ عُمَرُ ، وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلًا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .

٥٧٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ الشَّمْسُ» حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ» بَعْضَ صَلَاةِ التَّطَوُعِ لَا الْمَكْتُوبَةَ وَجَمِيعَ التَّطَوُعِ بَعَضَ صَلَاةِ التَّطَوُعِ لَا الْمَكْتُوبَةَ وَجَمِيعَ التَّطَوُعِ

قَالَ أَبِكِمِ: أَخْبَارُ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ النَّاسِيَ إِذَا نَسِيَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّبْحِ أَوْ بَعْدَ الْعُصْرِ ، أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّبْحِ ، وَقَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّبْحِ ، وَقَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ إِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ الصَّبْحِ قَبْلَ الشَّيْعِ عَلَيْهِ إِنَّمَا نَهَى عَنِ التَّطُوعِ بَعْدَ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَبَعْدَ الْعُصْرِ قَبْلَ عُرُوبِ الشَّمْسِ ، إِذْ لَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنْ جَمِيعِ الصَّلَاةِ ؛ فَرْضِهَا وَتَطَوَّعِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَلِّى فَرِيضَةٌ بَعْدَ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعُصْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعُصْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعُصْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعُرْبِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعُبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَلَا بَعْدَ الْعُرْبِ الشَّمْسِ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا لَهَا فَذَكَرَهَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ .

وَالدَّلِيلُ الثَّانِي أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا (٢) ، سَأُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَـذَا الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

٥ [١٣٤٩] [الإتحاف: مي خزعه طح حم ١٥٤٧٧] [التحفة: ع ١٠٤٩٢]، وتقدم برقم: (١٣٤٨)، وسيأتي برقم: (٢٢٢١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإن» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، وله وجه ، أي : الصلاة .

#### صَحِيْكِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ





## ٥٧٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ تَحَرِّي الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ السَّكْتَ لَا يَكُونُ خِلَافَ النُّطْقِ ، وَلَا يَجُوزُ الإحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ عَلَىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ ، إِذْ لَوْ جَازَ الإحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ كَلَىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ ، إِذْ لَوْ جَازَ الإحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ لَكَانَ فِي قَوْلِهِ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ، إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْشُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مُتَحَرِّيًا ﴿ بِصَلَاتِهِ طُلُوعَ الشَّمْسِ .

٥ [١٣٥٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، حَدَّثَنَا هِ أَبِي ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَحَوُّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ » . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَغُرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ » . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ (١) فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِي ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ السَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِي ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ السَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِي ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ السَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَعْيِبَ» .

وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : «فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطَانٍ» .

٥ [١٣٥١] صرتنا بُنْدَارُ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لَا تُصَلُّوا حِينَ تَعْدُبُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ ، وَلَا حِينَ تَعْدُبُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ ، وَلَا حِينَ تَعْدُبُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ » .

وَفِي خَبَرِ الصُّنَابِحِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ السَّيْطَانِ ، فَإِذَا

۵[۱۳۷/ب].

٥ [١٣٥٠] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٠٠٠٦ - خز عه حب حم ١٠٠٠١] [التحفة: خ م ٥٣٧٥ - ٢٥٠٠] [التحفة: خ م ٥٣٧٥ - ٢٥٥٢ ] .

<sup>(</sup>١) حاجب الشمس: طرفها الأعلى من قُرْصها. وقيل: النيازك التي تبدو عند طلوعها وغروبها. (انظر: مجمع البحار، مادة: حجب).

٥ [ ١٣٥١] [الإتحاف: خزطح حم ٢٠٦١].





ارْ تَفَعَتْ فَارَقَهَا» دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ قَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ قَدْ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَكَذَاكَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: حَتَّى تَرْتَفِعَ . عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَكَذَاكَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: حَتَّى تَرْتَفِعَ . خَرَّجْتُ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ .

## ٥٧٥ - بَابُ النَّهْي عَنِ التَّطَوُّعِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ الإحْتِجَاجَ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ - غَيْرُ جَائِزٍ ، إِذْ لَوْ جَازَ الإحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَى النُّطْقِ لَجَازَ الإحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَى النُّطْقِ لَجَازَ الإحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَى النُّطْقِ لَجَازَ الإحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَى النَّعْسِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَنْ يُقَالَ: قَدْ سَكَتَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَنِ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، فَيُقَالُ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ خِلَافُ الْأَخْبَارِ التِّي فِيهَا النَّهِي عَنِ الطَّهِيرَةِ ، الظَّهْمِيرَةِ . النَّهْيُ عَنِ الطَّهِيرَةِ . النَّهُيُ عَنِ الطَّهَالُ : هَذِهِ الْأَخْبَارُ خِلَافُ الْأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا النَّهِي عَنِ الطَّهَالَةُ إِذَا قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: «حَتَّى تَزْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ حِينَئِذِ تُسَعِّرُ جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَيْتَ الْعَصْرَ فَإِنَا مِنْ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَيْتَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَيْتَ الْعَصْرُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ». قَالَ يُونُسُ: قَالَ: «صَلَاةٌ»، وَقَالَ الْنِنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: «ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الصَّبُحُ».

٥ [ ١٣٥٢ ] [ الإتحاف : خز حب ١٨٤٣٢ ] [ التحفة : ق ١٢٩٦٣ ] .





قَالَ أَبِكِ : وَلَوْ جَازَ الإِحْتِجَاجُ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ الشَّلْ عَلَى النُّطِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَا عَلَى الْمَنْصُوصِ لَجَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بِأَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِبَاحَةُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِبَاحَةُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ إِذَا اسْتَوَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ تَرُولُ .

وَلَكِنْ غَيْرُ جَائِزٍ ﴿ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ الْفِقْهَ ، وَيَتَدَبَّرُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا يُعَانِدُ الإحْتِجَاجَ بِالسَّكْتِ عَلَى النُّطْقِ ، وَلَا بِمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُنْصُوصِ .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَذْهَبِ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا الْجِنْسِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطُلُعَ الشَّمْسُ» ، دَالٌ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّمْسُ اللَّعَتْ فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا هُوَ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ فَالصَّلَا ، نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ النَّصَّ هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، وَمَذْهَبُنَا خِلَافُ هَذَا الْأَصْلِ ، نَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ النَّصَّ أَكْثَرُ مِنَ الدَّلِيلِ ، وَجَائِزٌ أَنْ يُنْهَىٰ عَنِ الْفِعْلِ إِلَىٰ وَقْتٍ وَغَايَةٍ .

وَقَدْ لَا يَكُونُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِلَىٰ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْغَايَةِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْفِعْلَ مُبَاحٌ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَتِلْكَ الْغَايَةِ ، إِذَا وُجِدَ نَهْيٌ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ .

وَلَمْ يَكُنِ الْخَبَرَانِ - إِذَا رُوِيَا عَلَىٰ هَذِهِ الْقِصَّةِ - مُتَهَاتِرَانِ مُتَكَاذِبَانِ مُتَنَاقِضَانِ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ مَا يَزْعُمُ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، فِي قَوْلِهِ جَافَعَ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ [البقرة: ٢٣٠]، فَحَرَّمَ اللَّهُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ فِي نَصِّ كِتَابِهِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَهِيَ إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

<sup>[1/1</sup>ma]@

<sup>(</sup>١) قوله: «متهاتران متكاذبان متناقضان» كذا في الأصل على الرفع، وله وجه، والجادة على النصب، ينظر: «الجمل في النحو» للخليل بن أحمد (ص ١٤٦،١٤٥).





لَا تَحِلُ لَهُ وَهِيَ تَحْتَ زَوْجٍ ثَانِي ، وَقَدْ يَمُوتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِبَعْضِ الْمَعَانِي الَّتِي يَنْفَسِخُ نِكَاحُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْمَسِيسِ .

وَلَا يَحِلُّ أَيْضًا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّىٰ يَكُونَ مِنَ الزَّوْجِ الثَّانِي مَسِيسٌ ، ثُمَّ يَحْدُثُ بَعْدَ فَلَا يَحِدُثُ بَعْدَ . ذَلِكَ بِالزَّوْجِ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخُ نِكَاحٍ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدُ .

فَلَوْ كَانَ التَّحْرِيمُ إِذَا كَانَ إِلَى وَقْتِ غَايَةٍ كَالدَّلِيلِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ؟ أَنْ يَكُونَ الْمُحَرَّمُ إِلَىٰ وَقْتِ غَايَةٍ كَالدَّلِيلِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، لَكَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاقًا إِذَا الْمُحَرَّمُ إِلَىٰ وَقْتِ غَايَةٍ حَلَالًا بَعْدَ الْوَقْتِ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، لَكَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاقًا إِذَا تَزُوجِهَا الْأَوَّلِ قَبْلَ مَسِيسِ الثَّانِي إِيَّاهَا ، وَقَبْلَ يَحْدُثُ بِالزَّوْجِ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ مِنْهُ ، وَقَبْلَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا .

وَمَنْ يَفْهَمْ أَحْكَامَ اللَّهِ يَعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَحِلُ بَعْدَ تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ حَتَّىٰ يَكُونَ هُنَاكَ مَسِيسٌ مِنَ الزَّوْجِ إِيَّاهَا، أَوْ مَوْتُ زَوْجٍ أَوْ طَلَاقُهِ، أَوِ انْفِسَاحُ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ عِدَّةٌ تَمْضِي. هَذِهِ مَسْأَلَةٌ طَوِيلَةٌ سَأَبَيَّنُهَا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

وَاعْتَرَضَ بَعْضُ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ وَالْفِقْهَ ، فَادَّعَىٰ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا أَنْسَانَا قَوْلَ مَنْ ذَكُرْنَا قَوْلَهُ ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّكَاحَ هَاهُنَا الْوَطْءُ ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّكَاحَ عَلَىٰ مَعْنَيَيْنِ عَقْدِ وَوَطْء ، وَوَعَمَ أَنَّ النَّكَاحَ عَلَىٰ مَعْنَيَيْنِ عَقْدِ وَوَطْء ، وَوَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَىٰ تَذَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ إِنَّمَا أَرَادَ الْوَطْءَ ، وَهَ ذِهِ فَضِيحةٌ لَمْ فَرَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ وَهَىٰ فَي خَسِنُ لُعَة نَسْمَعْ عَرَبِيًّا قَطُّ مِمَّنْ شَاهَدْنَاهُمْ ، وَلَا مُمَنْ قَبْلَهُمْ أَطْلَقَ هَذِهِ اللَّهْظَةَ ، أَنْ يَقُولَ : جَامَعَتِ الْمَرْأَةُ وَوْجَهَا ، وَلَا سَمِعْنَا أَحَدًا يُجِيزُ أَنْ يُقَالَ : وَطِئَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلِيَمَا أَضَافَ إِلَيْهَا (١) النَّكَاحَ فِي هَذَا الْمَوْضِع ؛ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ ، تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا النَّكَاحَ فِي هَذَا الْمَوْضِع ؛ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ ، تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا النَّكَاحَ فِي هَذَا الْمَوْضِع ؛ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ ، تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا النَّيْ وَقِي هَذَا الْمَوْفِعِ ؛ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ ، تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا ، وَلَمْ نَسْمَعْ عَرَبِيًّا النَّيْ وَقِي هَذَا الْمَوْقِعِ ؛ كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ ، تَزَوَّجَهَا ، وَمَعْنَى الْآيَةِ عَلَىٰ مَا أَعْلَمْتُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَا يَوْمَ اللَّيْ عَلَى الْمَوْقَ وَلَا الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ إِلَى وَقْتِ وَعَايَةٍ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ السَّيْءَ فَي كَاللَّهُ عَرَالِكَ الْمَوْقَ وَلَى الْوَقْتِ أَيْفَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إليه» ، والمثبت يقتضيه السياق.



# 1A.

# ٥٧٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ نَهْيَ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ نَهْيٌ خَاصٌّ لَا عَامٌّ حَتَّىٰ تَغْرُبَ نَهْيٌ خَاصٌ لَا عَامٌّ

إِنَّمَا أَرَادَ بَعْضَ التَّطَوُّعِ لَا كُلَّهَا (١) ، وَقَدْ أَعْلَمْتُ قَبْلُ ۞ فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا النَّهْي نَهْيًا عَنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ .

٥ [١٣٥٣] صر ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ لِيَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِهُ لِيَحْدَ الظَّهْرِ شَيْنًا .

٥ [ ١٣٥٤] صر ثنا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ صَلَاةٍ هَذِهِ ؟ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا ، قَالَ : "إِنَّهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ صَلَاةٍ هَذِهِ ؟ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا ، قَالَ : "إِنَّهُ قَدِمَ وَفُدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَشَعَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ » .

خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذَا الْخَبَرِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

قَالَ أَبِكِم: فَالنَّبِيُ عَيَّةٍ قَدْ تَطَقَعَ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَضَاءً لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَوْ كَانَ نَهْيُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ عَنْ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الطُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الطُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الطُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الطُّهْرِ، فَيَقْضِيهِمَا بَعْدَ الطُّهْرِ، وَإِنَّمَا صَلَّاهُ مُا اسْتِحْبَابًا مِنْهُ لِلدَّوَامِ عَلَىٰ عَمَلِ التَّطَوُعِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُصْرِ، وَإِنَّمَا صَلَّاهُمَا اسْتِحْبَابًا مِنْهُ لِلدَّوَامِ عَلَىٰ عَمَلِ التَّطَوْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُصْرِ، وَإِنَّمَا صَلَّاهُمَا اسْتِحْبَابًا مِنْهُ لِلدَّوَامِ عَلَىٰ عَمَلِ التَّطَوْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَلَيْهِ أَنَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا لَا ثَعْمَالِ أَدُومُهُا ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحَبُ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ . وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا ذَكَوْتُ :

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وله وجه ، أي : الصلاة .

<sup>۩[</sup>۸۳۸/ب].

٥[١٣٥٣] [الإتحاف: خز طح ٢٣٥٨٢] [التحفة: ق ١٨١٧١ - س ١٨٢٤٢ - خ م د ١٨٢٠٧]، وسيأتي برقم: (١٣٥٥).

٥ [١٣٥٤] [الإتحاف: خزطح حم ش ٢٣٥٢٧] [التحفة: ق ١٨١٧١ - خ م د ١٨٢٠٧ - س ١٨٢٤٦].





ه [١٣٥٥] أَن عَلِيَّ بْنَ حُجْرِ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ السَّجْدَتِيْنِ اللَّهُ عَلْ الْعَصْرِ ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَنْبَتَهَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَنْبَتَهَا . عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا ، فَصَلَّاهُ مَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَنْبَتَهَا ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَنْبَتَهَا .

ه [١٣٥٦] وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ السَّوَائِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَ اللَّ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَا اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَأُخَرِّجُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِتَمَامِهِ.

صر ثناه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ السُّوَائِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ .

وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالنَّبِيُ وَالْمَامِ نَافِلَةً ، فَلَوْ كَانَ النَّهْ يُ عَنِ الصَّلَاة - بَعْدَ الْإِمَامِ نَافِلَة ، فَلَوْ كَانَ النَّهْ يُ عَنِ الصَّلَاة - بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - نَهْيَ عَامِّ لَا نَهْيَ خَاصِّ (٢) ، لَمْ يَجُزْ لِمَنْ صَلَّى الْفَجْرَفِي الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ - نَهْيَ عَامِّ لَا نَهْيَ خَاصِّ (٢) ، لَمْ يَجُزْ لِمَنْ صَلَّى الْفَجْرَفِي الْفَجْرِ فِي السَّكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَا اللَّرِ النَّيِيِ وَالْفَعْرَ فِي الطَّلِي وَالْمَامِ فَيَجْعَلَهَا تَطَوُّعًا ، وَأَخْبَا وُالنَّبِي وَيَلِي : «سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرا الرَّولِ الرَّحْلِ أَنْ يُصَلِّي السَّلَاة عَنْ وَقْتِهَا ، فَصَلُّوا الصَّلَاة لِوَقْتِهَا ، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَة » ، وَهَذَا فَيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخَرَ الْعَصْرَ أَوِ الْفَجْرِ أَوْ هُمَا ، أَنَّ عَلَى الْمَوْء أَنْ يُصَلِّي فَعَلَى الْمَامِ وَيَجْعَلَ صَلَاتَهُ مَعَهُ سُبْحَة ، وَهَذَا الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا لِوَقْتِهِمَا ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ وَيَجْعَلَ صَلَاتَهُ مَعَهُ سُبْحَة ، وَهَذَا الصَّلَاقُ بَعْدَ الْفَجْرِ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ .

٥ [١٣٥٥] [الإتحاف: خزعه حب ٢٢٩١٣] [التحفة: م س ١٧٧٥٢]، وتقدم برقم: (١٣٥٣).

٥ [١٣٥٦] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم حم ١٧٣٣٠] [التحفة: د ت س ١١٨٢٢ - د ت س ١١٨٢٣]، وسيأتي برقم: (١٧٢٠)، (١٧٩٦).

<sup>(</sup>١) الرحال: جمع رحل، وهو: المنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٢) قوله: «نهى عام لا نهى خاص» كذا في الأصل على الرفع، والجادة على النصب، وله وجه.





وَقَدْ أَمْلَيْتُ قَبْلُ خَبَرَ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ، وَهُوَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ زَجَرَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَمْنَعُوا أَحَدًا يُصَلِّي ﴿ عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .

٥ [١٣٥٧] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالَا : حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ . ح وحرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْدِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَيْهِ (١) يُخْبِرُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ خَبَرَ عَطَاءِ هَذَا : «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ؛ فَلَا أَعْرِفَنَ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا يُصِلِّي عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ » .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، غَيْرَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ الْمِقْدَامِ قَالَ : «إِنْ كَانَ لَكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ» ، وَقَالَ : «أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ» .

٥٧٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا دَاوَمَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَمَا صَلَّاهُمَا مَرَّةً لِفَضْلِ الدَّوَامِ عَلَى الْعَمَلِ

٥ [١٣٥٨] صر ثنا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بُن حُرَيْثٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْهُ ،

١[١٣٩] ا

٥ [١٣٥٧] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ش حم ٣٩٠٠] [التحفة: دت س ق ٣١٨٧].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ويقال فيه: بن باباه، وبن بابي بكسر الباء الثانية. ينظر: «شرح مسلم» (١٩٦/٥)، و«تهذيب الكيال» (١٤/ ٣٢٠).

٥ [١٣٥٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٥٥٣] [التحفة: خ م دتم س ١٧٤٠]، وتقدم برقم: (١٢٣٩)، (١٢٤٠).





هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْتًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً (١)، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَطِيعُ؟

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَمَّارٍ ، وَقَالَ يُوسُفُ : قَالَتْ : لَا ، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً .

فَأَمَّا الدَّوْرَقِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : سُئِلَتْ عَائِشَةُ : كَيْفَ كَانَتْ صَـلَاةُ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ؟ وَلَـمْ يَقُلْ : هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟

ه [١٣٥٩] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِ شَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «مَنْ عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : فَلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، هَذِهِ؟» فَقُلْتُ : فُلَانَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا» . قَالَتُ (٢) : وَكَانَ أَحَبُ اللَّهِ يَلِيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .

ه [١٣٦٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَجْبَرَنَا عِيسَى ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دَاوَمَ وَإِنْ قَلَّ ، وَكَانَ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَيْهَا .

وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً : ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣].

<sup>(</sup>١) الديمة: المطر الدائم في سكون، شبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر. (انظر: النهاية، مادة: ديم).

٥ [١٣٥٩] [الإتحاف: خز ط حم عه ٢٧٤٥٠] [التحفة: م ١٦٨٣٠ - م ق ١٦٨٢١ - تم ١٧٠٩٠ - خ ١٧١٦٩ - خ ١٧١٧٠ - خ ١٧١٧٠ - خ خت ١٧١٧١]، وسيأتي برقم: (١٧١٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٤٢٧٢) من طريق أبي أسامة ، به .

٥[١٣٦٠] [الإتحاف: خز حب حم ٢٢٩١٤] [التحفة: ت ١٧٠٨٥ - خ ١٧١٦٩]، وتقدم برقم: (١٢٣٩)، (١٢٤٠)، (١٢٤٨)، (١٢٤٨).





### ٥٧٨ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِبَعْضِ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيُّ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ؛ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ غَيْرَ مُوْتَفِعَةٍ ، فَدَانَتْ لِلْغُرُوبِ .

- استنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ ، قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ وَهُ وَابْنُ يَسَافٍ ، عَنْ وَهُ بِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّهِ عَيْلِيْ : «لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّهُ مُنْ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَة » .
- ٥ [١٣٦٢] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِلَالٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ » .
- ٥ [١٣٦٣] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى سَوَاءً .

قَالَ سُفْيَانُ : فَلَا أَدْرِي بِمَكَّةَ يَعْنِي أَمْ غَيْرِهَا .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ : وَهْبُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَدِ ارْتَفَعَ عَنْهُ السَّعْبِيُّ أَيْضًا ، وَهِلَالُ بْنُ يَسَافٍ .

#### ٥٧٩ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

٥ [١٣٦٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكِ ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ

٥ [١٣٦١] [الإتحاف: جا خز حب حم ١٤٨١٦] [التحفة: دس ١٠٣١٠]، وسيأتي برقم: (١٣٦٣).

٥ [١٣٦٢] [الإتحاف: جا خز حب حم ١٤٨١] [التحفة: دس ١٠٣١].

٥ [١٣٦٣] [الإتحاف: خز حم ١٤٣٧٤] [التحفة: دس ١٠٣١٠]، وتقدم برقم: (١٣٦١). ١٩٣٥/ب].

٥ [١٣٦٤] [الإتحاف: خزحب قطحم ١٣٤١] [التحفة: ع ٩٦٥٨].

110

الْحَسَنِ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بن وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ . ح وصر ثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَة ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَا النَّبِيِّ وَقَالَ : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً » . فَمَ قَالَ فِي الثَّالِيَةِ : «لِمَنْ شَاءَ» .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَأَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ ، زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ : فَكَانَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ .

ه [١٣٦٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ الْمُؤَدِّنُ إِذَا أَذَنَ ؛ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ (١) يُصَلُّونَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُمْ كَذَلِكَ ؛ يُصَلُّونَ الرَّحْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ .

قَالَ أَبِكِر : يُرِيدُ: شَيْءٌ كَثِيرٌ.

٥ [١٣٦٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : الْمُعَلِّم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤنِيِّ ، قَالَ : «صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ : «صَلُوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالُ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالُ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالُ الْمُغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالُ اللَّهُ الْمَعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ عَرْبِ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّ

قَالَ أَبِكِر : هَذَا اللَّفْظُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ ؛ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ لَكَانَ أَقَلُّ الْأَمْرِ أَنْ يَكُنْ مِنْ أَمْرِ الْمُبَاحِ لَكَانَ أَقَلُّ الْأَمْرِ أَنْ يَكُنْ فَرْضًا ، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِبَاحَةٍ .

وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ لِأَمْرِ الْإِبَاحَةِ عَلَامَةً مَتَى زَجَرَ عَنْ فِعْلِ ، ثُمَّ أَمْرَ إِبَاحَةٍ ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ كَانَ زَاجِرًا فِعْلِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِفِعْلِ مَا قَدْ زَجَرَ عَنْهُ ، كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِبَاحَةٍ ، وَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ كَانَ زَاجِرًا

٥ [١٣٦٥] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٠٤٨] [التحفة: م ١٠٥٨ - ق ١١٠٤ - خ س ١١١٢].

<sup>(</sup>١) السواري: جمع السارية، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية، مادة: سرى).

٥ [١٣٦٦] [الإتحاف: خز حب قط حم ١٣٤١] [التحفة: خ د ٩٦٦٠].





عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغْـرُبَ الشَّمْسُ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي بَيَّنْتُ ، فَلَمَّا أَمَـرَ بِالصَّلَةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَاةِ تَطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ أَمْرَ إِبَاحَةٍ .

وَأَمْرُ اللَّهِ جَاتَتَهُ بِالإصْطِيَادِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ مِنَ الْإِحْرَامِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ ؛ إِذْ كَانَ الإصْطِيَادُ صَيْدَ الْبَرِّ فِي الْإِحْرَامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ ؛ لِقَوْلِهِ جَاتَتَهُ ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ١]، وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تَقْتُلُواْ وَبِقَوْلِهِ : ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْتُ مُ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٢٩]، وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تَقْتُلُواْ وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تَقْتُلُواْ وَبِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تَقْتُلُواْ وَالمَائِدَة : ٢٩ وَ مَا فَلَمّا أَمَرَ بَعْدَ الْإِحْلَالِ بِاصْطِيَادِ صَيْدِ الْبَرِّ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَمْرَ إِبَاحَةٍ . قَذْ بَيَنْتُ هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ فَضَائِلِ الْمَسَاجِدِ وَبِنَائِهَا وَتَعْظِيمِهَا

٠٨٠ - بَابُ ذِكْرِ بِنَاءِ أَوَّلِ مَسْجِدٍ بُنِيَ فِي الْأَرْضِ وَالثَّانِي وَ وَالثَّانِي وَذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي بَيْنَ أَوَّلِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَالثَّانِي

٥ [١٣٦٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِ ، قَالَ : فَقَرَأَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأَيِي نَجْلِسُ فِي الطَّرِيقِ فَيَعْرِضُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ ، وَأَعْرِضُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ ، يَقُولُ : السَّجْدَةَ فَسَجَدَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَةٌ فَقُلْتُ : أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ : «مَسْجِدُ الْحَرَامِ» ، قَالَ : «مُسْجِدُ الْمُسْجِدُ الْأَقْصَى » ، قَالَ : قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ : «أَرْبَعُونَ سَنَة» ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَةُ فَصَلَ فَهُوَ مَسْجِدٌ» .

٥٨١ - بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ الْبَانِي يَبْنِي الْمَسْجِدَ لِلَّهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةُ ٥٨١ - بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ إِذَا كَانَ الْبَانِي يَبْنِي الْمَسْجِدَ لِلَّهِ لَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةُ ٥ [١٣٦٨] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيّ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي الْمَنْ بَنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ لَا يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ فَي الْجَنَّةِ ، قَالَ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .

٥ [١٣٦٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٧٦٤٣] [التحفة: خ م س ق ١١٩٩٤]، وتقدم برقم: (٨٥٣). ٥ [١٣٦٨] [الإتحاف: مي خزعه حم ١٣٧٧٩] [التحفة: خ م ٩٨٢٥].





## ٥٨٢ - بَابٌ فِي فَضْلِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ صَغُرَ الْمَسْجِدُ وَضَاقَ الْمَسْجِدُ وَضَاقَ اللهَ

ه [١٣٦٩] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ وَعِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، قَالَا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ مَا اللَّهُ لَمُ اللَّهُ يَامَةٍ وَمَنْ بَنَى يَشُوبُ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَى اللَّهُ مَنْ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ » .

قَالَ يُونُسُ: «مِنْ سَبُعِ وَلَا طَائِرٍ» ، وَقَالَ: «كَمَفْحَصِ قَطَاهُ».

### ٥٨٣ - بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ إِذْ هِيَ أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ

ه [۱۳۷۰] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مِكْتَلِ (٢) ، وَأَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِاً قَالَ: «أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا» .

#### ٥٨٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

٥[١٣٧١] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ [وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالاً] (٣) : حَدَّثَنَا

<sup>.[1/12.]</sup> 

٥ [١٣٦٩] [الإتحاف: خز ٢٩٨٢] [التحفة: ق ٢٤٢١].

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «حي».

٥ [ ١٣٧٠ ] [الإتحاف : خزعه حب ١٩٠٩ ] [التحفة : م ١٣٦٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «ويقال فيه: مقبل» ، ووقع كذلك لابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١٥٥١) في روايته لهذا الحديث.

٥ [ ١٣٧١] [ الإتحافُ: خز حب حم ٢٢٢٧٨] [ التحفة: دق ١٦٨٩١].

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من : «الإتحاف» ، و «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (٤/ ١٢٦٢) ، لكن ظاهر كلام مغلطاي أن المصنف فرقهها .





مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَ اللَّهِ أَمَـرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ .

[زَادَ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ: وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ] (٢).

#### ٥٨٥ - بَابُ تَطْيِيبِ الْمَسَاجِدِ

- ٥ [١٣٧٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَتَّهَا بِيَدِهِ يَعْنِي: النُّخَامَةَ أَوِ الْبُزَاقَ ثُمَّ لَطَخَهَا بِالزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ . ثُمَّ لَطَخَهَا بِالزَّعْفَرَانُ فِي الْمَسَاجِدِ .
- ٥ [١٣٧٣] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَاحْمَرَّ وَجْهُهُ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَاحْمَرُ وَجْهُهُ فَجَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتُهَا ، فَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا (٤) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً : «مَا أَحْسَنَ هَذَا!» .

#### قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ غَرِيبٌ .

<sup>(</sup>١) بعده في حاشية الأصل بخط مغاير: «بن عروة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من مفهوم كلام مغلطاي في «شرح بن ماجه» (١٢٦٢/٤) حيث قال: «هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، عن عبد الرحمن بن بشر بلفظ: أمر ببناء المساجد في الدور، وعن أحمد بن الأزهر بزيادة: وأن تطهر وتطيب».

٥ [١٣٧٢] [الإتحاف: مي خز حم ١٠٣٣٩] [التحفة: خ م د ٧٥١٨- خ ٧٦٣٥- م ٧٦٩٨- خت ٧٦٢٨] [الإتحاف: ٩٨٤)، وسيأتي ٧٧٦٤- م ١٩٨٤)، وسيأتي برقم: (١٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) الزعفوان : صبغ أصفر اللون له رائحة طيبة . (انظر : اللسان ، مادة : زعفر) .

٥ [١٣٧٣] [ الإتحاف: خزحم ٨٩١] [ التحفة: س ق ٢٩٨].

<sup>(</sup>٤) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره، تغلب عليه الحمرة والصفرة. (انظر: النهاية، مادة: خلق).





# ٥٨٦ - بَابُ فَضْلِ إِخْرَاجِ الْقَذَى (١) مِنَ الْمَسْجِدِ

ه [١٣٧٤] حرثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْظَبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ «عُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ الْمُعْرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمِّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُزْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا» .

#### ٥٨٧ - بَابُ ذِكْرِ بَدْءِ تَحْصِيبِ الْمَسْجِدِ كَانَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسَاجِدَ إِنَّمَا تُحَصَّبُ حَتَّىٰ لَا يُقَـذِّرَ الطِّينُ وَالْبَلَلُ الثِّيَابَ إِذَا مُطِرُوا ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ.

ه [١٣٧٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْم (٢) ، كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي قُشَيْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ (٢) ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : مَا بَدْءُ هَذَا الْحَصَىٰ فِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : مُطِرْنَا مِنَ اللَّيْلِ ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَعِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَعْ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ ، قَالَ : فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَعْمِلُ فِي تَوْبِهِ الْحَصَىٰ ، فَيُلْقِيتَهُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : "مَا هَذَا؟ » فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : "نِعْمَ الْبِسَاطُ هَذَا» قَالَ : فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ .

قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ بَدْءُ هَذَا الزَّعْفَرَانِ؟ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَإِذَا هُوَ بِنُخَاعَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا، وَقَالَ: «مَا أَقْبَحَ هَذَا!» قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) **القذئ والقذاة**: ما يقع في العين من تراب أو قشر أو نحو ذلك من الأشياء القليلة المقدار. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ٥٠٩).

٥ [ ١٣٧٤ ] [الإتحاف : خزت ١٨٣١ ] [التحفة : دت ١٥٩٢ ] .

٥[١٣٧٥][الإتحاف: خز ٩٨٤][التحفة: د ٨٥٩٤]، وتقدم برقم: (٩٨٤)، (١٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سليمان»، والمثبت من: الحاشية، و«الإتحاف»، و«المختارة» للضياء المقدسي (١٤٦/١٣) من طريق المصنف. وينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو موافق لما في : «سنن أبي داود» (٤٥٩)، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (٢١٨/٢) عن عمر بن سليم به، ووقع في الأصول الخطية لـ : «الإتحاف»، و «المختارة» للضياء المقدسي (١٤٦/١٣) من طريق المصنف : «ثور».





الَّذِي تَنَخَّعَ فَحَكَّهَا ، ثُمَّ طَلَى عَلَيْهَا الزَّعْفَرَانَ ، [فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَكَانَ](١) قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ».

قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ أَحَدِنَا إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ نَظَرَ إِلَيْهَا إِذَا قَامَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَلَكَ يَقُولُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا بَخِلْتَ بِهِ إِلَى مَا صَارَ؟».

#### ٥٨٨ - بَابُ تَقْمِيمِ الْمَسَاجِدِ وَالْتِقَاطِ الْعِيدَانِ وَالْخِرَقِ مِنْهَا وَتَنْظِيفِهَا

- ٥ [١٣٧٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي : ابْنَ زَيْدِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ (٢) الْمَسْجِدَ ، فَمَاتَتْ ، فَمَاتَتْ ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَدَ أَيَّامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : «فَهَا لَا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهًا . وَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهًا .
- ٥ [١٣٧٧] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادِ الْقَطَوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ : أَنَّ امْحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ : أَنَّ الْمَشْجِدِ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْر . . عَلَى الْقَبْر .

### ٥٨٩ - بَابُ النَّهْي عَنْ نَشْدِ (٣) الضَّوَالِّ (٤) فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١٣٧٨] صرثنا بُنْدَارٌ وَأَبُو مُوسَىٰ (٥)، قَالَا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَة،

۱٤٠]٠ (٢) تقم : تكنس . (انظر : النهاية ، مادة : قمم) .

٥ [١٣٧٧] [الإتحاف: خز ١٩٣٠٢] [التحفة: خ م دق ١٤٦٥٠].

(٣) النشد: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «المختارة» للضياء المقدسي (١٣/ ١٤٦) من طريق المصنف .

٥ [١٣٧٦] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٠٠٦] [التحفة: خ م دق ١٤٦٥٠].

<sup>(</sup>٤) الضوال: جمع ضالة، وهي: الضائع مما يكون عند الإنسان من الحيوان وغيره. (انظر: اللسان، مادة: ضلل).

٥ [١٣٧٨] [الإتحاف: خز حب عه حم ٢٢٢٢] [التحفة: م سي ق ١٩٣٦ - سي ١٨٧٨١].

<sup>(</sup>٥) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «قال بندار : حدثنا مؤمل ، وقال أبو موسى» .



وَهُوَ: ابْنُ مَرْثَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ . حوصر ثنا أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ . حوصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَدِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ .

### • ٥٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى نَاشِدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ أَلَّا يُؤَدِّيَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ

٥ [١٣٧٩] صرفنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّهُ شَهِدَ أَبَا هُرَيْرَة ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَهُ: يَقُولُ : همَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَذَاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» .

قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ، يَقُولُ: أَبُوعَبْدِ اللَّهِ هَذَا هُوَ سَالِمٌ الدَّوْسِيُّ يُقَالُ لَهُ: سَلَانُ .

٥[١٣٨٠] صرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَغَضِبَ وَسَبَّهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا كُنْتَ فَحَاشًا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ؟ قَالَ : إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ .

#### ٥٩١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَى فِي الْمَسَاجِدِ

٥[١٣٨١] صرثنا بُنْدَارُ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ (١)

٥ [١٣٧٩] [الإتحاف: خزعه حب ١٨٣٩٦] [التحفة: ت س ١٤٥٩١ – م دق ١٥٤٤٦].

ه [ ١٣٨٠ ] [الإتحاف : خز ١٢٨٥ ] .

٥ [١٣٨١] [الإتحاف: خز جاطح ١١٧١١] [التحفة: دت س ق ٨٧٩٦]، وسيأتي برقم: (١٨٩٨).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل منسوبًا لنسخة : «حدثنا» .



197

ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَىٰ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الشِّعْرُ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

# ٥٩٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ أَلَّا تَرْبَحَ تِجَارَتُهُمَا وَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَإِنْ كَانَا عَاصِيَيْنِ بِفِعْلِهِمَا .

٥ [١٣٨٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، فَكُرُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ (١) فِي الْمَسْجِدِ ، فَقُولُوا : لَا أَدْبَى اللَّهُ عَلَيْكَ » . لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ الضَّالَّةَ فَقُولُوا : لَا أَدَى اللَّهُ عَلَيْكَ » .

قَالَ أَبِكِم : لَوْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ يَنْعَقِدُ لَمْ يَكُنْ ، لِقَوْلِهِ ﷺ : «لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ» مَعْنَى .

### ٥٩٣ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ فِي الْمَسَاجِدِ بِلَفْظِ عَامِّ مُرَادُهُ - عِلْمِي - خَاصٌ

٥ [١٣٨٣] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْ لَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، نَهَى النَّبِيُ عَلَيْ عَنِ الْبَيْعِ وَالْإِبْتِيَاعِ ، وَأَنْ يُنْشَدَ الضَّوَالُ ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ ، وَعَنِ التَّحَلُّقِ لِلْحَدِيثِ \* يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، لَخْنِي : فِي الْمَسْجِدِ (٢) .

٥ [١٣٨٢] [الإتحاف: مي خزجا حب كم ١٩٩٣٢] [التحفة: ت س ١٤٥٩١ - م دق ١٥٤٤٦].

<sup>(</sup>١) الابتياع: الشراء. (انظر: النهاية، مادة: بيع).

٥ [١٣٨٣] [الإتحاف: خز جاطح ١١٧١١] [التحفة: دت س ق ٨٧٩٦].

<sup>.[1/1</sup>٤١]합

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: «المساجد»، ونسبه لنسخة.





# ٥٩٤ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا نَهَىٰ عَنْ تَنَاشُدِ بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَنْ جَمِيعِهَا بَعْضِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ لَا عَنْ جَمِيعِهَا

إِذِ (١) النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ أَبَاحَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يَهْجُوَ الْمُشْرِكِينَ فِي الْمَسْجِدِ، وَدَعَا لَهُ أَنْ يُؤَيَّد بِرُوحِ الْقُدُسِ (٢) مَا دَامَ مُجِيبًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ .

٥ [١٣٨٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : مَا حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانٍ ، وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانٍ ، وَهُو يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهُ أَسِمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ يَقُولُ : «أَجِبْ عَنِي ، اللَّهُمَّ أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ قَالَ : نَعَمْ .

٥ [١٣٨٥] و صرتناه الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ . . . بِهَذَا مِثْلَهُ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ .

### ٥٩٥ - بَابُ النَّهْي عَنِ الْبَرْقِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُدْفَنْ

٥ [١٣٨٦] صرثنا أَبُو قُدَامَة ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ ، عَنْ وَاصِلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَنْة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقَيْلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، مَوْلَى أَبِي عُيَنْة ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ النَّبِيُ عَيَيْة : «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي ، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَة فِي فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَة فِي الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النَّخَاعَة فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَئُ (٣)».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إذا» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) روح القدس: جبريل عليه السلام. (انظر: النهاية ، مادة: قدس).

٥ [ ١٣٨٤ ] [ الإتحاف : خزعه طح حب حم ٢٧٠ ] [ التحفة : خ م ١٣١٤ ] .

٥ [١٣٨٥] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٤٢٧٠] [التحفة: خم ١٣١٤].

٥ [١٣٨٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٧٥٢٢] [التحفة: م ١١٩٣١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يدفن» بالمثناة التحتية ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر: «مسند أحمد» (٢١٩٦٨) من طريق وهب بن جرير ، «صحيح مسلم» (٥٤٤) من طريق مهدي بن ميمون .



#### 198

#### ٥٩٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِدَفْنِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ لِيَكُونَ كَفَّارَةً لِلْبَزْقِ

٥ [١٣٨٧] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وصرثنا الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا البُنُ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوائِيُّ . ح وصرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ يَزِيدَ الْوَاسِطِيَّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ وَشُعْبَةَ . ح وصرثنا سَلْمُ بْنُ مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ يَزِيدَ الْوَاسِطِيَّ ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ وَشُعْبَةً . ح وصرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ جَمِيعًا ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «الْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيعَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» .

وَفِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةً وَوَكِيعٍ قَالَ: «التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ».

#### ٥٩٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْمَاقِ الْحَفْرِ لِلنُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١٣٨٨] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا أَبُوعَ امِرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ وَهُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبِي سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفٍ : «مَنْ دَحَلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنخَمَ فَلْيَحْفِرْ فِيهِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْفٍ : «مَنْ دَحَلَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنخَمَ فَلْيَحْفِرْ فِيهِ فَلْ يَعُرْجُ بِهِ» .

### ٥٩٨ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِدَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ كَيْ لَا يَتَأَذَّىٰ بِتِلْكَ (١) النُّخَامَةِ مُؤْمِنٌ أَنْ تُصِيبَ جِلْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُوْذِيَهُ (٢).

٥ [١٣٨٩] صر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، يَعْنِي : ابْنَ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ

٥[١٣٨٧][الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٤٩٠][التحفة: د١١٣٧-د ١٢١١-خ م د ١٢٥١-د ١٣٨٣].

٥ [١٣٨٨] [الإتحاف: خزحم ١٩٠٥١] [التحفة: د ١٣٥٩٥]، وتقدم برقم: (٩٤١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بذلك» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فيؤذيه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٣٨٩][الإتحاف: خز حم ١٣٨٩].





يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبُ نُخَامَتَهُ ، أَنْ يُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنِ أَوْ ثَوْبَهُ فَيُؤْذِيَهُ (١)» .

### ٥٩٩ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَخُّمِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

٥ [١٣٩٠] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مَـرْوَانُ بْـنُ مُعَاوِيَـةَ ، وَابْـنُ نُمَيْـرٍ ، وَيَعْلَىٰ ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

ح وصر ثنا الْجَوْهَرِيُّ، أَيْضًا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَـمْ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَـمْ يَرْفَعُهُ أُولَئِكَ : «مَنْ تَنَخَّمَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ بُعِثَ وَهِي فِي وَجْهِهِ» .

- ه [١٣٩١] صر ثناه الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يُبْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يُبْعَثُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ» .
- ٥ [١٣٩٢] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ السَّيْبَانِيُّ ، عَنْ عَنْ عَدِيِّ بْنِ فَالِتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَفَلَ تُحَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ».

#### • ٦٠٠ بَابُ حَكِّ النُّخَامَةِ مِنْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

٥ [١٣٩٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «يصيب»، و «فيؤذيه» كذا في الأصل، وكذا وقع في بعض مصادر الحديث كـ «مسند أبي يعلى» (٨٠٨)، وهو صواب لا إشكال فيه، والتقدير: أن يصيب هو.

٥ [ ١٣٩٠ ] [الإتحاف: خزحب ١١٢٩٥ ].

۱٤۱]ب].

٥ [ ١٣٩١ ] [ الإتحاف : خز حب ١١٢٩٥ ] .

٥ [ ١٣٩٢ ] [ الإتحاف : خز حب ١٦٥ ] [ التحفة : د ٣٣٢ ] ، وتقدم برقم : (٩٨٦ ) .

٥ [١٣٩٣] [التحفة: خ م ١٧١٥ - ق ١٧٢٨].



197

جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ . وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : حَكَّ مِنَ الْقِبْلَةِ بُصَاقًا أَوْ نُخَامًا أَوْ مُخَاطًا (١) .

### ٦٠١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُرُودِ بِالسِّهَامِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ عَلَى نُصُولِهَا

٥[١٣٩٤] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وصرثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَادِ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَيَيْنَةَ لَرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُم فِي الْمَسْجِدِ: «أَمْسِكُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ عَيَيْةً لِرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُم فِي الْمَسْجِدِ: «أَمْسِكُ بِنِصَالِهَا (٢)؟» قَالَ: نَعَمْ.

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيِّ.

٥[١٣٩٥] صر أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَلَّا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنِصَالِهَا .

# ٦٠٢ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا أَمَرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَىٰ نِصَالِ السَّهْمِ إِلَّا مُن بِهِ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١٣٩٦] صر ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

٥ [١٣٩٤] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٣٠٦١] [التحفة: خ م ٢٥١٣- خ م س ق ٢٥٢٧]، وسيأتي برقم: (١٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) النصال: جمع نصل، وهو حديدة الرمح والسهم والسكين. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نصل).

٥ [١٣٩٥] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ٣٥٦٦] [التحفة: خ م ٢٥١٣- خ م س ق ٢٥٢٧]، وتقدم برقم: (١٣٩٤).

٥ [١٣٩٦] [الإتحاف: خز عه طح حب حم ١٢٢٧٨] [التحفة: خ م دق ٩٠٣٩ – م ٩٠٨٩].





سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءُ"، أَوْ قَالَ: «فَلْيَقْبِضْ عَلَىٰ نُصُولِهَا».

### ٦٠٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِيطَانِ الرَّجُلِ الْمَكَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ

وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْمَسْجِدَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَوْضِعِ (١) مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِهِ . قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ ﴾ [الجن: ١٨] .

٥ [١٣٩٧] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَأَبُو عَاصِم ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَعْمِم بْنِ مَحْمُودٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ تَقْرَةِ الْعُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ أَوِ الْمَقَامَ كَمَا يُوطِّنُهُ الْبَعِيرُ ، يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ .

#### ٦٠٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَوْسِعَةِ الْمَسَاجِدِ إِذَا بُنِيَتْ

٥ [١٣٩٨] صرتنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُ ، حَدَّنَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دِرْهَم ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ قَتَادَة ، قَالَ : "أَوْسِعُوهُ قَالَ : "أَوْسِعُوهُ قَالَ : "أَوْسِعُوهُ تَمْلَتُوهُ" .

### ٥٠٥ - بَابُ كَرَاهَةِ التَّبَاهِي فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَتَرْكِ عِمَارَتِهَا بِالْعِبَادَةِ فِيهَا

٥ [١٣٩٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ بِبَغْدَادَ وَأَصْلُهُ بَصْرِيٌّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ : انْطَلَقْنَا مَعَ أَنْسٍ نُرِيدُ الزَّاوِيَةَ ، قَالَ : فَمَرَرْنَا بِمَسْجِدٍ فَحَضَرَتْ صَلَاهُ الصُّبْحِ ، فَقَالَ أَنَسٌ : لَوْ صَلَّيْنَا فِي هَذَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «موضع» ، والمثبت أنسب للسياق.

٥ [١٣٩٧] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٤٧] [التحفة: دس ق ٩٧٠١]، وتقدم برقم: (٧٢١).

٥ [١٣٩٨] [الإتحاف: خز ٤٠٧٥].

٥ [١٣٩٩] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٥٤] [التحفة: دس ق ١٩٥١].





الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَعْضَ الْقَوْمِ يَ أَتِي الْمَسْجِدَ الْآخَرَ، قَالُوا: أَيُّ مَسْجِدِ ﴿ فَذَكَرْنَا مَسْجِدًا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ ثُمَّ مَسْجِدًا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ ثُمَّ مَسْجِدًا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا قَلِيلًا».

قَالِ أَبِكِر : الزَّاوِيَةُ: قَصْرٌ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَىٰ شَبَهِ مِنْ فَرْسَخَيْنِ.

# ٦٠٦- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّبَاهِيَ فِي الْمَسَاجِدِ مِن أَشْرَاطِ (١) السَّاعَةِ

٥ [١٤٠٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا الْمُوَّمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ» .

٥ [١٤٠١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً ، قَالَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهِ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» .

#### ٦٠٧ - بَابُ صِفَةِ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ الَّذِي كَانَ عَلَىٰ عَهْدِهِ

٥ [١٤٠٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ . ح وصرتنا عَلِي بْنُ سَعِيدِ النَّسَوِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (٣) بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ،

요[1/187]합

<sup>(</sup>١) الأشراط: جمع: الشرَط، بالتحريك، وهي: العلامات. (انظر: النهاية، مادة: شرط).

٥[١٤٠٠] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٥٤] [التحفة: دس ق ٩٥١]، وسيأتي برقم: (١٤٠١).

٥ [ ١٤٠١] [ الإتحاف: مي خز حب حم ١٢٥٤] [ التحفة: دس ق ١٩٥١] ، وتقدم برقم: (١٤٠٠) .

<sup>(</sup>٢) طريق قتادة عن أنس لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف»، وقد أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (٢٣٣٧) من طريق المصنف كالمثبت، وينظر: «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (٤/ ١٢٢٠).

٥ [ ١٤٠٢] [ الإتحاف: خز حب حم ١٠٥٦٨ ] [ التحفة: خ د ٧٦٨٣].

<sup>(</sup>٣) بعده في حاشية الأصل: «يعني» ونسبه لنسخة.

199



أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ (() خَشَبُ النَّخْلِ ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْنًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ، ثُمَّ غَيَّرَهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ، ثُمَّ غَيَّرَهُ عَلَى عُمُدَهُ عُثْمَانُ ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَة كَثِيرَة ، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَطَّةِ ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ عِمَارَةً مَنْقُوشَةِ وَالْقَطَّةِ ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ حِجَارَة مَنْقُوشَة وَالْقَطَة ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ (٢) .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ : وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْل ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَصَّةَ .

# ٦٠٨ بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ إِذْ هِيَ مِنْ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ

٥ [١٤٠٣] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْكِ الْمَدَنِيُ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ » .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا بَابٌ طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

قَالَ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، قَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيْ غَيْرُهَا؟ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ لَمَّا ذَكَرَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، قَالَ الرَّجُلُ : هَلْ عَلَيْ غَيْرُهَا؟ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلُوهَا؟ قَالَ : «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعُ » ، فَأَعْلَمَ عَلَيْ أَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَتَطَوَّعُ لَا فَرْضَ .

<sup>(</sup>١) بفتح العين والميم كما يفهم من: «سنن أبي داود» (٤٥٢) ، «عون المعبود» (٢/ ٨٥ ، ٥٥) في رواية محمد بن يحيى . هذا ، وبعده في حاشية الأصل: «قال علي: عُمُدُه» ونسبه لنسخة ، وهو بضم العين والميم كما يفهم من المرجعين السابقين .

<sup>(</sup>٢) الساج: شجر يعظم جدًا، ويذهب طولًا وعرضًا، وهو كثيف بحيث يُتقى به من المطر، والمفرد: ساجة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: سوج).

٥ [١٤٠٣] [الإتحاف: خز ١٩٩٧٢] [التحفة: ق ١٤٦١٥].





# ٦٠٩ بَابُ كَرَاهَةِ الْمُرُورِ فِي الْمَسَاجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُصَلَّى فِيهَا (١) وَالْبَيَانِ أَنَّهُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

٥ [١٤٠٤] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُ قَالَ (٢ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ - وَقَالَا : قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ - وَقَالَا : قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقِي عَبْدَ اللَّهِ رَجُلُ ، عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَقِي عَبْدَ اللَّهِ رَجُلُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، وَهُو يَقُولُ : "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُو الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَهُو يَقُولُ : "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُو الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصلِي وَلِي السَّيْخَ ، وَأَنْ يُمَوّ السَّيْخَ ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ » . قَالَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، وَأَلَّا يُسَلِّمُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُ ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ » . قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى مَنْ يَعْرِفُ ، وَأَنْ يُبَرِّدَ الصَّبِيُّ الشَّيْخَ » . قَالَ رَسُولُ اللَّه عَيْقِي .

#### ٠ ٦١ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ جُلُوسِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِي الْمَسْجِدِ

٥[٥٠٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَفْلَتُ بْنُ حَلِيفَة ، حَدَّثَنِي جَسْرَة بِنْتُ دَجَاجَة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَة ، قَالَتْ : حَدَّثَنَا أَفْلَتُ بْنُ حَلِيفَة ، حَدَّثَنِي جَسْرَة بِنْتُ دَجَاجَة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَة ، قَالَتْ : حَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَوُجُوهُ بُيُوتِ الْأَصْحَابِهِ شَارِعَة فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «وَجُهُ وا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ » نُمُ دَحَلَ النَّبِي عَلَيْ فَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ لَهُمْ فِي الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ » نُمَّ دَحَلَ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ لَهُمْ فِي الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ » فَإِنِي ذَلِكَ رُخْصَة ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَقَالَ : «وَجُهُ وا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِي ذَلِكَ رُخْصَة ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَقَالَ : «وَجُهُ وا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِي لَا أَولُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَنْ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَقَالَ : «وَجُهُ وا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنْ لِلْكَ رُخْصَة ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ ، فَقَالَ : «وَجُهُ وا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنْ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ وَلُولُ الْمُسْجِدَ لِحَائِض وَلَا جُنْبِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيه» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٤٠٤] [الإتحاف: خز ١٣٣٠٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [ ١٤٠٥ ] [الإتحاف : خز ٢٣٠٥٨ ] [التحفة : د ١٧٨٢٨ ] .

۵[۱٤۲/ب].



#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ

# ٦١١ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِنْزَالِ الْإِمَامِ الْمُشْرِكَ الْمَسْجِدَ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَرْجَىٰ لِإِسْلَامِهِمْ وَأَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ وَالـذِّكْرَ، قَالَ اللَّهُ عَلَا عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ : ﴿ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلذَا ﴾ [التوبة: ٢٨].

٥ [١٤٠٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لَهُمُ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ (٢) أَرَقَ لِقُلُوبِهِمْ .

# ٦١٢ - بَابُ إِبَاحَةِ دُخُولِ عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ (٣) الْمَشْرِكِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ

٥ [١٤٠٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَنُهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَعُولُ اللَّهُ اللَّ

٥ [ ١٤٠٦] [ الإتحاف: خزحم ١٣٦١٦] [ التحفة: د ٩٧٦٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «الحسن بن محمد» ليس في الأصل، والمثبت من: الحاشية منسوبًا لنسخة، و«الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حتى يكون» مع إقحام «حتى» بين الكلام، والمثبت من حاشية الأصل منسوبًا لنسخة، وقد أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٣٧٣) عن محمد بن يحيى به، والإمام أحمد «المسند» (١٨١٩٥) عن عفان به كلاهما كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) أهل الذمة : المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرئ مجراهم . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ذمم) . ٥ [٧٤٧] [الاتحاف : خز ٣٤١٢] .





#### ٦١٣ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

٥[١٤٠٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَعْزَبُ (١) .

### ٦١٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مُرُورِ الْجُنُبِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ جُلُوسِ فِيهِ

• [١٤٠٩] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازًا .

# 710- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ضَرْبِ الْخِبَاءِ وَاتِّخَاذِ بُيُوتِ الْقَصَبِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

٥[١٤١٠] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بنُ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيِّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ، فَكَانَتْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيِّ مِنْ الْعَرَبِ فَوَقَعَ مِنْهَا ، فَمَرَّتِ عِنْدَهُمْ ، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ يَوْمًا عَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ سُيُورِ حُمْرٍ ، فَوَقَعَ مِنْهَا ، فَمَرَّتِ الْحُدَيَّا فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطَفَتْهُ ، فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَاتَّهَمُوهَا بِهِ ، فَفَتَّ شُوهَا حَتَّى الْحُدَيَّا ، فَأَلْقَتِ الْوِشَاحَ ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ ، فَتَشُوا قُبُلَهَا ، قَالَ : فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّا ، فَأَلْقَتِ الْوِشَاحَ ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَتْ لَهُمْ : هَذَا الَّذِي اتَّهَمُّتُهُمُ وَنِي بِهِ ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ ، وَهَاهُو ذَا كَمَا تَرُونَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ : هَذَا الَّذِي اتَّهَمُّتُهُمُ وَنِي بِهِ ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ ، وَهَاهُو ذَا كَمَا تَرُوْنَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ لَهُمْ : هَذَا الَّذِي اتَّهَمُّ مُكَانَ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ خِبَاءٌ أَوْ حِفْشٌ (٢) ، قَالَتْ : فَكَانَتْ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ خِبَاءٌ أَوْ حِفْشٌ (٢) ، قَالَتْ : فَكَانَتْ تَبْلِيلُ مِنْ مَجْلِسًا إِلّا قَالَتْ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي

٥ [ ١٤٠٨] [ التحفة : خت د ٢٧٠٤].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .

<sup>• [</sup>١٤٠٩] [الإتحاف: خز ٣٦٦٨].

٥ [١٤١٠] [الإتحاف: خز حب ٢٢٤٥٢] [التحفة: خ ١٦٨٣٠ - خ ١٧١١٧].

<sup>(</sup>٢) الحفش: بيت صغير قريب السمك (السقف). (انظر: النهاية ، مادة: حفش).





فَقُلْتُ لَهَا: مَا بَالُكِ لَا تَجْلِسِينَ مِنِّي مَجْلِسًا إِلَّا قُلْتِ هَـذَا؟ قَالَتْ: فَحَـدَّثَتْنِي الْحَدِيثَ.

قَدْ خَرَّجْتُ ضَرْبَ الْقِبَابِ فِي الْمَسَاجِدِ لِلإعْتِكَافِ فِي كِتَابِ الإعْتِكَافِ .

# ٦١٦ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي ضَرْبِ الْأَحْبِيَةِ لِلْمَرْضَىٰ فِي الْمَسْجِدِ وَتَمْرِيضِ الْمَرْضَىٰ فِي الْمَسْجِدِ

٥ [١٤١١] حرثنا الْحَسنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ سَعْدًا رُمِي فِي أَكْحَلِهِ ، فَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّ فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، قَالَ : فَتَحَجَّرُ (١) كَلْمُهُ (٢) لِلْبُوءِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ أَحَبَ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، قَالَ : فَتَحَجَّرُ (١) كَلْمُهُ (٢) لِلْبُوء ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ أَحَبَ النَّاسِ إِلَيَّ كَانَ (٣) قِتَالًا قَوْمٌ كَذَّبُوا نَبِيَّكَ ، وَأَخْرَجُوهُ ، وَفَعَلُوا وَفَعَلُوا ، وَإِنِّي هِ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُ كَتَّى يَكُونَ مَوْتِي فِيهِ ، قَالَ : فَبَيْنَمَا قَدُ وُضِعَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، فَافْجُرْ هَذَا الْكَلْمَ حَتَّى يَكُونَ مَوْتِي فِيهِ ، قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمْ ذَات لَيْلَةِ إِذِ انْفَجَرَكُلُمُهُ فَسَالَ الدَّمُ مِنْ جُرْجِهِ حَتَّى دَحَلَ خِبَاءَ الْقَوْمِ ، فَنَادَوْا : يَأْبَيْنَمَا لَا الدَّمُ مِنْ جُرْجِهِ حَتَّى دَحَلَ خِبَاءَ الْقَوْمِ ، فَنَادَوْا : يَأْبُنُهُ قَدِ انْفَجَرَكُلُمُهُ فَسَالَ الدَّمُ مِنْ جُرْجِهِ حَتَّى دَحَلَ خِبَاءَ الْقَوْمِ ، فَنَادَوْا : يَأَهُلُ الْخِبَاء ، مَا هَذَا لَلَاكُ لَهُ هَدِيرٌ .

٥[١٤١١][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٢٢٩٧][التحفة: خم دس ١٦٩٧٨ - خم ١٧٠٥٧].

<sup>(</sup>١) تحجر: اجتمع والْتأم وقرب بعضه من بعض . (انظر: النهاية ، مادة : حجر) .

<sup>(</sup>٢) الكلم: الجرح. (انظر: النهاية، مادة: كلم).

<sup>(</sup>٣) نسبه في الأصل لنسخة ، وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٤٤٧٧) من طريق حماد دونه ، وهو في «المعجم الكبير» للطبراني (٥٣٢٥) من طريق حماد أيضًا بلفظ : «كان إليَّ» .

١[١٤٣]١].

<sup>(</sup>٤) بعده في حاشية الأصل: «الدم» ونسبه لنسخة.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، وفي «فتح الباري» (٧/ ٤١٥) معزوًا للمصنف: «انفجرت».

<sup>(</sup>٦) في الحاشية : «أكحله» ونسبه لنسخة .





### ٦١٧- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَكُفِيرِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا بِهَا

٥ [١٤١٢] صر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ (١) يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي عَمْرِو حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو.

وصر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ يَعْنِي ابْنَ سُويْدِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرِو السَّيْبَانِيُّ ، عَنْ أَبِي بُسْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَكُيْ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَكُيْ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَكُونَ اللَّهَ حُكْمَة ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بُعْدِهِ ، وَلَا يَأْتِي هَذَا الْمَسْجِد بَيْتِ الْمَسْجِد أَحَدُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا حَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيْوْمِ وَلَدَتْهُ أَمُهُ ، وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ أَمُعْ وَلَدَتُهُ أَمُ اللَّهِ عَيْقِ : «أَمَّا الْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيهُمَا ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِي الثَّالِفَةَ » .

### ٦١٨ - بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الْوُسْطَى الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

عَلَى التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا.

وَهَذَا مِنْ وَاوِ الْوَصْلِ الَّتِي نَقُولُ إِنَّهَا عَلَىٰ مَعْنَى التَّكْرَادِ وَالتَّأْكِيدِ، لَا مِنْ وَاوِ الْفَصْلِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ لَيْسَتْ مِنَ الصَّلَوَاتِ. قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ الْفَصْلِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي الصَّلَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي الصَّلَوَةِ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الذِّكْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَالصَّلَاةُ الْوُسْطَىٰ

٥ [١٤١٢] [الإتحاف: خزحب كم حم ١١٩٠٥] [التحفة: س ق ٨٨٤٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا، وفي الإسناد التالي، و «الإتحاف»: «الشيباني» بالشين المعجمة، وهو خطأ، والمثبت من: «الأنساب» للسمعاني (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، و «توضيح المشتبه» (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥).





عَلَىٰ مَعْنَى التَّكْرَارِ وَالتَّأْكِيدِ، وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ عِنْدَ ذِكْرِ اعْتِرَاضِ مَنِ اعْتَرَضَ عَلَيْنَا فَادَّعَىٰ أَنَّ اللَّهَ ﷺ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَبَيْنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ بِوَاوِ اسْتِئْنَافٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [البقرة: ٨٢].

- ٥ [١٤١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِ شَامًا ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبِيدَة ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : «مَا لَهُمْ؟ مَلاَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا ، كَمَا شَعَلُونَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ » .
- ٥ [١٤١٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْقَ مَا الْخَنْدَقِ : «مَلاَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى» .
- ٥ [١٤١٥] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَبُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وحرثنا سَلُمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلاَ اللَّهُ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلاَ اللَّهُ اللَّهُ قَبُورَهُمْ مَارًا» ، ثُمَّ صَلَّى بَيْنَ قُبُورَهُمْ مَارًا» ، ثُمَّ صَلَّى بَيْنَ الْعَشَاءِ . الْعِشَاءَيْنِ ، زَادَ سَلْمٌ : بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .
- ٥ [١٤١٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ

٥ [١٤١٣] [الإتحاف: مي جا خز عه حم ١٤٦٢٩] [التحفة: س ق ١٠٠٩٣ - م س ١٠١٢٣ - خ م د ت س الا٢٣٠ - خ م د ت س

٥ [١٤١٤] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٤٢٦٠] [التحفة: س ق ١٠٠٩٣ - م س ١٠١٢٣ - خ م د ت س ١٠٢٣٢]، وتقدم برقم: (١٤١٣)، وسيأتي برقم: (١٤١٥).

٥[١٤١٥] [الإتحاف: خز عه حم ١٤٣٧] [التحفة: س ق ١٠٠٩٣- م س ١٠١٢٣- خ م د ت س ١٠٢٣٢]، وتقدم برقم: (١٤١٣)، (١٤١٤).

٥ [١٤١٦] [الإتحاف: خز ١٨٠٩٧].

#### صَعِيْكِ اللهُ عَلَيْهُ





أَبِي صَالِحِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعُسْطِي صَلَاةُ الْعُسْطِي صَلَاةُ الْعُصْرِ».

### ٦١٩- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السَّهَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [١٤١٧] المحرثنا هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٌ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا يُحِبُّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا .

٥ [١٤١٨] قَالَ أَبِكِر فِي خَبَرِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ السَّمَرَ (٢) بَعْدَ الْعَتَمَةِ . حرثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، وحرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ فَضَيْلٍ ، وحرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .

قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَعْمَرٍ ، يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ : يَعْنِي بِالْجَدْبِ : الذَّمَّ .

• ٦٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَةَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي غَيْرِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُنَاظِرَ فِيهِ بِسَمَرِ فِيهِ ، بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

٥ [١٤١٩] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ،

<sup>(</sup>١) اختلف في أبي صالح هذا ، فقال أحمد: «ليس هو أبو صالح السيان ، ولا باذام ، هذا بصري أراه ميزان يعني اسمه ميزان أبو صالح» . انظر: «العلل» (١/ ٥٠٧) ، ووافقه السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ٧٢٦) ، وقد ذكر الحديث ابن حزم في «المحلي» وقال فيه : «السيان» . انظر: «المحلي» (٣/ ١٧٨) .

٥ [١٤١٧] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ١٧٠٥٣] [التحفة: خ م د س ق ١١٦٠٥ - خ د ت ق ١١٦٠٦]، وتقدم برقم: (٣٧٥).

١٤٣]٠ [

٥ [١٤١٨] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٢٦٨٥] [التحفة: ق ٩٢٨٦].

<sup>(</sup>٢) السمر: الحديث بالليل. (انظر: النهاية، مادة: سمر).

٥ [١٤١٩] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٥٧١٢] [التحفة: س١٠٦٢٨].





حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية (۱) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جِنْتُ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا عُمَرَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، جِنْتُ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلًا يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ ، فَغَضِبَ عُمَرُ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ يَسُمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ .

٥ [١٤٢٠] قَالَ أَبِكِم حَبَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ فِيهَا إِلَّا [إِلَى](٢) عُظْمِ صَلَاةٍ. صَرَّمْنَاه بُنْ دَارٌ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍهِ . ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ لَلْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ لَلْ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو . . بِمِثْلِهِ . . . . بِمِثْلِهِ . . . . بِمِثْلِهِ . . . بِمِثْلِهِ . . . . يَا مِسْلِهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ يَا عَنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ يَا لَعْ مَا اللّهِ مُنْ يَا عَلَاهُ مَا مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ يَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

قَالَ أَبِكُم : فَالنّبِيُ عَلَيْهِ قَدْ كَانَ يُحَدِّدُهُم بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَتّعِظُوا مِمَّا قَدْ كَانَ يُحَدِّثُهُم بَعْدَ الْعِشَاءِ عَنْ الْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ لَمَّا عَصَوْا كُلُهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ مِنَ الْعِقَابِ فِي الْآخِرةِ لَمَّا عَصَوْا رُسُلَهُمْ ، وَلَمْ يُؤْمِنُوا فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا يَعْلَمُ أَنَّ السَّامِعَ يَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ أَمْرِ وَسُ أَمْرِ وَسُ أَمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، وينهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، إِذِ النّبِيُ عَيْقَ قَدْ كَانَ يَسْمُرُ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ ، مِمّا يَرْجِعُ إِلَىٰ مَنْفَعَتِهِمْ عَاجِلًا وَآجِلًا دِينَا وَدُنْيَا ، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِي مِمَّا يَرْجِعُ إِلَىٰ مَنْفَعَتِهِمْ عَاجِلًا وَآجِلًا دِينَا وَدُنْيَا ، وَكَانَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيَنْتَفِعُوا بِحَدِيثِهِ ، فَذَلَّ فِعْلُهُ عَيْقٍ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَةَ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا إِسْرَائِيلَ لِيَنْتَفِعُوا بِحَدِيثِهِ ، فَذَلَّ فِعْلُهُ عَيْقٍ عَلَىٰ أَنَّ كَرَاهَة الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِمَا لِيسَمَر ، لِأَنْ ذَلِكَ إِسْرَائِيلَ لِينَا مِ وَلَا دُنْيَا ، وَيَخْطُولُ بِبَالِي أَنَّ كَرَاهَة وَيَا عِلْا النَّيْلِ بِالسَّمَرِ فَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ ، لَأَنَّهُ إِذَا اشْتَعَلَ أَوْلَ اللَّيْلِ بِالسَّمَرِ فَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَلَا مَنْ اللَّيْلِ بِالسَّمَرِ فَقُلَ عَلَيْهِ النَّوْمُ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ لَهُ لِلْقَيَامِ .

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «وكيع».

٥ [١٤٢٠] [ الإتحاف: خز كم حم ١٥٠٧٦ - خز حب د ١٢١٢٣] [ التحفة: د ٨٩٣٥].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت كما في «مسند أحمد» و«سنن أبي داود» من طريق معاذ به .





#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ صَلَاةِ الْخَوْفِ

771 - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ رَكْعَةً وَاحِدَةً لِتَكُونَ لِلْإِمَامِ رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ وَتَرْكِ الطَّائِفَتَيْنِ قَضَاءَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ فَرِيضَةٍ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي نَافِلَةً.

ه [١٤٢١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَأَبُومُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَىٰ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَم ١٠ وَقَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ صَلَّىٰ الْعَدُوفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَهُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَةُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّا خَلْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَةُ مَنْ فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ حَلْفَةً وَصَفَّ الْعَدُوقُ فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَةُ وَكُونَا وَصَفَّ الْعَدُولُ وَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً وَلَمْ يَقْضُوا.

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ ، وَقَالَ بُنْدَارٌ : عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَلَمْ يَقُلْ : وَلَمْ يَقُلْ :

٥ [١٤٢٢] قَالَ: حرثنا يَعْنِي مُحَمَّدٌ، وَأَبُو مُوسَىٰ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُولِ اللَّهِ عَلَىٰ إِلْيَ عَبُولِ اللَّهِ عَلَىٰ إِلَيْ عَبُولِ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّىٰ إِلَيْ عَبُولِ عَرَدٍ (١) قَالَ أَبُو مُوسَىٰ : مِثْلُ صَلَاةِ حُذَيْفَة ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَمْ يَقْضُوا . وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ فِي بُنْدَارُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حُذَيْفَة ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : وَلَمْ يَقْضُوا . وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ فِي عَقِبِ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنِي الرَّكِيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنِي الرِّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبَّلَ صَلَاةٍ حُذَيْفَة .

٥ [١٤٢١] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٤١٧٠] [التحفة: دس ٣٣٠٤].

<sup>.[1/128]</sup>합

٥ [١٤٢٢] [التحفة: س ٥٨٦٢].

<sup>(</sup>١) ذو قرد: جبل أسود بأعلى وادي «النقمى» شمال شرقي المدينة ، على قرابة ٣٥ كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٢٤).





ه [١٤٢٣] ح وصر ثنا بُنْدَارٌ فِي عَقِبِ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ سُفْيَانُ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ سُفْيَانُ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ عَلَى اللهُ عَدَدُ ثَنِي بِنَحْوِهِ .

٥[١٤٢٤] صرثنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

### ٦٢٢ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَمْ تَقْضِ الطَّائِفَتَانِ شَيْئَا

وَالْعَدُوُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي حَرَسَتْ مِنَ الْعَدُوِّ كَانَتْ أَمَامَ النَّبِيِّ ﷺ لَا خَلْفَهُ.

٥ [١٤٢٥] حرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالا : حَدَّفَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَقَامَ صَفُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَصَفَّ خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَوُلاءِ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ وَصَغْ أَلُهُ وَكُعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَوُلاءِ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ ، وَجَاءَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَوُلاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَوُلاءِ حَتَّى قَامُوا مَقَامَ هَوُلاءِ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَكَانَتْ لِلنَّبِي عَيْهُ رَكْعَتَانِ وَلَهُمْ رَكْعَةٌ .

٥ [١٤٢٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا

٥ [١٤٢٣] [التحفة: س ٣٧٣٤].

٥ [١٤٢٤] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٥٨٨٠] [التحفة: م د س ق ٦٣٨٠]، وتقدم برقم: (٣٢٧)، (١٠٠٣).

٥[١٤٢٥][الإتحاف: خز طح حب عه حم ٣٨٣٣][التحفة: س ٣١٤٢]، وسيأتي برقم: (١٤٢٨)، (١٤٢٩)، (١٤٣٠)، (١٤٣٠)، (١٤٤٢).

٥ [١٤٢٦] [الإتحاف: خزطح حب عه حم ٣٨٣٣] [التحفة: س ٣١٤٢].

#### صَعِيْكِ اللهُ عَزَايَةَ





شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ ، وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ سَلَّمَ .

٥ [١٤٢٧] صرتنا أَحْمَدُ (١) ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ .

#### ٦٢٣ - بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

وَالْخَوْفُ أَقَلُ مِمًّا ذَكَرْنَا إِذَا كَانَ الْعَدُقُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَافْتِتَاحُ كِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ وَرُكُوعُهَا مَعَ الْإِمَامِ مَعًا .

٥ [١٤٢٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ آ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيْ النَّبِيّ عَيْقَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ إِنِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَالصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى إِذَا بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَالصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيمَامٌ حَتَّى إِذَا نَهُ ضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُ الْمُقَدَّم ، رَكَعَ بِهِمُ النَّبِيُ عَيْقٍ جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ وَالصَّفُ الْمُقَدَّم ، وَتَحَلَّ لُولَئِكَ عَتَى قَامُوا مَقَامَ الصَّفُ الْمُقَدِّم ، رَكَعَ بِهِمُ النَّبِي عَيْقٍ جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّه عَيْقٍ وَالصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ ، فَلَمَّا رَفَعُ وا رُءُوسَ هُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ هُ مَعَ النَّبِي عَيْقٍ ، وَسَجَدَتُ وَ الْمُقَدِّم ، وَكَعَ بِهِمُ النَّبِي عَيْقٍ وَالصَّفُ الَّذِينَ يَلُونَهُ ، فَلَمَّا رَفَعُ وا رُءُوسَ هُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ هُ مَعَ النَّبِي عَيْقٍ ، وَسَجَدَتُ اللَّهُ عَلَى الْقَبْلُ مَ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِي عَيْقٍ ، وَسَجَدَتُ و الْمُقَدِم ، وَكَانَ الْعَدُقُ مِعْمُ اللَّهُ عَلَيْ وَكَانَ الْعَدُقُ مِعْمَ النَّبِي عَلَيْقٍ ، وَسَجَدَتُ اللَّهُ عَلَيْ مَعَ النَّبِي عَلَيْ الْقِبْلَةَ .

٥ [١٤٢٧][الإتحاف: خز ٩٧٨٢][التحفة: خ ٨٣٨٤].

<sup>(</sup>١) عرفه الحافظ في «الإتحاف» فقال : «أحمد بن عبد الله بن ميمون» .

٥ [١٤٢٨] [الإتحاف: خز حب عه ١٩٨٨] [التحفة: ق ٢٦٧٣]، وتقدم برقم: (١٤٢٥)، وسيأتي برقم: (١٤٢٩)، (١٤٣٠)، (١٤٣١)، (١٤٣١).

<sup>(</sup>Y) في حاشية الأصل منسوبا لنسخة: «مقام».

۵[۱٤٤/ب].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وهو صحيح، والفاعل يقدر بأنه: «الطائفة»، وقد رواه ابن ماجه (١٢٣٤) عن أحمد بن عبدة به، وفيه: «وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين»، ورواه ابن حبان كها في «الإحسان» (٢٨٧٥) من طريق أحمد بن عبدة أيضًا، وفيه: «وسجدت لأنفسهم سجدتين».





#### ٦٢٤ - بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا

وَالْخَوْفُ أَشَدُّ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا وَإِبَاحَةِ افْتِتَـاحِ الصَّفِّ الثَّـانِي صَلَاتَهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَهُمْ قِيَامٌ.

و ١٤٢٩] مرتنا زَكِرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُ الْمِصْرِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ أَبُو سَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْهَادِ فَيْ فَيَ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِي حَلْفَ الْخَوْفِ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَطَائِفَةٌ مِنْ وَرَاءِ الطَّائِفَةِ الَّتِي خَلْفَ وَسُولِ اللَّه عَلَيْ فَعُودٌ وَجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَعُودٌ وَجُوهُهُمْ كُلُّهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ ، فَكَبَرَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَنُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ الطَّائِفَةَ الْأَخْرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَجَدُوا الطَّائِفَةَ الْأَخْرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَسَجَدُوا الطَّائِفَةَ اللَّهِ عَلَيْ فَعُودٌ ، ثُمَّ عَلَى كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ أَيْضًا ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ عَامَ وَقَامُوا ، وَنَكَصُوا خَلْفَهُمْ حَتَّىٰ كَانُوا مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ أَيْضًا ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، وَلَكَعُ وَلَا أَنْ أَسِهِمْ وَكُعَةً وَسَجْدَةً وَسَجْدَةً وَسَجْدَةً وَسَجْدَةً وَسَجْدَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، ثُمَّ مَا مَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْأَنْفُ سِهِمْ رَكْعَةَ وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، وَكَعَة وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، وَنَعَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا مَ فَعُودُ الْأَنْفُ سِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، وَمَعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْآخَرُونَ قُعُودٌ ، وَكَعَة وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْعَلَمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلُوا الْأَنْفُ سِهِمْ رَكْعَة وَسَجْدَتَيْنِ ، وَالْمَاعِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُودُ اللَّهُ الْمُوا الْمُعُودُ اللَّهُ الْمُوا الْمُوا الْمُعُودُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِولُونَ الْمُعُودُ اللَّهُ الْمُوا الْمُوا الْمُؤَالُولُولُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤَلِولُولُ الْمُؤَالُولُ الْمُولُ الْمُؤَلِولُولُ الْ

#### ٥٢٥ - بَابٌ فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْحَوْفِ وَالْعَدُقُ حَلْفَ الْقِبْلَةِ

وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ مِنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَرِيضَةً خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَلِّي نَافِلَةً ، إِذْ إِحْدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّاتِهُ تَطَوُّعًا وَلِلْمَأْمُومِينَ فَرِيضَةً .

٥ [١٤٢٩] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢٧٧٦] [التحفة: ق ٢٦٧٣]، وتقدم برقم: (١٤٢٥)، (١٤٢٨)، وسيأتي برقم: (١٤٣٠)، (١٤٣١)، (١٤٤٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «قعود» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة كما في «الإحسان» (۲۸۸۹) من طريق المصنف عن البرقي به، و «المستدرك» للحاكم (۱۲٦٦) من طريق ابن أبي مريم به. ويمكن أن يُوجّه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (۲/۷۷)، و «التوضيح» لابن مالك (۱/۷۷). أو أن يقدر قبله مبتدأ ويكون هو خبره نحو: «هم قعود».

#### صَجُلِح اللهُ عَرَامِية





- ٥ [١٤٣١] [ صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ الْيَشْكُرِيُ ] (١) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : صَلَّىٰ نَبِيُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : صَلَّىٰ نَبِيُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : صَلَّىٰ نَبِيُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عِبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : صَلَّىٰ نَبِيُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ، قَالَ : صَلَّىٰ نَبِي اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْنِ ، وَطَائِفَةٌ تَحُوسُ ، فَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَوْلُاءِ الْمُصَلُّونَ ، وَجَاءَ الْآخَوُنُ وَ اللَّهُ عَنَيْنِ ، وَطَائِفَةٌ تَحُوسُ ، فَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَوْلَاءِ الْمُصَلُّونَ ، وَطَائِفَةٌ تَحُوسُ ، فَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ هَوْلَاءِ الْمُصَلُّونَ ، وَطَائِفَةً مِنْ مَالَم .

قَالَ أَبِكِر : قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

#### ٦٢٦ - بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْعَدُقُ خَلْفَ الْقِبْلَةِ

وَالرُّخْصَةِ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَىٰ فِي تَرْكِ اسْتِقْبَالِهَا الْقِبْلَةَ بَعْدَ فَرَاغِهَا مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ لِتَحْرُسَ الطَّائِفَةَ الثَّانِيَةَ مِنَ الْعَدُوِّ وَقَضَاءِ الطَّائِفَتَيْنِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ. الْإِمَامِ.

٥ [١٤٣٢] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ اللهِ عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَىٰ

٥[١٤٣٠] [الإتحاف: خز طح عه حب حم ٣٨٤٤] [التحفة: س ٢٢٢٤- س ٢٢٢٥]، وتقدم برقم: (١٤٢٥)، (١٤٢٨)، (١٤٢٩)، وسيأتي برقم: (١٤٣١)، (١٤٤٢).

٥[١٤٣١] [الإتحاف: خز ش ٢٦٢١] [التحفة: س ٢٢٢٤– س ٢٢٢٥]، وتقدم برقم: (١٤٢٥)، (١٤٢٨)، (١٤٢٩)، (١٤٣٠)، وسيأتي برقم: (١٤٤٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

٥ [١٤٣٢] [الإتحاف: جا خز طح حم ٩٥٧٨] [التحفة: خم دت س ٦٩٣١].





بِطَائِفَةٍ خَلْفَهُ رَكْعَةً ، وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَلَّوْا فَوَاجَهُ وا الْعَدُوَّ ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُ ﷺ رَكْعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ صَلَّىٰ هَوُلَاءِ رَكْعَةً وَهُولَاءِ رَكْعَةً وَهُولَاءِ رَكْعَةً وَهُولَاءِ رَكْعَةً وَهُولَاءِ رَكْعَةً وَهُولَاءِ رَكْعَةً اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُولُو اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

٥ [١٤٣٣] صر ثنا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، بِنَحْوِهِ ٩ .

# ٦٢٧ - بَابٌ فِي صَلَاةِ الْحَوْفِ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ حَلْفَ الْقِبْلَةِ وَإِثْمَامِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ الْإِمَامِ

• [١٤٣٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَأَبُو مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيُ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ، عَنْ سَعْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو ، وَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُو فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً. قَالَ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو ، وَجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُو فَيَرْكَعُ بِهِمْ مَرَكْعَةً. قَالَ أَبُو مُوسَى: ثُمَّ يَقُومُ ونَ فَيَرْكَعُ ونَ ، وَقَالَ بُنْدَارٌ: فَيَرْكَعُ ونَ لأَنْفُسِهِمْ ، وَيَسْجُدُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ ولَ لأَنْفُسِهِمْ مَحْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ ولَ لأَنْفُسِهِمْ مَحْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامٍ أُولَئِكَ ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ ولَ لَا لَعْدُونَ اللهَ مُقَامٍ أُولَئِكَ ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ ولَ الْوَلِيكَ فَيَرْكَعُ ولَ الْمَوْمِعُ مِنْ وَلَعْهُمْ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ . قَالَ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ ونَ سَجْدَتَيْنِ هَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ إِلّا مَا ذَكَرْتُ مِمَّا وَلَعْمَ وَيَسْجُدُ ولَ سَجْدَتَيْنِ هَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ إِلّا مَا ذَكَرْتُ مِمَّا فَعَلْ الْمَوْصِعَيْنِ فَهُ ومُوسَى فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ، إِنَّمَا زَادَ أَبُو مُوسَى : لِأَنْفُ سِهِمْ فِي الْمَوْصَعَيْنِ الْمَوْصَعَيْنِ الْعَلَوْ الْحَدِيثُ ، إِنَّمَا وَادَ أَبُوهُ وسَى : لِأَنْفُ سِهِمْ فِي الْمَوْصَعَيْنِ الْمَوْصَعِيْنِ الْمَوْصَعَيْنِ الْمَوْسَى فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ ، إِنَّهُ الْوَلِهُ الْحَدِيثِ ، إِنَّمَا وَادَ أَبُوهُ وسَى : لِأَنْفُ سِهِمْ فِي الْمَوْصِ عَيْنِ الْمَوْسَى الْمَوْمِ مُنَا الْحَدِيثُ الْمَالِعُولُ الْمَالِي الْمَالِولُ الْمَوْمِ الْعَلَا الْحَدِيثُ مُلْوالْمُ الْفَالِولَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ

٥ [١٤٣٥] قَالَ أَبِكِر : سمعت بُنْدَارًا يَقُولُ : سَأَلْتُ يَحْيَىٰ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي ، عَنْ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥ [١٤٣٣] [الإتحاف: جا خز طح حم ٩٥٧٨] [التحفة: خ س ١٩٨٢ - م ١٩٠٣ - خ م د ت س ١٩٣١ -س ٧٤٤٨ - خ ٨٣٨٨ - خ م س ١٥٤٨].

١[٥٤١/١].

<sup>• [</sup> ١٤٣٤] [ الإتحاف : طش مي خز جاطح حب عه حم ١١٤٥] [ التحفة : ع ٤٦٤٥] .

٥ [ ١٤٣٥ ] [ الإتحاف : ط ش مي خز جا طح حب عه حم ٦١٤٥ ] [ التحفة : ع ٤٦٤٥ ] .





شُعْبَة ، قال : وسمعت أَبَا مُوسَى ، يَقُولُ : حَدَّفَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَة ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ لِي يَحْيَى : اكْتُبُهُ إِلَى عَنِ النَّبِيِ وَقَالَ لِي يَحْيَى : اكْتُبُهُ إِلَى عَنِ النَّبِيِ وَلَا بَنْدَارُ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، [وَقَالَ لِي يَحْيَى : اكْتُبُهُ إِلَى عَنِ النَّبِي وَلَكِنَّ هُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَقَالَ لِي يَحْيَى الْمَعْتَ مِنْ وَلَكِنَّ هُ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ أَبُو مُوسَى : قَالَ لِي يَحْيَى سَمِعْتَ مِنِّي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ لِي يَحْيَى سَمِعْتَ مِنِّي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاكْتُبُهُ إِلَى جَنْبِهِ بِنَحْوِهِ .

# ٦٢٨ - بَابُ انْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى جَالِسًا لِتَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَانْتِظَارِهِ الطَّائِفَةَ النَّانِيَةَ جَالِسًا قَبْلَ التَّسْلِيمِ لِتَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ

• [١٤٣٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ وَأَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَهَذَا حَدِيثُ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّفَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَهَذَا حَدِيثُ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّفَنَا رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَاتٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ اللهِ مَا مُؤَمِّ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، أَبِي حَثْمَةَ (٢) ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : تَقُومُ طَائِفَةٌ وَرَاءِ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، أَبِي حَثْمَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضُوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، فَمَ يَتَحَوَّلُ (٣) أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَوُلَاءِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ (٣) أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَوُلَاء ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ (٣) أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هَوُلَاء ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ (٣) أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هُولَاء ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ مُ ثُمَّ يَتَعَوَّلُ (٢) أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هُولَاء ، فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ مُ ثُمَّ يَتَعَوِّلُ (٣) أَصْحَابُهُمْ إِلَى مَكَانِ هُمَ يُسَعَلَى اللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ المَعَابُهُمْ إِلَى مَكَانِهُ حَتَى يُصَلِّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ثُمُ اللهُ مُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ مَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ المُلْفِي اللهُ المُ المُ اللهُ اللهُ المُتَيْنِ اللهُ المُعَلِّ المُعَلَّةُ وَاللهُ الْمُ الْعُعَلَ المُعْلِدُ المُ اللهُ المُعَلِّقُ المُ المُعْلِعُ المُعْلَى اللهُ المُلْعِلَ المُعْلِى المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِي المُعْلِي المُولِلَ المُعْلِي المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلَقُ المُعْلَيْنِ المُعْلَى المُولِ المُعْلِي المُعْلِمُ المُعْلِقُ المُولِولِ المُعْلِي المُعْلِعُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلِقُ المُعْلِمُ المُعْم

٥ [١٤٣٧] وَحَدَّثَانًا جَمِيعًا (٤) قَالًا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ

<sup>(</sup>١) رمز على أوله في الأصل : «لام» وعلى آخره : «إلى و» .

<sup>• [</sup>١٤٣٦] [التحفة: ع ٢٤٥٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يتحولون»، والمثبت من «المزكيات» (٣٢) من طريق المصنف عن المخرمي وأبي يحيى، و«الإحسان» (٢٨٨٦) من طريق المصنف، عن أبي يحيى.

٥ [ ١٤٣٧ ] [ التحفة : ع ٢٦٤٥ ] .

<sup>(</sup>٤) قوله : «وحدثانا جميعا» ألحق بالحاشية بخط الناسخ ، ولم يظهر آخره في التصوير ، والمثبت من «المزكيات» (٣٣) من طريق المصنف .





الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَالْقَاسِمِ، عَنْ النَّبِيِّ . . . مِثْلَ هَذَا (١٠) .

٥ [١٤٣٨] صر ثنا الْمُخَرِّمِيُّ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ ، عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ .

هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ الْمُخَرِّمِيُّ فِي عَقِبِ حَدِيثِ شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ (١).

#### ٦٢٩- بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا

وَالرُّخْصَةِ لِإِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْ تُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ وَهِيَ غَيْرُ مُسْتَقْبِلَةِ الْقِبْلَةَ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ حَلْفَ الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ قَائِمًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ لِلطَّائِفَةِ الَّتِي الْعَدُوُّ حَلْفَ الْقِبْلَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ قَائِمًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَةُ اللَّتِي سَبَقَهُمْ بِهَا الْإِمَامُ وَانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ اللَّوَيُ مَنْ مَسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ فَتُصَلِّي (٣) الرَّكْعَةُ التَّتِي سَبَقَهُمْ بِهَا الْإِمَامُ وَانْتِظَارِ الطَّائِفَةِ النَّانِيَةَ لِيبِجْمَعَهُمْ اللَّولِي قَاعِدًا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ، لِتَقْضِيَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لِيبِجْمَعَهُمْ جَمِيعًا بِالسَّلَامِ فَيُسَلِّمُونَ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمْ .

ه [١٤٣٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنَا مَا اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدْ أَنَهُ سَالًا أَبُو الْأَسْوَدِ ﴿ اللَّهُ مَنَى النَّبِيِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَتَى ؟ أَبَا هُرَيْرَةَ : هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : نَعَمْ ، قَالَ : مَتَى ؟ قَالَ : كَانَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ ، وَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مُقَابِلِي الْعَدُقِ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَطَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مُقَابِلِي الْعَدُقِ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَطَائِفَةٌ أُخْرَىٰ مُقَابِلِي الْعَدُقِ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَكَبَّرُوا مَعَهُ

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (٦١٤٥).

٥ [ ١٤٣٨ ] [ التحفة : ع ١٤٣٨ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله»، والمثبت من: «المزكيات» (٣٤) من طريق المصنف، وينظر: «معرفة الصحابة» لابن منده (ص ٥٢٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فيصلي» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٤٣٩] [التحفة: د ١٤١٦٤ - د س ١٤٦٠].

۵[۱۲۵/ب].



X (TIT)

جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ، وَالَّذِينَ يُقَابِلُونَ الْعَدُوَ، ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَكْعَةَ وَاحِدَةً، وَرَكَعَ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مِمَّا يَلِي مَعَهُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ مِمَّا يَلِي الْعَدُوّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ، الْعَدُوّ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ فَذَهَبُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَائِمٌ كَمَا وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلَةَ الْعَدُوّ، فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَيْمُ وَمُعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَيْهُ وَسَجَدُوا مَعَهُ وَسَجَدُوا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَعَلَا وَمَعْهُ وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَعَدُ وَمَنْ لَلِهُ وَلَعَلَا وَمَعَانِ ، وَلِكُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكُعْتَانِ ، وَلِكُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَةَ يَنْ رَكُعْتَانِ ، وَلِكُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَةَ يَنْ رَكُعْتَانِ ، وَلَكُلُ مَا مُنَالِعُ اللَّهُ عَلَاهُ وَالْعَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ وَالْعَلَالَ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُولُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

#### ٠٦٣- بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَيْضًا

وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ الطَّائِفَةَ الْأُولَى بَعْدَ سَجْدَةٍ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِيَسْجُدَ السَّجْدَة الثَّانِيَةَ ، وَانْتِظَارِ الثَّانِيَةِ حَتَّىٰ تَرْكَعَ رَكْعَةً لِتَلْحَقَ بِالْإِمَامِ فَتَسْجُدَ مَعَهُ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة (١٩٩٥).

٥ [١٤٤٠][التحفة: دس١٤٦٠٦].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٩٥٠٨) لابن خزيمة.





يَنْتَظِرُهُمُ الْإِمَامُ قَائِمًا لِتَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ ، وَجَمْعِ الْإِمَامِ الطَّائِفَتَيْنِ جَمِيعًا بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِيَكُونَ فَرَاغُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا مِنَ الصَّلَاةِ مَعًا .

٥ [١٤٤١] صرتنا مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيٌ بِنِ مُحْرِزِ وَأَحْمَدُ بِنُ الْأَزْهَرِ ، قَالَا : حَدَّنَنَا يَعْقُ وبُ بِنُ وَ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّنَنَا أَبِي ، عَنِ إبْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ بِنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذَاتِ الرُقَاعِ (١٠) ، قَالَتْ : فَصَدَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ صَدْعَيْنِ ، فَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وَرَاءَهُ ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وِجَاءَ (١٠) الْعَدُو وَلَعُمُوا ، ثُمَّ رَكُعَ وَرَكَعُوا ، ثُمَّ وَلَيْ فَعَنَّرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسَا وَسَجَدُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ اللَّهِ ﷺ جَالِسَا وَسَجَدُوا اللَّهِ عَلَيْ أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسَا وَسَجَدُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَ رَىٰ ، حَتَّى لَى اللَّهِ عَلَيْ فَعَالِهِمْ ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ ، قَالَ أَحْمَدُ : الأُخْرَىٰ ، وَقَالًا جَمِيعًا : فَصَفُّوا حَلْفَ وَسَجَدُوا اللَّهِ ﷺ فَكَبَرُوا ، ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْ فَي وَكَعُوا اللَّهُ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَ رَىٰ ، حَتَّى لَى اللَّهُ عَلَيْ فَعَرَوا ، ثُمَّ رَكَعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، فَمَّ سَجَدَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي وَكَبُرُوا ، ثُمَّ رَكُعُوا لِأَنْفُسِهِمْ ، فُمَّ سَجَدَرَسُولُ اللَّه عَلَيْ فِي رَكْعَةِ فِي رَكْعَةِ وَرَكُعُوا جَمِيعًا ، وَقَالًا جَمِيعًا ، وَقَالًا خَمِيعًا ، وَقَالًا : فَصَفُّوا خَلْفَ وَسَجَدُوا لِأَنْفُسِهِمُ السَّجُدَةَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا ، وَقَالًا : فَصَفُّوا خَلْفَ وَسَجَدُوا لِللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَكُعُوا جَمِيعًا ، وَقَالًا : فَصَفُّوا خَلْفَ وَسَجَدُوا جَمِيعًا ، وَقَالًا : فَصَفُّوا جَمِيعًا ، وَقَالًا اللَّهُ وَلَكُعُوا جَمِيعًا ، فُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ، فَمَا مَ مَسْعِدُ وَا جَمِيعًا ، وَقَالًا : فَصَفُّوا خَمْيَا ، ثُمَّ مَا مَا مَا مُرَكَعَ بِهِمْ رَكُعة وَرَكَعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ مَا حَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْعَالِا اللَّهُ وَالْعَالَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكُعُوا جَمِيعًا ، ثُمَّ مَا مَا مَا مَا مُنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَلَعُوا عَمِيعًا ، ثُمَّ مَا مَا مَا مَا مُ

قَالَ أَبُو الْأَزْهَرِ: ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعُوا مَعَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: وَرَفَعُوا مَكَانَهُ، وَلَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: وَرَفَعُوا مَكَانَهُ، وَلَامُ يَقُلْ: ثُمَّ رَفُولِ اللَّهِ ﷺ سَرِيعًا جِـدًّا،

٥ [ ١٤٤١] [ التحفة: د ١٦٣٨٤].

<sup>(</sup>۱) ذات الرقاع: موقع محصور بين نخل (وادي الحناكية) وبين الشّقرة، في مسافة خمسة وعشرين كيلو مترا طولا، فالأول يبعد عن المدينة مائة كيلو متر، والثاني يبعد عنها خمسة وسبعين كيلو مترا، والتخيل يكون مع الموضعين رأس مثلث إلى الشيال لا يزيد أحد ضلعيه عن خمسة وعشرين كيلو مترا، ففي هذه الرّقعة الصغيرة حدثت المعركة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٢٨).

<sup>(</sup>٢) وجاه : مقابل وحذاء . (انظر : النهاية ، مادة : وجه) .

요[٢٤١/أ].





لَا يَأْلُو<sup>(۱)</sup> أَنْ يُخَفِّفَ مَا اسْتَطَاعَ ، ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَسَلَّمُوا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَادُ شَرَكَهُ النَّاسُ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا (٢).

#### ٦٣١ - بَابُ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ

وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [النساء: ١٠٢] تَحْمِلُ مَعْنَيَيْنِ ، أَيْ صَلَّيْتَ لَهُمْ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ أَمَرْتَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِإجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْنَا فِي غَيْرِ النَّاسِ لِلصَّلَاةِ ، وَأَعْلَمْتُ أَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْآمِرِ ، كَمَا تُضِيفُهُ إِلَى الْفَاعِلِ ، فَإِذَا أَمَر الْإِمَامُ الْمُؤَذِّنَ بِالْإِقَامَةِ جَازَ أَنْ يُقَالَ: أَقَامَ الصَّلَاةَ إِذْ هُوَ الْآمِرُ بِهَا ، فَأُقِيمَ بِأَمْرِهِ .

٥ [١٤٤٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّنَا عَرِيدُ الْفَقِيرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأْنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، أَفْصُرُهُمَا؟ قَالَ : لَا ، إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَإِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ، ثُمَّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٌ ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ ، وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاءَ الْعَدُوّ ، فَعَلَى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا فَقَامُ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ ، وَقَامَتْ خَلْفَهُ طَائِفَةٌ فَصَلَّى بِهِمْ الْعَدُوّ ، وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ وَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ وَصَلَّى بِهِمْ مَرْسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ وَسَجَدَ بِهِمْ مَالْعِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ مَرْسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ وَسَجَدَ بِهِمْ مَا جُدَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى بِهِمْ مَا مُعْمَا وَلَئِكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ مَا مُعْوَلِ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ وَلَيْكَ الطَّائِفَةُ فَصَلَّى بِهِمْ مَا مُولَ اللَّهِ عَلَى وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُولَئِكَ .

<sup>(</sup>١) يألو: يقصر . (انظر: اللسان، مادة: ألا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صلواتهم كله» ، والمثبت من «الإحسان» (٢٨٧٤) من طريق المصنف. وهذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة (٢٢٠٤٢).

٥[١٤٤٢] [الإتحاف: خز طح حب عه حم ٣٨٣٣] [التحفة: س ٣١٤٢]، وتقدم برقم: (١٤٢٥)، (١٤٢٨)، (١٤٢٩)، (١٤٣٠)، (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «المجتبى» (١٥٦٢) ، من طريق أحمد بن المقدام .





قَالَ أَبِكِر : قَوْلُ جَابِرٍ : إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، وَأَرَادَ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ عَنْ صَلَاقِ الْمُسَافِرِ .

### ٦٣٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْقِتَالِ وَالْكَلَامِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَبْلَ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ إِذَا خَافُوا غَلَبَةَ الْعَدُقِ

٥ [١٤٤٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سُلَيْم بْنِ عَبْدِ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ ، وَكَانَ مَعَهُ نَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةُ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ : أَنَا ، مُوْ أَصْحَابَكَ فَيَقُومُ واطَائِفَتَيْنِ ، طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِإِزَاءِ (١) الْحَدُوّ ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ خَلْفَكَ ، فَتُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ اللَّهُ وَيُعْمَونَ ، ثُمَّ تَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْكَعُونَ ، فَتَكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَرْكَعُ وَيَرْكَعُونَ ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَيَرْكَعُونَ ، فَيَعْدُ الطَّائِفَةُ النِّي تَلِيكَ ، وَتَقُومُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِإِزَاءِ الْعَدُو ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَامَ الَّذِينَ يَلُونَكَ وَخَوَ الْآخِرُونَ سُجَدًا ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ قَائِمَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُو ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ قَامَ الَّذِينَ يَلُونَكَ وَخَوَ الْآخِرُونَ سُجَدًا ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَيَرْكَعُونَ جَمِيعًا ، ثُمَّ تَسْجُدُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيكَ ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ قَائِمَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُونَ عَوْمَ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ قَائِمَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُونَ عَنْ أَنْ مَا عُلَيْهُ مُ الْقِتَالُ وَالْكَلَامُ .

### ٦٣٣ - بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ

قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

٥ [١٤٤٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ ٣ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ،

٥ [١٤٤٣] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٤١٧٠] [التحفة: دس ٣٣٠٤].

<sup>(</sup>١) الإزاء: المحاذاة والمقابلة. (انظر: النهاية، مادة: أزو).

٥ [١٤٤٤] [الإتحاف: جاخز طع ١١١٤١] [التحفة: خ ٨٣٨٤].

١٤٦]٠ [٢٤١/ب].





وَقَالَ: «فَإِنْ كَانَ حَوْفًا (١) أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِم ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا».

قَالَ نَافِعٌ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَىٰ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ جَدِّي أَبُو بَكْرٍ: رَوَىٰ أَصْحَابُ مَالِكِ هَذَا الْخَبَرَ عَنْهُ ، فَقَالُوا: قَالَ نَافِعٌ: لَا أَرَىٰ ابْنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ه [١٤٤٥] حرثناه يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ . ح وحرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد مُحَمَّد ، حَنْ مَالِكُ . ح وحرثنا الرَّبِيعُ ، عَنِ مَالِكِ . ح وحرثنا الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكِ . الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكِ .

# ٦٣٤ - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ بِالْمَأْمُومِينَ صَلَاةَ الْخَوْفِ

٥ [١٤٤٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ فَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ فَلَاثٌ .

# 7٣٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي وَضْعِ السِّلَاحِ فِي صَلَاةِ الْحَوْفِ إِذَا كَانَ بِالْمُصَلِّي أَذَىٰ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كَانَ مَرِيضًا

٥ [١٤٤٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي يَعْلَىٰ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وهو على حذف اسم كان . ينظر : «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (٦٦٦) . ٥ [١٤٤٥] [الإتحاف : جا خز طح ١١١١١] [التحفة : خ س ٦٨٤٢ - م ١٩٠٣ - خ م د ت س ٦٩٣١ -س ٧٤٤٨ - خ ٨٣٨٤ - خ م س ٨٤٤٦] .

٥ [١٤٤٦] [ الإتحاف: خزطح حب كم ١٧١٤٣] [ التحفة: دس ١١٦٦٣].

٥ [١٤٤٧] [الإتحاف: خزجاكم ٧٣٦١] [التحفة: خ س ٥٦٥٣].



عن ان عتاس ان كان

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: كَانَ جَرِيحًا .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

#### ٦٣٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَأَنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ.

٥ [١٤٤٨] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَا ، قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا» .

قَالَ أَبِكِ : فِي قَوْلِهِ : «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا» دِلَالَةٌ عَلَىٰ حُجَّةِ مَذْهَبِ الْمُزَنِيِّ نَحَلَّتُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي (٢) خَالَفَهُ فِيهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي الْحَالِفِ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَقَالَ : إِذَا وَلَدْتُ إِحْدَاهُمَا وَلَدًا طُلُقَتَا ، إِذِ الْعِلْمُ وَلَدْتُما وَلَدًا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ ، قَالَ الْمُزَنِيُّ : إِذَا وَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَدًا طُلُقَتَا ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ لَا تَلِدَانِ جَمِيعًا وَلَدًا وَاحِدًا ، وَإِنَّمَا تَلِدُ وَاحِدًا " امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَعَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : "إِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُوا» ، إِنَّمَا أَرَادَ إِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ إِحْدَاهُمَا فَصَلُوا ؛ إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ ، كَمَا لَا تَلِدُ امْرَأَتَانِ وَلَدًا وَاحِدًا .

٦٣٧ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ كُسُوفَهُمَا تَحْوِيفٌ مِنَ اللَّهِ لِعِبَادِهِ
 قَالَ اللَّهُ ﷺ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآئِئِتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩].

<sup>(</sup>١) ينكسفان: يحتجبان. (انظر: القاموس، مادة: كسف).

٥ [١٤٤٨] [ الإتحاف: مي خزطح حم ١٣٩٩٣] [ التحفة: خم س ق ١٠٠٠٣].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الذي» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) كرره في الأصل.





٥ [١٤٤٩] حرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : حَسَفَتِ (١) الشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، فَقَامَ فَزِعَا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ ، فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَقَامَ رُسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، فَقَامَ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ يُصَلِّي أَطُولَ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا لَلَّهُ يَرْسِلُهَا لَيْخُوفُ بِهَا عِبَادَهُ ، فَإِذَا وَلَا يَعْفَارِهِ » .

# ٦٣٨ - بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ إِلَىٰ أَنْ يَنْجَلِيَ الْ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ إِلَىٰ أَنْ يَنْجَلِيَ الْ

٥ [١٤٥٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُوبَحْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٢) بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ الْبَكْرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْ دِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَ وَاللَّهُ مَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاحْمَدُوا اللَّهَ ، وَكَبِّرُوا ، وَسَبِّحُوا ، وَصَلُّوا وَسَبِّحُوا ، وَصَلُّوا مَتَّ اللَّهِ مَا انْكَسَفَ » . قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

٦٣٩ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ فِي الْكُسُوفِ
 ٥ [١٤٥١] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ أَبُو مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيُّ

٥ [١٤٤٩] [الإتحاف: خز طح حب عه ١٢٢٧٩ ] [التحفة: خ م س ٩٠٤٥].

<sup>(</sup>١) الخسوف: ذهاب ألنور. (انظر: اللسان، مادة: خسف).

<sup>.[1/1</sup>EV]®

الانجلاء: الانكشاف والخروج من الكسوف. (انظر: النهاية، مادة: جلا).

٥ [ ١٤٥٠] [ الإتحاف: خز البزار ١٢٩٤٠].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أبو بحر عبد الرحمن» وقع في «الإتحاف»: «أبو بحر عن عبد الرحمن» والصواب ما أثبتناه. ينظر: «تهذيب الكيال» (٢٧١/٢٧).

٥ [ ١٤٥١] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٤٨٨] [ التحفة: م د س ٩٦٩٦].



عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى بِأَسْهُم لِي عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا ، فَنَبَذْتُهَا وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا ، فَانْتَهَيْتُ ، وَيَحْمَدُ ، وَيَدْعُو حَتَّى انْجَلَتْ ، وَقَرَأَ فَانْتَهَيْتُ ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ . سُورَتَيْنِ ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

# ٠٦٤- بَابُ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ مَعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

٥ [١٤٥٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي : ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عِنْدَ النَّهِي عَيْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَة ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّهِي عَيْ الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ ، وَلَاثَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلُّونَ ، فَلَمَّا كُشِفَ عَنْهَا خَطَبَنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُصَلُّونَ ، فَلَمَّا كُشِفَ عَنْهَا خَطَبَنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ مِنَ النَّاسِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا فَصَلُوا ، وَادْعُوا حَتَّى يُكُشَفَ مَا بِكُمْ » .

# ٦٤١ - بَابُ النِّدَاءِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ.

٥ [١٤٥٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُونُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْهُ نُودِي أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : وَهَكَذَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ أَيْضًا ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو .

٥ [١٤٥٢] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١٧١٤٦] [التحفة: خ س ١٦٦١].

٥ [١٤٥٣] [الإتحاف: خز حم عه ١٢١٣٤] [التحفة: خ م س ١٩٦٣]، وسيأتي برقم: (١٤٦٧)، (١٤٧٠)، (١٤٧٠)، (١٤٧٠)





ه [١٤٥٤] وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قَـالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو.

صرتناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، مَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ . قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ : حَجَّاجُ الصَّوَّافُ مَتِينٌ ، يُرِيدُ أَنَّهُ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

### ٦٤٢ - بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

و [ ١٤٥٥] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنْ مَالِكَا حَدَّفَهُ . ح وصرثنا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ . ح وصرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُقَنَّى ، حَدَّفَنَا رَوْحٌ ، حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، الْمُقَنَّى ، حَدَّفَنَا رَوْحٌ ، حَدَّفَنَا مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَهُ قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْوَيلِا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْوَيلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْوَيلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ اللَّهُ وَلِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ اللَّوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ الْأُولِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ الْأُولِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ الْأُولِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ اللَّوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ اللَّوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ وَلَى الشَّمْنِ الشَّمْنَ وَلَقَعُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ اللَّوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الْقِيامِ اللَّوْلِ ، ثُمَّ رَفَعَ السَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَعَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ فِي مَقَامِكَ هَ لَلْ الشَّمْسُ وَالْلَهُ الْمُؤْنُ اللَّهُ مَا اللَّهِ ، رَأَيْنَاكَ تَكَعْكُعُتَ ، وَقَالُوا : «فَتَنَاوَلْتُ مِنْهُ عُنْهُ وذًا ، وَلَوْ أَخَذُتُهُ لَأَكُمُ الْخُمُ مِنْهُ فَقَالَ : "إِنْ الشَّهُ وَلَا لُوا : «فَقَالُوا : «فَتَنَاوَلْتُ مِنْهُ عُنْهُ وذَا ، وَلَوْ أَخَذُتُهُ لَأَكُمُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ وَلُولُ وَلَوْ الْمَالَا الْالَةِ عَلُولُ الْمَعْرَالِ وَلَوْ أَخَذُلُكُ ا

٥ [ ١٤٥٤ ] [ التحفة : دتم س ٨٦٣٩ - خ م س ٨٩٦٣ ] .

٥ [١٤٥٥] [الإتحاف: مي جا خز طع عه حب ط ش حم ٨٢٢٩] [التحفة: خ م د س ٦٣٣٥]. ١ [١٤٧] .

<sup>(</sup>١) تكعكعت : أحجمت وتأخرت إلى وراء . (انظر : النهاية ، مادة : كعكع) .





مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا» - قَالَ الرَّبِيعُ: «وَرَأَيْتُ أَوْ أُرِيتُ النَّارَ» - وَقَالَ الْآخَرَانِ: «وَرَأَيْتُ النَّارَ» ، وَقَالُ الْآخَرَانِ: «وَرَأَيْتُ النَّارَ» ، وَقَالُوا: «فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا ، وَرَأَيْتُ أَكْفَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» - قَالَ الرَّبِيعُ: قَالُوا: لِمَ؟ - وَقَالُ الْآخِرَانِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» ، قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرْنَ وَقَالَ الْآخِرَانِ: بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» ، قِيلَ: أَيَكُفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكُفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ السَّهُمُ السَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَيْرًا قَطُّ» قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ رَوْحٌ: وَ«الْعَشِيرُ» الزَّوْجُ .

# ٦٤٣ - بَابُ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَالتَّقْصِيرِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي عَنِ الْأَوَّلِ

٥ [١٤٥٦] صر ثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْرُومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرْكَبًا لَـهُ قَرِيبًا ، فَلَـمْ يَأْتِ حَتَّىٰ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ فَكُنَّا بَيْنَ يَدَي الْحُجَرِ ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ مَرْكَبِهِ سَرِيعًا ، وَقَامَ اللَّذِي كَانَ يُصَلِّي ، وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَكَبَّرَ ، [ وَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيامَ ، وُهُ وَدُونَ الْقِيامِ الْقِيامَ ، وُهُ وَدُونَ الْقِيامِ الْقِيامَ ، وَهُ وَدُونَ الْقِيامِ الْقِيامِ ، وَهُ وَدُونَ الْقِيامِ الْقَيامَ ، وَهُ وَدُونَ الْقِيامِ الْقَيامَ ، وَهُ وَدُونَ الْقِيامِ اللَّهِيَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَدُونَ اللَّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْوَكُوعَ ، وَهُ وَدُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَهُ وَدُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَقُامَ فَأَطَالَ اللَّهِ يَامَ وَهُ وَدُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَقُمَ وَلُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ مَرَكَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَقُونَ الْوَكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَقُامَ فَأَطَالَ الوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَقُمَ وَلُونَ السُّجُودِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ وَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَوَى دُونَ الْوَكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَوَعَ وَقُونَ الْوَكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَوَى دُونَ الْوَكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَوَى دُونَ الوَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ وَعُورَ الْوَكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَلَانُ مَلَ مَلَانُ مُ أَرَبَعَ مَوَى الْوَلُومِ مَوْدَ وَلَ الرَّكُوعِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ مَلَانَتْ صَلَانُ مُ أَرْبَعِ مَلَا مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُومِ الْوَلُومِ اللَّهُ وَلَى الْمُعْمَلُ مَ مَا مَلَ مَا مَلَانُ مُ الْمَالُولُ اللَّهُ عِلَى الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفَ الْمُومِ الْمُومِ الْمُعْمَلُ مُ الْمَعْرَفَ مَا الْمُعْرَفَ ، فَكَانَتْ صَمَالَتُ مَا مَنَا اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) الدهر: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا . (انظر: النهاية ، مادة : دهر) .

٥ [١٤٥٦] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ٢٢٢٧٦ - مي خز حب حم ط عه ٢٣١٤] [التحفة: س ١٢٤٨] [التحفة: س ١٦٤٨٧ - خ م د س ق ١٦٦٩٢] ، وسيأتي برقم: (١٤٦١) ، (١٤٦١) ، (١٤٦١) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت كما في «مسند أحمد» (٢٤٩٠٦) من طريق يحيي عن عمرة به .





٥ [١٤٥٧] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . مِثْلَهُ .

### ٦٤٤ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ

٥ [١٤٥٨] صرتنا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ صَدَقَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُوْمِينُ وَهُوَ ابْنُ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتِ : انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً يَجْهَلُ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَتِهِ ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَىٰ فِيهَا ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَىٰ نَحْوِ مِمَّا قَرَأً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، وَسَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْوَكْعَةِ الْأُخْرَىٰ ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَىٰ ، فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْرَّكُعَةِ الْأُولَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرِ ، فَي الْأُولَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرِ ، فَقَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مَاتَ يَوْمَثِنْ ذِ ، فَقَالَ الْمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مَاتَ يَوْمَثِنْ ذِ ، فَقَالَ الْمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ .

# ٦٤٥ - بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٥٩] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ جَعَلُوا يَخِرُونَ ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَصَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّىٰ جَعَلُوا يَخِرُونَ ، ثُمَّ رَكَعَ

<sup>0[1807]</sup> [الإتحاف: جا خز طح حب کم حم عه 17777 [التحفة: م د س 17070 – م س 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070 – 17070

٥ [١٤٥٨] [الإتحاف: جاخز طع حب كم حم عه قط ٢٢١٠] [التحفة: خ ١٦٥٤٩ - خ ت ١٦٦٣٩ - خ ت ١٦٦٣٩ - خ ت ١٦٦٣٩ . (١٤٧٥). خ م دس ق ١٦٦٩٢ - س ١٧٠٩١ - خ م س ١٧١٤٨]، وسيأتي برقم: (١٤٧٥)، (١٤٧٥)، (١٤٧٥). ٥ [١٤٥٩] . و المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المر





فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ ﴾، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ ﴾، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ ۞: ﴿وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ (١) إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيكُمُوهَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ ﴾.

٥ [١٤٦٠] صرثناه بُنْدَارُ حَدَّفَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّفَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ قَالَ : كَسَفَتِ الشَّهْ مُسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَا شَدِيدَ الْحَرِّ ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَا شَدِيدَ الْحَرِّ ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِأَصْحَابِهِ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّىٰ جَعَلُوا يَخِرُونَ ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ ، فَكَانَتُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّهُ عُرِضَ عَلَيَّ الْجَنْةُ حَتَّىٰ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَاخُرُ لَكُ مُنْ وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً حِمْيَرِيَّة سَوْدَاءَ طَوِيلَة تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ (٣) ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عُمَرَ بُن مَالِكُ يَجُرُ فَي النَّارِ ، وَإِنَّهُمْ أَيَاتُ لِيَ يُعْرَفِ اللَّهُ فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُوا حَتَّىٰ تَنْجَلِيَ » . وَإِنَّهُمْ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يُرِيكُمُوهُمَا اللَّهُ فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُوا حَتَّىٰ تَنْجَلِي » . وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يُرِيكُمُوهُمَا اللَّهُ فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُوا حَتَّىٰ تَنْجَلِي » . وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يُرِيكُمُوهُمَا اللَّهُ فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُوا حَتَّىٰ تَنْجَلِي » . وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّه يُرِيكُمُوهُمَا اللَّهُ فَإِذَا خَسَفَتْ فَصَلُوا حَتَىٰ تَنْجَلِي » .

لَمْ يَقُلْ لَنَا بُنْدَارٌ: «الْقَمَر».

وَفِي خَبَرِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعُـرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهُ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ .

합[٨٤٨]أ.

<sup>(</sup>١) كان في الأصل بالكاف ثم صوب إلى المثبت، وهو كذلك عند أبي عوانة في «المستخرج» (٢٠٣٩) من طريق ابن خزيمة، به، وفي «صحيح مسلم» (٩١١) من طريق يعقوب الدورقي: «يخسفان».

٥ [١٤٦٠] [الإتحاف: خزعه حم ٣٦٦١] [التحفة: م دس ٢٩٧٦].

<sup>(</sup>٢) القطف: العنقود. وهو اسم لكل ما يُقطف. (انظر: النهاية ، مادة: قطف).

<sup>(</sup>٣) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. (انظر: النهاية ، مادة: خشش).

<sup>(</sup>٤) القصب: الأمعاء. (انظر: النهاية، مادة: قصب).

#### صَحِيْج الله عَرَايَة





٥ [١٤٦١] قَالَ: وَقَدْ صَرْتُنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ فِي كُسُوفٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

و ا ۱۶۱۲ مرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ : شَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يُحَدِّثُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، قَالَ : فَظَنَنْتُ عَطَاءِ ، قَالَ : شَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يُحَدِّثُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ ، قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ عَضْ ، أَنَهَا قَالَتْ : كَسَفَتِ السَّمْمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْقِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا ، يَقُومُ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَثُومُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا ، يَقُومُ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَتُومُ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا ، يَقُومُ بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَوْمُ بِ لِللَّهُ أَكْبَرُ ، فَرَكَعَ الثَّالِقَةَ ثُمَّ سَجَدَ ، حَتَّى إِنَّ رِجَالًا يَوْمَئِذٍ لَيُعْشَى عَلَيْهِمْ ، حَتَّى لِ إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمًا قَامَ بِهِمْ ، يَقُولُ إِذَا كَبَرَ : «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِمًا قَامَ بِهِمْ ، يَقُولُ إِذَا كَبَرَ: «اللَّهُ أَكْبَرُهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّه مُومَ اللَّهُ وَأَنْنَى الشَّمْ مَن وَالْعَمَرَ لَا يَنْكَى فَلْ الْمَاءِ لَكَ عَلَى يَنْجَلِيا » . وقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَى فِلْ الْمَاءِ لَيْعُولُونَ أَحَدُ وَلَا لِحَيَّاتِهِ ، وَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَى فَلْ أَلْمُ يَنْ مَلْ اللَّهُ وَكُو اللَّهُ حَتَّى يَنْجَلِيا » .

وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ : سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ .

٥ [١٤٦٣] حار ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ ، قَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ قَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرَىٰ مِثْلُهَا .

٥[١٤٦١] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٩٤٥] [التحفة: م س ١٦٣٢٥]، وتقدم برقم: (١٤٥٦)، وسيأتي برقم: (١٤٦٢)، (١٤٦٨).

٥[١٤٦٢] [الإتحاف: خز طح حب كم ٢١٩٤٥] [التحفة: م د س ١٦٣٢٣]، وتقدم برقم: (١٤٥٦)، (١٤٦١)، وسيأتي برقم: (١٤٦٨).

٥ [١٤٦٣] [الإتحاف: مي خزطح عه حم ٧٧٧٤] [التحفة: م دت س ٥٦٩٧].





قَلْ أَبِكِر : قَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، فَجَائِزٌ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي فِي الْكُسُوفِ كَيْفَ أَحَبَّ ، وَشَاءَ مِمَّا فَعَلَ النَّبِيُ ﷺ مِنْ عَدَدِ الرُّكُوعِ ، إِنْ أَحَبَّ رَكَعَ فِي كُلِّ الْكُسُوفِ كَيْفَ أَحَبَّ رَكَعَ فِي كُلِّ وَكُعَة وُكُوعَيْنِ ، وَإِنْ أَحَبَ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَة فَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ أَحَبَّ رَكَعَ فِي كُلِّ وَكُعَة وُكُوعَيْنِ ، وَإِنْ أَحَبَّ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَة فَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ أَحَبَّ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَة أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ أَحَبُ رَكَعَ فِي كُلِّ وَكُعَة أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ أَحَبُ رَكَعَ فِي كُلُ وَكُعَة أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ أَحَبُ رَكَعَ فِي كُلُ وَكُعَة أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَاللَّهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْقَ ، وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَاللَّهُ عَلَى أَنْ النَّبِي عَلَيْقَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مَرَّاتٍ لَا مَرَّةً وَاحِدَةً .

# ٦٤٦ - بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ كُلِّ رُكُوعٍ وَبَيْنَ الْقِيَامِ الْمَالُةِ الْكُسُوفِ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

و [١٤٦٤] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، حَدَّفَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، وَذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ فِيهِ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّمَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ ، كَبَرَ ، ثُمَّ قَوَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ النَّانِيةِ ، مُحَوَّا مِمَّا قَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوا مِمَّا قَامَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ النَّانِيةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوا مِمَّا قَرَأَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ النَّانِيةِ ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوا مِمَّا قَرَأَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ ، فَمَّ وَقَدَ أَسُهُ ، فَمَّ وَقَدَ أَسُهُ ، فَمَّ وَقَدَ أَسُهُ ، فَمَ وَعَلَىٰ وَكَعَ رَأْسَهُ ، فَمَ وَقَدَى مَا مُعَهُ ، فَمَ قَامَ فَصَلَّى فَلَاثَ رَكَعَ نَحْوا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ تَأَخْرَ فِي صَلَاتِهِ فَتَأَخْرَتِ الطُّفُوفُ مَنَ الَّتِي بَعْدَهَا ، وَلَا أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطُولُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا النَّاسُ ، إِلَّا أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَا النَّاسُ ، فَمَّ قَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، فَمَّ قَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، فَتَقَلَّمَ اللَّهُ مَنْ وَلِكَ ، فَصَلُوا حَتَّى تَنْجَلِي » .

۵[۱٤۸/ب].

٥ [ ١٤٦٤] [ الإتحاف: خزطح حب عه حم ٢٩٢٤] [ التحفة: م دس ٢٤٣٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «فإذا رأيتم» وقع في الأصل : «فارأيتم» ، والمثبت من «الإحسان» (٢٨٤٥) من طريق المصنف .





# ٦٤٧ - بَابُ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رُكُوعٍ يَعْدَ رُكُوعٍ مِنْ الرُّكُوعِ فِي كُلِّ رَكُوعٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ يَكُونُ بَعْدَهُ قِرَاءَةٌ أَوْ بَعْدَ سُجُودٍ فِي آخِرِ رُكُوعٍ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ

و [١٤٦٥] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ الْبَيْ فَهِ اللَّهِ شَهَابِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءَهُ ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ قِرَاءَة طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَة طَوِيلًة ، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَة الْأُولَى ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَة طَوِيلَة ، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَة الْأُولَى ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَة الْأَوْلِ ، ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ وَكُعَ طُويلَة ، هُو قَامَ فَخَطَبَ النَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ قَالَ فِي الرَّحْعَةِ الْآخِورَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَاسْتَكُمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » . ثُمَّ قَالَ فَعَلَ فِي الرَّحْعَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَاسْتَكُمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ اللَّهُ سَعَرَاتٍ ، وَانْجَلَتِ الشَّهُ مُن وَالْمَعْرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ الْحَدِيرَةِ وَلَا إِلَى الصَّلَاةِ ، فَمَ قَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْمُ الْمَ وَمُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ .

# ٦٤٨ - بَابُ الدُّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَ قَوْلِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٦٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ رَجُلِ يُدْعَى حَنَشًا (١) ، عَنْ عَلِيٍّ .

<sup>0[</sup>١٤٦٥][الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه قط ٢٢١٠][التحفة: س ١٦٤٨٧- خ م س ١٦٥١-خ ١٦٥٤٩- خ ت ١٦٦٣٩- خ م د س ق ١٦٦٦٩]، وتقدم برقم: (١٤٥٨)، وسيأتي برقم: (١٤٧٣)، (١٤٧٥).

٥ [١٤٦٦] [الإتحاف: خز طح حم ١٤٢٠٨]، وسيأتي برقم: (١٤٧٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل هاهنا وفي الموضع التالي: «حنش» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة كها في «الإتحاف»، و«شرح معاني الآثار» (۳۲۸/۱) من طريق أبي نعيم عن زهير به، و«المسند» للإمام أحمد (١٢٣٢) من طريق زهير به. ويمكن أن يُوجَّه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» لابن مالك (١/٣٧). أو أن يكون على حذف حرف





ح و ورثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالاً: حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلِ يُدْعَى حَنَشًا ، عَنْ عَدْرَ أَهْيُرٌ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ رَجُلِ يُدْعَى حَنَشًا ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ - قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلِيٍّ بِالنَّاسِ ، بَدَأَ فَقَرَأ بِ : ﴿ يَسَ ﴾ أَوْ نَحْوِهَا ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قَدْرِ السُّورَةِ ، ثُمَّ رَفَعَ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ ، بَدَأَ فَقَرَأ بِ : ﴿ يَسَ ﴾ أَوْ نَحْوِهَا ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قَدْرِ السُّورَةِ ، ثُمَّ رَفَعَ وَلَيْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ السُّورَةِ يَدْعُو ، وَيُكَبِّرُ ، ثُمَّ رَكَعَ قَامَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِية ، فَطَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِية ، فَهَ عَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِية ، فَقَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِية ، فَقَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِية ، فَلَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكُعَةِ الشَّافِية ، فَلَعَلَ كَوْلِكَ يَفْعَلُ .

وَّ لَ أَبِكِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: إِنَّهُ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلُ خَبَرِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

# ٦٤٩ - بَابُ تَطْوِيلِ السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٦٧] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ﴿ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ قَالَ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَامَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي ، فَقَامَ حَتَّىٰ لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّىٰ لَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّىٰ لَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ .

# • ٦٥ - بَابُ تَقْصِيرِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَىٰ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٦٨] صرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

الجر مع إبقاء عمله والتقدير: بحنش. وينظر: «همع الهوامع» للسيوطي (٢/ ٢٧٧)، وقد ذكر أن ذلك
 إنها يكون في ضرورة أو شذوذ.

٥ [١٤٦٧] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧٢] [التحفة: خ م س ١٩٦٣]، وتقدم برقم: (١٤٥٣)، وسيأتي برقم: (١٤٧٠)، (١٤٧١).

<sup>[1/124]</sup>합

٥ [١٤٦٨] [الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه ٢٢٢٧٦ - مي خز حب حم ط عه ٢٣١٤] [التحفة: خ م د س ١٦٥٢٨ - د ١٧١٨٥ - خ م س ١٧٩٣٦]، وتقدم برقم: (١٤٥٦)، (١٤٦١)، (١٤٦٢).





سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي الْكُسُوفِ، وَقَالَ فِي الْخَبَرِ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا دُونَ السُّجُودِ الْأَوَّلِ... ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

٥ [١٤٦٩] صرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِـشَامِ بْـنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . . . مِثْلَهُ .

### ٦٥١ - بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٧٠] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبَدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ ، قَالَ : انْكَسَفَتِ السَّمْمُ سُ يَوْمَا عَلَىٰ عَهْ دِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَعَيْ لَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَىٰ لَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَنْكِي ، وَيَقُولُ : "رَبّ ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَدِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبّ ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَدِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ ؟ رَبّ ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَدِّبَهُمْ وَقَنْ فِي السَّمْسُ ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، ثُمَّ وَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » ، ثُمَّ وَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » ، ثُمَّ وَقَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا انْكَسَفَا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ آيَتَانِ مِنْ أَيْ أَلْمُ تَعِدْنِي أَلَّ الْعَنْ مَعْمَاكُمْ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : رَبِ ، أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا لُعَيْمَ اللَّهُ مُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ » قَالَ : «فَوَأَيْتُ فِيهَا الْحِمْيَرِيَّةُ السَّوْمَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَا تَتُرْكُهَا تَأْنُولُ مِنْ الْمُ الْعُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ » قَالَ : «فَوَأَيْتُ فِيهِا الْحِمْيَرِيَّةُ وَلَى الشَّورَ وَنَ السَّومَ الْمَ مَعْدُنِي أَلْمُ الْفَرْمُ مَا الْمُ الْمُومُ وَلَى الشَّهُ الْمُ الْقَرْمُ الْمُ الْمُومُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْعَرْمُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُولُ اللَّهُ الْمُعُمُ الْمُ الْمُومُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعَمِلُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْم

٥ [١٤٦٩] [الإتحاف: مي خز حب حم طعه ٢٣١٤] [التحفة: خ م س ١٦٥١١].

<sup>(</sup>١) قوله: «سعيدبن عبدالرحمن» غير واضح في الأصل، والمثبت من الموضع السابق للحديث برقم: (١٤٥٧) بنفس الإسناد والمتن، ومن «الإتحاف».

٥[١٤٧٠][الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧٢][التحفة: خ م س ٨٩٦٣]، وتقدم برقم: (١٤٥٣)، (١٤٦٧)، وسيأتي برقم: (١٤٧١).



صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ (۱) - نَاقَتَيْ (۲) رَسُولِ اللَّهِ - أَخَا بَنِي دُعْدُعٍ ، يُدْفَعُ فِي النَّارِ بِعَصَا ذِي شُعْبَتَيْنِ ، وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ (٣) فِي النَّارِ الَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجُ (٤) بِمِحْجَنِهِ ، وَيَقُولُ : إِنِّي لَا أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ الْمِحْجَنَ ، فَرَأَيْتُهُ فِي النَّارِ مُتَوَكِّنًا (٥) عَلَى مِحْجَنِهِ » .

## ٢٥٢ - بَابُ طُولِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٧١] صرتنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى ، حَدَّنَا مُؤَمَّلُ ، حَدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَظَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، وَعَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، وَعَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَقَامَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والأصول الخطية من «الإحسان» (٢٠٦٥)، و «التقاسيم والأنواع» (٣١٣٥)، و «موارد الظمآن» (٢٩٥)، و «سنن النسائي الكبرئ» (٢٠٦٠)، و «المجتبئ» (١٤٩٨)، وهو مشكل؛ فالمعنئ غير مستقيم، لكن يبدو أن الخلاف فيها قديم؛ فقد وقع في أصل «فوائد الحنائي» (١٤٠): «السائبتين»، وفي هامش أصله: «السائبتين»، قال ابن الأثير في وفي هامش أصله: «السائبتين» وهو ما أثبته المحقق، وفي كتب الغريب: «السائبتين»، قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٤٣١): «ومنه الحديث: «عرضت علي النار فرأيت صاحب السائبتين يُدفع بعصا»؛ السائبتان: بدنتان أهداهما النبي عليه إلى البيت، فأخذهما رجل من المشركين فذهب بها، سياهما سائبتين؛ لأنه سيبهها للله تعالى». اه. وبنحوه في «لسان العرب» (١/ ٤٧٩)، وينظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (٨/ ١٣٩)، وعزاه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (٥/ ٧) لابن حبان بلفظ: «السائبتين»، وهذا هو الأليق، لكن لا مناص من إثبات ما اتفقت عليه الأصول. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نا» أو «يا» ، ولا معنى له ، وأثبتنا ما يناسب السياق ، وانظر تعليقنا السابق .

<sup>(</sup>٣) المحجن: عصا معوجة الطّرف. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: حجن).

<sup>(</sup>٤) الحاج: جماعة الحجاج، يطلق عليها مجازًا واتساعًا. (انظر: النهاية، مادة: حجج).

<sup>(</sup>٥) الاتكاء: التحامل على شيء. (انظر: النهاية، مادة: وكأ).

٥ [١٤٧١] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١١٦٧٢] [التحفة: خ م س ١٩٦٣]، وتقدم برقم: (١٤٥٣)، (١٤٦٧). (١٤٧٠).





# ٦٥٣ - بَابُ الدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ إِلَىٰ اللَّهِ فِي الْجُلُوسِ فِي آخِرِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَرَّىٰ تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ انْجَلَتْ قَبْلُ

٥ [١٤٧٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ رَجُلِ يُدْعَىٰ حَنَشًا (١) ، عَنْ عَلِيٍّ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، قَالا : حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّفَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ، حَدَّفَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى حَنَشَا ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ ١٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَى عَلِيٍّ ، قَالَ ١٤ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ ، قَالَ : كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَى عَلِيٍّ بِالنَّاسِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَا : قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَفَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَعَلَ كَفِعْلِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَعَلَ كَذِيهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ ، قَالَ يُوسُفُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ ، قَالَ يُوسُفُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَ كَذَلِكَ يَفْعَلُهُ ، قَالَ يُوسُفُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعَلَ كَذَلِكَ .

#### ٢٥٤ - بَابُ خُطْبَةِ الْإِمَامِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٥ [١٤٧٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قِصَّةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ : فَلَمَّا تَجَلَّتْ قَامَ - يَعْنِي : النَّبِيَ ﷺ - فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَلَا لِحَيَاتِهِ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهِ إِنْ مِنْ أَيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَزْنِي عَبْدُهُ أَوْ أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهِ ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَـوْ أَحْدُ أَوْ أَمْتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ، وَاللَّهِ ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَـوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا ، أَلَا هَلْ بَلَعْتُ؟» .

٥ [١٤٧٢] [الإتحاف: خزطح حم ١٤٢٠٨]، وتقدم برقم: (١٤٦٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل هاهنا وفي الموضع التالي: «حنش» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، وسبق التعليق عليه برقم (١٤٦٦).

١٤٩]٠ ب].

٥ [١٤٧٣] [الإتحاف: جاخز طح حب كم حم عه ٢٢٢٧] [التحفة: م ١٧٠٠٨ - خ ١٧٠٧٨ - س ١٧٠٩٢ - ا خ م س ١٧١٤٨ - خ س ١٧١٥٩]، وتقدم برقم: (١٤٥٨)، (١٤٦٥)، وسيأتي برقم: (١٤٧٥).





قَالَ أَبِكِر: وَفِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ خَطَبَ أَيْضًا قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَيَنْبَغِي لِيَا لِلْإِمَامِ فِي الْكُسُوفِ أَنْ يَخْطُبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا.

# ٦٥٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِحْدَاثِ التَّوْبَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْمَرْءِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا

٥ [١٤٧٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ [حَدَّثَنَا زُهَيْدٌ] (١) ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادِ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ ، قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ : بَيْنَا أَنَا يَوْمًا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضًا لَنَا ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ وُمْحَيْن ، أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِينَ مِنَ الْأُفُقِ اسْوَدَّتْ حَتَّىٰ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ ، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَـذِهِ السَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا ، فَدَفَعْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا (٢) هُوَ بَارِزُ ، فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، قَالَ : فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّىٰ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، ثُمَّ سَجَدَ بنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ ، لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، قَالَ : ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : فَوَافَقَ تَجَلِّيَ الشَّمْسِ جُلُوسُهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، قَالَ : فَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَشَهِدَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَشَهدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ رَسُولُ اللَّهِ ، فَأُذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيغِ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَجَبْتُمُونِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي كَمَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُبَلِّغَ، وَإِنْ كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي قَدْ بَلَّغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي لَمَا أَخْبَرْتُمُونِي " قَالَ: فَقَامَ النَّاسُ ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ

٥ [٤٧٤] [ الإتحاف: خزطح حب كم حم عم ٢٠٧٢ ] [ التحفة: دت س ق ٤٥٧٣ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل وأثبتناه من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فا».



777

أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَاتِ رَبِّكَ ، وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ ، وَقَضَيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتُوا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّ رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ كُسُوفَ هَذِهِ الشَّمْس، وَكُسُوفَ هَذَا الْقَمَر، وَزُوالَ هَذِهِ النُّجُومِ عَنْ مَطَالِعِهَا لِمَوْتِ رِجَالٍ عُظَمَاءَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُمْ كَذَبُوا ، وَلَكِنَّهَا آيَاتٌ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، يَفْتِنُ بِهَا عِبَادَهُ لِيَنْظُرَ مَنْ يُحْدِثُ مِنْهُمْ تَوْبَةَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ قُمْتُ أُصَلِّي مَا أَنْتُمْ لَاقُونَ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابَا آخِرُهُمُ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ الْيُسْرَىٰ ١ كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَىٰ أَوْ تَحْيَا لِشَيْخ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّهُ مَتَىٰ خَرَجَ فَإِنَّهُ يَـزْعُمُ أَنَّهُ اللَّهُ ، فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَاتَّبَعَهُ ، فَلَيْسَ يَنْفَعُهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِ سَلَفَ ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ ، وَكَذَّبَهُ فَلَيْسَ يُعَاقَبُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ سَلَفَ ، وَإِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَإِنَّهُ يَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيُزَلْزَلُونَ زِلْزَالًا شَدِيدًا، قَالَ: فَيَهْزِمُهُ اللَّهُ وَجُنُودَهُ ، حَتَّى إِنَّ جِذْمَ الْحَائِطِ وَأَصْلَ الشَّجَرَةِ لَيُنَادِي: يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ يَسْتَتِرُ بِي، تَعَالَ اقْتُلْهُ»، قَالَ: «وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ تَرَوْا أُمُورًا يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ ، تَسَاءَلُونَ بَيْنَكُمْ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا ، وَحَتَّى تَرُولَ جِبَالٌ عَنْ مَرَاتِبِهَا ؛ عَلَىٰ إِنْرِ ذَلِكَ الْقَبْضُ» ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ قَالَ : ثُمَّ شَهِدْتُ خُطْبَةً أُخْرَىٰ ، قَالَ : فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مَا قَدَّمَ كَلِمَةً ، وَلَا أَخَّرَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا .

قَال أَبِكِ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ الَّتِي فِي هَذَا الْخَبَرِ : لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْنَا أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي يَجِبُ قَبُولُهُ خَبَرُ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ ، لَا مَنْ يَنْفِي ، وَعَائِشَةُ قَدْ خَبَرَتْ أَنَّ النَّبِيَ عَيِي جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ ، فَخَبَرُ عَائِشَة يَجِبُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهَا حَفِظَتْ جَهَرَ النَّبِي عَي مَنْ النَّبِي عَي مَنْ النَّبِي عَلَي مَا اللَّهِ مَه مَرَ النَّبِي الْفَرَاءَةِ ، فَخَبَرُ عَائِشَة يَجِبُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهَا حَفِظَتْ جَهَرَ النَّبِي الْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُهَا غَيْرُهَا ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمُرَةُ كَانَ فِي صَفِّ بَعِيدٍ مِنَ النَّبِي الْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُهَا غَيْرُهَا ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمُرَةُ كَانَ فِي صَفِّ بَعِيدٍ مِنَ النَّبِي عَلَيْ بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَوْلُهُ : لَا يُسْمَعُ لَهُ صَوْتٌ : أَيْ لَمْ أَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا عَلَىٰ مَا بَيَنْتُهُ قَبْلُ أَنَّ الْعَرَبَ ، تَقُولُ : لَمْ يَكُنْ كَذَا ، لِمَا لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهُ .





# ٦٥٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ

٥ [١٤٧٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَرُوَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﷺ ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : ثُمَّ انْصَرَف ، فَقَالَ : «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا تَخْسِفَانِ لَمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ» . الصَّلَة عَلَى الصَّلَة المَا السَّلَة عَلَى السَّمَا اللَّهِ ، فَالْ السَّمْسُ وَالْعَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ

وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَزَادَ فِيهِ هِشَامٌ: «إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَصَدَّقُوا، وَصَلُّوا».

٥ [١٤٧٦] صرتنا أَبُو الْأَزْهَرِ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الْمُوَدِّبُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الْمُوَدِّبُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُوَدِّبُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الْمُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَالَ: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، وَالصَّدَقَةِ».

٥ [١٤٧٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُ ، حَدَّثَنَا مَسْلِمُ بنُ حَالِدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسُ أَنَّهَا كَسَفَتْ لِمَوْتِهِ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهَا كَسَفَتْ لِمَوْتِهِ ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَادْعُوا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْرَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ، وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَادْعُوا وَتَصَدَّقُوا » .

٥ [ ١٤٧٥] [ الإتحاف: جا خز طح حب كم حم عه قط ٢٢١٠] [ التحفة: خ م دس ١٦٥٢٨ - خ ١٦٥٤٩ - خ ١٦٥٤٩ ) ، (١٤٥٨ ) ، خ ت ١٦٦٣٩ - خ م دس ق ١٦٦٩٦ - م ١٧٠٩٨ - س ١٧٠٩٢ ] ، وتقدم برقم: (١٤٥٨) ، (١٤٥٨) ، (١٤٧٣) . (١٤٧٣)

٥ [١٤٧٦] [الإتحاف: مي جا خز طح حب كم حم ٢١٢٧٧] [التحفة: خ د ١٥٧٥١].

٥ [١٤٧٧] [الإتحاف: خزطح كم ١٠٢٩٧] [التحفة: خ م س ٧٣٧٣].

#### صَحِيلَ اللهُ عَرَامَةَ





## ٦٥٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْعَتَاقَةِ (١) فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ

- ٥ [١٤٧٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدْ أَسْمَاءَ قَالَتْ : أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ .
- ٥ [١٤٧٩] صرفناه الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . . . مِثْلَهُ ، وَقَالَ : أَمَرَ بِعَتَاقَةٍ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ .

# ٦٥٨ - بَابُ ﴿ ذِكْرِ عِلَّةٍ لَهَا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ إِذَا انْكَسَفَتْ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا إِخَالُ أَبَا قِلَابَةَ سَمِعَ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَلَا أَقِفُ أَلِقَبِيصَةَ الْبَجَلِيِّ صُحْبَةٌ أَمْ لَا؟

٥ [١٤٨٠] صر ثنا بِخَبَرِ قَبِيصَة مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّنَنِي أَبِي ، عَنْ قَتِيصَة مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّنَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّنَنِي أَبِي ، عَنْ قَبِيصَة الْبَجَلِيِّ ، قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ انْخَسَفَتْ ، فَصَلَّى نَبِيُ اللَّهِ عَنَا وَيُحَدِّنُ اللَّهُ عَنْ وَلُكِتَّهُ مَا وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ، وَيُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا وَلَكِنَّهُ مَا خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَيُحْدِثُ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ مَا شَاءَ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَجَلَى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا » . تَجَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي أَوْ يُحْدِثَ اللَّهُ أَمْرًا » .

٥ [١٤٨١] قَالَ أَبِكِر: وَأَمَّا خَبَرُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَإِنَّ بُنْ دَارًا حَدَّثَنَا أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) **العتاقة:** مصدر عتق، أي خرج عن الرِّقّ، حُرِّر من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

٥ [ ١٤٧٨ ] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب كم حم ٢١٢٧٧ ] [ التحفة : خ د ١٥٧٥١ ] .

٥ [١٤٧٩] [الإتحاف: مي جا خز طح حب كم حم ٢١٢٧٧] [التحفة: خ د ١٥٧٥١]. ١١٥٠/ ب].

٥ [١٤٨٠] [الإتحاف: خزطح كم دس حم ١٦٣٠٥] [التحفة: دس ١١٠٦٥].

٥ [١٤٨١] [الإتحاف: خزطح كم حم ١٧٠٩٥] [التحفة: س ١١٦١٥ - دس ق ١١٦٣١].





عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّهْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ: «فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ»

٥ [١٤٨٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَسِ بَشِيرٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابٍ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ (١) وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ

٦٥٩ - بَابُ التَّوَاضُعِ وَالتَّبَذُّلِ وَالتَّخَشُّعِ وَالتَّضَرُّعِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى الإسْتِسْقَاءِ

٥ [١٤٨٣] حرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمْرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَسْأَلَنِي؟ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ مُتَوَاضِعًا ، مُتَخَشِّعًا ، مُتَضَرِّعًا ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ ، وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ . وَلَمْ يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ .

# • ٦٦ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّى لِلاسْتِسْقَاءِ

٥ [١٤٨٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَيَحْيَى هُ وَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ .

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَىٰ ، وَالْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِيكَ ، عَنْ

٥ [١٤٨٢] [الإتحاف: خزطح كم حم ١٧٠٩٥] [التحفة: س ١١٦١٥ - دس ق ١١٦٣١].

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: طلب السقيا، أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

٥ [١٤٨٣] [الإتحاف: جا خز عه طح حب كم حم ٧٢٢٨] [التحفة: دت س ق ٥٥٥٥]، وسيأتي برقم: (١٤٨٦)، (١٤٩٦).

<sup>(</sup>٢) التبذل: ترك التزين والتهيئ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. (انظر: النهاية ، مادة: بذل).

٥ [ ١٤٨٤] [ الإتحاف : ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ٧١٣٤] [ التحفة : ع ٥٢٩٧] ، وسيأتي برقم : ( ١٤٨٥) ، ( ١٤٨٨) ، ( ١٤٩٨) ، ( ١٤٩٨) .





عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَا مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، يُحَدِّثُ أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فَاسْتَسْقَىٰ ، فَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .

#### ٦٦١ - بَابُ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ

٥[١٤٨٥] صر ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ أَصْلِهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، قَالَ : يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيَالِهُ فِي الْإِسْتِ سْقَاءِ ، فَخَطَب ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَدَعَا ، وَاسْتَسْقَى ، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى بِهِمْ .

# 777 - بَابُ تَرْكِ الْكَلَامِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي خُطْبَةِ الإسْتِسْقَاءِ

٥ [١٤٨٦] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ الْبِيهِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي فُكَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقُ فِي الإِسْتِسْقَاءِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ فَي الْمِسْتِسْقَاءِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ فَي الْمِسْتِسْقَاءِ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ مُ مُتَوَاضِعًا ، فَلَمْ يَخْطُبْ نَحْوَ خُطْبَتِكُمْ هَذِهِ ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .

#### ٦٦٣ - بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا يُقَامُ لِلتَّطَوُّعِ وَإِنْ صُلِّيَتِ التَّطَوُّعُ فِي الْجَمَاعَةِ.

٥ [١٤٨٧] صرتنا أَبُوطَالِبِ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالاً : حَدَّثُ ، عَنِ

٥ [١٤٨٥] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٣٤٧] [التحفة :ع ٥٢٩٧]، وتقدم برقم : (١٤٨٤)، وسيأتي برقم : (١٤٨٨)، (١٤٩٢)، (١٤٩٣)، (١٤٩٧)، (١٤٩٧).

٥ [١٤٨٦] [الإتحاف: جاخز عه طح حب كم حم ٧٢٢٨] [التحفة: دت س ق ٥٣٥٩]، وتقدم برقم: (١٤٨٣)، وسيأتي برقم: (١٤٩٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [١٤٨٧] [الإتحاف: خز عه طح حم ١٧٩٩٢] [التحفة: ق ١٢٢٩١]، وسيأتي برقم: (١٤٩٩).





الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ، بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ .

# ٦٦٤ - بَابُ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ إِلَى الْإِسْتِسْقَاءِ

٥ [١٤٨٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبِّدِ مَا لَا يَعْبَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ وَبُعَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَسْقَى ، وَاسْتَسْقَى ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

## ٦٦٥ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلدُّعَاءِ قَبْلَ (١) الإسْتِسْقَاءِ وَتَحْوِيلِ الْأَرْدِيَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

٥ [١٤٨٩] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : شُبْحَانَ اللَّهِ ، الإسْتِسْقَاءِ . قَالَ شُعْبَةُ : فَقُلْتُ لِثَابِتٍ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ ؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، قُلْتُ : سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ ؟ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ . قُلْتُ : سَمِعْتَهُ مِنْ أَنسٍ ؟ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ .

قَالُ أَبِكِر : وَفِي خَبَرِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ .

#### ٦٦٦- بَابُ صِفَةِ رَفْع الْيَدَيْنِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ

٥[١٤٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : اسْتَسْقَىٰ هَكَذَا ، وَمَدَّ يَدَيْهِ ، وَجَعَلَ بَاطِئَهُمَا مَا يَلِي الْأَرْضَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ .

١٥ / أ. الله عده في الحاشية كلمة كأنها «صلاة» . (١) ألحق بعده في الحاشية كلمة كأنها «صلاة» .

٥ [١٤٨٩] [ الإتحاف : خزعه كم ٧٠٠] [ التحفة : خ م دس ق ١١٦٨] ، وسيأتي برقم : (١٨٧٤) .

٥ [ ١٤٨٨ ] [ الإتحاف : ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٣٤ ] [ التحفة : ع ٥٢٩٧ ] ، وتقدم برقم : (١٤٨٧ ) ، (١٤٨٧ ) ، (١٤٨٥ ) .

٥[١٤٩٠] [الإتحاف: خز عه حم ٤٨٣] [التحفة: م د ٣٢٣- م س ٤٤٤- خت ٩١٠]، وسيأتي برقم: (١٤٩٥)، (١٥٠٠)، (١٨٧٢).





٥ [١٤٩١] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِ ، عَنْ بَرِي عَدِيٍّ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ وَهُوَ أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ وَهُو أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ بَرَكَةَ وَفِي الإِسْتِسْقَاءِ .

#### ٦٦٧ - بَابُ صِفَةِ تَحْوِيلِ الرِّدَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ إِذَا كَانَ الرِّدَاءُ ثَقِيلًا

٥ [١٤٩٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، وَيَحْيَى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى وَالْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ ، يُحَدِّثُ أَبِي ، عَنْ أَبِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، يُحَدِّثُ أَبِي ، عَنْ أَبِيكَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، يُحَدِّثُ أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَ اللهُ حَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى ، فَقَلَب رِدَاءَهُ وَصَلَّى وَرُعْعَيْنِ .

قَالَ الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، قُلْتُ لَـهُ: أَخْبِرْنَا جَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ ، أَوْ أَسْفَلَهُ أَعْلَاهُ ، أَمْ كَيْفَ جَعَلَهُ ؟ قَالَ: لَا ، بَلْ جَعَلَ الْيَمِينَ السُّمَالَ وَالسُّمَالَ الْيَمِينَ .

# ٦٦٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْمَنِ عَلَى الْأَيْمَنِ لِأَنَّ الرِّدَاءَ ثَقُلَ عَلَيْهِ عَلَى الْأَيْمَنِ لِأَنَّ الرِّدَاءَ ثَقُلَ عَلَيْهِ فَالْمُ الْمُنْلَهُ فَلَهُ أَسْفَلَهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ

٥ [١٤٩٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ غَزِيَّةَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ

٥ [ ١٤٩١] [ الإتحاف : خز حم ١٧٩٠٢ ] [ التحفة : ق ١٢٢٢٢ ] .

٥ [ ١٤٩٢ ] [ الإتحاف : ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٦٧٧ ] [ التحفة : ع ٥٩٩٧ ] ، وتقدم برقم : (١٤٩٧ ) ، (١٤٨٧ ) ، (١٤٨٨ ) ، وسيأتي برقم : (١٤٩٣ ) ، (١٤٩٧ ) ، (١٤٨٨ ) .

٥ [١٤٩٣] [الإتحاف: طش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ٧١٣٤] [التحفة: ع ٥٢٩٧]، وتقدم برقم: (١٤٨٤)، (١٤٨٥)، (١٤٨٨)، (١٤٨٨)، (١٤٩٢)، وسيأتي برقم: (١٤٩٧)، (١٤٩٧).





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: اسْتَسْقَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (١) سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: عَلَىٰ عَاتِقِهِ.

#### ٦٦٩- بَابُ صِفَةِ الدُّعَاءِ فِي الإسْتِسْقَاءِ

ه [١٤٩٤] حرثنا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَا عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْفًا مُغِيفًا مَرِيًّا مُرْبِعًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارً » ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ .

٥ [١٤٩٥] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ شَامٍ الْمَخْزُومِ في ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ اسْقِنَا» .

#### ٠ ٦٧- بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ يُونُسَ ، وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ .

٦٧١ - بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ (٢) فِي صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ كَالتَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَقَالَ : كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ .

٥ [١٤٩٦] صر ثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانٍ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان، وفيه خطوط، والجمع: خمائص. (انظر: معجم الملابس) (ص١٦٠).

٥ [١٤٩٤] [الإتحاف: خزعه كم ٣٨٣] [التحفة: د ٣١٤١].

٥[١٤٩٥] [الإتحاف: خز ١٩٢٥] [التحفة: س ١٦٦٦]، وتقدم برقم: (١٤٩٠)، وسيأتي برقم: (١٥٠٠)، (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

٥ [ ١٤٩٦] [ الإتحاف : جا خز عه طح حب كم حم ٧٣٢٨] [ التحفة : د ت س ق ٥ ٥٥٥] ، وتقدم برقم : ( ١٤٨٣) ) ، ( ١٤٨٦) ) .





إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَبِيعَةَ بْنِ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ - مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيِّ ٥ - الْمَدِينِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ هِشَامَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُبْبَةَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي ، سَلْهُ : كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ إِسْحَاقُ : فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ، كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ عَبَّاسٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ، كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي الْمِسْتِسْقَاء يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فِي الْمِسْتِسْقَاء يَوْمَ اسْتَسْقَى؟ وَالْأَضْحَى .

### ٦٧٢ - بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ التَّابِعِينَ أَنَّ صَلَاةَ النَّهَارِ عَجْمَاءُ، يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي شَيْءِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ.

قَالَ أَبِكِم : فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ.

٥ [١٤٩٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ النَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَوَلَّى النَّاسَ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، قَرَأَ فِيهِمَا وَجَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ . بِالْقِرَاءَةِ .

#### 

٥ [١٤٩٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي،

١٥١]٠

٥ [١٤٩٧] [الإتحاف: ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٣٧٤] [التحفة: ع ٥٩٩٧]، وتقدم برقم: (١٤٨٤)، (١٤٨٥)، (١٤٨٨)، (١٤٨٨)، (١٤٩٣)، (١٤٩٣)، وسيأتي برقم: (١٥٠١).

٥ [١٤٩٨] [الإتحاف: خزعه حب ١٥١٨٤] [التحفة: خ ١٠٤١١].



عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا قَحَطُوا خَرَجَ يَسْتَ سْقِي بِالْعَبَاسِ ، فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحَطْنَا اسْتَسْقَيْنَا بِنَبِيِّكَ فَتَسْقِينَا ، وَإِنَّا نَسْتَسْقِيكَ الْيُومَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ - أَوْ : نَبِيِّنَا - فَاسْقِنَا ، فَيُسْقَوْنَ .

قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: كَذَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِي بِخَطِّي فَيُسْقَوْنَ.

#### 3٧٤ - بَابُ إِعَادَةِ الْخُطْبَةِ ثَانِيَةً بَعْدَ صَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ

٥ [١٤٩٩] صرتنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدِ يُحَدِّثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّةٍ خَرَجَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَيَّةٍ خَرَجَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللَّهَ ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، ثُمَّ فَلَب رِدَاءَهُ ، فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ ، وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ .

قَالَ أَبِكِر : فِي الْقَلْبِ مِنَ النَّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ؛ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ تَخْلِيطٌ كَثِيرٌ (١) ، فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَطَبَ وَدَعَا ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرَّتَيْنِ ؛ مَرَّةً قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَمَرَّةً بَعْدَهَا .

# 7٧٥ - بَابُ الْإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَةِ إِذَا شُكِيَ إِلَى الْإِمَامِ قُحُوطُ الْمَطَرِ (٢)

وَدُعَاءِ الْإِمَامِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْمُدُنِ وَالْقُرَىٰ إِذَا شُكِيَ إِلَيْهِ كَثْرَهُ الْأَمْطَارِ وَخِيفَ هَدْمُ الْبُنْيَانِ وَانْقِطَاعُ السُّبُلِ.

ه[١٥٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ: سَمِعْتُ

٥ [١٤٩٩] [الإتحاف: خزعه طح حم ١٧٩٩٢] [التحفة: ق ١٢٢٩١]، وتقدم برقم: (١٤٨٧).

<sup>(</sup>١) قوله: «تخليط كثير» كذا في الأصل، والجادة: «تخليطا كثيرا».

<sup>(</sup>٢) قحوط المطر: احتباسه وانقطاعه، والقحط: الجدب. (انظر: النهاية، مادة: قحط).

٥ [ ١٥٠٠] [الإتحاف: خزعه حب ٦٩٤] [التحفة: خ م س ١٧٤ - خ م س ٢٥٦ - خ د ٩٣٦ - م ٧٤٠ =

عُبَيْدَ اللّهِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ النّبِيُ عَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَامَ إِلَيْهِ النّاسُ فَصَاحُوا ، قَالُوا : يَا نَبِيَ اللّهِ قَحَطَ الْمَطُرُ ، وَاحْمَرُ الشَّجَرُ ، وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ ؛ فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَسْقِينَا ، فَقَالَ : «اللّهُمّ اسْقِنَا ، اللّهُمّ اسْقِنَا » قَالَ : وَايْمُ اللّهِ (۱) مَا نَرَىٰ فِي فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَسْقِينَا ، فَقَالَ : «اللّهُمّ اسْقِنَا ، اللّهُمّ اسْقِنَا » قَالَ : وَايْمُ اللّهِ (۱) مَا نَرَىٰ فِي السّمَاءِ قَزَعَة (۲) مِنْ سَحَابِ ، فَنَ شَأَتْ سَحَابَةٌ فَانْتَشَرَتْ ، ثُمّ إِنّهَ الْمُطَرَتْ ، فَنَ أَنْ لَلّهُ وَانْصَرَف ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ ، فَلَمّا قَامَ النّبِي عَيْكِ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَىٰ وَانْصَرَف ، فَلَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ ، فَلَمّا قَامَ النّبِي عَيْكِ لَكُونُ اللّهُ وَعَلَىٰ اللّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوثُ وَانْقَطَعَتِ السّبُلُ (۳) ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَحْسِمَ احُوا قَالُوا : يَا نَبِيَ اللّهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوثُ وَانْقَطَعَتِ السّبُلُ (۳) ، فَادْعُ اللّهَ أَنْ يَحْسِمَهَا عَنَا ، قَالَ : فَتَقَشَعَتْ (۵) وَمَا تَقْطُرُ اللّهُمُ حَوَالَيْنَا (٤) وَلَا عَلَيْنَا » ، قَالَ : فَتَقَشَعَتْ (۵) عَنْ الْمَدِينَةِ ، فَجَعَلَتْ تُمُطِرُ حَوْلَهَا ، وَمَا تَقْطُرُ اللّهُ إِللْمَدِينَةِ قَطْرَةً ، قَالَ : فَتَقَدَ مُ اللّهُمُ حَوْالَيْنَا وَمَا تَقُطُرُ اللّهُ الْمُدِينَةِ قَطْرَةً ، قَالَ : فَتَقَدْ رَبُ اللّهُ مُ عَوْالَيْنَا وَمَا تَقْطُرُ اللّهُ الْمُدِينَةِ ، وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ (١٠) .

# 7٧٦ - بَابُ تَرْكِ الْإِمَامِ الْعَوْدَ لِلْخُرُوجِ لِصَلَاقِ الْإِسْتِسْقَاءِ فَانِيَا إِنَا سُقُوا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ اسْتَسْقُوا إِذَا سُقُوا فِي أَوَّلِ مَرَّةِ اسْتَسْقُوا

٥ [١٥٠١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ،

<sup>=</sup> س ٥٩٦ - خ م د س ٩٠٦ - خ د ١٠١٤ - خ م د س ق ١١٦٨ - خ ١٢٠٣ - خ ١٤٣٨ - خت ١٦٦١]، وتقدم برقم: (١٤٩٠)، (١٤٩٠)، وسيأتي برقم: (١٨٧٢).

<sup>(</sup>١) وايم الله : اسم وضع للقسم . (و فيه لغات كثيرة) . (انظر : القاموس ، مادة : يمن) .

<sup>(</sup>٢) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

<sup>(</sup>٣) السبل: جمع سبيل، وهو: الطريق. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سبل).

<sup>(</sup>٤) حوالينا: يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية . (انظر: النهاية ، مادة: حول) .

<sup>(</sup>٥) تقشعت: أقلعت وبعدت. (انظر: اللسان، مادة: قشع).

<sup>·[1/107]</sup> 

<sup>(</sup>٦) الإكليل: ما أطاف بالرأس: من عصابة مُزيَّنة بجوهر أو خرز ونحوه، أراد: أن الغيم تقطع عن وسط السياء، وصار في آفاقها كالإكليل، وكل شيء أحدق بشيء وأطاف به فهو إكليل له. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٣٠٣).

٥ [ ١٥٠١] [ الإتحاف : ط ش مي جا خز عه طح حب كم ش حم ١٦٤٧] [ التحفة : ع ٥ ٢٩٧] ، وتقدم برقم : ٥ (١٤٨٤) ، (١٤٨٨) ، (١٤٨٧) .

727

أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ ، أَنَّ عَمَّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ يَسْتَسْقِي لَهُمْ ، فَقَامَ فَدَعَا قَائِمًا ، ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأَسْقُوا (١٠).

قَالَ أَبِكِم : لَيْسَ فِي شَيْءِ مِنَ الْأَخْبَارِ أَعْلَمُهُ: فَأُسْقُوا ؛ إِلَّا فِي خَبَرِ شُعَيْبِ بْنِ أَ أَبِي حَمْزَة .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَمَا يُحْتَاجُ فِيهِمَا مِنَ السُّنَنِ ٦٧٧ - بَابُ عَدَدِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٥ [١٥٠٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . ح وصرتناه عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ زَيَادٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ زَيَادٍ الْأَيَامِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَمَلَاهُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاهُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاهُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ ، وَصَلَاهُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ ؛ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَيْلَةً ، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ .

# ٦٧٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ

وَتَرْكِ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ<sup>(٢)</sup> إِلَى الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّىٰ فَيَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَتِهِ إِنْ كَانَ مِمَّـنْ يُضَحِّى.

٥ [١٥٠٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ ابْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّىٰ يَلْعَمَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فسقوا» ، والمثبت من «سنن البيهقي» (٦٤٨٣) من طريق محمد بن يحيي به .

٥ [ ١٥٠٢ ] [ الإتحاف : خز ١٥٧٥٨ ] [ التحفة : س ق ١٠٥٩٦ – س ق ١٠٦٢٩ ] .

<sup>(</sup>٢) يوم النحر: يوم عيد الأضحى، و هو اليوم العاشر من شهر ذي الحِجّة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نحر).

٥ [١٥٠٣] [الإتحاف: مي خز حب كم حم قط ٢٢٨٢] [التحفة: ت ق ١٩٥٤].





# ٦٧٩ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَىٰ أَنَّ تَرْكَ الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّىٰ يَذْبَحَ الْمَرْءُ فَضِيلَةٌ

وَإِنْ كَانَ الْأَكْلُ مُبَاحًا (١) قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّىٰ ، وَالْآكِلُ غَيْرُ حَرِج وَلَا آثِمٍ .

٥ [١٥٠٤] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيتٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : «شَاتُكَ شَاةُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ : ذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : «شَاتُكَ شَاةُ لَحُم» . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ.

# • ٦٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ أَكْلِ التَّمْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ (٢) إِلَى الْمُصَلَّىٰ

٥ [ ١٥٠٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَيْكِ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بَيْكِ يُفْطِرُ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمْرَاتٍ ، ثُمَّ يَغْدُو .

# ٦٨١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَىٰ وِتْرِ مِنَ التَّمْرِ

٥ [١٥٠٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزِ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا اللهِ النَّفْرِ ، حَدَّثَنَى اللهِ مَنْ مَالِكِ ، أَنَّ اللهِ بَنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مباح» ، وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .

٥[١٥٠٤][الإتحاف: مي خزجاعه طح حب حم ٢٠٧٠][التحفة: خ م ١٩٢٠].

<sup>(</sup>٢) **الغدو**: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج، مادة: غدو).

٥ [ ١٥٠٥] [الإتحاف: مي خز حب كم ٨٤٧] [التحفة: دت ٢٦٥ - ت ٥٤٨ - خ ق ١٠٨٢].

٥ [ ١٥٠٦ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم قط ١٣٨١ ] [ التحفة : دت ٢٦٥ - ت ٥٤٨ - خ ق ١٠٨٢ ] .





# ٦٨٢ - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلِّىٰ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ تُصَلَّىٰ فِي الْمُصَلَّىٰ لَا فِي الْمَسَاجِدِ ، إِذَا أَمْكَنَ الْخُرُوجُ إِلَى الْمُصَلَّىٰ .

٥ [١٥٠٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَزَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ ، وَهُوَ : ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبْدَ مَنْ اللَّهِ عَيْقِيْ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ فِي الْمُحَىٰ أَوْ فِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفَ .

# ٦٨٣- بَابُ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ فِي الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّىٰ فِي الْعِيدَيْنِ إِنْ صَعَّ الْخَبَرُ

فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، وَأَحْسِبُ الْحَمْلَ فِيهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَلَطُ مِنِ الْبْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ.

٥ [١٥٠٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّفَنَا عَمِّي ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَلِيٍّ ، وَجَعْفَرٍ ، وَالْحَسَنِ ، اللَّهُ سُنِ بَنِ عَبَّاسٍ ، وَالْعَبَّاسِ ، وَعَلِيٍّ ، وَجَعْفَرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَأَيْمَنَ ابْنِ أُمْ أَيْمَنَ ، رَافِعًا صَوْتَهُ وَالْحُسَيْنِ ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَأَيْمَنَ ابْنِ أُمْ أَيْمَنَ ، وَإِذَا فَرَعَ رَجَعَ عَلَى بِالتَّهُ لِيلِ وَالتَّكْبِيرِ ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَّادِينَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلِّى ، فَإِذَا فَرَعَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّادِينَ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّى ، فَإِذَا فَرَعَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّادِينَ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّى ، فَإِذَا فَرَعَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّادِينَ حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلِّى ، فَإِذَا فَرَعَ رَجَعَ عَلَى الْحَذَّادِينَ حَتَّى يَأْتِي مَنْزِلَهُ .

# ٦٨٤ - بَابُ تَرْكِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (١) لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنْ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ إِلَّا لِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، وَإِنْ صُلِّيَتْ غَيْرُ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً .

٥[٧٥٠٧] [الإتحاف: خزعه حب كم ٥٦٢٤] [التحفة: خ م س ق ٢٧١)، وسيأتي برقم: (١٥٢٥). ١٩[٢٥٨/ب].

٥ [١٥٠٨] [الإتحاف: خز ١٠٦٣١].

<sup>(</sup>١) في الأصل : «والإمام» ، وهو خطأ ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق .





٥ [١٥٠٩] صر ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا فَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ .

# ٦٨٥ - بَابُ إِخْرَاجِ الْعَنَزَةِ (١) فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى الْمُصَلَّىٰ لِيَسْتَتِرَ بِهَا (٢) الْإِمَامُ فِي الْمُصَلَّىٰ إِذَا صَلَّىٰ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلِ لَمْ يُبَيِّنْ فِيهِ الْعِلَّةَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَيَّكُ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ مِنْ أَجْلِهَا.

٥ [١٥١٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْفِعْ ، عَمْرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ يُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَكَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

ه [١٥١١] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّهِ اللَّهِ مَنْ خَالِدٍ ، وَهُو: ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى بِالْحَرْبَةِ ، ثُمَّ يَغْرِزُهَا بَيْنَ يَدُو جِينَ يَقُومُ يُصَلِّي .

٦٨٦ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ إِلَى الْمُصَلَّىٰ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُخْرِجُهَا (٣) إِذْ لَا بِنَاءَ بِالْمُصَلَّىٰ يَوْمَئِذِ يَسْتُرُ الْمُصَلِّىٰ .

٥ [١٥٠٩] [الإتحاف: خزحب حم عم ٢٥٨٠] [التحفة: م دت ٢١٦٦].

<sup>(</sup>١) العنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا ، وفيها سنان مثل سنان الرمح . (انظر: النهاية ، مادة : عنز) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «به» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٥١٠] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٠٧٩٧] [التحفة: س ٧٥٩٧- خ ق ٧٧٥٧- خ ٥٠٨٧- خ ٥٠٨٠٠ خ ٥٠٨٧٠)، (١٥١٨)، خ ٥٠٨٧٠ خ م د ٧٩٤٠- خ ٥٠٨٥٠- خ س ٨١٧٨]، وتقدم برقم: (٨٦٤)، (٨٦٥)، وسيأتي برقم: (١٥١١)، (١٥١١).

٥[١٥١١] [الإتحاف: خز ١٠٥٤١] [التحفة: س ٧٥٩٧- خ ق ٧٧٧٧- خ ٥ ٧٨٠٥- خ م د ٧٩٤٠-خ ٨٠٣٥- ق ٨٠٧٨- م ٨٠٩٢- خ س ٨١٧٢]، وتقدم برقم: (٨٦٤)، (٨٦٥)، (١٥١٠)، وسيأتي برقم: (١٥١٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «خرجها» ، ولعل المثبت هو الصواب.





٥ [١٥١٢] أَضِوْلُ مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّفَهُمْ (١) ، عَنْ عُقَيْلِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّى فِي الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءَ بِالْعَنَزَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى تُرْكَزَ فِي الْمُصَلَّى فَيُصَلِّى إِلَيْهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مَبْنِيٌّ يَسْتَتِرُ بِهِ .

# ٦٨٧ - بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ فِي الْمُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا الْمُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهَا الْقَبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَالْمُتِنَانَا بِهِ

٥ [١٥١٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ فَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدِيٍّ بْنِ فَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَدِيٍّ بْنِ فَالِي وَعُمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى وَأَكْبَرُ عِلْمِي ، أَنَّهُ قَالَ : يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ وَبُعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي عَبْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خِرْصَهَا وَصِخَابَهَا .

### ٦٨٨ - بَابُ الْبَدْءِ بِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٥ [١٥١٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي: ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ .

# ٦٨٩ - بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

ه [١٥١٥] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ كَثِيرُ بْنُ

٥ [١٥١٢] [الإتحاف: خز ١١٠١٢] [التحفة: س ٧٥٥٧- خ ق ٧٥٧٧- خ م د ٧٩٤٠-خ ٨٠٣٥- ق ٨٠٧٨- م ٨٠٩٢- خ س ٨١٧٢]، وتقدم برقم: (٨٦٤)، (٨٦٥)، (١٥١٠)، (١٥١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حدثهن» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [ ١٥ ١٣] [ الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ش ٧٤٤٩] [ التحفة: ع ٥٥٥٨]، وسيأتي برقم: (١٥٣٥).

٥ [١٥١٤] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ش حم كم ٨٠٩١] [التحفة: خ م د ق ٨٩٨٥]، وتقدم برقم: (١٥١٣)، وسيأتي برقم: (١٥٣٥).

٥[١٥١٥][الإتحاف: خز طح ١٦٠١٩][التحفة: ت ق ١٠٧٧٤]، وسيأتي برقم: (١٥١٦).





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْأَضْحَىٰ سَبْعًا وَخَمْسًا ، وَفِي الْفِطْرِ مِثْلَ ذَلِكَ .

### • ٦٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُوَالِي بَيْنَ ﴿ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٥ [١٥١٦] صر ثنا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ ابْنَ أَبِيهِ يَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ يُكَبِّرُونِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ .

#### ٦٩١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

ه [١٥١٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الصُّورِيُّ بِالْفُسْطَاطِ ، حَدَّنَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحٌ ، وَهُوَ: ابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ؟ فَقُلْتُ : قَرَأَ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ وَانشَقَ أَرْسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ؟ فَقُلْتُ : قَرَأَ ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ

٥ [١٥١٨] قَالَ أَبِكِر : لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَرَ أَحَدٌ أَعْلَمُهُ غَيْرُ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالًا : إِنَّ عُمَرَ سَأَلُ أَبَا وَاقِدِ اللَّهِ يَكِيْ .

قَالَ: صرثناه أَبُو الْأَزْهَرِ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ فُلَيْحٍ . وَفِي خَبَرِ

<sup>.[1/104]</sup> 

٥ [ ١٥١٦] [ الإتحاف : خز طح ١٦٠١٩ ] [ التحفة : ت ق ١٠٧٧٤ ] ، وتقدم برقم : (١٥١٥) .

٥[١٥١٧][الإتحاف: خزط عه طح حب حم ش ٢٠٨٦٦][التحفة: م دت س ق ١٥٥١٣].

٥ [ ١٥١٨] [ التحفة: م دت س ق ١٥٥١].





النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ بِ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَ ﴾ وَهَذَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

## ٦٩٢ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ النَّاسَ لِلْخُطْبَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ

قَالُ ابْرَجَر : فِي خَبَرِ دَاو دُ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ .

قَالَ أَبِكِر : خَرَّجْتُهُ بِتَمَامِهِ بَعْدُ .

#### ٦٩٣ - بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ

٥ [١٥١٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، وصرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيَّهُ كَانَ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ .

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةً : يَعْنِي فِي الْعِيدِ .

### ٦٩٤ - بَابُ الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْعِيدَيْنِ

٥[١٥٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ فَصَلَّى ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥ [١٥١٩] [الإتحاف: خزعه حب كم ١٠٩١٣] [التحفة: خ ٧٨٠٥].

٥[١٥٢٠] [الإتحاف: مي جاخز عه طح حم ٢٩٢٩] [التحفة: س ٢٤١٠ م س ٢٤٤٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «وبلال» ليس في الأصل، وقد تقدم عند المصنف في موضع آخر بنفس الإسناد.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عليه» ألحقه في الحاشية.





قُلْتُ لِعَطَاءِ: زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا (١١)، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ .

## ٦٩٥ - بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا عَلَى الْأَرْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُصَلَّىٰ مِنْبَرٌ

٥ [١٥٢١] صر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَـوْمَ عِيدِ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ .

قَالُ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ ، أَحَدَهُمَا: أَنَّهُ خَطَبَ ﷺ قَائِمًا لَا جَالِسًا ، وَالنَّانِي: أَنَّهُ خَطَبَ عَلَى مَرْوَانَ لَمَّا أَخْرَجَ الْمِنْبَرَ ، فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يُخْرِجُ الْمِنْبَرِ .

# ٦٩٦ - بَابُ عَدَدِ الْخُطْبَةِ (٢) فِي الْعِيدَيْنِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ

# ٦٩٧ - بَابُ السُّكُوتِ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ۞ وَتَرْكِ الْكَلَامِ فِيهِ

٥ [١٥٢٣] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، يَعْنِي: ابْنَ جُمَيْعِ الْعِجْلِيَّ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) الفتخ : جمع فتخة ، وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي ، وربها وضعت في أصابع الأرجل ، وقيل : هي خواتيم لا فصوص لها . (انظر : النهاية ، مادة : فتخ) .

٥ [ ١٥٢١ ] [ الإتحاف : خز حب حم ٥٦٢٧ ] [ التحفة : خ م س ق ٢٧١ ] .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

٥[١٥٢٢][الإتحاف: مي جاخز عه قط حم ١٠٧٨٤][التحفة: د ٧٧٢٥- خ س ق ٧٨١٢- خ م ت ٧٨٧٩-س ق ٨١٢٩]، وسيأتي برقم: (١٨٦٦).

١٥٣] أ

٥ [١٥٢٣] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم عم ٢٥٤٣] [التحفة: س ق ٢١٨٤ – س ٢١٤١ – م ٢١٥٦ - م ٢١٥٦ م م د ٢١٦٩ – س ٢١٧٧ – د س ٢١٧٧ ]، وسيأتي برقم: (١٥٢٤).



سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَخْطُبُ خُطْبَةَ أُخْرَى ، يَخْطُبُ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةَ أُخْرَى ، فَمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةَ أُخْرَى ، فَمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى ، فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ .

## ٦٩٨ - بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ وَالإِقْتِصَادِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ جَمِيعًا

٥ [١٥٢٤] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ الْحَسَنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخُطُبُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخُطُبُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا (١٠) ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا (١٠) ، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا .

غَيْرَ أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ: وَكَانَ يَتْلُو عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَتِهِ آيًا مِنَ الْقُرْآنِ.

### ٦٩٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّدَقَةِ وَمَا يَنُوبُ الْإِمَامَ مِنْ أَمْرِ الرَّعِيَّةِ فِي خُطْبَةِ الْعِيدِ

٥ [١٥٢٥] صر ثنا علِي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ فَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَيْمِ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا قَضَىٰ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ قَامَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : «تَعَدَّقُوا أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : «تَعَدَّقُوا أَوْ عَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ : «تَعَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا اللهِ عَلَى مَنْ الْحَكَمِ ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلِّى ، فَلَمْ تَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الصَّلَى مَوْوَانُ بُنُ الْحَكَمِ ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلِّى ، فَلَمْ تَزَلْ كَذَلِكَ حَتَى الصَّلَ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِينٍ وَلَئِنٍ ، وَإِذَا مَرْوَانَ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُنِي نَحُو الْمِنْبِر ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُنِي نَحُو الْمِنْبِر ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُنِي نَحُو الْمِنْبِر ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُنِي نَحُو الْمِنْبِر ، وَإِذَا مَرْوَانُ يُنَا وَعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُنِي نَحُو الْمِنْبِي وَلَامِ وَلَا مَوْوانَ مُؤْولِ مَنْ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُنِي نَحُو الْمِنْبِو الْمَوْلِقُولُ مُو لِيَا مَوْوَانُ يَعْوَلُولُ الْمُؤْولُ الْمُ الْعُولُ الْكُولُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُولُ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

٥ [١٥٢٤] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم عم ٢٥٤٣] [التحفة: م د ٢١٦٩ - س ٢١٤١ - م د ٢١٥٦ -س ٢١٧٧ - س ق ٢١٨٤ - د س ٢١٩٧]، وتقدم برقم: (١٥٢٣).

<sup>(</sup>١) القصد: الوسط بين الطرفين ، والمراد: التوسط بين الطول والقصر. (انظر: النهاية ، مادة: قصد).

٥ [١٥٢٥] [الإتحاف: خزعه حب كم ٦٦٤٥] [التحفة: خ م س ق ٢٧١١]، وتقدم برقم: (١٥٠٧).





وَأَنَا أَجُرُهُ نَحْوَ الْمُصَلِّى ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ ، قُلْتُ : أَيْنَ الإِبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ مَرْوَانُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، تُرِكَ مَا تَعْلَمُ ، فَرَفَعْتُ صَوْتِي : كَلَّا ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَأْتُونَ بِخَيْرِ مِمَّا أَعْلَمُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ .

# ٠٠- بَابُ إِشَارَةِ الْخَاطِبِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الْخُطْبَةِ وَتَحْرِيكِهِ إِيَّاهَا عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا

ه [١٥٢٦] صر ثنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَة ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَىٰ مِنْبَرِهِ ، وَلَا عَلَىٰ (١) غَيْرِهِ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يُحَرِّكُهَا .

وَالِ أَبِكِرِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةً هَذَا أَبُو الْحُوَيْرِثِ مَدَنِيٌّ .

# ٧٠١- بَابُ كَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

٥ [١٥٢٧] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْنِ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ أَنَّهُ رَأَىٰ بِشْرَبْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ أَنَّهُ رَأَىٰ بِشُرَبْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدِيْنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ، لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يُشِيرَ بِأُصْبُعِهِ .

## ٧٠٢- بَابُ الْإعْتِمَادِ عَلَى الْقِسِيِّ أَوِ الْعِصِيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْخُطْبَةِ

٥ [١٥٢٨] صرتنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِـدِ ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيُّ ، قَالَ : جَلَـسْتُ

٥ [١٥٢٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ٦١٨٦] [التحفة: ٤٨٠٤].

<sup>(</sup>١) قوله : «ولا على» وقع في الأصل «على على» ، والمثبت من «سنن أبي داود» (١٠٩٨) من طريق بشر بن المفضل ، به .

٥ [١٥٢٧] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٤٩٨٢] [التحفة: م دت س ١٠٣٧٧] وسيأتي برقم: (١٨٧٥). ٥ [١٥٢٨] . ٥ [١٥٢٨]





إِلَى - أَوْ: مَعَ - رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكُلَفِي، وَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَسَابِعَ سَبْعَةِ، أَوْ: تَاسِعَ تِسْعَةٍ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُتَوَكِّنًا عَلَىٰ قَوْسٍ أَوْ عَصَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ فَشَهِدْنَا الْجُمُعَة ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَوَكِّنًا عَلَىٰ قَوْسٍ أَوْ عَصَا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ كَلِيمَاتٍ طَيْبَاتٍ خَفِيفَاتٍ مُبَارَكَاتٍ.

# ٧٠٣- بَابُ إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الْخُطْبَةِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ

وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلَاةٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الْخُطْبَةُ صَلَاةً مَا تَكَلَّمَ النَّبِيُ عَيَّكِ فِيهَا بِمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ .

ه [١٥٢٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، يَعْنِي : ابْنَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي النَّبِيُ ﷺ وَهُ وَ ابْنَ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَآنِي النَّبِيُ ﷺ وَهُ وَ يَخْطُبُ ، فَأَمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الظِّلِّ .

وَفِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ لِمَنْ أَخَّرَ الْمَجِيءَ: «الجلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ».

وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَمَرَهُمْ بِهَا ، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا».

وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِ لِلدَّاخِلِ : «هَلْ صَلَّيْتَ؟» قَالَ : لا . قَالَ : «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : «تَصَدَّقُوا» .

وَفِي أَخْبَارِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ سُلَيكٍ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَصَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» .

١[١٥٤]١

٥ [ ١٥٢٩ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٧٤٣٩ ] [ التحفة : د ١١٨٨٨ ] .





فَفِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ ، وَأَنَّ لِلْخَاطِبِ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي ، وَمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ ، وَيُعَلِّمُهُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ .

# ٧٠٤ بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْقَارِئَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَاسْتِمَاعِهِ لِلْقِرَاءَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ عِنْدَ اسْتِمَاع الْقُرْآنِ

٥ [١٥٣٠] صر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، [عن إبراهيم] (١) ، عَنْ عَلْقَمَة ، كَذَا يَقُولُ أَبُو الْأَحْوَصِ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى الْمِنْبَرِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى الْمَنْبَرِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ حَتَّى اللَّهُ وَعَيْنَاهُ مَنْ أُمَّةٍ فِي مَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَلَ وَكُو اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَيْنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الل

# ٧٠٥ بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُودِ إِذَا قَرَأَ الْخَاطِبُ السَّجْدَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبِ أَدْخَلَ بَيْنَ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ وَبَيْنَ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَلَسْتُ أَرَى الرِّوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ هَذَا .

٥ [١٥٣١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا

٥[١٥٣٠] [الإتحاف: خز ١٢٩٤٢] [التحفة: خ م د ت س ٩٤٠٢ - س ٩٢٢٠ - ت س ق ٩٤٢٨ -م ٩٤٧٩ - خ ٩٥٨٧].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن إبراهيم» ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، و«سنن الترمذي» (٣٢٦٨) من طريق أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: «هكذا روى أبو الأحوص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله».

<sup>(</sup>٢) الذرف: جري الدموع. (انظر: النهاية، مادة: ذرف).

٥ [١٥٣١] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ٥٦١٩] [التحفة: ٢٧٦٥].





اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ: [ابْنُ](١) يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، وَهُو: سَعِيدٌ، عَنْ عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَا فِي عَيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَا فَيَمًا فَقَرَأَ صَ فَلَمًا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَى ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: «إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَلِ اسْتَعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ، فَلَمَّا رَآنَا قَالَ: «إِنَّمَا هِي تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِي أَرَاكُمْ قَلِ اسْتَعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ»، فَنَزَلَ وَسَجَدْ وَسَجَدْنَا.

# ٧٠٦- بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْحَاطِبِ فِي قَطْعِ الْحُطْبَةِ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لَهُ

ه [١٥٣٢] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ (٢) ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ بَيِّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ؛ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَمْشِيَانِ وَيَعْفُرَانِ ، عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ ، قَالَ : فَنَزَلَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا وَمُحَمَلَهُ مَا ، ثُمَّ قَالَ : «صَدَق اللَّهُ ﴿ إِنَّمَا أَمْ وَلُحُمْ وَأَوْلَ دُحُمْ فِتْنَةٌ ﴾ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَحَمَلَهُ مَا ، ثُمَّ قَالَ : «صَدَق الله ﴿ إِنَّمَا أَمْ وَلُحُمْ وَأَوْلَ دُحُمْ فِتْنَةٌ ﴾ وَالتنابن : ١٥] ، إِنِّي رَأَيْتُ ﴿ هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْفُرَانِ ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ وَحَمَلْتُهُمَا » .

ه [١٥٣٣] صر ثناه عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنٍ وَقَالَ : «فَلَمْ أَصْبِرْ» ، ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ .

# ٧٠٧- بَابُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْخُطْبَةِ لِيُعَلِّمَ بَعْضَ الرَّعِيَّةِ الْعِلْمَ

٥ [١٥٣٤] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ ، قَالَ : جِنْتُ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من الموضع التالي بنفس الإسناد برقم: (١٨٧٧)، ومن «الإتحاف».

٥ [ ١٥٣٢ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٢٩٥ ] [ التحفة : دت س ق ١٩٥٨ ] ، وسيأتي برقم : (١٨٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) بمثناة فوقية مصغرا، وهو يحيى بن واضح المروزي، ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ١٦٥)، و«توضيح المشتبه» (٩/ ١٢٥).

۵[۱۵۶/ب].

٥ [١٥٣٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٩٥] [التحفة: دت س ق ١٩٥٨].

٥[١٥٣٤] [الإتحاف: خزعه كم حم ٢١٧٧٦] [التحفة: م س ١٢٠٣٥]، وسيأتي برقم: (١٨٨٢).



38(77)

يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ، ثُمَّ أُتِي بِكُرْسِيِّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَّمَهَا.

# ٧٠٨ - بَابُ انْتِظَارِ الْقَوْمِ الْإِمَامَ جُلُوسًا فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَ النِّسَاءَ (١) وَيُذَكِّرَهُنَّ

٥ [١٥٣٥] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي (٢) النَّحَّاكُ بِنُ (٣) مَخْلَدٍ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُ مُ يُصَلِّبِها قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُ مُ يُصَلِّبِها قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُ مُ يُصَلِّبِها قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَكُلُّهُ مِ يُصَلِّبِهِ فَيْرَ الْنَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجْلِسُ الرِّجَالَ بِيلِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْفُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، فَقَالَ : « ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِ عُلِكَ ﴾ [المتحنة : ١٦] » ، حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ : «أَنْتُنَ عَلَى ذَلِكَ؟ » فَقَالَ : هَلُمْ فِي دَنْ عِينَ فَي وَاحِدَةٌ : لَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا - لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِي : نَعَمْ ، قَالَ : فَبُسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ : هَلُمْ فِي دَيْ لَكُنَ ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفُتَحَ وَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ .

# ٧٠٩ بَابُ ذِكْرِ عِظَةِ الْإِمَامِ النِّسَاءَ وَتَذْكِيرِهِ إِيَّاهُنَّ وَأَمْرِهِ إِيَّاهُنَّ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ

٥ [١٥٣٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الناس» ، والمثبت لاستقامة السياق ، ويدل عليه قوله بعده: «ويذكرهن».

٥[١٥٣٥][الإتحاف: مي جا خز عه طح حم ٧٧٨٣][التحفة: خ م د ق ٥٦٩٨]، وتقدم برقم: (١٥١٣)، (١٥١٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وحدثني» والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن بن» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«الإيمان» لابن منده (٤٩٥)، و«الكبرى» للبيهقي (٦٤٢٠) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، به .

٥ [١٥٣٦] [الإتحاف: مي جاخز عه طع حم ٢٩٢٩] [التحفة: س ٢٤١٠ م س ٢٤٤٠].





عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى، فَبَدَأَ (١) بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ نَزَلَ، فَصَلَّى ، فَبَدَأَ (١) بِالصَّلَةِ قَبْلُ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُ اللَّهِ عَلَيْ نَزَلَ، فَأَتَى النِّسَاءُ فَذَكَّ رَهُنَ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةٌ ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: زَكَاهُ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقُنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَرَى حَقَّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِي لَكُونَهُ وَمَا لَهُ مُ النِّي اللّهَ فَي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا، وَيُلْقِينَ، قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَتَرَى حَقَّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِي النِّينَ النِّينَ وَلَكِ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُ مُ النِّينَ وَلَكَ لَحَقَّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُ مُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَحَقً عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُ مُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَكَ الْكَاثُولَ وَلَاكَ الْمَاعِمُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَكَ عَلَي عَلَى الْعَلَى الْمَالِمُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَتَسَاءَ اللّهُ الْمَالِمُ لَكَالَا لَا لَا عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ لَا يَالْكَلُهُ مُ اللّهُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقِ الْمُؤْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمُلْكَ لَلْمُ اللّهُ الْمُقَالَ الْمُ الْمَامِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٥ [١٥٣٧] مَالَ بَرَ : وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ، وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَحَنَّهُنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، وَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَحَنَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «تَصَدَّقْنَ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ (٢) عَلَى طَاعَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «تَصَدَّقْنَ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ (٢) النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِ (٣) : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ السَّكَاةَ (٤) ، وَتَكْفُرْنَ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدَيْنِ (٣) : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ السَّكَاةَ (٤) ، وَتَكُفُرْنَ النَّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدِيْنِ (٣) : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ السَّكَاةَ (٤) ، وَتَكُفُرْنَ الْسَلَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدِيْنِ (٣) : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «إِنَّكُنَّ تُكْثِرُنَ السَّكَاةَ (٤) ، وَتَكُفُرْنَ السَّكَاةُ وَنَهُ فِي فَوْبِ الْعَشِيرَ» ، فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَ وَحُلِيّهُنَّ وَقُوطُهُنَّ وَخَوَاتِمَهُنَّ ، يَقْذِفْنَهُ فِي فَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ .

صر ثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ . ح وصر ثناه أَبُو كُرَيْبِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهو صواب، ينظر: «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (١٩٨٩) من طريق المصنف، به. ٥ [١٥٣٧] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حم ٢٩٢٩] [التحفة: س ٢٤١٠ - م س ٢٤٤٠].

<sup>(</sup>٢) السفلة: العامة. (انظر: اللسان، مادة: سفل).

<sup>(</sup>٣) سفعاء الخدين: السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير. وقيل هو سواد مع لون آخر، أراد أنها بذلت نفسها، وتركت الزينة والترفة حتى شحب لونها واسود إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. (انظر: النهاية، مادة: سعف).

<sup>(</sup>٤) الشكاة : الشكوي ، وهو : أن تخبر عن مكروه أصابك . (انظر : النهاية ، مادة : شكو) .

<sup>(</sup>٥) القلائد: جمع: قلادة ، وهي: ما يعلُّق في العنق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: قلد).





# ٧١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَتَى النِّسَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ لِيَعِظَهُنَّ

إِذِ النِّسَاءُ لَمْ يَسْمَعْنَ خُطْبَتَهُ وَمَوْعِظَتَهُ.

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَأَىٰ أَنَّهُ لَـمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ .

الْخَبَرَانِ صَحِيحَانِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ، وَعَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ . الْخَبَرَانِ صَحِيحَانِ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ . ٧١١- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الرَّعِيَّةِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

٥ [١٥٣٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ عِيدٍ ، صَلَّى ، وَقَالَ : «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ جَلَسَ كَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ عِيدٍ ، صَلَّى ، وَقَالَ : «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ ذَهَبَ» .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ خُرَاسَانِيٌّ عَرِيبٌ عَرِيبٌ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ الْفَضْلِ بُنِ مُوسَى السِّينَانِيِّ ، كَانَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بُنِ مُوسَى ، لَمْ مُوسَى السِّينَانِيِّ ، كَانَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بُنِ مُوسَى ، لَمْ يُحَدِّثُنَا بِهِ بِنَيْسَابُورَ ، حَدَّثَ بِهِ أَهْلَ بَغْدَادَ عَلَىٰ مَا خَبَرَنِي بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ .

### ٧١٢- بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمْعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدِ

وَصَلَاةِ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ الْعِيدَ ثُمَّ الْجُمُعَةَ ، وَإِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا جَمِيعًا بِسُورَتَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا .

٥ [١٥٣٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>.[1/100]1</sup> 

٥ [١٥٣٨] [الإتحاف: جاخزكم ٧١٦٠] [التحفة: دس ق ٥٣١٥].

٥ [١٥٣٩] [الإتحاف: مي جا خزعه طح حب حم ١٧٠٨٨] [التحفة: م دت س ق ١١٦١٢]، وسيأتي برقم: (١٩٢٧).



الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَقَالَ مَرَّةً: فِي الْعِيدِ بِ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، وَ﴿ هَلْ أَتَلْكَ حَدِيثُ ٱلْعَنْشِيَةِ ﴾، فَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ بِهِ.

# ٧١٣- بَابُ الرُّحْصَةِ لِبَعْضِ الرَّعِيَّةِ فِي التَّحْلُفِ عَنِ الْجُمُعَةِ إِلَّهُ الْجُمُعَةِ إِلَّا الْجُمُعَةِ إِلَيْكُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ إِيَاسَ بْنَ أَبِي رَمْلَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ.

ه[١٥٤٠] صرثنا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ: شَهِدْتُ (١) مُعَاوِيَةَ، وَسَأَلَ (٢) زَيْدَ بْنَ أَزْقَمَ: شَهِدْتَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ: شَهِدْتُ (١) مُعَاوِيَةَ، وَسَأَلَ (٢) زَيْدَ بْنَ أَزْقَمَ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهِ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ فِي أَوَّلِ النَّهَادِ، ثُمَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ فِي أَوَّلِ النَّهَادِ، ثُمَّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِهُ ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ».

# ٧١٤ بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ وَالْجُمُعَةُ أَنْ يُعَيِّدَ بِهِمْ وَلَا يُجَمِّعَ بِهِمْ

إِنْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ سُنَّةَ النَّبِيِّ عَلَيْ ﴿

ه [١٥٤١] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ . حوص ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ (٣) ، حَدَّفَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ . حوص ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ ، يَعْنِي ، ابْنَ أَخْضَرَ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، قَالَ : حَدَّفَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَة ، قَالَ : حَدَّفَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : شَهِدْتُ

٥ [١٥٤٠] [الإتحاف: مي خز كم حم ٤٦٧٠] [التحفة: دس ق ٣٦٥٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شهد» ، والمثبت من «مسند أحمد» (١٩٦٢٦) من طريق عبد الرحمن ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وهو صواب، وله وجه، فالواو تفيد اشتراك الفعلين في الزمن الذي وقعا فيه.

٥ [ ١٥٤١] [ الإتحاف: خزكم ٥٠٥٦] [ التحفة: ١٥٨٩٦].

<sup>(</sup>٣) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَهُوَ أَمِيرٌ فَوَافَقَ يَوْمُ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىٰ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَخَرَ الْخُرُوجَ حَتَّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَخَرَجَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَ وَأَطَالَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصلِّ الْجُمُعَةَ ، فَعَابَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ابْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَة .

وَبَلَغَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ.

قَالَ أَبِكِر: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَصَابَ ابْنُ الزُّبَيْرِ السُّنَّةَ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ النَّبِيِّ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، أَوْ عُثْمَانَ، أَوْ عَلِيٍّ، وَلَا إِحَالُ أَنَّهُ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ سُنَّةً أَبِي بَكْرٍ، أَوْ عُمَرَ، أَوْ عُثْمَانَ، الْوَعْلَ خِلَافُ سُنَّةِ أَرَادَ بِهِ أَصَابَ السُّنَّة فِي تَقْدِيمِهِ الْخُطْبَة قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى بِهِمْ صَلَاةً النَّيِيِ وَاللَّهُ مَا أَرَادَ تَرْكَهُ أَنْ يُجَمِّعَ بِهِمْ بَعْدَمَا قَدْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةً الْعِيدِ . الْعِيدِ فَقَطْ دُونَ تَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ .

# ٧١٥- بَابُ إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

وَإِنْ كُنَّ أَبْكَارًا ذَوَاتِ خُدُورٍ ؟ حُيَّضًا كُنَّ أَوْ أَطْهَارًا .

٥ [١٥٤٢] صر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حَفْصَة ، قَالَتْ : كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي حَلَفٍ ، فَخَدَّتُ أَنْ أَخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ فَحَدَّثَ أَنَّ أَخْتِها كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْنَتَيْ عَشْرَةً (١) غَزْوَة ، كَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ عَزَوَاتٍ ، قَالَتْ : كُنَّا ثُدَاوِي اللَّهُ الْنَتَيْ عَشْرَةً (١) غَزْوَة ، كَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ عَزَوَاتٍ ، قَالَتْ : كُنَّا ثُدَاوِي اللَّهُ الْمَانَ ، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَالِقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمَانِعُ الْمَانَ عَلَى الْمَرْضَى ، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَانِهُ الْمُ

٥[١٥٤٢] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ٢٣٣٨٦] [التحفة: خ م دس ق ١٨٠٩٥ - د ١٨١١٠ -خ ١٨١٠٥ - خت ١٨١٠٦ - ت س ١٨١٠٨ - دس ١٨١١٠ - د ١٨١١٢ - خ ١٨١١٣ - خ س ١٨١١٨ -خ م د١٨١٢٨]، وسيأتي برقم: (١٥٤٣).

۱۵۵/پ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اثني عشر» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وهو الجادة .



إِحْدَانَا بَأْسُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَلَّا تَخْرُجَ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ».

فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا وَسَأَلْنَاهَا، فَقُلْنَا: سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً يَقُولُ: كَذَا وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةً، إِلَّا قَالَتْ: بِأَبَا (١) ، فَقَالَتْ: نَعَمْ ، بِأَبَا. قَالَتْ: لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ لِيَعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ لِيَعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدُعُوةً الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعْتَزِلِ الْحَائِضُ الْمُصَلِّى ، قُلْتُ لِأُمِّ عَطِيَّةَ: الْحَائِضُ؟ قَالَتْ: وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَعْتَزِلِ الْحَائِضُ الْمُصَلِّى ، قُلْتُ لِأُمْ عَطِيَّةَ: الْحَائِضُ؟ قَالَتْ: أَلَيْسَتْ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذَا، وَتَشْهَدُ كَذَا؟

### ٧١٦- بَابُ الْأَمْرِ بِاعْتِزَالِ الْحَائِضِ إِذَا شَهِدَتِ الْعِيدَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْخُرُوجِ لِمُشَاهَدَةِ الْخَيْرِ وَدَعْوَةِ الْمُسْلِمِينَ.

٥ [١٥٤٣] صرثنا علِيُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَحَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِيرِينَ ، وَحَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيرِينَ ، وَحَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ الْعَوَاتِقُ (٢) ذَوَاتَ الْخُدُورِ (٣) ، وَالْحُيتَضُ (٤) يَتُومَ الْعِيدِ ، فَأَمَّا الْحُيْثُ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ الْعَوَاتِقَ (٢) ذَوَاتَ الْخُدُورِ (٣) ، وَالْحُيتَضُ (٤) يَتُومَ الْعِيدِ ، فَأَمَّا الْحُيْثُ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَ : فَإِنْ لَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بيابا» بتسهيل الهمزة ، وكذلك الموضع الذي بعده ، والمثبت من «المجتبئ» للنسائي (٣٩٥) من طريق إسهاعيل ، به .

<sup>0 [</sup>۱۵۶۳] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ۲۳۳۸] [التحفة: خ م دس ق ۱۸۰۹ - د ۱۸۱۰ - ۱۸۱۰ - خ ۱۸۱۰ - خ ۱۸۱۰ - خ س ۱۸۱۰ - خ ۱۸۱۰ - خ س ۱۸۱ - خ س ۱۸۱۰ - خ س ۱۸۱ - خ س ۱۸۱۰ - خ س ۱۸۱۰ - خ س ۱۸۱۰ - خ س ۱۸۱ -

<sup>(</sup>٢) **العواتق:** جمع العاتق، وهي: الشابة أول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبت. (انظر: النهاية، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٣) ذوات الخدور: الأبكار (و الخدور: جمع خِدْر، وهو: سِتر في ناحية البيت تجلس البكر وراءه). (انظر: اللسان، مادة: حدر).

<sup>(</sup>٤) الحيض: جمع حائض، وهي: التي عليها دم الحيض. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حيض).





# ٧١٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّىٰ مِنْ ظَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَتَىٰ فِيهِ الْمُصَلِّي

٥ [١٥٤٤] صرتنا عَلِيُ بْنُ مَعْبَدِ (١) ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ ، قَالاً: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُ وَابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُ وَ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ وَهُ وَابْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَادِثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّا إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ .

## ٧١٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي الْمَنْزِلِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمُصَلَّىٰ

٥[١٥٤٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرِو الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْنُ عَمْرِو الرَّقِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى يَطْعَمَ ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى لِلنَّاسِ وَكُانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الصَّلَاةِ شَيْتًا .

\* \* \*

٥ [٥٤٥] [الإتحاف: خزحم ٥٤٧٦].

٥ [ ١٥٤٤ ] [ الإتحاف : مي خز حب كم خ حم ١٨٤٢ ] [ التحفة : خت ت ١٢٩٣٧ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعيد» ، وهو خطأ ، والمثبت من: «الإتحاف» ، و «الإحسان» (٢٨١٦) من طريق المصنف ، به .





# الْجَالِيْ فِي لِلْمِينَ وَيَجَافِ إِلَيْ الْمَالِكُ الْمَالِظُ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ اللَّهِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ

٥ [١٥٤٦] فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ [البقرة : ١٤٤] ، قَالَ : قِبَلَهُ .

صرتنا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ (١).

٥ [١٥٤٧] «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَائَةٍ . . . » الْحَدِيثَ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ (٢) .

وعن مُحَمَّدِ ، عَنْ عَفَّانَ ، عَنْ حَمَّادِ . . . نَحْوَهُ ، بِلَفْظِ : «حَتَّى يَحْتَلِمَ» (٣) .

٥ [١٥٤٨] أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

صرتنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ ، يَعْنِي: ابْنَ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

٥ [١٥٤٦] [الإتحاف: خز ٢١٢٣].

(١) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (١٤٦٠) من طريق شريك ، عن أبي إسحاق ، عن البراء في قوله كان : « فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و ﴾ [البقرة: ١٤٤] ، قال : «قبله» .

٥ [١٥٤٧] [الإتحاف: مي خزجا حب كم ٢١٥٣٩] [التحفة: دس ق ١٥٩٣٥].

(٢) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٨٢٠) فقال: «حدثنا محمدبن يحيى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة عن ما لنبي على قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل»».

(٣) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (١٥٠) فقال : «حدثنا محمد ، عن عفان ، بهذا ، وقال : «حتى يحتلم»» . ٥ [١٥٤٨][الإتحاف : خز قط ١٧٨٣٨].

#### مِعُنِي اللهُ عَلَية





جُرَيْج (١) ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . . . نَحْوَهُ (٢) .

ه [ ٤٩ ] هَ كَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا تَفَرَّجُ وا (٣) ، فَقَالَ : «اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ» .

سمعت الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، يَعْنِي: ابْنَ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قَالَ إِبْنُ عَجْلَانَ: وَذَلِكَ أَنْ يَضَعَ مِرْفَقَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودُ وَأَعْيَا (٤).

٥[١٥٥٠] وعن جَمِيلِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، عَنِ ابْنِ الْبُرِقَانِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «كذا في أصل سهاعنا بخط الصريفيني، وهو وهم، والصواب: عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة».

<sup>(</sup>٢) قال مغلطاي في "إكمال تهذيب الكمال» (٨/ ٣٤١): "قال ابن خزيمة في "صحيحه": حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ، حدثنا يعقوب بن محمد ، يعني: ابن عيسى ، أن عبد الملك بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف ، حدثنا عبد العزيز بن عمران ، حدثنا محمد بن عبد اللله الكناني ، عن عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج ، عن عبد الملك بن أبي محذورة ، عن أبيه ، أن النبي على أمره أن يثني الأذان ، ويفرد الإقامة » .

٥ [١٥٤٩] [الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٨١٠٧] [التحفة: دت ١٢٥٨٠].

<sup>(</sup>٣) التفريج في السجود: مباعدة اليدين عن الجنبين ، ورفع البطن عن الفخذين في السجود. (انظر: المرقاة) (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٩٣١) من طريق الربيع بن سليمان ، حدثنا شعيب بن الليث بن سعد ، حدثنا أبي ، عن محمد بن عجلان ، عن سمي مولى أبي بكر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أنه قال : شكا أصحاب رسول الله على مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا ، فقال : «استعينوا بالركب» . قال ابن عجلان : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود ودعا .

٥ [ ١٥٥٠ ] [ الإتحاف : خز طح حب كم حم ١٨١٠٧ ] [ التحفة : دت ١٢٥٨٠ ] .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار في «مسنده» (٨٩٥١) فقال: «حدثنا جميل بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله على أمر بالتجنح في الصلاة، فشكى الناس إليه الضعف، فأمرهم أن يستعينوا بالركب».



ه [١٥٥١] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَـهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَسَلِ (١) .

٥ [ ١٥٥٢] دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ أَنَا وَرَجُ لَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي ، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّرْنِي عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ . . . الْحَدِيثَ .

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ (٢).

٥ [٩٥٥٣] «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ».

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، هُوَ: ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٣) .

٥ [ ١٥٥١ ] [الإتحاف: خز حب قط ٨٨٩] [التحفة: ق ٧٢٣].

(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٣/ ٤٦٨): «رواه البيهقي في «خلافياته» من جهة ابن خزيمة، عن محمد بن يحيل بن فياض، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . . . بإسناده، وفيه : أن رسول الله يخلف كان يرفع يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع» . وأخرجه الدارقطني في «السنن» (١١١٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا حميد ، عن أنس قال : كان رسول الله على يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد .

٥ [١٥٥٧] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٢٢٧] [التحفة: خ م ٩٠٥٤].

(٢) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (٣٤٢) فقال: «حدثنا محمد بن عثمان الوراق، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى خيلت قال: دخلت على النبي على أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرني على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي على "إنا لا نولي هذا العمل أحدًا سأله، ولا أحدًا حرص عليه».

٥ [١٥٥٣] [الإتحاف: خزطح قط كم حم ٢٠٠٥٣] [التحفة: خ م ت س ق ١٢٢٠٦].

(٣) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٠/١٠) من طريق سعيد، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة والنبي عن النبي على أنه قال : «من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى».

#### صَهُلِع اللهُ عَلَيْهِ





- ٥[١٥٥٤] وعن بُنْدَارٍ وَأَبِي مُوسَىٰ كِلَاهُمَا ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . نَحْوَهُ (١) .
- ه [٥٥٥٥] «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ».

صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٢) .

٥ [١٥٥٦] وعن يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٣) .

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ .

\* \* \*

٥ [١٥٥٤] [الإتحاف: خزطح قط كم حم ٢٠٠٥٣] [التحفة: خم ت س ق ١٢٢٠٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٦) من طريق ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن النبي على قال : «إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل إليها أخرى».

٥ [ ١٥٥٥ ] [ الإتحاف : جا خز عه طح حب حم ٢٢١١٧ ] [ التحفة : م س ق ١٦٧٠ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (١٥٧) من طريق زكريا بن عدي، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة عن النبي على قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، ومن الفجر قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك».

٥ [١٥٥٦] [الإتحاف: جا خز عه طح حب حم ٢٢١١٧] [التحفة: م س ق ١٦٧٠٥].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٠١) من طريق ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع، فقد أدركها». والسجدة إنها هي الركعة.





# ٣- ١٤٤١ إِنْ الْمِافِرَةُ فَيَالَمِ الْمِرْفَافِيمَا فَرَالْسِّينَ فَيَا لَوْ السِّينِ فَيَا لَكُمْ الْمُرْفِقِ

# مُعِيَّصِرُ مُن اللَّا لِلسُّنِيلِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِي الللِي الللِّهِ الللِي الللِّهِ الللِّهِ الللِي الللِي الللِّهِ الللِي الللِي الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيِلِي الللِّهِ الللِي الللِي الْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ

#### ١ - بَابُ فَصْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَىٰ صَلَاةِ الْفَذِّ

٥ [١٥٥٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ » .

٥ [٥٥٨] قَالَ أَبِرَر: صرتناه أَبُو قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، نَحْوَهُ .

قَالَ أَبِكِر: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ ، أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَذْكُرُ الْعَدَدَ لِلشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ مِنْ عَيْرِ أَنْ تُرِيدَ نَفْيًا لِمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْعَدَدِ ، وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُ عَلَيْ لِقَوْلِهِ : «حَمْسِ وَعِشْرِينَ» ، أَنَّهَا لَا تَفْضُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا تَأُوَّلْتُ:

٥ [١٥٥٩] أَن مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ وَيَحْيَىٰ بْنَ حَكِيمٍ ، حدثانا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ وَحُدَهُ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» .

٥ [١٥٦٠] صرتنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿، وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِثْلِهِ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِمِثْلِهِ .

٥ [١٥٥٧] [الإتحاف: خزحم ١٣٠٥٩].

٥ [١٥٥٨] [الإتحاف: خزحم ١٣٠٥٩].

٥ [١٥٥٩] [الإتحاف: مي خزعه ١٠٧٩٣] [التحفة: خ ٧٦٧٨- م ٧٦٩٧- م ٧٨٤٧- ت ٥٠٨٥- خ م س ٨٣٦٧].

٥ [ ١٥٦٠ ] [الإتحاف: مي خزعه ٩٣ ١٠٧ ] [التحفة: خ ٧٦٧٨].

<sup>۩[</sup>٢٥١/أ].





# ٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَا يُخَاطِبُ أُمَّتَهُ بِلَفْظِ مُجْمَلِ

مَوَّهَ بِجَهْلِهِ عَلَىٰ بَعْضِ الْغُبَآءِ(١) احْتِجَاجًا لِمَقَالَتِهِ هَــنِهِ أَنَّـهُ إِذَا خَـاطَبَهُمْ بِكَـلَامٍ مُجْمَلِ فَقَدْ خَاطَبَهُمْ بِمَا لَمْ يُفِدْهُمْ مَعْنَىٰ زَعَمَ .

ه [١٥٦١] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَة ، قَالَ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَة ، قَالَ : «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْع وَعِشْرِينَ (٢) صَلَاة » .

قَالُ أَبِكِر: فَقَوْلُهُ عَلَيْهُ: «بِضِعِ» كَلِمَةٌ مُجْمَلَةٌ إِذِ الْبِضْعُ يَقَعُ عَلَى مَا بَيْنَ الشَّلَاثِ إِلَى الْعَشْرِ مِنَ الْعَدْدِ، وَبَيَّنَ الْعَكْمُ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهَا تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَلَمْ يَقُلُ: لَا تَفْضُلُ إِلَّا «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا تَفْضُلُ «بِسَبْعِ يَقُلْ: لَا تَفْضُلُ إِلَّا «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ»، وَأَعْلَمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا تَفْضُلُ «بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

## ٣- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

وَ (٣) الْبَيَانِ أَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَأَنَّ فَضْلَهَا فِي الْجَمَاعَةِ ضِعْفَيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ .

<sup>(</sup>١) رسمه في الأصل : «الغبا» ، والمثبت أقرب لذلك الرسم ، وإن كان هذا الجمع غير معروف لكلمة «غبي» ، لكن ربها عاملها معاملة «نبيء» ، و«نبآء» .

<sup>0[</sup>١٥٦١][الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ط ١٨٥٩٥][التحفة: م ١٢٣٣٤ - خ ١٢٣٤١ - س ١٢٣٧٩ -م ١٢٤٠١ - خ ١٢٤٣٧ - خ م دت ق ١٢٥٠٢ - ق ١٣١١٢ - خ م س ١٣١٤٧ - م ت س ١٣٢٣٩ -س ١٣٢٥٩ - خ م ١٣٢٧٤ - م ١٣٤٦٦ - م ١٣٤٦٦ - خ م س ١٥١٥٦]، وسيأتي برقم: (١٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وما هاهنا على تقدير: فضل بضع وعشرين صلاة. على حذف المضاف مع بقاء عمله، ويجوز أن يكون الأصل: ببضع وعشرين صلاة. فحذفت الباء وبقي عملها، ينظر في نظير لهذه المسألة: «إعراب ما يشكل» للعكبري (ص ١٩٨)، و «شرح شواهد التوضيح» لابن مالك (١٥٣، ١٥٤)، و «عقود الزبرجد» للسيوطي (٣/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، ولابد للسياق منه .

#### وَكَارِبُ الْمِامِٰرُ فِي الصِّلْالْأُوَّةُ الْفِيالِيْدِينَ





٥ [١٥٦٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ - أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَة - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ - أَصْلُهُ مَدَنِيٌّ سَكَنَ الْكُوفَة - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي عَمْرَة ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَنْ عَنْ عُلْمَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة ، كَانَ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيْلَة ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة ، كَانَ كَقِيَامٍ نِصْفِ لَيْلَة ، وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَة كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَة » .

# ٤ - بَابُ ذِكْرِ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

٥ [١٥٦٣] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨] قَالَ: «تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَادِ تَجْتَمِعُ فِيها».

قَالَ أَبِكِر : أَمْلَيْتُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ ، ذِكْرَ اجْتِمَاعِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةِ النَّهَادِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ .

## ٥- بَابُ ذِكْرِ الْحَضِّ عَلَىٰ شُهُودِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصَّبْحِ

وَلَوْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرْءُ عَلَىٰ شُهُودِهِمَا إِلَّا حَبْوًا(١١) عَلَى الرُّكَبِ.

ه [١٥٦٤] صر ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكٍ - يَعْنِي ابْنَ أَنسِ ، عَنْ سُمَيِّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالسَّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» .

٥ [١٥٦٢] [الإتحاف: مي خز حب عه حم ط ١٣٧٠٣] [التحفة: م دت ٩٨٢٣].

٥ [١٥٦٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٨٠٩٤] [التحفة: ت ٢٠١٤ - ت ١٢٤٤٤].

<sup>(</sup>١) الحبو: المشي على اليدين والركبتين، أو الاست. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

٥ [١٥٦٤] [ الإتحاف: خزعه حب طحم ١٨٠٩٦] [ التحفة: خ م ت س ١٢٥٧٠].



YVE

### ٦- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَا كَثُرَ مِنَ الْعَدَدِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ

٥ [ ١٥٦٥] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُحَرِّمِيُّ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بنُ آدَمَ ، حَدَّفَنَا وَهُنِرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أُبِي بْنِ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْمُنْ فِرِ ، حَدِّثْنِي أَعْجَبَ حَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا ، فَقَالَ : صَلَّىٰ لَنَا أَوْ صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَلَا صَلَاةَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ الْتَفَت ، فَقَالَ : «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟» قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةَ ، قَالَ : «أَشَاهِدُ فُلَانٌ؟» قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ نَعَمْ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ لَعَمْ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ لَا فَعَمْ ، وَلَمْ يَشْهَدِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْعَشَاءِ وَصَلَاةً الْعَشَاءِ وَصَلَاةً الْعَشَاءِ وَصَلَاةً الْعَشَاءِ وَصَلَاةً الْعَشَاءِ وَصَلَاةً الْعَشَاءِ وَصَلَاةً الْعَمْ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَنْ حَمْ اللَّهُ وَعَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْمُعَلِيمِ مَلْ وَلَى اللَّهُ مُن الْمُنَافِقِينَ صَلَاتُكَ مَعَ رَجُلُ أَزْكَى (١) مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ أَزْكَى (١) مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ ، وَمَا أَكْثَرَ فَهُو أَحَبُ إِلَى اللَّهِ . وَحَدَكَ ، وَصَلَاتَكَ مَعَ رَجُلُ إِلَى اللَّهِ . .

قَالَ أَبِكِ : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، وَلَمْ يَقُولًا : عَنْ أَبِيهِ .

٥ [١٥٦٦] صرثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ﴿ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَصِيرٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصَّبْحَ ، فَقَالَ : ﴿ أَشَاهِدٌ فُلانٌ ؟ » . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ » . . .

٥ [١٥٦٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم عم ٦٦] [التحفة: دس ق ٣٦]، وسيأتي برقم: (١٥٦٦).

<sup>(</sup>١) الزكاة: الطهارة والنياء والبركة والمدح. (انظر: مجمع البحار، مادة: زكيل).

٥ [ ١٥٦٦ ] [ الإتحاف : مي خز حب كم حم عم ٦٦ ] [ التحفة : د س ق ٣٦] ، وتقدم برقم : (١٥٦٥ ) . ١ (١٥٦ / ب] .





# ٧- بَابُ أَمْرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُودِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ خَافَ الْأَعْمَىٰ هَوَامً (١) اللَّيْلِ وَالسِّبَاعَ إِذَا شَهِدَ الْجَمَاعَةَ

٥ [١٥٦٧] صرثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، عَنْ سُهْلِ الرَّمْلِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ : عَنْ سُهْيَانَ ، عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ ، قَالَ : «تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : «فَحَيَّ هَلَالْ)» .

٨- بَابُ أَمْرِ الْعُمْيَانِ بِشُهُودِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ نَائِيَةَ عَنِ الْمَسْجِدِ
 لَا يُطَاوِعُهُمْ قَائِدُوهُمْ بِإِثْيَانِهِمْ إِيَّاهُمُ الْمَسَاجِدَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ شُهُودَ الْجَمَاعَةِ فَرِيضَةٌ لَا فَضِيلَةٌ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: لَا رُحْصَة (٣) لِلْمَرْءِ فِي تَرْكِ الْفَضِيلَةِ.

٥ [١٥٦٨] صرتنا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبِ ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ الْمَنَ أَنْ آتِي هَوُلَا النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آتِي هَوُلَا اللَّذِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهَ عَيْنِ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاء ، فَقَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آتِي هَوُلَا اللَّذِينَ يَتَخَلَّفُ وَنَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأَحَرِق عَلَيْهِمْ بُيُ وتَهُمْ » فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُ وم ، فَقَالَ : يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأَحَرِق عَلَيْهِمْ بُيُ وتَهُمْ » فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُ وم ، فَقَالَ : يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَأَحَرِق عَلَيْهِمْ بُيُ وتَهُمْ » فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُ وم ، فَقَالَ : يَتَخَلَّفُونَ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ فَا عَلِيْهُمْ بُيُ وتَهُمْ » فَقَامَ اللَّهِ ، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا بِي ، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ ، قَالَ : «أَتَسْمَعُ الْإِقَامَة؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَاحْضُرْهَا» وَلَمْ يُرَحِّصْ لَهُ .

<sup>(</sup>١) الهوام: جمع هامة ، وهي كل ذات سم يقتل ، وقد تقع على ما يدب من الحيوان ، وإن لم يقتل كالحشرات . (انظر: النهاية ، مادة: همم) .

٥[١٥٦٧] [الإتحاف: خز قط كم ١٣٤٤٣] [التحفة: د س ١٠٧٨٧ – د ق ١٠٧٨٨]، وسيأتي برقم: (١٥٦٨)، (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) حي هلا: هلموا وأقبلوا وتعالوا مسرعين، وهما كلمتان جعلتا كلمة واحدة. وفيها لغات. وهلا حث واستعجال. (انظر: النهاية، مادة: هلا).

<sup>(</sup>٣) الرخصة : اليسر والسهولة ، وهي : إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع . (انظر : معجم لغة الفقهاء ) (ص ٢٢١) .

٥ [١٥٦٨] [الإتحاف: خز قط كم ١٣٤٤٣] [التحفة: د س ١٠٧٨٧ - د ق ١٠٧٨٨]، وتقدم برقم: (١٥٦٧)، وسيأتي برقم: (١٥٦٩).

#### صَحِيْكِ اللهُ عَرَايَةَ





قَالِهُ بَرِج : هَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ ، فِيهَا اخْتِصَارٌ ، أَرَادَ - عِلْمِي - : وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَازِمُنِي ، كَخَبَرِ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم .

ه [١٥٦٩] حرثناه نَصْرُ بْنُ مَوْزُوقٍ ، حَدَّفَنَا أَسَدٌ ، حَدَّفَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَة (١ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم . حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَعْنِي ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم . حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَعْنِي ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ تَعْنِي ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدٌ – يَعْنِي : ابْنَ بَكْرٍ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوم ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّ يَ شَيْخُ ضَرِيرُ الْبَصِرِ شَاسِعُ الدَّارِ ، وَلِي قَائِدٌ فَلَا يُلَا وِمُنِي (٢) فَهَ لْ لِي مِنْ رُخْصَة ؟ قَالَ : «تَسْمَعُ النَّاءَ؟» قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «مَا أَجِدُ لَكَ مِنْ رُخْصَة » .

#### ٩ - بَابٌ فِي التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ

٥ [١٥٧٠] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَابْنُ عَجْلَانَ وَغَيْرُهُ - ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانَا فَيَتَحَلَّفُوا إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيُحَرُّقُونَ فَي فِيْعِيمُوا الصَّلَاةِ فَيُحَرُّقُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيُحَرُّقُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاةِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاةِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاةِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَقُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُحَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُعَرِّقُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُونَ عَنِ السَّعَلَاقِ فَيُعَلِّلُهُ عَلَى إِلَى عَظْمِ ، إِلَى ثَوْدِيدٍ – أَيْ : لَأَجَابَ».

٥[١٥٦٩][الإتحاف: خز قط كم ١٣٤٤٣][التحفة: دس ١٠٧٨٧ - دق ١٠٧٨٨]، وتقدم برقم: (١٥٦٧)، (١٥٦٨).

<sup>(</sup>١) قوله : «شيبان أبو معاوية» ، كذا في الأصل ، وبدلا منه في «الإتحاف» : «حماد بن سلمة» .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند أحمد في «المسند» (١٥٧٣٠) من رواية شيبان: «يلائمني»، وعند ابن ماجه في «السنن» (٧٥٧) من رواية زائدة: «يلازمني»، وفي بعض نسخها كالمثبت، وقال السندي في «حاشيته على ابن ماجه» (١/ ٢٦٥): «هو بالواو في نسخ ابن ماجه وأبي داود، والصواب: «يلايمني» بالياء؛ أي: يوافقني؛ إذ الملاومة من اللوم، ولا معنى له هاهنا».

٥[١٥٧٠] [الإتحاف: خزجاعه طح حب طحم ش ١٩١٤٣] [التحفة: خ ١٢٢٧٣ - د ق ١٢٥٢٧ - م م ١٢٥٢٠].





ه [١٥٧١] قَالَ أَبِكِر : أَمَّا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ الَّذِي أَرْسَلَهُ ابْنُ عُيَيْنَةً فَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

صر ثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ ، وَأَبُوعَاصِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

### ١٠ - بَابُ تَخَوُّفِ النُّفَاقِ عَلَىٰ تَارِكِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ

٥ [١٥٧٢] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ وَعَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ وَجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ .

### ١١- بَابُ ذِكْرِ أَنْقَلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ

وَتَخَوُّفِ النَّفَاقِ عَلَىٰ تَارِكِ شُهُودِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ.

٥ [١٥٧٣] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَبُّ ، حَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . وحرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيلَة : "إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيلَة : "إِنَّ أَنْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَة الْحَرَة اللهِ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنِّي لَأَهُمُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ وَالْفَجْرِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ، وَإِنِّي لَأَهُمُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي ، ثُمَّ آخُذَ حُزَمَ النَّارِ فَأُحَرِّق عَلَىٰ أُنَاسٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ بُيُوتَهُمْ".

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتُ» ، وَقَالَ : «ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىٰ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» .

٥ [ ١٥٧١] [ الإتحاف: مي خز حم ١٩٤٥٢] [ التحفة: خ س ١٢٣٩٧].

٥ [ ١٥٧٢ ] [ الإتحاف : خزعه حب ١٣٠٥٢ ] [ التحفة : ق ٩٤٩٥ - م ٩٥٠٠ - م دس ٩٥٠١ ] .

٥ [١٥٧٣] [الإتحاف: مي خزعه طح حب حم ١٨٠٧٢] [التحفة: خ ١٢٢٧٣ - خ ١٢٣٦٩ - م ١٢٤٢٠ . د ق ١٢٥٧١ - م ١٢٥٧٤ - م دت ١٤٨١٩].





• [١٥٧٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ : كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَالصَّبْحِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ .

# ١٢ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقُرَىٰ وَالْبَوَادِي وَاسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ تَارِكِهَا

٥ [١٥٧٥] صر ثنا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَدَامَةَ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيِّ حوص ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ الْكَلَاعِيُّ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قُلْتُ : قَرْيَةٌ دُونَ حِمْصَ ، قَالَ الْيَعْمَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قُلْتُ : قَرْيَةٌ دُونَ حِمْصَ ، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ ، يَقُولُ : «مَا مِنْ ثَلَائَةِ نَفْرِ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَلُو ، فَلَا أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِهُ ، يَقُولُ : «مَا مِنْ ثَلَائَةِ نَفْرِ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَدُو ، فَلَا أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : «مَا مِنْ ثَلَائَةِ نَفْرِ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَدُو ، فَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْ ، الْقَاصِيةَ (٢)» .

وَقَالَ الْمَسْرُوقِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ: «إِنَّ الذِّئْبَ يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ».

# ١٣ - بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فِي مَنْزِلِهِ جَمَاعَةَ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ شُهُودُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِعِلَّةٍ حَادِثَةٍ

٥ [١٥٧٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ بِنُ عُمَرَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

<sup>• [</sup>١٥٧٤] [الإتحاف: خزحب كم ١١٤٦٧].

٥ [ ١٥٧٥ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٦١٦٤ ] [ التحفة : دس ١٠٩٦٧ ] .

<sup>(</sup>١) الاستحواذ: الاستيلاء على الشيء . (انظر: النهاية ، مادة: حوذ) .

<sup>(</sup>٢) القاصية: المنفردة عن القطيع البعيدة منه. يريد: أن الشيطان يتسلط على الخارج من الجهاعة وأهل السنة. (انظر: النهاية، مادة: قصا).

٥[١٥٧٦] [الإتحاف: حم خز ٢٦٥٩] [التحفة: د ق ٢٣١٠]، وتقدم برقم: (٩٣٩)، (٩٥٢)، وسيأتي برقم: (١٧٠٢).

#### الكابر المامة في الصِّلالْأَوْمُ الْمِالِيَ السِّينَ





وُثِنَتْ رِجْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، فَوَجَدْنَاهُ جَالِسًا فِي حُجْرَةٍ لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ غُرُفَةٌ ، قَالَ : فَصَلَّى جَالِسًا ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ، قَالَ : «إِذَا صَلَّيْتُ مَا ثَيْتُ مَا صَلَّوا قِيَامًا ، وَلَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ فَارِسُ لِجَبَابِرَتِهَا وَمُلُوكِهَا » .

#### ١٤ - بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْمَرِيضِ فِي تَرْكِ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ

٥ [٧٥٧] صرتنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَاثًا ، فَأَقيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَيْثُ وَضَحَ لَنَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَوْمَا (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمْ ، وَأَرْخَى نَبِيُ اللَّهِ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُوصَلُ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ﷺ الْحِجَابَ فَلَمْ يُوصَلُ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ﷺ .

قَلْ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمْتُ أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ قَدْ تَقُومُ مَقَامَ النُّطْقِ إِذِ النَّبِيُ ﷺ أَفْهَمَ الصِّدِيقَ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِقَامَةِ ، فَاكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِقَامَةِ ، فَاكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ عَنِ (٢) النُّطْقِ بِأَمْرِهِ بِالْإِمَامَةِ .

## ٥١ - بَابُ فَضْلِ الْمَشْي إِلَى الْجَمَاعَةِ مُتَوَضِّئًا وَمَا يُرْجَى فِيهِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ

ه [۱۵۷۸] حرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ . ح وصر ثنا محمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ

٥[١٥٧٧] [الإتحاف: خز حب حم عه ١٣٢٦] [التحفة: خ م ١٠٣٨ – س ١٤٨٠ م تم س ق ١٤٨٧ - خ ١٤٩٦ - م ١٥١٠ - خ ١٥١٨ - م ١٥٢٦ - م ١٥٤٣]، وتقدم برقم: (٩٣٤)، وسيأتي برقم: (١٧٣٢).

<sup>(</sup>١) الإيهاء: الإشارة بالأعضاء، ك: الرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية، مادة: أومأ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عند» ، ولعل المثبت هو الصواب.

٥[٥٧٨] [الإتحاف: خز عه حم ١٣٦٤] [التحفة: م ٩٧٨٧ - م س ق ٩٧٨٩ - م ٩٧٩١ - (س) ق ٩٧٩٢ - خ م س ٩٧٩٣ - خ م د س ٩٧٩٤ - م ١٩٧٦ - خ م س ٩٧٩٧ - د ٩٧٩٩ - د ٩٨٢٠ -م ٩٨٣٣ - د ٩٨٤٤]، وتقدم برقم: (٢).





يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا ، يَقُولُ : «مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلاً ، يَقُولُ : «مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوَضُوءَ (١) ، ثُمَّ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَصَلَّاهَا ۞ مَعَ الْإِمَامِ ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » .

## ١٦ - بَابُ ذِكْرِ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ مُتَوَضِّئًا

٥ [١٥٧٩] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وحرثنا الدَّوْرَقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ جُنَادَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ جُنَادَة ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّهُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ الْأَعْمَشُ . ح وحرثنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّهُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ . ح وحرثنا بِشُر بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي : ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهُ ، قَالَ : «صَلَاة أَحَدِكُمْ فَي جَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ بِضْعٍ (٢) وَعِشْرِينَ دَرَجَة ، وَذَلِكَ أَنَّ فَي جَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ بِضْعٍ (٢) وَعِشْرِينَ دَرَجَة ، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا يُرِيدُ غَيْرَهَا ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا وَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا ذَرَجَة ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَة ».

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ . وَقَالَ أَبُو مُوسَى : «أَوْ حَطَّ عَنْهُ» . وَقَالَ بِشْرُبْنُ خَالِدٍ ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَالدَّوْرَقِيُّ : «حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ» .

<sup>(</sup>١) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، مع الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : سبغ) .

١٥٧]٠] ا

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والجادة : «بضعًا» ، وما هاهنا على أن يكون الأصل : «ببضع» ، فحذفت الباء وبقي عملها . ينظر في نظير لهذه المسألة : «شرح شواهد التوضيح» (١٥٣ ، ١٥٤) ، و «فتح الباري» (٢/ ١٣٧) ، و «عقود الزبرجد» (٣/ ٢٥) .





### ١٧ - بَابُ ذِكْرِ فَرَحِ الرَّبِّ بِمَشْيِ عَبْدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُتَوَضِّئًا

٥ [١٥٨٠] صرَّنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَعْنِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ : «لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُسْبِغُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَانِبِ بِطَلْعَتِهِ » .

## ١٨ - بَابُ ذِكْرِ كِتْبَةِ الْحَسَنَاتِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [١٥٨١] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي عُشَانَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : "إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ مَرَّ إِلَى الْمَسْجِدِ يَرْعَى الصَّلَاةَ ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ ، أَوْ كَاتِبَاهُ ، فَالَ خُطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى لِلصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ (٢) ، وَكُنِّ بُوجِعَ » .

### ١٩ - بَابُ ذِكْرِ كِتْبَةِ الصَّدَقَةِ بِالْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [١٥٨٢] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

٥ [ ١٥٨٠ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٨٧٦٥ ] [ التحفة : ق ١٣٣٨٩ ] .

<sup>(</sup>۱) قوله: «ابن عبيدة» كذا في الأصل، و«أمالي ابن بشران» (۷۸) من طريق ليث به، ووقع في «الإتحاف»، و «مسند أحمد» (۸۱۸۰)، (۸۲۰۳)، و «الأسماء والصفات» للبيهقي (۹۹۸): «أبي عبيدة»، وذكره الدارقطني بالوجهين معاكما في «العلل» (۲۰۸٦) فقال: «ورواه الليث بن سعد، عن المقبري، عن ابن عبيدة، أو أبي عبيدة، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة، وزاد في الإسناد رجلا مجهولا». وقد سبق عند المصنف (۳۸۹) من طريق سعيد بن أبي سعيد به نحوه، ولم يذكر فيه ابن عبيدة هذا، وسيأتي كذلك برقم: (۱۵۹۲).

٥ [١٥٨١] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٣٨٦٧].

<sup>(</sup>٢) القانت: المصلى. (انظر: غريب أبي عبيد) (٣/ ١٣٤).

٥ [ ١٥٨٢ ] [ الإتحاف : خز حم ٢٠٧٨٨ ] [ التحفة : خ م ١٤٧٠٠ ] ، وسيأتي برقم : (١٥٨٣ ) .





الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ وَهُوَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّفَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ نَفْسٍ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُلَّ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، فَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ تَعْدِلَ قَالَ: «كُلُّ نَفْسٍ كُتِبَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ كُلَّ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ، فَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ الإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَأَنْ تُعِينَ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ وَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَتُرْفَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ تُعِينَ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَّتِهِ وَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا، وَتَرْفَعَ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُ خُطْوَةٍ تَمْشِي بِهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ».

ه [١٥٨٣] حرثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَمْرً ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مَعْبَدِهُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّامٌ ، قَالَ : «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطُوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ » .

## • ٢- بَابُ ضَمَانِ اللَّهِ الْغَادِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالرَّاثِحَ إِلَيْهِ

٥ [ ١٥٨٤] حرثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ ، بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَافِعِ الْقَيْسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و ، مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍ و ، مَرَّ بِمُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُصِيرُ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : مَا شَأَنْكَ جَبَلٍ ، وَهُو قَائِمٌ عَلَى بَابِهِ يُشِيرُ بِيَدِهِ ، كَأَنَّهُ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : مَا شَأَنْكَ يَكُفَّنِي عَنْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ ؟ قَالَ : وَمَا لِي ؟ أَيُرِيدُ عَدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَعْدِ الرَّحْمَنِ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ؟ قَالَ : وُمَا لِي ؟ أَيُرِيدُ عَدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَيْ ، قَالَ : تُكَابِدُ دَهْ رَكَ الْآنَ فِي بَيْتِكَ ، أَلَا تَخْرُجُ إِلَى كَنْ مَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَعَنْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ عَلَوْ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ ﴿ : «مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا مَنْ عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ عَلَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنَا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنَا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ غَذَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِنَا عَلَى اللَّهِ ، وَمَنْ غَذَا إِلَى الْمُسْجِدِ أَوْ رَاحَ كَانَ

٥ [١٥٨٣] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠١١٥] [التحفة: خ م ١٤٧٠٠]، وتقدم برقم: (١٥٨٢).

٥ [١٥٨٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٦٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عدو الله» وقع في الأصل: «عبد الله» وهو تصحيف، والمثبت من مصادر الحديث، حيث رواه الطبراني في «الكبير» (۲۰/۳۷)، و «الأوسط» (۸٦٥)، والحاكم (٨٦٢) من طريق الليث به، ويؤيده آخر الحديث.

요 [١/١٥٨] أ





ضَامِنَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ دَحَلَ عَلَىٰ إِمَامٍ يُعَزِّرُهُ (١) كَانَ ضَامِنَا عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ أَحَدًا بِسُوءٍ كَانَ ضَامِنَا عَلَى اللَّهِ » فَيُرِيدُ عَدُوُّ اللَّهِ أَنْ يُخْرِجَنِي مِنْ بَيْتِي إِلَى الْمَجْلِس .

# ٧١- بَابُ ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ مِنَ النُّزُلِ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَالرَّائِحِ إِلَيْهِ

ه [١٥٨٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . ح وصر ثنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَنَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ عَظَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدًا اللَّهُ يَكُلُمُ الْمُسْجِدِ وَرَاحَ اللَّهُ لَلُهُ لُذُولًا فِي الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ » .

## ٢٢- بَابُ ذِكْرِ كِتْبَةِ أَجْرِ الْمُصَلِّي بِالْمَشْي إِلَى الصَّلَاةِ

٥ [١٥٨٦] صر ثنا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُتَّهَمُ فِي رَأْيِهِ الثِّقَةُ فِي حَدِيثِهِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلَةُ : وَالْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْدٍ ، عَنْ سِمَاكُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْلَةُ : «عَلَى كُلِّ اعْضُو ] (٢) مِنَ الْإِنْسَانِ صَلَاةٌ كُلَّ يَوْمٍ » فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : هَذَا مِنْ أَشَدِ مَا أَشَد كُلُ الْعُنْكُ وَلَ الْمُنْكُرِ صَلَاةٌ ، وَحَمْلُكَ عَلَى الضّعِيفِ مَا أَتَيْتَنَا بِهِ ، قَالَ : «أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكِرِ صَلَاةٌ ، وَحَمْلُكَ عَلَى الضّعِيفِ مَالَاةٌ ، وَإِنْ حَاوُلُ الْقَذَرَ عَنِ الطَّرِيقِ صَلَاةٌ ، وَكُلُّ خُطُوهَ إِلَى الصَّلَاةِ صَلَاةٌ ».

# ٢٣- بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ فِي الظُّلَمِ بِاللَّيْلِ

٥ [١٥٨٧] صر ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَلَبِيُّ الْبَصْرِيُّ بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «يعدوه»، والمثبت من «الإحسان» (٣٧٢) من طريق المصنف به، وكذا وقع عند الطبراني في «الأوسط» من طريق الليث به، ويؤيده ما وقع عند الإمام أحمد في «المسند» (٢٢٥٢٠) من طريق على بن رباح، عن عبدالله بن عمرو، عن معاذ، بلفظ: «يريد بذلك تعزيره وتوقيره».

٥ [١٥٨٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٥٦٥] [التحفة: خ م ١٤٢١٧].

٥ [١٥٨٦][الإتحاف: خز ٨٢٦٩].

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [١٥٨٧] [الإتحاف: خزكم ٢٠٠٣] [التحفة: ق ٢٧٦].





ابْنُ الْحَارِثِ (١) الشِّيرَازِيُّ وَكَانَ ثِقَةً ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ يُثْنِي عَلَيْهِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعِدِيِّ ، قَالَ: قَالَ رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيَبْشَرِ الْمَشَّاءُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

٥ [١٥٨٨] صرتنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَشُو الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ بِالنُّورِ التَّامِّ»

# ٢٤ - بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ مِنَ الْمَنَازِلِ الْمُتَبَاعِدَةِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِكَثْرَةِ الْخُطا

٥ [١٥٨٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيُّ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ .

وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ .

ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أُبِي بُنِ كَعْبِ - وَهَذَا حَدِيثُ عَبَّادٍ - قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ عِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ - وَهَذَا حَدِيثُ عَبَّادٍ - قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْةٍ ، فَتَوَجَّعْتُ لَهُ ، فَقُلْتُ : يَا فُلَانُ ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ ، وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْمَوْقِعِ ، وَيَقِيكَ هَوَامًّ الْأَرْضِ ، فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقٍ ، قَالَ : فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا فَقَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ ، قَالَ : فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَى النَّيِعَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المحدث»، وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«المستدرك» للحاكم (٨٦٣) من طريق المصنف به. وسيأتي على الصواب برقم: (١٥٨٨).

٥ [١٥٨٨] [الإتحاف: خزكم ٢٠٠٣] [التحفة: ق ٢٧٦٤]، وتقدم برقم: (١٥٨٧).

٥ [١٥٨٩] [ الإتحاف: مي خزعه حب حم عم ٩٥] [ التحفة: م دق ٦٤] ، وتقدم برقم: (٤٨٧) .



وَفِي حَدِيثِ الصَّنْعَانِيِّ: فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَلْهُ مَ الْحُتَبَ أَثْرِي وَرُجُوعِي إِلَىٰ أَهْلِي وَإِقْبَالِي إِلَيْهِ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالَ: «أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» ، أَوْ كَمَا قَالَ.

٥ [ ١٥٩٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُ ، قَالَ اللهِ عَنْ أَبِي مُودَة ، عَنْ أَبِي مُودَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ اللهِ عَلْا : حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

#### ٧٥- بَابُ الشَّهَادَةِ بِالْإِيمَانِ لِعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ بِإِتْيَانِهَا وَالصَّلَاةِ فِيهَا

٥ [١٥٩١] صر أن يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ ذَوَاجٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَوَاجٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّه عَنْ وَالْمَانِ قَالَ اللَّه : ﴿ إِنَّمَا وَالْمَانِ قَالَ اللَّه : ﴿ إِنَّمَا وَالْمَانِ قَالَ اللَّه : ﴿ إِنَّمَا وَالْمَانِ مَانَ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ عِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَانِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

#### ٢٦ - بَابُ فَضْلِ إِيطَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ فِيهَا

٥ [١٥٩٢] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، قَالَ : «لَا يُوطِّنُ (١) الرَّجُلُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَاثِيهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ » .

٥ [ ١٥٩٠] [الإتحاف: خزعه ١٢٢٨] [التحفة: خ م ٩٠٦٣].

۵[۸۰۸/ب].

٥ [ ١٥٩١] [ الإتحاف : مي خز حب كم حم ٥٢٨٢ ] [ التحفة : ت ق ٤٠٥٠ ] .

٥ [ ١٥٩٢ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ١٨٧٦ ] [ التحفة : ق ١٣٣٨ ] .

<sup>(</sup>١) يوطن: يألف . (انظر: النهاية ، مادة: وطن) .





## ٧٧ - بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ

وَذِكْرِ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَدُعَائِهِمْ لَهُ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثُ (١) فِيهِ.

٥ [ ١٥ ٩٣] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالاً : حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ ، قَالَ سَلْمٌ : عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : ﴿إِذَا تَوْضَّ أَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ (٢) إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ ، فَإِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِي الصَّلَاةُ هِي تَحْبِسُهُ ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ الْحَمْدُ فَيهِ ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ » .

## ٧٨ - بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِسْمَ الْوَاحِدَ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ فِعْلَيْنِ يُوْمَرُ بِأَحَدِهِمَا وَيُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالإِسْمِ الْوَاحِدِ ؛ إِذِ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالسَّعْيِ إِلَىٰ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَيْهَا وَالرَّسُولُ عَلَيْ الْمُصْطَفَىٰ زَجَرَ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ الْعَجَلَةُ فِي الْمَشْيِ . فَالسَّعْيُ وَالرَّسُولُ عَلَيْ الْمُصْطَفَىٰ زَجَرَ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ الْعَجَلَةُ فِي الْمَشْيِ . فَالسَّعْيُ اللَّهُ مُورُ بِهِ فِي الْكِتَابِ إِلَىٰ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ (٣) ، غَيْرُ السَّعْيِ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْمَالُونِ الصَّلَاةِ ، وَهَذَا اسْمٌ وَاحِدٌ لِفِعْلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا فَرْضٌ وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ .

٥ [١٥٩٤] صرتنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) الحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٧٦).

٥ [١٥٩٣] [الإتحاف: خزعه ١٨١٢٥] [التحفة: س ١٢٣٧٩ - س ١٢٤٠٧].

<sup>(</sup>٢) النهز: الدفع. (انظر: النهاية، مادة: نهز).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الصلاة الجمعة» ، وهو جائز كما في «أوضح المسالك» (٣/ ٩٢) ، والمثبت كما تقدم قبل قليل هو الجادة .

٥ [١٥٩٤] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ١٨٦٢٣] [التحفة: م ق ١٣١٠٣ - م ت س ١٣١٣٧ -خ ١٣٢٥ - ت ١٣٣٥ - د ١٣٣٧ - م ١٣٩٩ - م ١٤٥١ - م ١٤٧٤ - م ق ١٥١٢ -خ ١٥١٦ - ت ١٥٢٨ ]، وتقدم برقم: (١١٢١)، وسيأتي برقم: (١٧٢٨)، (١٨٥٧).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، افْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (۱) ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا » .

## ٧٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ

٥ [١٥٩٥] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ . ح وصرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي السَّعْثَاءِ الْشَعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَأَذَّنَ اللَّهُ مُؤَذِّنٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَخَرَجَ ، فَقَالَ : أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْةٍ .

وَقَالَ بُنْدَارٌ: فَقَدْ خَالَفَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

#### ٣٠- بَابُ ذِكْرِ أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ

٥ [١٥٩٦] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَ شُ . ح وَحَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ . ح وصر ثنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ . ح وصر ثنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ . ح وصر ثنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ . ح وصر ثنا أَبُو عَمَّادٍ " ) وَسَلْمُ بْنُ ابْنُ عُلَيّةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ . ح وصر ثنا أَبُو عَمَّادٍ : قَالَ أَبُو عَمَّادٍ : قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ ، وَقَالَ سَلْمٌ : عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَدَعْجِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَرْ بُنُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَدَعْجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ الْعَرْ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَدَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ الْعَدْ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَالَ الْعَلْ الْعُرْ الْعِيمَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ الْعَرْ الْعُرْ الْعُولُ الْعُلْ الْعُرْ الْعُرْ الْعِلْ الْعُرْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُرْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُرْ الْعُلْ الْعُرْ الْعُلْ الْعُولُ الْعُلْ الْعُلْقُ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْ الْعُلْعُولُ الْعُلْ الْعُلْلُ الْعُلْ الْ

<sup>(</sup>١) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة: سكن) .

٥ [١٥٩٥] [الإتحاف: مي خزعه حم ٢٠٦٨] [التحفة: م دت س ق ١٣٤٧٧].

<sup>.[1/109]1</sup> 

٥ [١٥٩٦] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم عم ١٣٩٨٠] [التحفة: م دت س ق ١٩٩٧]، وسيأتي برقم: (١٦٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو عثمان» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وكلام المصنف بعده يدل عليه، وهو أبو عمار الحسين بن حريث، ينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٥٨).





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَوُمُّ الْقَوْمَ (١) أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ ، فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُمْ مِنْنَا» .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةً.

وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: «أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ: «أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ».

ه [۱۰۹۷] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، حَدَّثَنِي قَتَادَهُ . وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٍ . وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهِشَامٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِا ، قَالَ (٢) : «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةَ ، فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَوُهُمْ » .

ه [١٥٩٨] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ . الْإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ .

## ٣١- بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالإِزْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَسَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقُرْآنِ وَابُ كَانَ غَيْرُهُ أَسَنَّ مِنْهُ وَأَشْرَفَ

٥ [١٥٩٩] صرثنا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ (٣) بن حُرَيْثِ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «القيمة» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر التخريج.

٥ [ ١٥ ٩٧] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ٥٦٧٤ ] [ التحفة: م ٤٣٣٤] ، وسيأتي برقم: (١٧٨٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قالوا» والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٥٩٨] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٧٤٥] [التحفة: م ٤٣٣٤].

٥ [ ٩٩٩ ] [ الإتحاف: خزحب كم ٩٧ ١٩٥ ] [ التحفة: ت س ق ١٤٢٤ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسن»، والمثبت من الموضع التالي بنفس الإسناد برقم: (٢٦٠١)، ومن «الإتحاف». وينظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٦١).





عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ مَوْلَىٰ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثَا وَهُمْ نَفَرٌ ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ ، حَتَّى مَرَّعَلَى رَجُلِ مِنْهُمْ وَهُوَمِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًا ، قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟» «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلانُ؟» قَالَ : معي كَذَا وَكَذَا ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ . قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟» قَالَ : نعَمْ . قَالَ : «اذَهب ، فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ » ، فَقَالَ رَجُلٌ هُ وَمِنْ أَشْرَفِهِمْ : وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا ، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ . قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : «مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ . قَالَ : وَمُنْ أَتْعَلَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَلَّا أَقُومَ بِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَا ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَا خَشْيَةَ أَلًا أَقُومَ بِهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . «تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَاقْرَأُهُ ، وَارْقُدْ ؛ فَإِنَّ مَصُلُ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ إِلَّ وَكِي عَلَىٰ مِسْكِ » .

٣٧- بَابُ ذِكْرِ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِكِبَرِ السِّنِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ وَالسَّنَةِ وَالْهِجْرَةِ وَ ١٦٠٠] مرثنا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الطَّنْعَانِيُّ . قَالاً : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ حَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ خَالِدٌ . ح وصرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَلِي قِلْابَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ هَ ، قَالَ لَنَا : «إِذَا حَضَرَتِ الطَّلَاةُ فَأَذُنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ هَ ، قَالَ لَنَا : «إِذَا حَضَرَتِ الطَّلَاةُ فَأَذُنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لَيْ وَمَاحَبُ لِي ، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ هَ ، قَالَ لَنَا : «إِذَا حَضَرَتِ الطَّلَاةُ فَأَذُنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لَيْ وَمَا مَا أَكْبُرُكُمَا أَكْبُرُكُمَا أَكْبُرُكُمَا أَدْرُنَا الْإِقْفَالَ هَ ، قَالَ لَنَا : «إِذَا حَضَرَتِ الطَّلَاةُ فَاذَنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ لَيْ وَمَا مَا أَدْرُنَا الْإِقْفَالَ هَ ، قَالَ لَنَا : «إِذَا حَضَرَتِ الطَّكَةُ فَاذَنَا ، ثُمَّ أَقِيمَا ، ثُمَّ

زَادَ الدَّوْرَقِيُّ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ الْقِرَاءَةُ؟ قَالَ: كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

<sup>(</sup>١) الجواب: وعاء من جلد يوضع فيه الزاد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: جرب).

٥[١٦٠٠][الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٦٤٥٥][التحفة: ع ١١١٨٢]، وتقدم برقم: (٤٢٩)، (٤٣٠). (٤٣٠).

۱۵۹] ا



## 79.

## ٣٣- بَابُ إِمَامَةِ الْمَوْلَى الْقُرَشِيِّ إِذَا كَانَ الْمَوْلَى أَكْثَرَ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ

خَبَرُ النَّبِيِّ ﷺ يَوُمُّهُمْ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَوْلَى إِذَا كَانَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرَشِيِّ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ .

•[١٦٠١] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَا : حَدَّئَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُنْذِرِ ، قَالَا : حَدَّئَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُهَاجِرِينَ ، لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَة ، نَمَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ ، لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَة ، نَرَلُوا إِلَىٰ جَنْبِ قُبَاءِ ، حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، أَمَّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَة ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ .

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ .

## ٣٤- بَابُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ غَيْرِ الْمُدْرِكِ الْبَالِغِينَ إِذَا كَانَ غَيْرُ الْمُدْرِكِ الْبَالِغِينَ أَكُنُرَ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ مِنَ الْبَالِغِينَ أَكْثَرَ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ مِنَ الْبَالِغِينَ

٥ [١٦٠٢] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُوبُ ، عَنْ عَمْرِو سَلَمَةَ . ح وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا عَلَى حَاضِرٍ ، فَكَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا رَاجِعِينَ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ، فَأَدْنُو مِنْهُمْ ، فَأَسْمَعُ حَتَّى حَفِظْتُ قُرْآنَا ، قَالَ : وَكَانَ النَّاسُ يَنْتَظِرُونَ بِإِسْ لَامِهِمْ فَتْحَ مَكَةً ، فَلَمَّا فُتِحَتْ جَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا وَافِدُ بَنِي فُلَانِ ، مَكَةً ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَجَنْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ مَقُومِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : وَجَنْتُكَ بِإِسْلَامِهِمْ ، فَانْطَلَقَ أَبِي بِإِسْلَامِ مَقُومِهِ ، فَلَمَّا رَجَعَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «قَالَ رَعْمُ مُونِي وَأَنَا لَعَلَى حِوَاء ، قَالَ الدَّوْرَقِيُّ : حِوَاء عَظِيم ، وَقَالَ هُ مَنْ مُؤَانًا مُنْهُ مُ وَقَالًا : فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكُثَرَ قُرْآنًا مِنِي ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عُلَامُ ، وَقَالًا : فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِي ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامُ ، فَعَلَى بُرْدَةٌ لِي ، فَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْ سَجَدْتُ [قَلَحَتْ ] (أَنُ فَتَبْدُو فَي وَقَالًا : فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكُثَرَ قُرْآنًا مِنِي ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامُ ، فَعَلَى بُرُدَةٌ لِي ، فَكُنْتُ إِذَا رَكَعْتُ أَوْ سَجَدْتُ [قَلَحَتْ أَقَلَ صَالًا اللَّهُ مُ مُولِي وَقَالًا : فَمَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكُثُورَ قُرْآنًا مِنْي ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا عُلَامُ اللَّهُ مَا وَجَدُوا فِيهِمْ أَحَدًا أَكُثُومُ قُرْآنًا مِنْهِ ، وَقَالًا : فَمَا وَجَدُوا فَيْتُ إِنَا مُلْكُومُ الْلَهُ مُولِي وَقَالًا اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولِي وَقَالًا اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعَوْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُو

<sup>• [</sup> ١٦٠١] [ الإتحاف : جا خز ١٠٧٨٥ ] [ التحفة : د ٨٠٠٧ - خ د ٧٨٠٠ ] .

٥ [١٦٠٢] [الإتحاف: جاخز حب قط كم خ ٦٠٣٢] [التحفة: خ دس ٤٥٦٥].

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٠٦٥٩) من طريق ابن علية به .





عَوْرَتِي ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا تَقُولُ عَجُوزٌ لَنَا دُهْرِيَّةٌ : غَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ . قَالَ : فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا . قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : مِنْ مُعَقَّدِ الْبَحْرَيْنِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ فَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا .

قَالَ الدَّوْرَقِيُّ: قَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنَا».

٣٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ لِلِابْنِ إِمَامَةَ أَبِيهِ

قَالَ أَبُوكِم : خَبَرُ النَّبِيِّ ﷺ : «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ».

٣٦- بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي تَرْكِهِمْ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرِهِمِ الصَّلَاةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ قَدْ تَكُونُ نَاقِصَةً وَصَلَاهُ الْمَأْمُومِ تَامَّةً، ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةُ الْإِمَامِ، فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَامُومِ، زَعَمَ.

ه [١٦٠٣] حرثنا عَلِيُّ بن حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ . ح وصرثنا الْحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّفَنَا عَفَّانُ ، حَدَّفَنَا وَهُ الْأَسْلَمِيِّ . ح وصرثنا يُونُسُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَيْبٌ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن حَرْمَلَةَ . ح وصرثنا يُونُسُ بن عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُ فِي عَلِيٍّ وَهُ بَرَنِي يَحْيَى بن أَيُّوب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَيُوب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَيِي عَلِيٍّ وَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَمَن اللهِ عَلَيْهِ ، وَمَن ذَلِكَ شَيْعًا ، فَعَلَيْهِ أَمُّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ ، وَأَتَمَ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ » .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ ، وَمَعْنَىٰ أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ.

٥ [١٦٠٣] [الإتحاف: خز حب كم طح حم ١٣٨٨٩] [التحفة: دق ٩٩١٢].





٣٧- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ وَأَمَرَ الْمَأْمُومِينَ أَحَدَهُمْ بِالْإِمَامَةِ

٥ [١٦٠٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَكْرٌ ، عَنْ حَمْزَة بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ تَحَمَّدُ الْمُغِيرَة بْنِ الْمُغِيرَة بْنِ الْمُغِيرَة بْنِ الْمُغِيرَة بْنُ الْمُعْبَة . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ، وقَالَ : قَالَ : فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُعْبِيرَة النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ صَلّ ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاة وَسَلَّم ، قَامَ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ صَلّ ، فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاة وَسَلَّم ، قَامَ النَبِي عَلَيْهُ وَالْمُغِيرَةُ فَأَكُمَلَا مَا سَبَقَهُمَا .

قَالَ إِبْرِ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ يَغْلَطُ فِيهَا مَنْ لَا يَتَدَبَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَة ، وَلَا يَفْهَمُ الْعِلْمِ وَالْفِقْة ، زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّ مَا أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ ، أَنَّ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَيْ وَالْمُخِيرَةَ إِنَّمَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى يَ النَّيْ وَالْمُخِيرَةَ إِنَّمَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى يَ النَّيْ وَالْمُخِيرَةَ إِنَّمَا سَبَقَهُمَا بِالْأُولَى لَا (()) بِالثَّانِيةِ ، وَكَذَلِكَ ادَّعَوْا فِي قَوْلِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَى أَنَهُ إِنَّمَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَا آخِرَهَا ، وَهَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا » ، فَرَعَمُوا أَنَّ فِيهِ دَلَالَةً عَلَى أَنَهُ إِنَّمَا يَقْضِي أَوَّلَ صَلَاتِهِ لَا آخِرَهَا ، وَهَذَا التَّأُولِيلُ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا ، إِذْ لَوْ كَانَ التَّأُولِيلُ مَنْ تَذَبَّرَ الْفِقْةَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا التَّأُولِيلَ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا ، إِذْ لَوْ كَانَ التَّأُولِيلُ مَنْ تَذَبَّرَ الْفِقْةَ عَلِمَ أَنَّ هَذَا التَّأُولِيلَ خِلَافُ قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعًا ، إِذْ لَوْكَانَ التَّعْفِيلُ وَالْمُغِيرَةُ بَعْدَ سَلَامٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَضَيَا الرَّكْعَةَ الْأُولَى التِي فَاتَتُهُمَا ، وَكَانَتُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّه

٥[١٦٠٤] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٦٩٣١] [التحفة: م س ق ١١٤٩٥]، وتقدم برقم: (١١٢٠)، وسيأتي برقم: (١٦٠٥)، (١٧٢٧).

<sup>۩[</sup>١٦٠/أ].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت يقتضيه السياق، ويدل عليه قوله السابق: «أدرك مع الإمام آخر صلاته».





كَانَ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ عَلَيْ : «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» ، مَعْنَاهُ : أَنِ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ ، كَمَا ادَّعَىٰ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، كَانَ عَلَىٰ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ رَكْعَةً عِالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، كَانَ عَلَىٰ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلَامِ . وَفِي اللَّهَ الْفِيمَ مَعَنَا أَنَّهُ يَقِيمُ مَ وَرُكُوعٍ وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ جُلُوسٍ وَلَا تَشَهُدٍ وَلَا سَلَامٍ . وَفِي التَّفَ اقِهِمْ مَعَنَا أَنَّهُ يَقْضِي رَكْعَةً بِجُلُوسٍ وَتَشَهُدٍ مَا بَانَ وَقَبَتَ أَنَّ الْجُلُوسَ وَالتَّشَهُدَ وَالسَّلَامَ مِنْ حُكْمِ الْأُولَىٰ ، فَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ ، وَلَمْ يُكَابِرُ عَلِمَ أَنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الصَّلَاةِ . لَا مِنْ حُكْمِ الْأُولَىٰ ، فَمَنْ فَهِمَ الْعِلْمَ وَعَقَلَهُ ، وَلَمْ يُكَابِرُ عَلِمَ أَنْ لَا يَشَهُدُ وَلَا مِنَ الصَّلَاةِ . لَا مِنْ حُكْمِ الْلَولَى مِنَ الطَّلَةِ وَلَا مَلُوسَ لِلتَّشَهُدِ ، وَلَا سَلَامَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الطَّلَةِ .

٣٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ خَلْفَ مَنْ أَمَّ النَّاسَ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الرَّعِيَّةِ يَوُمُّ النَّاسَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

قَالِ أَبِكِر : خَبَرُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي إِمَامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ .

٥ [١٦٠٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حَدِيثِ عَبَادِ بْنِ زِيَادٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَأَقْبَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، قَالَ الْمُغِيرَةُ : فَأَقْبَلْتُ مَعَ النَّاسِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَصَلَّىٰ لَهُمْ ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِحْدَىٰ الرَّحْمَنِ ، فَصَلَّىٰ مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُتِمْ صَلَاتَهُ ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ مَلَاتَهُ ، فَمَ قَالَ : «أَحْسَنْتُمْ» ، أَوْ قَالَ : «أَصَبَبْتُمْ» ، يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا .

قَالَ أَبِكِر: فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا حَضَرَتْ وَكَانَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ غَائِبًا عَنِ النَّاسِ، أَوْ مُتَخَلِّفًا عَنْهُمْ فِي سَفَرٍ، فَجَائِزٌ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ يُقَدِّمُوا رَجُلَا مِنْهُمْ يَوُمُّهُمْ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ حَسَّنَ فِعْلَ الْقَوْمِ أَوْ صَوْبَهُ، إِذْ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا بِتَقْدِيمِهِمْ

٥ [١٦٠٥] [الإتحاف: خز حب ١٦٩٥٤] [التحفة: د ١١٤٩٢ - م س ق ١١٤٩٥]، وتقدم برقم: (١١٢٠)، (١٦٠٤)، وسيأتي برقم: (١٧٢٧).





عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ لِيَوُّمَّهُمْ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِانْتِظَارِ النَّبِيِّ ﷺ . فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ حَاضِرًا ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَوُمَّهُمْ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ۚ قَدْ زَجَرَ عَنْ أَنْ يُؤَمَّ الشَّلْطَانُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ . يُؤَمَّ السَّلْطَانُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ .

٥ [١٦٠٦] صر ثناه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وصر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ [قَالَ] (١) «وَلَا تَؤُمَّنَ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ (٢) وَلَا فِي أَهْلِهِ ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» أَوْ قَالَ : «يَأْذَنَ لَكَ» .

### ٣٩- بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْءِ السُّلْطَانَ بِأَمْرِهِ

وَاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ رَجُلًا مِنَ الرَّعِيَّةِ إِذَا غَابَ عَنْ حَضْرَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي يَـوُمُّ النَّـاسَ فِيهِ فَتَكُونُ الْإِمَامَةُ بِأَمْرِهِ.

قَالَ أَبِهِ ؟ خَبَرُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِي أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِلَالًا إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، [وَ] (٣) لَمْ يَأْتِ أَنْ يَأْمُرَ أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ.

٥ [١٦٠٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوحَ ازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَصَلَّى

۵[۱۲۰/ب].

٥ [١٦٠٦] [الإتحاف: جا خز حب قط كم حم عم ١٣٩٨٠] [التحفة: م د ت س ق ٩٩٧٦]، وتقدم برقم: (١٥٩٦).

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق ، ويدل عليه قوله بعد ذلك : «أو قال» .

<sup>(</sup>٢) السلطان: البيت والمحل؛ لأنه موضع سلطنته. (انظر: المصباح المنير، مادة: سلط).

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت لاستقامة السياق .

٥ [١٦٠٧] [الإتحاف: مي جاخز طح حب طش كم عه حم ٦١٩٦] [التحفة: خ د س ٤٦٦٩ – س ٤٦٩٣ خ م ٤٧١٧ - م س ٤٧٣٣ - خ ٥٥٧٥ - خ م س ٤٧٧١]، وتقدم برقم: (٩٢٠)، وسيأتي برقم:
 (١٦٦٣) ، (١٦٦٨) .



الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ : «يَا بِلَالُ ، إِذَا حَضَرَتِ الْعَصْوُ ، وَلَمْ آتِ ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

وَذَكَرَ فِي الْخَبَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ فَقَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَوْمَـأَ إِلَيْهِ: امْـضِ فِي صَلَاتِكَ.

#### • ٤ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِمَامَةِ الْمَرْءِ مَنْ يَكْرَهُ إِمَامَتَهُ

ه [١٦٠٨] صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارِ الْهُذَلِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «فَلَافَةٌ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ ، وَلَا تَصْعَدُ (١) إِلَى السَّمَاءِ ، وَلَا تُجَاوِزُ رُءُوسَهُمْ : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ وَلَمْ يُؤْمَرْ ، وَامْرَأَةٌ دَعَاهَا زَوْجُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ » .

٥ [١٦٠٩] صرتنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مِثْلَ هَذَا . يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، يَرْفَعُهُ يَعْنِي مِثْلَ هَذَا .

قَالَ أَبِكِر: أَمْلَيْتُ الْخَبَرَ الْأُوَّلَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ؟ لِأَنَّ حَدِيثَ أَنسِ الَّذِي بَعْدَهُ حَدَّثَنَاهُ عِيسَى فِي عَقِيهِ ، يَعْنِي بِمِثْلِهِ ، لَوْلَا هَذَا لَمَا كُنْتُ أُخَرِّجُ الْخَبَرَ الْمُرْسَلَ فِي هَذَا الْكَنْتُ أُخَرِّجُ الْخَبَرَ الْمُرْسَلَ فِي هَذَا الْكِتَابِ .

## 1 ٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِمَامَةِ [الزَّائِرِ ]<sup>(٢)</sup>

٥[١٦١٠] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنِي أَبُوعَطِيَّةَ ، رَجُلٌ مِنَّا . وصرثنا سَلْمُ بْنُ

٥[١٦٠٨][الإتحاف: خز ١٤٥٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصعد» والمثبت من «الإتحاف».

٥ [١٦٠٩] [الإتحاف: خز ١٤٥٩] [التحفة: ٣٨٠].

<sup>(</sup>٢) مكانه في الأصل بياض ، وفي الحاشية أمامه : «ينظر» ، والمثبت يدل عليه الحديث التالي برقم : (١٦١٠) . ٥[١٦١٠][التحفة : دت س ١١٨٦] .





جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ رُجُلِ مِنْهُمْ يُكْنَىٰ أَبَا عَطِيَّةَ ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ ، وَجُلِ مِنْهُمْ يُكْنَىٰ أَبَا عَطِيَّةَ ، وَهَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيِّ ، قَالَ : أَتَانَا مَالِكُ بْنُ الْحُورَ فِي بِي وَكُنِ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا صَلَّوْا ، قَالَ : لِيَوُّمَّكُمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَلَمَّا صَلَّوْا ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ : «إِذَا زَارَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَوْمَهُمْ ، وَلْيَوْمَهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ » .

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ ، حَتَّىٰ أُحَدَّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ (١).

## ٤٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي قِيَامِ الْإِمَامِ عَلَىٰ مَكَانِ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ لِتَعْلِيمِ النَّاسِ الصَّلَاةَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥ [١٦١١] [الإتحاف: مي جا خز حم ٦٩٤] [التحفة: خ م ق ٤٦٩٠ خ م ٤٧١١ - خ ٤٧٦٠ خ م د س ٤٧٧٥].

<sup>ַ</sup>נורו/וֹ].

<sup>(</sup>٢) الطرفاء: جمع الطرفة ، وهي نوع من الشجر. (انظر: اللسان ، مادة: طرف).

<sup>(</sup>٣) الغابة: مكان من المدينة المنورة، في الشيال الغربي، على بعد ستة كيلو مترات من المركز، وهي من أسفل سافلة المدينة، لأنها مغيض ماء أوديتها، ولا زالت معروفة عند الناس بهذا الاسم، وتعد الخليل، اليوم من الغابة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٠٧).

#### الكابر المامة في الصِّلا ومَّافِيها من السِّينَ



X 19V

٥ [١٦١٢] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَقُلْ : «إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي ، وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» .

## ٤٣ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ عَلَىٰ مَكَانِ النَّهِي عَنْ قِيَامِ الْإِمَامِ عَلَىٰ مَكَانِ النَّاسِ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يُرِدْ تَعْلِيمَ النَّاسِ

٥ [١٦١٣] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَىٰ دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : أَلَيْسَ قَدْ نُهِي عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟

#### ٤٤ - بَابُ إِيذَانِ الْمُؤَذِّنِ الْإِمَامَ بِالصَّلَاةِ

٥ [١٦١٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَصَلَّىٰ يَعْنِي النَّبِيَّ عَيْقُ ، مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ (١) ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّىٰ .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

٥[١٦١٢] [الإتحاف: مي جا خز حم ٦١٩٤] [التحفة: خ م ق ٤٦٩٠ خ م ٤٧١١ – خ ٤٧٦٠ – خ م د س ٤٧٧٥].

٥[١٦١٣][الإتحاف: جاخزش حب كم ٤١٥٩][التحفة: د ٣٣٨٨- د ٢٠٠٠٨].

<sup>0[</sup>۱٦۱٤][الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ۸۷۶۷][التحفة: خ دس ٥٤٩٦ – خ م دتم س ق ٦٣٥٢ – خ م دتم س ق ٦٣٥٢ – خ م دتم س ق ٢٣٥٢)، (١١٥١)، (١١٦٦)، وسيأتي برقم: (١٢٦٠)، (١١٦٦)، (١١٦٢)، (١١٧٥).

<sup>(</sup>١) النفخ: الاستغراق في النوم. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نفخ).





#### ٥٥ - بَابُ انْتِظَارِ الْمُؤَذِّنِ الْإِمَامَ بِالْإِقَامَةِ

٥ [١٦١٥] صر ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يُوذِّنُ ، ثُمَّ إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ، قَالَ : كَانَ مُؤذِّنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يُدُوذُنُ النَّبِي عَلَيْهُ قَدْ أَقْبَلَ ، أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ .

## ٤٦ - بَابُ النَّهْي عَنْ قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِمْ إِمَامَهُمْ

٥ [١٦١٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ بُنْدَارٌ (١) ، حَدَّنَا يَحْيَى ، حَدَّنَا الْحَجَّاجُ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافَ . ح وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ ، ابْنَ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، قَنَ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي » . تَرُونِي » .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».

## ٤٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْإِقَامَةِ وَالْحَاجَةُ تَبْدُو لِبَعْضِ النَّاسِ

٥ [١٦١٧] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا

٥ [١٦١٥] [الإتحاف: خزكم م عه حم ٢٥٨١] [التحفة: دت ٢١٣٧].

٥ [١٦١٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤٠٤] [التحفة: خ م دت س ١٢١٠- م ١٢١٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حدثنا بندار»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وبندار لقب محمد بن بشار. ينظر: «تهذيب الكيال» (٢٤/ ٥١١).

٥ [١٦١٧] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٣٢٤] [التحفة: م د ٣٢١ - ت ٤٧٨ - م س ١٠٠٣ - خ م د ١٠٣٥].



عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاهُ وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٌّ بِرَجُلٍ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ بَعْضُ الْقَوْمِ.

#### ٤٨ - بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلْأَئِمَّةِ بِالرَّشَادِ

٥ [١٦١٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّدَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ (١) . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّدَنَا أَبُو خَالِدٍ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى . ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّدَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ الْحَسَى ، حَدَّدَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ الْحَسَى ، حَدَّدَنَا جَرِيرٌ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ اللَّهُ وَمَلَى ، حَدَّدَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حُنَا مَعْمَرٌ ، وَالقَوْرِيُّ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، عَنْ مُؤمَّلٍ ، حَدَّدَنَا سُفْيَانُ ، كُلُّ هَوُلَاءِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالقَوْرِيُّ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، عَنْ مُؤمِّلٍ ، حَدَّدَنَا سُفْيَانُ ، كُلُّ هَوُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَدِّنِينَ » . هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجُ . وَالْمُؤَدِّنِينَ » . هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجُ .

قَالِ أَبِكِر : رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَأَفْسَدَ الْخَبَرَ .

٥ [١٦١٩] صر ثناه الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ [مِنْهُ] (٢) ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالَةٍ .

٥ [١٦١٨] [الإتحاف: خز حب ش حم ١٨٠٩٨] [التحفة: ت ١٢٥٤١ - ت ١٢٤٨٣ - د ١٢٤٢٩]، وسيأتي برقم: (١٦٢١).

<sup>(</sup>١) قوله: «عن الأعمش» ليس في «الإتحاف» ، وقد رواه البزار في «مسنده» (٩١٤٥) ، وأبو موسى المديني في «اللطائف» (٤٤٧) من طريق أحمد بن عبدة مثل المثبت .

١٦١] ا

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه في الأصل ، وهو الأفصح ، ينظر : «تاج العروس» (٨/ ٩٥) .

٥ [١٦١٩] [الإتحاف: خزحب شحم ١٨٠٩٨] [التحفة: د ١٢٤٢٩].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

#### صِهُ إِن الْجُرَامِيةَ



وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

٥ [١٦٢٠] صر ثناه مُوسَى بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةَ. وَرَوَىٰ خَبَرَ سُهَيْلِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرَا الْأَعْمَشَ فِي الْإِسْنَادِ .

٥ [١٦٢١] صر ثناه الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ. ح وصرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ ، وَالْأَئِمَّةُ ضُمَنَاهُ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ وَسَدِّدِ الْأَئِمَّةَ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيٍّ بْنِ حُجْرٍ. وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ: «أَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ ، وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

٥ [١٦٢٢] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثْنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي حَيْـوَةُ ، عَـنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحِ](١) ، [عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ عَائِشَةَ](١) بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، وَقَالَ : قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَآلِيْ ، وَقَالَ : «وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِ».

قَالَ أَبِكِر : الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ مِنْ مِائتَيْنِ مِثْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ.

٥ [ ١٦٢٠] [ الإتحاف : خز حب ش حم ١٨٠٩٨ ] [ التحفة : د ١٢٤٢٩ ] .

٥ [ ١٦٢١ ] [ الإتحاف : خز حب ش حم ١٨٠٩٨ ] [ التحفة : ت ١٢٤٨٣ ] ، وتقدم برقم : (١٦١٨ ) .

٥ [ ١٦٢٢ ] [ الإتحاف : خز حب ش حم ١٨٠٩٨ ] [ التحفة : ت ١٢٤٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ، ليس في الأصل ، والمثبت من قول المصنف بعده : «الأعمش أحفظ من مائتين مثل محمد بن أبي صالح» ، وينظر: «مسند أحمد» (٢٥٠٠١) ، و«الإحسان» (١٦٦٧) ، من طريق ابن وهب ، عن حيوة ، به . و «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٧٨) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ، ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر : «الإحسان» ، و«مسند أحمد» . (Yo · · 1)

#### الكائب المرامة في الصِّلالا مَهَافِيهَ الرَّالسِّينَ





# جِمَاعُ أَبْوَابِ (١) قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ 29 - بَابُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدُّ

٥ [١٦٢٣] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، وَهُوَ ابْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَنْ عَمْرِو ، وَهُوَ ابْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرَيْبًا مَوْلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَلَمًّا كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فَأَتَىٰ قَالَ : بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَلَمًّا كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّى فَأَنَى اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَمْتُ فَتَوَضَّأَتُ ، وَصَنَعْتُ مِثْلَ اللَّهُ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ ، فَصَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ ، فَخَرَجَ فَصَلَّى .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: عَنْ كُرَيْبٍ ، وَقَالَ : فَخَرَجَ فَصَلَّىٰ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَقَالَ : فَوَصَفَ وُضُوءَهُ ، وَجَعَلَ يُقَلِّلُهُ ، وَلَمْ يَقُلُ : وُضُوءًا خَفِيفًا .

# ٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقُومُ خَلْفَ الْإِمَامِ يَنْتَظِرُ مَجِيءَ غَيْرِو

فَإِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَأَرَادَ الرُّكُوعَ قَبْلَ مَجِيءِ غَيْرِهِ، تَقَدَّمَ فَقَامَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ. الْإِمَامِ.

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمع) .

٥ [١٦٢٣] [الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ٧٤٧] [التحفة: خ د ٥٤٥٥ – خ د س ٥٤٩٦ – خ س ٥٠٢٩ م م د س ٥٩٠٨ – م ق ٦٣٤٣ – خ م د تم س ق ٦٣٥٢ – خ م د تم س ق ٦٣٦٢ – س ٦٤٨٠]، وتقدم برقم: (١٣٧)، (١١٥١)، (١١٥١)، (١١٦١)، (١٦١٤)، وسيأتي برقم: (١٦٢٤)، (١٧٥١).

<sup>(</sup>٢) الشن: سقاء حَلَقٌ (قِربة قديمة)، وهي أشد تبريدًا للهاء من الجُدُد، والجمع: شنان. (انظر: النهاية، مادة: شنن).





٥ [١٦٢٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَتَبَعْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْقٌ ، ثُمَّ قَامَ يُصلِّي ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقُمْتُ إلَى عَنْ يَمِينِهِ . جَنْبِهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ .

#### ٥١- بَابُ قِيَامِ الإِنْنَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ

٥[١٦٢٥] صرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي الْحَنَفِيّ ، حَدَّنَنَا الضَّحَّاكُ بِنُ عُثْمَانَ ، حَدَّنِي شُرَحْبِيلُ ، وَهُوَ ابْنُ سَعْدِ أَبُو سَعْدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : حَدَّنِي شُرَحْبِيلُ ، وَهُو ابْنُ سَعْدِ أَبُو سَعْدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي الْمَعْرِبَ ، فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَهَيَّأَنِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي فَعَدَ فَنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي فَعَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

## ٥٢ - بَابُ ١ تَقَدُّم الْإِمَامِ عِنْدَ مَجِيءِ الثَّالِثِ إِذَا كَانَ مَعَ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ

٥ [١٦٢٦] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ ، عَنْ حَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ [أَبِي] (١) سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَا ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ

<sup>0[</sup>۱٦٢٤] [الإتحاف: خز جاطح عه حب حم ۱۸۷۵۷] [التحفة: خ د 0800 - خ د س 0897 - خ س 0797 - خ س 0798 - خ س 0797 - م د تم س ق 7۳۵۲ - خ م د تم س ق 7۳۵۲ - ض 0948]، وتقدم برقم: (۱۳۷۷)، (۱۱۵۱)، (۱۱۱۹)، (۱۱۱۹)، (۱۱۱۹)، وسيأتي برقم: (۱۷۵۷).

٥ [ ١٦٢ ] [ الإتحاف : خز حم ٢٧١٧ ] [ التحفة : ق ٢٢٧٩ - د ٢٣٦٠ ] ، وتقدم برقم : (٨٢٨) . ه [ ١٦٢ / أ] .

٥ [١٦٢٦] [الإتحاف: خز ٣٠٧٢] [التحفة: ق ٢٢٧٩ - د ٢٣٦٠].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، ورواه عبد الله بن عبد الحكم عن الليث عند ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٧٤) كما وقع في الأصل، والمثبت من «الإتحاف»، ومما سيأتي عند المصنف في الموضع التالي بنفس الإسناد برقم:
(١٧٥٥)، وترجم له مسلم في «الكنى والأسماء» (١/ ٣٥٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح» (٦/ ٢٧١)، =

#### المارَ المِمامِةُ فَيَالَمِ اللهُ وَهَافِهَ الرَّاللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَوَجَدْنَاهُ قَائِمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِزَارٌ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَزَارُ ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَصَبَبْتُ لَهُ وَضُوءًا ، فَتَوَضَّا فَالْتَحَفَ بِإِزَارِهِ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَتَى آخَرُ ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ .

#### ٥٣ - بَابُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَالْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ

٥ [١٦٢٧] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، قَالاً : حَدَّنَا حَجَّاجُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلَى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَوْلَى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِي ﷺ ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِي ﷺ . وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِي ﷺ . وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِي عَلَيْهِ .

### ٥٥- بَابُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْوَاحِدَ وَالْمَرْأَتَيْنِ

٥ [١٦٢٨] صرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِه

<sup>=</sup> والذهبي في «المقتنى» (١/ ٢٦٧): «عمرو أبو سعيد»، وخالفهم ابن حبان في «الثقات» (٥/ ١٨٤) في ترجمة فسياه: «عمرو بن عبد الله أبو سعيد»، وساق البخاري بسنده في «التاريخ الكبير» (٦/ ٣٣٨) في ترجمة «عمرو بن سعيد الثقفي» قال: «عبد الله ، حدثني الليث، حدثني خالد، عن سعيد، عن عمرو أبي سعيد، أن جابرا...» فذكر حديثا آخر. وكأن البخاري يرئ أن عمرو بن سعيد الثقفي هو نفسه الذي وقع في إسناد الليث، ويؤيده أنه لم يفرد لعمرو أبي سعيد ترجمة كها صنع ابن أبي حاتم، وصورة عمرو بن أبي سعيد غير مشهورة ، فلعلها من أوهام الرواة أو النساخ، والله أعلم.

٥ [١٦٢٧] [الإتحاف: خز حب حم ٥ ٨٢٧] [التحفة: س ٦٢٠٦].

٥ [١٦٢٨] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٨٥٣] [التحفة: د ٣٧٥- م س ٤٠٩].





## ٥٥ - بَابُ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْغُلَامَ غَيْرَ الْمُدْرِكِ وَالْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ

٥ [١٦٢٩] صرتنا أَبُوعَمَّا رِ الْحُسَيْنُ بُنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَصَلَّتْ أُمِّى خَلْفَنَا .

٥ [١٦٣٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولَى الْمُعَالِمُ الللْمُولَالِمُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللْمُولَى الللْمُولَى اللْمُعَالِمُ الللْمُولَى الْمُعَالِمُ اللْمُولَى اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## ٥٦ - بَابُ إِجَازَةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُمَا

٥ [١٦٣١] صر ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلِّبِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنْ نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَعِيْدٍ، قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ نُعَيْمٍ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْمِي مَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مُرُوا بِلَالًا فَلْيُوذُنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ».

فَذَكُرُوا الْحَدِيثَ ، وَقَالُوا فِي الْحَدِيثِ : وَأَذَنَ وَأَقَامَ ، وَأَمَرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ : «أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «جِيئُونِي بِإِنْسَانٍ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، فَالَ : «جِيئُونِي بِإِنْسَانٍ أَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ، فَجَاءُوا بِبَرِيرَةَ وَرَجُلٍ آخَرَ ، فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ مَا ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأُجْلِسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَى ، فَأَمْسَكَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ . ثُمَّ ذَكَرُوا (١) جُنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَى ، فَأَمْسَكَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ . ثُمَّ ذَكَرُوا (١) الْحَدِيثَ ، وَهَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ .

٥ [١٦٢٩] [الإتحاف: مي ش جا خز طح حب عه حم ٣٢٨] [التحفة: خ س ١٧٢].

٥[١٦٣٠] [الإتحاف: مي ش جا خز طح حب عه حم ٣٢٨] [التحفة: خ س ١٧٢ - م د س ق ١٦٠٩].

٥ [ ١٦٣١ ] [ الإتحاف : خز ٤٩٢٦ ] [ التحفة : تم س ق ٣٧٨٧ ] ، وسيأتي برقم : (١٧٠٩ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذكرنا» ، والمثبت هو الصواب ، ويدل عليه قول المصنف قبله: «فذكروا» .



## ٥٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ

٥[١٦٣٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ .

ح وصر ثنا بِشْرُ بْنُ حَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْلَّهِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الطَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : «اسْتَوُوا ه ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ » . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : فَأَنْتُمُ الْيُومَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ ، وَابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ : يُسَوِّي مَنَاكِبَنَا . وَفِي حَدِيثِ مَنَاكِبَنَا . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ : يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا .

### ٥٨ - بَابُ فَضْلِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَالْإِخْبَارِ بِأَنَّهَا مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

ه [١٦٣٣] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وصر ثنا الطَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةً ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيُ عَيَّالَةً قَالَ : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسُويَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» .

ُهَذَا حَدِيثُ بُنْدَادٍ . وَقَالَ سَلْمُ بُنُ جُنَادَةَ : عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ : «إِنَّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاقِ إقَامَةَ الصَّفِ» .

٥ [ ١٦٣٢ ] [ الإتحاف: مي خز حب حم جا ١٣٩٨٧ ] [ التحفة: م دس ق ٩٩٩٤ ] .

<sup>۩[</sup>۲۲۱/ب].

٥ [٦٦٣٣] [الإتحاف: مي خز حب عه حم عم ١٥١٩] [التحفة: خم دق ١٢٤٣]، وسيأتي برقم: (١٦٣٥).



## ٥٥ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولَى اقْتِدَاءً بِفِعْلِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ

٥ [١٦٣٤] حرثنا بُنْدَارُ، حَدَّنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ. حَوحرثنا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّنَا الْأَعْمَشُ. حَوحرثنا اللَّعْمَشُ. حَوحرثنا عَلِيُّ بِنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى. حوحرثنا مَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بِنِ رَافِعٍ، عَنْ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ : اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ رَبِّهَا؟ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُسَلِّعِ الْمَالِولِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ اللَّهُ عَلَى السَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالَلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

### · ٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمُحَاذَاةِ بَيْنَ الْمَنَاكِبِ (١) وَالْأَعْنَاقِ فِي الصَّفِّ

٥ [١٦٣٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ ، وَأَخْبَرَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، قَالَ : «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَىٰ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ » .

قَالَ مُسْلِمٌ: يَعْنِي النَّقَدَ الصِّغَارَ ، النَّقَدُ الصِّغَارُ: أَوْلَادُ الْغَنَمِ .

## ٦١- بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يَكُونَ النَّقْصُ وَالْخَلَلُ فِي الصَّفِّ الْآخِرِ

٥ [١٦٣٦] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «أَتِمُوا الصَّفَّ الْمُتَقَدِّمَ ، فَإِنْ كَانَ نَقْصَا (٢) فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ » .

٥[١٦٣٤][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٥٨٢][التحفة: م دس ق ٢١٢٧ - م دس ٢١٢٨ - م دس ٢١٢٩]. (١) المناكب: جمع مَنْكِب، وهو: ما بين الكَتِف و الرقبة. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

٥[١٦٣٥][الإتحاف: خز حب حم ١٥٥٧][التحفّة: دس ١١٣٢]، وتقدم برقم: (١٦٣٣).

٥[١٦٣٦][الإتحاف: خز حب حم البزار ١٥٢٠][التحفة: دس ١١٩٥]، وتقدم برقم: (١٦٣٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بالنصب، وكذا جاءت الرواية في «مسند البزار» (٧٠٧٠) من طريق شيخ المصنف. وفيه وجوه، منها: النصب على نزع الخافض قبلها، والتقدير: «من نقص»، أو هو خبر «كان» واسمها هو ضمير الشأن المحذوف. ينظر: «اللمع في العربية» لابن جني ( ص ٣٨).

#### الكابِبَ لِمِمَامِةً فِي الصِّبْلاةُ وَمَا فِيهَ الرَّالسِّينَ إِنَّ السِّينَ إِنَّا لَيْهِ مَنْ السَّالِي السَّالِي السَّالِينَ إِنَّا السَّالِينَ إِنَّ السَّالِينَ إِنَّا السَّالِينَ إِنَّ السَّالِينَ إِنَّا السَّالِينَ إِنَّ السَّالِينَ إِنَّ السَّلَّالِينَ إِنَّ السَّالِينَ إِنَّ السَّلَّالِينَ السَّالِينَ إِنَّ السَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّالِينَ السَّلَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِيلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّال





٥ [١٦٣٧] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ (١) بِمِثْلِهِ . قَالَ : «أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ فَإِنْ كَانَ خَلَلٌ فَلْيَكُنْ فِي الثَّالِثِ» .

## ٦٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِسَدِّ الْفُرَجِ فِي الصُّفُوفِ

ه [١٦٣٨] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنِي النَّمَّ الْهُ بَنُ مَخْلَدِ ، أَخْبَرَنَا مُغْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ مُنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

### ٦٣ - بَابُ فَضْلِ وَصْلِ الصُّفُوفِ

ه [١٦٣٩] صر ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي النَّاهِ بَيْ عَنْ اللَّهِ بَنِ عَمْدَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَيْ ، قَالَ : «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ » .

### ٦٤ - بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الرَّبِّ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَىٰ وَاصِلِ الصُّفُوفِ

ه [١٦٤٠] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ » .

٥ [١٦٣٧] [الإتحاف: خز حب حم البزار ١٥٢٠] [التحفة: دس ١١٩٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعبة» ، والمثبت من: «الإتحاف» ، و «مسند البزار» (٧٠٧٢) من طريق أبي عاصم به .

ه [١٦٣٨][الإتحاف: خز ٥٢٧١].

<sup>(</sup>٢) في «الإتحاف»: «إذا».

٥ [١٦٣٩] [الإتحاف: خزكم ١٠٠٩٧] [التحفة: دس ٧٣٨٠].

٥ [ ١٦٤٠] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٠١٨] [التحفة: ق ١٦٧٦٤].

#### صِجُكِ الْلَجْزَالِيَةَ





## ٦٥ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ ۵ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ تَحْوُفًا لِمُخَالَفَةِ الرَّبِ ﷺ بَيْنَ الْقُلُوبِ

٥ [١٦٤١] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَيَحْيَى ، قَالَ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ صَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ يَأْتِينَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا ، وَيَقُولُ : «لَا تَحْتَلِفُ صُدُورُكُمْ فَتَحْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ عُولَتِكُمْ ، فِي السَّعْفُ الْأَوَّلِ » وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةٍ : «زَيَنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ » .

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ: كُنْتُ نَسِيتُ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ» ، حَتَّى ذَكَرْنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِم .

٥ [١٦٤٢] حرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ (١) ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ الْبَوَءِ الْبَوَءِ الْهَوْ اللَّهِ عَلَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَيْ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَلَى عَوَاتِقِنَا وَصُدُورِنَا ، ابْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا لَيْ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَلَى عَوَاتِقِنَا وَصُدُورِنَا ، وَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الطَّفُ الْأَوْلِ » . أو «الصُفُوفِ الْأُولِ » .

١[٣٢١/أ].

٥[١٦٤١] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ٢٠٨٣] [التحفة: د س ١٧٧٦ - د س ق ١٧٧٥ - ق ١٧٨٠]، وسيأتي برقم: (١٦٤٢)، (١٦٤٧)، (١٦٤٧).

٥[١٦٤٢] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ٢٠٨٣] [التحفة: ق ١٧٨٠ - د س ١٧٧٦]، وتقدم برقم: (١٦٤١)، وسيأتي برقم: (١٦٤٦)، (١٦٤٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جابر»، والمثبت من: «الإتحاف»، و«مسند أحمد» (١٨٩٢٠) من طريق ابن وهب به. وينظر: ترجمته في «تهذيب الكهال» (٤/ ٥٢٤).

#### الماري المامية في الصِّد المرافية الماليِّينَ





### ٦٦- بَابُ فَضْلِ صَفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهِ

ه [١٦٤٣] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ ، حَدُّفَنَا وَمُعَرُّمِيُّ ، حَدُّفَنَا وَمُعَرُّمِيْ ، حَدُّفَنَا أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَهَيْتُ أُبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عُدْنَا فَكُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عُدْنَا أَبَي بُوسِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عُدْنَا أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عُدْنَا أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عُدْنَا أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ النَّبِي عَيْقِهُ ، وَقَالَا : "إِنَّ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ عَلَىٰ مِثْلِ صَفَ الْمَلَائِكَةِ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَائِتَدَوْتُمُوهُ ».

#### ٦٧ - بَابُ ذِكْرِ الإسْتِهَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٥ [١٦٤٤] حرثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَحْمَدِيُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ مَالِكِ . وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّاعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّقَهُ . ح وحرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مِعْنُ بْنُ عُمَرَ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَعْنُ بُنُ عُمْرَ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّذِ الْبَاهِلِيُّ ، حَدْ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ ، قَالَا : حَدُّثَنَا مَعْنُ بْنُ عُمْرَ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَلَّذِ الْبَاهِلِيُّ ، حَدْ أَبِي هُرَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : " لَوْ لُولُ لَاسْتَهَمُوا (١٥) عَلَيْهِ . . عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ النَّاسُ مَا فِي النِّذَاءِ وَالصَّفُ الْأَوْلِ لَاسْتَهَمُوا (١) عَلَيْهِ . .

ه [١٦٤٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خَرْبِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خَرَسِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُونَ أَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَ إِلَّا قُرْعَةً » .

٥ [١٦٤٣] [ الإتحاف: مي خز حب كم حم عم ٢٦] [ التحفة: دس ق ٣٦].

٥ [١٦٤٤] [ الإتحاف : خز عه حب ط حم ١٨٠٩٦ ] [ التحفة : خ م ت س ١٢٥٧٠ - م ق ١٤٦٦٣ ] ، وتقدم برقم : (٤٢٤) ، وسيأتي برقم : (١٦٤٥) .

<sup>(</sup>١) الاستهام: الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: سهم).

٥ [١٦٤٥] [الإتحاف: خز ٢٠٠٥٧] [التحفة: م ق ١٤٦٦٣ - خ م ت س ١٢٥٧٠]، وتقدم برقم: (٤٢٤)، (١٦٤٤).





## ٦٨ - بَابُ ذِكْرِ صَلَوَاتِ الرَّبِّ وَمَلَائِكَتِهِ عَلَىٰ وَاصِلِي الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

٥ [١٦٤٦] حرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة النِّهْ مِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيلَةٍ يَأْتِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة النِّهْ مِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيلَةٍ يَ أُتِي الصَّفَ مِنْ نَاحِيَتِهِ إِلَى نَاحِيَتِهِ ، فَيَمْ سَحُ مَنَاكِبَنَا أَوْ صُدُورَنَا وَيَقُولُ : «لا تَخْتَلِفُوا الصَّفُونَ مِنْ نَاحِيتِهِ إِلَى اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ » . قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ » . وَحَسِبْتُهُ قَالَ : «زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ » .

#### ٦٩ - بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ الرَّبِّ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَمَلَائِكَتِهِ

٥ [١٦٤٧] صر ثنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِ يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفِ وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ ، وَيَقُولُ : «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ» .

## • ٧- بَابُ ذِكْرِ اسْتِغْفَارِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِلصَّفِّ (١) الْمُقَدَّمِ وَالثَّانِي

٥ [١٦٤٨] صر الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الدَّسْتُوَائِيُّ. حَور اللهَ اللهَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ. حور اللهَ اللهُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ. حور اللهَ اللهُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ. حور اللهَ اللهُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا هِ اللهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُنَادَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِ شَامِ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُنَادَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِ شَامٍ الدَّسْتُوائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

٥ [١٦٤٦] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ٢٠٨٣] [التحفة: د س ١٧٧٦ - د س ق ١٧٧٥ - ق ١٧٨٠]، وتقدم برقم: (١٦٤١)، (١٦٤٢)، وسيأتي برقم: (١٦٤٧).

٥[١٦٤٧] [الإتحاف: مي خز جا حب كم ٢٠٨٣] [التحفة: ق ١٧٨٠ - د س ١٧٧٦]، وتقدم برقم: (١٦٤١)، (١٦٤٢)، (١٦٤٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الصف» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [١٦٤٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٣٨١٤] [التحفة: س ق ٩٨٨٤].





إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ (١) ، عَنِ الْعِرْيَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ١٠ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاقًا ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً .

## ٧١- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٥ [١٦٤٩] صرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ (٢) : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَاكَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْلَفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي النَّارِ » . وَيَلِيَّةُ : «لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّىٰ يُخَلِّفُهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي النَّارِ » .

٥ [١٦٥٠] صرثنا هِ شَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الْحُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَرَأَى نَاسَا فِي الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَرَأَى نَاسَا فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «مَا يُؤَخِّرُكُمْ ؟! لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوَخِّرَهُمُ اللَّهُ ﷺ ، مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : «مَا يُؤخِّرُكُمْ ؟! لَا يَزَالُ أَقْوَامٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوخَرَهُمُ اللَّهُ ﷺ ، تَقَدَّمُوا بِي ، وَلْيَأْتُمُ وَلَيْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ » .

#### ٧٢- بَابُ ذِكْرِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَخَيْرِ صُفُوفِ النِّسَاءِ

٥[١٦٥١] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «خالد بن معدان عن العرباض» كذا في الأصل، وأحال ابن حجر في «الإتحاف» رواية هشام هذه على رواية شيبان، والتي فيها زيادة: «جبير بن نفير» بين خالد والعرباض، فأوهم أنه هكذا عند هشام أيضًا، وليس كذلك، قال البزار في «المسند» (۱۰/ ۱۳۲): «كل من رواه، عن يحيى، فإنها يقول: عن خالد بن معدان، عن العرباض، إلا شيبان فإنه قال: عن خالد، عن جبير بن نفير، فوصله». اهد. \$\Pi\$ [177/ ].

٥ [١٦٤٩] [الإتحاف: خزحب ٢٢٩١] [التحفة: د ١٧٧٨].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وقال» ، والمثبت من: «الإحسان» (٢١٥٥) من طريق المصنف به ، و «المصنف» لعبد الرزاق (٢٤٥٣) .

٥ [ ١٦٥٠] [ الإتحاف: خزعه حم ٥٦٨٤ ] [ التحفة: م دس ق ٤٣٠٩].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وإياكم»، والمثبت من: «المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» (١/٤٥٣)، و«المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٩٧٥) من طريق هشام بن يونس به.

٥ [١٦٥١] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣٠٣] [التحفة: د ١٢٥٨٩ - م س ١٢٥٩٦ - ق ١٤٠٨٣]، وسيأتي برقم: (١٧٧٥).





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا » وَشَرُّهَا أَوْلُهَا » .

٥ [١٦٥٢] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّنَنِي النصَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَّرُ ، وَشَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ ، وَضَرُّهَا الْمُؤَخَّرُ ، وَشَرُّهَا الْمُقَدَّمُ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ ، فَاخْفِضْنَ (١) أَبْصَارَكُنَ » .

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ ضِيقِ الْإِزَارِ.

## ٧٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ فِي مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

٥ [١٦٥٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ (٢) ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .

ح وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة (٣) ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [ ١٦٥٢ ] [ الإتحاف : خز ٥٢٦٨ - مي خز حب كم حم ٥٢٦٧ ] ، وسيأتي برقم : (١٧٧٧ ) .

٥ [١٦٥٣] [الإتحاف: خزعه حم ٢٢٠٠] [التحفة: م د س ق ١٧٨٩]، وسيأتي برقم: (١٦٥٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل هنا، وفي الموضع التآلي بنفس الإسناد والمتن برقم: (۱۷۷٦): «فاخفظوا» بالخاء والظاء، والمثبت من «الإتحاف»، وكذا وقع في بعض مصادر الحديث كـ «مسند عبدبن حميد» (٩٨٥)، و«مسند أبي يعلى» (١٣٥٥)، كلاهما من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب، به، وفي بعضها كـ «مسند أحمد» (١١١٥٠) من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل أيضا: «فاغضضن».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل؛ ليس بين ثابت والبراء أحد، لكن أورده الحافظ في «الإتحاف» في مسند يزيد بن البراء، عن أبيه، فالله أعلم، هل نسخة الحافظ كذلك، أم أنه وهم فيه؟ وهذا مما اختلف فيه؛ فرواه محمد بن بشار، وسلم بن جنادة، من غير واسطة، ورواه غيرهما بواسطة ابن البراء، على خلاف في تسميته.

ولم ينفرد أبن خزيمة بهذا الإسناد؛ فقد رواه أيضًا الروياني في «مسنده» في موضعين (٢٨٥ ، ١٣٠) من طريق محمد بن بشار، به، وثابت بن عبيد قد سمع من البراء كما في «المتفق والمفترق» للخطيب (١/ ٣٠٣)، وينظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) طريق سلم بن جنادة لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» .

#### الكابر المامرة في الصِّلالْ وَمَافِيهُ الْمِالْسُينَ



أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ انْصَرَفَ : «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» . وَلَمْ يَقُلْ سَلْمٌ: حِينَ انْصَرَفَ .

٥ [١٦٥٤] صرفنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِمَّا يَلِي يَمِينَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ . عَنْ يَمِينِهِ .

٥ [١٦٥٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حِينَ انْصَرَفَ : «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» .

## ٧٤- بَابُ فَضْلِ تَلْيِينِ الْمَنَاكِبِ فِي الْقِيَامِ فِي الصُّفُوفِ

٥ [١٦٥٦] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ (١) فِي الصَّلَاةِ».

#### ٧٥- بَابُ طَرْدِ (٢) الْمُصْطَفِّينَ بَيْنَ السَّوَارِي (٣) عَنْهَا

٥ [١٦٥٧] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قُرَّةَ ، قَالَ : كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا ١٠ .

٥ [١٦٥٤] [الإتحاف: خزعه حم ٢٢٠٠].

٥ [١٦٥٥] [الإتحاف: خزعه حم ٢٢٠٠] [التحفة: م دس ق ١٧٨٩]، وتقدم برقم: (١٦٥٣).

٥ [١٦٥٦] [الإتحاف: خزحب ٨٠٩٢] [التحفة: د٩٣٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مناكبا» ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) الطرد: الإبعاد. (انظر: اللسان، مادة: طرد).

<sup>(</sup>٣) السواري: جمع السارية ، وهي: الأسطوانة (العمود). (انظر: النهاية ، مادة: سرى).

٥ [١٦٥٧] [الإتحاف: خزحب ١٦٣٣٠] [التحفة: ق ١١٠٨٥].

<sup>.[</sup>أ/١٦٤]합





## ٧٦- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإصْطِفَافِ بَيْنَ السَّوَارِي

٥ [١٦٥٨] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ هَانِي ، عَنْ عَنْ عَمْنَا بَالَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ فَزَحَمْنَا إِلَىٰ السَّوَارِي ، فَقَالَ : كُنَّا نَتَّقِي (١) هَذَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

## ٧٧- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

وَالْبَيَانِ أَنَّ صَلَاتَهُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُهَا . [وَ](٢) أَنَّ قَوْلَهُ : «لَا صَلَاةَ لَهُ» ، مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الْإِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقُصِهِ عَنِ الْكَمَالِ .

٥ [١٦٥٩] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنِي جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بَانَ مَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، وَلَا يَعْنِي النَّبِي عَلِي بْنِ شَيْبَانَ ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَهُ يَعْنِي النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقَضَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ السَّعَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّعَ بِلُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّعَ بُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : «اسْتَقْبِلُ عَلَى حَلْقَ الصَّفّ ». وَلَفَ الصَّفّ ».

قَالَ أَبِكِر: وَفِي أَخْبَارِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ: رَأَىٰ رَجُلًا صَلَّىٰ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَةَ .

وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِمَذْهَبِ الْعِرَاقِيِّينَ فِي إِجَازَةِ صَلَاةِ الْمَاهُمُومِ خَلْفَ الصَّفَّةِ ، احْتَجُّوا بِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ خَلْفَ الصَّفَ وَحْدَهُ بِمَا هُوَ بَعِيدُ الشَّبَهِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، احْتَجُّوا بِخَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ خَلْفَ النَّبِيِ عَلِيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ ذَلِكَ ، فَقَ الُوا: أَنَّهُ صَلَّى وَامْرَأَةٌ خَلْفَ ذَلِكَ ، فَقَ الُوا:

٥ [١٦٥٨] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١٣٠٢] [ التحفة: دت س ٩٨٠].

<sup>(</sup>١) الاتقاء: التجنب و الابتعاد . (انظر: النهاية ، مادة: وقا) .

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل والسياق يقتضيها .

٥ [١٦٥٩] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٤٠٤١] [التحفة: د ١٠٠٢٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فجعل» ، والمثبت يقتضيه السياق.





إِذَا جَازَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا ، جَازَ صَلَاةُ الْمُصَلِّي خَلْفَ الصَّفّ وَحْدَهُ . وَهَذَا الإحْتِجَاجُ عِنْدِي غَلَطٌ ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ الْمَرْأَةِ أَنْ تَقُومَ خَلْفَ [الصَّفِّ](١) وَحْدَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَىٰ ، غَيْرُ جَائِزِ لَهَا أَنْ تَقُومَ بِحِـذَاءِ الْإِمَامِ ، وَلَا فِي الصَّفِّ مَعَ الرِّجَالِ. وَالْمَأْمُومُ مِنَ الرِّجَالِ إِنْ كَانَ وَاحِـدًا ، فَـسُنَّتُهُ أَنْ يَقُـومَ عَـنْ يَمِـين إِمَامِهِ ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً قَامُوا فِي صَفٍّ خَلْفَ الْإِمَام ، حَتَّىٰ يَكْمُلَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ، وَلَمْ يَجُزْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومُ وَاحِدٌ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَوْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ ، فَقَامَ خَلْفَ إِمَامِ - وَمَأْمُومٌ قَدْ قَامَ عَنْ يَمِينِهِ - خِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَإِنْ (٢) كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَالْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ خَلْفَ الصَّفِّ وَلَا امْرَأَةَ مَعَهَا وَلَا نِسْوَةَ - فَاعِلَةٌ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَمَا هُـوَ سُنَّتُهَا فِي الْقِيَام . وَالرَّجُلُ إِذَا قَامَ فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاعِلُ مَا لَيْسَ مِنْ سُنَّتِهِ ، إِذْ سُنَّتُهُ أَنْ يَـدْخُلَ الصَّفَّ فَيَصْطَفَّ مَعَ الْمَأْمُومِينَ ، فَكَيْفَ يَكُونُ أَنْ يُشَبَّهَ مَا زُجِرَ الْمَأْمُومُ عَنْهُ مِمَّا هُ وَ خِلَافُ سُنَّتِهِ فِي الْقِيَامِ ، بِفِعْلِ امْرَأَةٍ فَعَلَتْ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، مِمَّا هُـوَ سُنَّتُهَا فِي الْقِيَامِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهَا؟ فَالْمُشَبِّهُ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ مُغَفَّلٌ بَيِّنُ الْغَفْلَةِ ، مُشَبِّهٌ بَيْنَ فِعْلَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ ، إِذْ هُوَ مُشَبِّهُ مَنْهِيِّ عَنْهُ بِمَأْمُورِ بِهِ . فَتَدَبَّرُوا هَـنِهِ اللَّفْظَةَ يَـبِنْ لَكُمْ بِتَوْفِيقِ خَالِقِنَا حُجَّةُ مَا ذَكَرْنَا .

وَزَعَمَ مُخَالِفُونَا مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ قَامَتْ فِي الصَّفِّ مَعَ الرِّجَالِ حَيْثُ أُمِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ ، أَفْسَدَتْ صَلَاةَ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهَا ، وَالرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ ، أَفْسَدَتْ صَلَاةَ مَنْ عَنْ يَمِينِهَا ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِهَا ، وَالرَّجُلُ مَأْمُورٌ عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ مَعَ الرِّجَالِ ، فَكَيْفَ يُشَبَّهُ وَالْمُصَلِّينَ ، بِفِعْلِ مَنْ هُو مَأْمُورٌ بِفِعْلِ هِ إِذَا فَعَلَتْ أَفْسَدَتْ صَلَاةَ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، بِفِعْلِ مَنْ هُو مَأْمُورٌ بِفِعْلِ هِ إِذَا فَعَلَهُ لَا يُفْسِدُ فِعْلُهُ صَلَاةً أَحَدٍ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إن» بدون الواو، والمثبت يقتضيه السياق.





## ٧٨- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي رُكُوعِ الْمَأْمُومِ قَبْلَ اتِّصَالِهِ بِالصَّفِّ وَي رُكُوعِهِ الصَّفِّ وَدَبِيبِهِ رَاكِعًا حَتَّىٰ يَتَّصِلَ بِالصَّفِّ فِي رُكُوعِهِ الْ

٥[١٦٦٠] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّفَنَا جَدِّي ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ ، فَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ ، فَايَرْبَ رَاكِعًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ ذَلِكَ السُّنَةُ .

قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ هُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

## ٧٩- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ أَحَقُّ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمَانِ بَالْ عَلَوهُ إِذَالنَّبِيُ ﷺ أَمَرَ بِأَنْ يَلُوهُ

٥ [١٦٦١] صرتنا نَصْوُبْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ وَبِشْوُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ وَ وَبِشُو بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَالِدٌ الْحَدَّاءُ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَمُسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَنْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُ اللَّهِ عَيَّ اللَّهِ عَيْلِيَةً : «لِيلِيتَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُ اللَّهِ عَيْلِيَةً : «لِيلِيتَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونُهُمْ ، وَلَا تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْ شَاتِ الْأَسْوَاقِ» .

لَفْظًا وَاحِدًا ، غَيْرَ أَنَّ بِشْرًا لَمْ يَنْسِبْ عَنِ [ابْنِ](١) مَسْعُودٍ .

## ٨٠- بَابُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِنْ قَامُوا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ حَضَرَ بَعْضُ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ

وَلِيَقُومَ مَنْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ بَأَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ، وَيُؤَخَّرَ عَنِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ مَنْ أَهْلِ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى .

١٦٤]٠ إ

٥ [١٦٦٠] [الإتحاف: خزكم ٧٠٥٧].

٥[١٦٦١][الإتحاف: مي خزحب كم م حم ١٢٩٣٢][التحفة: م دت س ٩٤١٥].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .





٥[١٦٦٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ ابْنِ أَبِي الْقَاسِمِ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي ، فَجَبَذَنِي (١ ) رَجُلٌ مِنْ جَلْفِي جَبْذَةً ، فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي ، فَلَمَّا انْصَرَف ، فَإِذَا هُو أُبِيُ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : يَا فَتَى ، لَا يَسُؤُكُ اللَّهُ ، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِي ﷺ فَإِذَا هُو أُبِي بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : يَا فَتَى ، لَا يَسُؤُكُ اللَّهُ ، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِي الْمُعَلِي وَالْمَ مَنْ أَنْ نَلِيهُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَافًا ، ثُمَّ الْنَا أَنْ نَلِيهُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَافًا ، ثُمَّ الْنَا أَنْ نَلِيهُ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَقَالَ : هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَافًا ، ثُمَّ الْعَبْلَةِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى (٢) ، وَلَكِنْ آسَى عَلَىٰ مَنْ أَضَلُوا ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ تَعْنِي بِهَذَا؟ قَالَ : الْأُمْرَاءَ .

## ٨١- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي شَقِّ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَيِ لِلصُّفُوفِ إِذَا كَانُوا قَدِ اصْطَفُوا عِنْدَ حُضُورِهِمْ لِيَقُومُوا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٥ [١٦٦٣] حرثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيْمِيُ (٣) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ النَّاسَ ، وَأَنْ يَوْمَهُمْ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَحَرَق (١٤) الصَّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَ الْمُقَدِّمِ . يَوُمَّهُمْ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَحَرَق (١٤) الصَّفُوفَ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَ الْمُقَدِّمِ .

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَفْظُ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ .

٥ [١٦٦٢] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١١٣] [التحفة: س٧٧].

<sup>(</sup>١) الجبذ: لغة في الجذب. وقيل: هو مقلوب. (انظر: النهاية، مادة: جبذ).

<sup>(</sup>٢) الأسى: الحزن. (انظر: النهاية، مادة: أسا).

<sup>0 [</sup>١٦٦٣] [الإتحاف: مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ٦٩٦٦] [التحفة: خ دس ٤٦٦٩ – خ م ٤٧١٧ -م س ٤٧٣٣ – خ ٤٧٥٥ – خ م س ٤٧٧٦]، وتقدم برقم: (٩٢٠)، (١٦٠٧)، وسيأتي برقم: (١٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «السلمي»، وهو خطأ، والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «إكمال الإكمال» لابن نقطة (٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) الخرق: الشق. (انظر: مجمع البحار، مادة: خرق).





## ٨٢- بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِينَ بِالإِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالنَّهْيِ عَنْ مُخَالَفَتِهِمْ إِيَّاهُ

٥ [١٦٦٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ : "إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرَ ، فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعُوا ، وَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَبْدُرُوا قَبْلَهُ » .

## ٨٣- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ بِالتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [١٦٦٥] صرثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَمِ ، أَخْبَرَنِي عِيسَىٰ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ : «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامُ ، إِذَا كَبَّرَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْمَعْمُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّآلِينَ ﴾ ، فَقُولُوا : فَكَبَرُوا ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّآلِينَ ﴾ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَلَا تُبَادِرُوا الْإِمَامُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ » . وَلَا تُبَادِرُوا الْإِمَامُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ » .

## ٨٤- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْمَأْمُومَ إِنَّمَا يُكَبِّرُ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ التَّكْبِيرِ

لَا يَكُونُ مُكَبِّرًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَيُتِمَّ الرَّاءَ الَّتِي هِيَ آخِرُ التَّكْبِيرِ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»، إِذِ اسْمُ الْمُكَبِّرِ لَا يَقَعُ عَلَى الْإِمَامِ مَا لَمْ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَاسْمُ الرَّاكِعِ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَىٰ رَاكِعًا، وَكَذَلِكَ اسْمُ السَّاجِدِ يَقَعُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوَىٰ سَاجِدًا(١٠).

<sup>0 [</sup> ۱۶۲۶] [ الإتحاف : خز طح قط حم ۱۸۰۶ – خز حب قط ط ش ۱۸۰۹ ] [ التحفة : دس ق ۱۳۳۱ – ق ۱۲٤۷ – م ۱۲٤۶ – س ۱۲۶۰ – س ۱۲۶۰ – م ۱۲۷۱ – م س ۱۷۷۱ – د ۱۲۸۸ – خ ۱۳۷۳ – خ ۱۳۸۳ – م ۱۳۸۹ – خ م ۱۶۷۰ – ق ۱۶۷۸ ] ، وسیأتی برقم : (۱۲۷۱ ) .

٥ [١٦٦٥] [الإتحاف: خز طح قط حم ١٨٠٦٦] [التحفة: دس ق ١٣٣١٧ - ق ١٣٤٤٧ - م ١٢٤٤٩ - م ١٢٤٤٩ - م ١٢٤٤٩ - م ١٢٤٤٠ - م س ١٢٤٦٠ - م ١٢٧١٠ - م س ١٢٧٧١ - د ١٢٨٨٦ - خ ١٣٧٤٣ - خ ١٣٨٣٩ - م ١٣٨٩٩ - خ م ١٤٧٠٥ - ق ١٤٩٨٨ ].

١[٥٢١/أ].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جالسا» ، ولعل المثبت هو الصواب ؛ مجانسة لسياق الكلام قبله .

#### الكابِ المِامِيَةِ فِي الْفِيلِالْأُونَةُ الْفِي الْمِالْسِينِينَ





٥ [١٦٦٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَقُولُوا : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ » .

## ٨٥- بَابُ سُكُوتِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإفْتِتَاحِ

٥ [١٦٦٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّفَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّفَنَا قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبِ ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا ، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ : سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَ رُكُوعِهِ .

## ٨٦- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اسْمَ السَّاكِتِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النَّاطِقِ سِرَّا إِذَا كَانَ سَاكِتًا عَنِ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ

إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ كَانَ دَاعِيًا خَفِيًّا فِي سَكْتِهِ عَنِ الْجَهْرِ بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ وَبَيْنَ الْقَرْاءَةِ .

٥ [١٦٦٨] صرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي وُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِي وَالْقِرَاءَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِي وَالْقِرَاءَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَرَأَيْتَ سُكَاتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ، أَخْبِرْنِي مَا هُوَ؟ قَالَ : «أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنسِ ، اللَّهُمَ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَايَ عِالنَّذِي مِنْ اللَّهُمَ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ» .

٥ [١٦٦٦] [الإتحاف: خز ٥٢٧١] [التحفة: ق ٤٠٤٧].

٥ [١٦٦٧] [الإتحاف: مي خز حب قط كم حم ٢٠٥٧] [التحفة: ٢٥٧٦- دت ق ٤٥٨٩- د ق ٤٦٠٩].

٥ [١٦٦٨] [الإتحاف: مّي خز جا حب قط حم ٢٠٣٣] [التحفة: خ م د س ق ١٤٨٩٦]، وتقدم برقم: (٥٠٢)، وسيأتي برقم: (١٧١٤).





## ٨٧- بَابُ تَطْوِيلِ الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ مِنَ الصَّلَوَاتِ لِيَتَلَاحَقَ الْمَأْمُومُونَ

٥ [١٦٦٩] صر ثنا أَبُوكُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّفَنَا أَبُو خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه يَعَلَى لَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيَتَآدَى النَّاسُ .

#### ٨٨- بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ

وَالزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَزِيدَ الْمَأْمُومُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.

٥ [١٦٧٠] صرتنا مُوَمَّلُ بنُ هِ شَامِ الْيَشْكُرِيُّ ، حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّة ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاق . ح وصرتنا الْفَضْلُ بنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدُ بنِ مَعِيدِ الْأُموِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ الشَّعَاق . وصرتنا سَعِيدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدِ الْأُموِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إستحاق . وصرتنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع ، وَيَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالاً : حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُو ابنُ أَبِسُحَاق ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ ابنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ وَهُو ابنُ إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ ابنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ وَهُو ابنُ إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ ابنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ وَهُو ابنُ إِسْحَاق ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، عَنْ مَحْمُودِ بنِ الرَّبِيعِ النَّهِ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمَّا انْصَرَف قَالَ : «إِنِّ مَ كَانَ يَسْكُنُ إِيلِياءَ ، عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَاهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ ، هَذَا قَالَ اللَّهُ عَلُوا إِلَّا بِأُمُ الْكِتَابِ ؛ إِمَامِكُمْ؟ » قَالَ : قُلْنَا : أَجُلُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا قَالَ اللَّهُ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمُ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِهَا » .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةً ، وَعَبْدِ الْأَعْلَىٰ .

٥ [١٦٦٩] [الإتحاف: مي خز جا طح عه حب ٤٠٤٢] [التحفة: خ م د س ق ١٢١٠٨ - ق ١٢١١٦ - م د س ١٢١٣٨ - ق ١٢١٤٠]، وتقدم برقم: (٥٤٠)، (٥٤١)، (٥٤٥)، وسيأتي برقم: (١٦٧٧).

٥ [١٦٧٠] [الإتحاف: جا خز طح حب قط كم حم ٦٥٧٦] [التحفة: د ١١٤٥- د ت ٥١١١]، وتقدم برقم: (٥٢٥).

<sup>(</sup>١) متعددة القراءة .

۵[۱۲۰/ت].

#### وَكَا يُبَالِمُ امِنْ فِي الصِّلِالْأُومُ الْمِيالِ السُّونَ ا





# ٨٩- بَابُ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ النِّي يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِنْ نَسِيَ إِمَامٌ وَجَهِلَ فَلَمْ يُؤَمِّنْ

٥ [١٦٧١] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا يُعَلِّمُنَا ، يَقُولُ : ﴿إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَرَأَ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ ﴾ ، فَقُولُوا : آمِينَ » .

• ٩ - بَابُ فَضْلِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ إِذَا أَمَّنَ إِمَامُهُ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ الْمُؤَمِّنِ الْمُؤَمِّنِ - ٩ - بَابُ فَضْلِ تَأْمِينِ الْمَالُوثِكَةِ إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَاثِكَةِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ الْجَهْرَ بِالتَّأْمِينِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيَسْمَعَ الْمَأْمُومُ تَأْمِينَ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ لِيَسْمَعَ الْمَأْمُومُ بِالتَّأْمِينِ إِذَا أَمَّنَ إِمَامُهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَىٰ تَأْمِينَ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَأْمُرَ النَّبِيُ عَيَا المَّامُ التَّأْمِينَ . مَعْرِفَةِ تَأْمِينِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْفَى الْإِمَامُ التَّأْمِينَ .

٥[١٦٧٢] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ، يَقُولُ : ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ وَالْمَا مُ فَأَمِّنُوا ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

<sup>0[</sup>١٦٧١][الإتحاف: خزطح قط حم ١٨٠٦٦][التحفة: دس ق ١٢٣١٧ - م ١٢٤٤٩ - س ١٢٤٦٠ - س ١٢٤٦٠ - س ١٢٤٦٠ - م ١٢٥٤٣ - م ١٢٥٤٩ - م ١٢٥٤٩ - م ١٢٦٥٤ - م ١٢٦٤٩ . وتقدم برقم:

<sup>0 [</sup> ١٦٧٢ ] [ الإتحاف : مي جا خز حب حم عه ط ش ١٨٥٩ ] [ التحفة : خ دس ١٢٥٧٦ – م ١٢٧٧ – م ١٢٧٧ – خ س ق ١٣٣٠ – س ق ١٣٣٨ – س ق ١٣٣٠ – س ق ١٣٣٠ – م س ق ١٣٣٠ – م س ق ١٣٣٠ – س ١٣٦٤ – م س ق ١٣٦٠ – س ١٥١٥ – س ١٥٠٥ – س ١٥٠٥ – س ١٥٠٠ – س ١٥٢٣ – م ١٥٢٣ . س ١٥٢٣ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أسامة»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٣٧٠).





## ٩١ - بَابُ ذِكْرِ إِجَابَةِ الرَّبِّ عَلَى الْمُؤَمِّنَ عِنْدَ فَرَاغٍ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَاب

٥ [١٦٧٣] حرثنا مُحَمَّدُ بن بَسَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا هِ سَمَامُ بن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ . ح وحرثنا مِنْ ابن دَارُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بن الْبِي عَرُوبَة (١) . ح وحرثنا هَارُونُ بن إسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ وَبَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْدٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُومُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ ، قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ خَطَبَنَا ، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَنَا ، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، فَقَالَ : ﴿ فَي إِذَا كَبَرَ الْإِمَامُ فَكَبُرُوا ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَكَالَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ ال

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا .

## ٩٢ - بَابُ ذِكْرِ حَسَدِ الْيَهُودِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ تَأْمِينِهِمْ

٥ [١٦٧٤] حرثنا أَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ الْبَيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : دَحَلَ يَهُودِيُّ عَلَى النَّبِيُ ﷺ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّبِيُ ﷺ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّبِيُ ﷺ : "وَعَلَيْكَ » فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِذَلِكَ ، فَهَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة النَّبِيِّ ﷺ لِذَلِكَ ، ثُمَّ دَحَلَ الفَّالِثُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَلَمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَلَمْ أَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة النَّبِيِّ ﷺ لِذَلِكَ ، ثُمَّ دَحَلَ الفَّالِثُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَلَمْ أَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة النَّبِيِّ عَلَيْكِ لِذَلِكَ ، ثُمَّ دَحَلَ الفَّالِثُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَلَمْ أَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفْتُ كَرَاهِيَة النَّبِيِّ عَلَيْكِ لِذَلِكَ ، ثُمَّ دَحَلَ الفَّالِثُ ، فَقَالَ : السَّامُ عَلَيْكَ ، فَلَمْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَيْكَ ، فَعَلَ السَّامُ وَعَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَتُهُ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَاذِيرِ ، أَتُحَيُّونَ اللَّهُ لِا يُحِبُ الْفُحْشَ . وَعَلَيْكَ السَّامُ وَغَضَبُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ . وَالتَّفَحُشَ . وَالتَّفَحُشَ ، وَالتَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَهُ الللَهُ اللللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَه

٥ [١٦٧٣] [الإتحاف: مي خز طح حب قط حم عه ١٢٢٠٠] [التحفة: م دس ق ٨٩٨٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عروة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكهال» (١١/٥).

٥ [١٦٧٤] [الإتحاف: خز حب ٢١٦٤٥] [التحفة: ق ١٦٠٧٤- خ ١٦٢٣٣- خ م ت س ١٦٤٣٧] خ س ١٦٤٦٨- خ م س ١٦٤٩٢- خ م س ١٦٦٣٠- م س ق ١٧٦٤١]، وتقدم برقم: (٦٢٣).





قَالُوا قَوْلًا ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمْ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَا (١) عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى السَّلَامِ ، وَعَلَى آمِينَ» .

٩٣ - بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ اللهُ عَلَى خَصَّ نَبِيَهُ عَلَى إِللتَّأْمِينِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدَا مِنَ النَّبِيِّنَ قَبْلَهُ ، خَلَا هَارُونَ حِينَ دَعَا مُوسَى ، فَأَمَّنَ هَارُونُ ، إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ الْ

ه [١٦٧٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَامِرٍ ، وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ أَيْضًا ، حَدَّثَنَاهُ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ زَرْيِيِّ مَوْلَىٰ لِآلِ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكِ ، يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّلِيْهِ جُلُوسًا ، فَقَالَ : «إِنَّ اللهَ أَعْطَانِي خِصَالًا ثَلَافَةً» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : وَمَا هَذِهِ الْخِصَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «أَعْطَانِي صَلَاةً فِي الصُّفُوفِ ، وَأَعْطَانِي التَّامِينَ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّ فَ وَأَعْطَانِي التَّامِينَ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّ فَي وَمَا هَذِهِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْطَانِي التَّامِينَ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّ فَي وَمَا هَذِهِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْطَانِي التَّامِينَ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّ فَي وَمَا هَذِهِ الْجَنَّةِ ، وَأَعْطَانِي التَّامِينَ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا مِنَ النَّبِيِّ فَي السَّفُونَ اللهُ أَنْ يَكُونَ اللهُ أَعْطَى هَارُونَ ، يَدْعُو مُوسَى وَيُؤَمِّنُ هَارُونُ » .

# ٩٤ - بَابُ السَّنَّةِ فِي جَهْرِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ وَاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ جَهْرًا بَيْنَ الْمُحَافَتَةِ وَبَيْنَ الْجَهْرِ الرَّفِيعِ

٥ [١٦٧٦] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ إِخْرَنَا أَبُو بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ لِنَا اللّهِ عَلَيْهُ مُخْتَفِي (٢) ﴾ [الإسراء: ١١٠] قَالَ : نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مُخْتَفِي (٢) بِمَكَّة ، فَكَانَ إِذَا صَلَى

[[דרו/ו]]

٥ [١٦٧٨] [الإتحاف: خز ١٠٩٥].

٥[١٦٧٦][الإتحاف: خزحب حم ٧٤٣٩][التحفة: خ م ت س ٥٤٥١].

(٢) تخافت بها: تخفها . (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٢٦٢) .

(٣) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل هاهنا وفي الموضع التالي، والجادة: «يحسدوننا»، قال الزرقاني في «شرحه على المواهب اللدنية» (٧/ ٤٣٤): «وفي مسند أحمد: لا يحسدونا، فلعله حذف نون الرفع تخفيفًا». اه. وقال ابن مالك في «شواهد التوضيح» (ص٢٢٨): «حذف نون الرفع في موضع الرفع لمجرد التخفيف ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه».





بِأَصْحَابِهِ جَهَرَ بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، وَقَالَا: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا ، سَبُّوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ إِذَا سَمِعُوا ، سَبُّوا الْقُرْآنَ ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠] أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ ، فَلَا يَسْمَعُونَ ، ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ ثَخَافِتْ بِهَا ﴾ [الإسراء: ١١٠] عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَلَا يَسْمَعُونَ ، ﴿ وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠] . قَالَ الدَّوْرَقِيُّ : عَنْ أَصْحَابِكَ ، فَلَا تُسْمِعُهُمْ .

قَالَ أَبِكِ : هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الإَسْمَ قَدْ يَقَعُ عَلَى عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ، قَدْ أَوْقَعَ اللَّهُ عَلَى السَّمَ الصَّلَاةِ عَلَى عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ ذِي الْأَجْزَاءِ وَالشُّعَبِ، قَدْ أَوْقَعَ اللَّهُ عَلَى السَّمَ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِيهَا ، وَلَيْسَ الْقِرَاءَةِ فِيهَا فَقَطْ ، ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ﴾ [الإسراء: ١١٠]، أَرَادَ الْقِرَاءَةَ فِيهَا ، وَلَيْسَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا ، الْقِرَاءَةَ فِيهَا فَقَطْ .

# ٩٥- بَابُ ذِكْرِ مُخَافَتَةِ (٢) الْإِمَامِ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآيِ أَحْيَانَا فِيمَا يُخَافِتُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

٥ [١٦٧٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الظُّهْرِ، وَرُبَّمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي الظُّهْرِ، وَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ أَخْيَانَا، وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ.

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَالِّوْ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ .

وَفِي خَبَرِ خَبَّابٍ: كُنَّا نَعْرِفُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّـهُ كَـانَ يُخَافِتُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

خَرَّجْتُ خَبَرَهُمَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي أَبْوَابِ الْقِرَاءَةِ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيسبون»، والمثبت من مصادر الحديث هو الجادة. ينظر: «الإحسان» (١٧٩٢) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) المخافتة : إسرار النطق . (انظر : المصباح المنير ، مادة : خفت) .

٥[١٦٧٧][الإتحاف: مي خز جاطح عه حب ٤٠٤٢][التحفة : خ م دس ق ١٢١٠-ق ١٢١٦- م دس ١٢١٣٨ - ق ١٢١٤٠]، وتقدم برقم : (٥٤٠)، (٥٤١)، (٥٤٥)، (١٦٦٩).





### ٩٦- بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

ه [١٦٧٨] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْ رِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ .

ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة . وصر ثنا سَعِيدُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

#### ٩٧ - بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

٥ [١٦٧٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ ، وَمِسْعَرٍ ، سَمِعَا عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقْرَأُ سَمِعًا عَدِيَّ بْنَ ثَابِتٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقْرَأُ بِهُ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهِ اللَّغِيِّ عَلَيْهِ يَقْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ عَلَيْهِ .

#### ٩٨ - بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ

٥[١٦٨٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة ، فَسَمِعَ عَمَّهُ قُطْبَة ، يَقُولُ ﴿ . وصرتنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنِ ابْنِ عِلَاقَة . وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة ، عَنْ عَمِّهِ وَصِرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَة ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَة بْنِ مَالِكِ ، سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ يَقْرأ فِي الصَّبْحِ بِسُورَة ﴿قَ ﴾ فَسَمِعْتُهُ يَقْرأ :

٥ [١٦٧٨] [الإتحاف: ط ش مي خز طح عه حب ٣٩٠١] [التحفة: خ م د س ق ٣١٨٩]، وتقدم برقم: (١٦٦٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شعبة» ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٠/ ٥٢٦).

٥ [١٦٧٩] [الإتحاف: ط خز حب حم عه ٢١٠٧] [التحفة: ع ١٧٩١]، وتقدم برقم: (٥٦٢)، (٥٦٤)، (٥٦٥).

٥ [ ١٦٨٠] [ الإتحاف : مي خز حب كم حم ١٦٣٧ ] [ التحفة : م ت س ق ١١٠٨٧ ] ، وتقدم برقم : (٥٦٧) . هم المراه المراع المراه المراع المراه ال





(﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ (١) لَهَا طَلْعٌ (٢) نَّضِيدٌ (٣) ﴾ [ق: ١٠]». وَقَالَ مَرَّةَ: (﴿ بَاسِقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾ [ق: ١٠]». وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَتِ ﴾ [ق: ١٠]».

### ٩٩ - بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، وَالْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ

لَا فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ مُسْنَدًا ، وَلَا إِخَالُ ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِذْ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فِي صِحَّةِ مَتْنِهِ ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ الَّذِي نَذْكُرُهُ .

٥ [١٦٨١] صر ثنا زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَمْ رُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِة : «بَيْنَا أَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِذْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَحَدُ الفَّلَافَةِ» ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِة : «بَيْنَا أَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِذْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَحَدُ الفَّلَافَةِ» ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ بِطُولِهِ ، وَقَالَ : «ثُمَّ نُودِي أَنَّ لَكَ بِكُلِّ صَلَةٍ عَشْرًا» ، قَالَ : «فَمَ نُودِي أَنَّ لَكَ بِكُلِّ صَلَةٍ عَشْرًا» ، قَالَ : «فَمَ نُودِي أَنْ لَكَ بِكُلِّ صَلَةٍ عَشْرًا» ، قَالَ اللَّهُ مَن الْمَلَائِكَةِ ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ ، نَزَلَ جِبْرِيلُ فِي صَفِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَطَفُوا خَلْفَهُ ، فَائتَمَّ بِجِبْرِيلُ فِي صَفِّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ ، فَائتُمَّ بِجِبْرِيلُ وَالْمَقَا وَالْتَهُ مُ صَعَلَى بِهِ مُ أَرْبَعَا ، يُخَافِتُ الْقِيلِةُ بِالنَّبِيُ اللَّيْ اللَّي الْفَيلُ ، فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَا ، يُخَافِتُ الْقِيلَةُ بِالنَّيِي النَّيْ مِ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ ، نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا يُخَافِتُ فِيهِنَّ وَيَهِنَّ السَّمْ وَهِي بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ ، نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا يُخَافِتُ فِيهِنَّ وَعَلَى بَعِمْ أَرْبَعًا يُخَافِتُ فِيهِنَ

<sup>(</sup>۱) **باسقات**: طويلات، والباسق: الذاهب طولًا من جهة الارتفاع. (انظر: المفردات للأصفهاني) (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٢) **طلع**: أول ما يطلع من حمل النخل قبل أن ينشق عنه غشاؤه. (انظر: نفس الصباح للخزرجي) (ص٤٨).

<sup>(</sup>٣) نضيد: بعضه فوق بعض. وذلك قبل أن يتفتح، فإذا انشق جف الطلعة وتفرق؛ فليس بنضيد. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٨٥).

٥ [١٦٨١] [الإتحاف: خز ١٤٨٢] [التحفة: ت ١٣٠٤ - خ م ١٢٩٩ - س ٤٠٣ - م س ٢٨٨].

<sup>(</sup>٤) تصوبت: انحدرت و نزلت إلى أسفل . (انظر: اللسان ، مادة: صوب) .





قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ رَوَاهُ الْبَصْرِيُّونَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قِصَّةَ الْمِعْرَاجِ ، وَقَالُوا فِي آخِرِهِ : قَالَ الْحَسَنُ : فَلَمَّا زَالَتِ السَّمْسُ نَزَلَ جِبْرِيلُ . . . إِلَىٰ آخِرِهِ ، فَجَعَلُوا الْخَبَرَ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي إِمَامَةِ جِبْرِيلَ مُوْسَلًا ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَدْرَجَ هَذِهِ الْقِصَّةَ فِي خَبَرِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ .

وَهَذِهِ الْقِصَّةُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ عَنْ أَنسٍ ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَكَمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ .

## • ١٠ - بَابُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٥ [١٦٨٧] حرثنا مُحَمَّدُ بُن بَ شَادٍ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بُن سَعِيدٍ ، حَدَّفَنَا هِ شَامُ بُن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . ح وحرثنا مَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّفَنَا عَبْدَةُ ، بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . ح وحرثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّفَنَا عَبْدَة ، كَلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ كَلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَلَمَّا عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ ، وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدَةَ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَلَمَّا انْفَسَلَ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، قَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ : أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ ، فَلَمَّا انْفَسَلَ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، قَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ : أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ ، فَلَمَّا انْفَسَلَ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، قَالَ : أَيُكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا تَدُرُونَ مَا تَقُولُونَ فِي

<sup>(</sup>١) غاب الشفق: دخل وقت العشاء الأخيرة . (انظر: اللسان ، مادة: غيب شفق) .

٥ [١٦٨٢] [الإتحاف: مي خزطح حب قط حم عه ١٢٢٠٠] [التحفة: م دس ق ١٩٩٨].





صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَطَبَنَا ، فَبَيْنَ لَنَا سُنْتَنَا ، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ١٠ فَقَالَ : ﴿ غَيْرِ صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ غَيْرِ صَلَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، وَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ وَلَا الطَّالَةِ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّآلِينَ ﴾ ، فَقُولُوا : آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَازْكَعُوا ؛ فَإِنَّ الْإِمَامُ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ » ، فَقَالَ نَبِي اللَّهِ عَيْقِيدٌ : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، فَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَاسْحُدُوا ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ » . زَادَ بُنْدَارُ : قَالَ نَبِيُ اللَّهِ : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ » . زَادَ بُنْدَارُ : قَالَ نَبِيُ اللَّهِ : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ » . زَادَ بُنْدَارُ : قَالَ نَبِيُ اللَّهِ : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، فَاللَّهُ : «فَتِلْكَ بِتِلْكُ ، فَيَوْ اللَّهِ : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، فَالْ لَامِمَامَ يَرْكُعُ وَا الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ » . زَادَ بُنْدَارُ : قَالَ نَبِيُ اللَّهِ : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ اللَّهُ عَلَيْلُوا مَامَ يَسْجُدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهُ وَالْلَهُ وَالْمُ الْكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْكُولُ اللَّهُ وَالْتُلْتُ الْكُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْكُولُ اللَّهُ وَالْلَاهِ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْفُولُولُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلْلُكُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَ

قَالَ الْهِ جَرِ : يُرِيدُ أَنَّ الْإِمَامَ يَسْبِقُكُمْ إِلَى الرُّكُوعِ ، فَيَرْكَعُ قَبْلَكُمْ ، فَتَرْفَعُونَ أَنْتُمْ رُءُوسَكُمْ مِنَ الرُّكُوعِ بَعْدَ رَفْعِهِ ، فَيَمْكُمُونَ فِي الرُّكُوعِ ، فَهَذِهِ الْمُكْثَةُ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ رَفْعِ الرُّكُوعِ بَعْدَ رَفْعِ الرُّكُوعِ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامُ إِلَى الرُّكُوعِ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامُ إِلَى الرُّكُوعِ ، وَعَذَلِكَ السَّبْقَةِ الَّتِي سَبَقَكُمْ بِهَا الْإِمَامُ إِلَى الرُّكُوعِ ، وَكَذَلِكَ السَّبْقَةِ الَّتِي سَبَقَكُمْ بِهَا الْإِمَامُ إِلَى الرُّكُوعِ ، وَكَذَلِكَ السُّجُودُ .

## ١٠١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالرُّكُوعِ

وَالْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْإِمَامَ مَا سَبَقَ الْمَأْمُومَ مِنَ الرُّكُوعِ ، أَدْرَكَهُ الْمَأْمُومُ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . فَإِنْ الرُّكُوعِ .

٥ [١٦٨٣] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . ح وحرثنا مَحْدَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا مَعْ فَيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَا : يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة ، قَالَا : يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مَحْدَرِيزٍ ، عَنْ مُعَاوِيةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ وَيَكُمْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدُدُ ، تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ » .

<sup>.[</sup>أ/וזי] מַ

٥ [١٦٨٣] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٦٨١٧] [التحفة: دق ١١٤٢٦].



قَالَ أَبِكِر: لَمْ يَذْكُرِ الْمَخْزُومِيُّ فِي حَدِيثِ يَحْيَىٰ: «وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ» إِلَى آخِرِهِ. وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ: «إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ – أَوْ: بَدُنْتُ» (١).

## ١٠٢ - بَابُ ذِكْرِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمَأْمُومُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ إِذَا رَكَعَ إِمَامُهُ قَبْلُ

٥ [١٦٨٤] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدِ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ عَبْدِ الْمَعْمُ مُلْبَهُ » .

## ١٠٣ - بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْمِأْمُومِ

قَالَ أَبِكِ : فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، قَالَ نَبِيُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهِ عَالِيَةً : «فَتِلْكَ بِتِلْكَ».

# ١٠٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْمِيدِ الْمَأْمُومِ رَبَّهُ ﷺ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَجَاءِ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِهِ إِذَا وَافَقَ تَحْمِيدُهُ تَحْمِيدَ الْمَلَائِكَةِ

٥ [١٦٨٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) قال الخطابي في «معالم السنن» (۱/ ۱۷٦): «يروئ على وجهين: أحدهما: «بدّنت» بتشديد الدال ومعناه كبر السن، يقال: بدن الرجل تبدينا إذا أسن، والآخر: «بدُنت» مضمومة الدال غير مشدودة، ومعناه: زيادة الجسم، واحتيال اللحم. وروت عائشة أن رسول الله على لم طعن في السن احتمل بدنه اللحم، وكل واحد مِنْ كِبَر السن واحتيال اللحم يُثقِلُ البدنَ ويُثبِط عن الحركة». اهد. وجزم أبو عبيد كما في «النهاية» (بدن)، أن الرواية بضم الدال مع التخفيف.

٥[١٦٨٤] [الإتحاف: خز حب قط ٢٠٤٤٩] [التحفة: س ١٣١٩- م ت س ق ١٥١٤٣- خ م د س ١٥٢٤٣]، وتقدم برقم: (١٠٤٢)، (١٠٤٣)، (١٠٤٤)، وسيأتي برقم: (١٧٠٧)، (١٩٣٠)، (١٩٣١).

<sup>0[</sup>١٦٨٥] [الإتحاف: خز عه طح حم ٢٠٧١] [التحفة: ق ١٢٤٧٧ - ق ١٢٥٤٧ - م س ١٢٧٧١ - م س ١٢٧٧١ - م س ١٣٦٨٦ - م س ١٣٦٨٦ - خ م ١٣٦٨٦ - خ م ١٣٦٨٦ - خ م ١٣٦٨٩ - خ م ١٥٣١٩ - خ م ١٥٣١٩ - خ م ١٥٣١٩ - خ م



رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ، وَمَنْ عَصَانِي ، فَقَدْ عَصَى اللَّه ، وَمَنْ عَصَانِي ، فَقَدْ عَصَانِي ، إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ () ، فَإِذَا صَلَّىٰ أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ () ، فَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا ، فَصَلُوا قُعُودًا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَا عَضَى مِنْ ذَنْبِهِ ، وَيَهْلِكُ كِسْرَىٰ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ ، غُفِرَ لَهُ مَا مَضَىٰ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَيَهْلِكُ كِسْرَىٰ وَلَا كِسْرَىٰ بَعْدِهِ » .

# ٥ - بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ الْمَأْمُومَ بِالسُّجُودِ وَثُبُوتِ الْمَأْمُومِ قَائِمَا وَتَرْكِهِ الْإِنْحِنَاءَ لِلسُّجُودِ حَتَّىٰ يَسْجُدَ إِمَامُهُ

٥ [١٦٨٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّىٰ نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ .

٥ [١٦٨٧] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بْنُ صَالِحٍ وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ أَحَدُنَا ظَهْرَهُ، حَتَّى نَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِ اسْتَوَى سَاجِدًا.

## ١٠٦ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ بِرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ السُّجُودِ

٥ [١٦٨٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدُ عَيَّ مَ أَوْ أَبُو الْقَاسِمِ الْكِينِ : «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟» .

<sup>(</sup>١) الجنة: الساتريتقي به الأذى ويستدفع به الشر لأنه يمنع العدو من الأذى ، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويقاتل معه الكفار والبغاة ، ويتقى به شر العدو والمفسدين . (انظر: مجمع البحار، مادة: جنن) .

٥ [١٦٨٦][الإتحاف: خز أبويعلى ١١٥٤].

<sup>۩[</sup>۱٦٧/ب].

٥ [١٦٨٧] [الإتحاف: خز ١٥٩٢٦] [التحفة: م ١٠٧٢١].

٥ [١٦٨٨] [الإتحاف: مي جا خز حب حم ١٩٧٦] [التحفة: م ت س ق ١٤٣٦٢ - م ١٤٣٦٣ - خ م د ١٤٣٨٠].

#### الكابِ المِامِيَةِ فِي الصِّلالْا فَعَافِهَ الْمِاللِّينَ





١٠٧ - بَابُ ذِكْرِ إِدْرَاكِ الْمَأْمُومِ مَا فَاتَهُ مِنْ سُجُودِ الْإِمَامِ بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ رَأْسَهُ
 قَالَ أَبِيجَ : فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَىٰ : «فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ» . وَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةَ : «وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ» .

## ١٠٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ

٥ [١٦٨٩] صرثنا هارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَانْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ ، وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالنَّعُودِ ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ حَلْفِي ، وَايْمُ وَلَا بِالْقُعُودِ ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ حَلْفِي ، وَايْمُ اللَّهِ يَا اللَّهِ مِنْ عَلْفِي ، وَايْمُ اللَّهِ يَا وَلَا بِالْفُعُودِ ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ حَلْفِي ، وَايْمُ اللَّهِ يَا لِهُ مِنْ حَلْفِي ، وَايْمُ لَا إِلْمُ مِنْ حَلْفِي ، وَالْمَا وَلَا بِالْمُعْوِدِ ، وَلَا بِالْمُعْودِ ، وَلَا بِالْمُعْودِ ، وَلَا بِالْمُعْودِ ، وَلَا بِالْمُعْمِودِ ، وَلَا بِالْمُعْودِ ، وَلَا بِالْمُعْمِودِ ، وَلَا بِالْمُعْودِ ، وَلَا بِالْمُعْمِودِ ، وَلَا بِاللهُ عُودِ ، وَلَا بِاللهُ عُودِ ، وَلَا بِالْمُعْمِودِ ، وَلَا بِالْمُعْمِودِ ، وَلَا بَاللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُ مَا رَأَيْتُ لَعُودِ ، وَلَا بَاللَّهُ ، وَمَا رَأَيْتُ مُ قَالَ : "رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ" . " وَلَيْتُ الْمُكُولُ اللَّهِ ، وَمَا رَأَيْتُ ؟ قَالَ : " (رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ » .

## ١٠٩ - بَابُ افْتِتَاحِ الْإِمَامِ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ سَكْتٍ قَبْلَهَا

٥ [١٦٩٠] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرِ بْنِ الْمُعَارِكِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِ ﴿ الْجَعْدُ لِلّهِ وَرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَلَمْ يَسْكُتْ .

#### ١١٠ - بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِتْمَامِ

٥[١٦٩١] صرفنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِ أَخَفَ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ .

٥ [١٦٨٩] [الإتحاف: مي خز كم عه حم ١٨٠٨] [التحفة: ق ١٤٢٦ - م س ١٥٧٧ - خ ١٦٤٧]، وسيأتي برقم: (١٧٩٩).

٥[١٦٩٠] [الإتحاف: خزطح حب كم ٢٠٣٩] [التحفة: م ١٤٩١٨].

٥[١٦٩١] [الإتحاف: مي خزّ عه حم عم ١٥٠٩] [التحفة : م ق ١٠١٦ - س ١٢٨٩ - م ت س ١٤٣٢]، وسيأتي برقم: (١٨٠٠).

#### صَحِيْتِ النَّاجَرَانِيَةَ





## ١١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَطْوِيلِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ مَخَافَةَ تَنْفِيرِ الْمَأْمُومِينَ وَقُنُوتِهِمْ

٥ [١٦٩٢] [ صر ثنا] (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا وَحُدَّنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا وَحُدِيلُ ، حَدْ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا وَعُمْرِو .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِوْ ، قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَبُو مَسْعُودِ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو ، وصر ثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنِّي كَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَتَىٰ رَجُلُّ النَّبِيَ عَيِي ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ ، مِمَّا فَالَ : يُلِي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِي عَيِي اللَّهُ عَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَشَدً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَشَدً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ : وَلَا النَّبِي عَلَيْهِ أَشَدً غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَشَدً عَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَشَلًا عَضَالًا النَّاسِ فَلْيَتَعَجَوَّزُ (٢٠ ) ، فَإِنَّ فِيهِمُ النَّاسُ فَلْيَتَجَوَّزُ (٢٠ ) ، فَإِنَّ فِيهِمُ النَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ (٢٠ ) ، فَإِنَّ فِيهِمُ الشَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» .

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

#### ١١٢ - بَابُ قَدْرِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ الَّذِي لَا يَكُونُ تَطْوِيلًا

ه [١٦٩٣] صرتنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّفَنَا خَالِـ دُ بْنُ الْحَارِثِ . ح وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا عُنْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَهَـذَا حَدِيثُ خَالِـ دِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَالِهِ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، الْحَارِثِ ، عَنْ حَالِهِ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ أَمُونَا بِالتَّخْفِيفِ ﴿ ، وَيَوُمُّنَا بِالصَّافَّاتِ .

٥ [ ١٦٩٢ ] [ الإتحاف : مي جا خز حب حم عه ١٣٩٨٦ ] [ التحفة : خ م س ق ١٠٠٠٤ ] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من نظائره .

<sup>(</sup>٢) المنفرون: من يلقون الناس بالغلظة والشدة، فينفرون من الإسلام والدين. (انظر: النهاية، مادة: نفر).

<sup>(</sup>٣) التجوز: التخفيف. (انظر: النهاية ، مادة: جوز).

٥ [١٦٩٣] [الإتحاف: خزحب حم ٩٤٩] [التحفة: س ٦٧٤٩].

<sup>.[႞/</sup>ነኣለ]⑫

#### الكائب الممامية في الصِّبْلالا وَمُقَافِيهَ الْمِنَ السُّينَ فَي





٥ [١٦٩٤] صرتنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ (١) ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ حَدَّنَا عَبْدُ الْجَبَّادِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمَّادٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبِي قَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَنَا ، قُلْتُ : مَا لَكَ لَا تُصَلِّي مَعَنَا؟ قَالَ : إِنَّ كُمْ تُحَفِّفُونَ الصَّلَاةَ ، قُلْتُ : فَلْ سَمِعْتُ قُلْتُ : فَأَيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ؟ » قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ ذَلِكَ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا ثَلَاثَةَ أَضْعَافِ مَا تُصَلُّونَ .

170 - بَابُ تَقْدِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ بِضُعَفَاءِ الْمَأْمُومِينَ وَكِبَارِهِمْ وَذَوِي الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَ وَمِر ثَنَا مَا مَا عَبُدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . ح وصر ثنا مُخَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، فَقَالَ : كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ : «يَا عُثْمَانُ تَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ ، وَاقْدُرْ بِأَضْعَفِهِمْ (٢) ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ ، وَذَا الْحَاجَةِ».

## ١١٤ - بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ الْقِرَاءَةَ لِلْحَاجَةِ تَبْدُوَ لِبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ

٥ [١٦٩٦] صرتنا بِشُوبْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ النَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ، أَوِ الْخَفِيفَةِ.

٥ [١٦٩٤] [الإتحاف: خز ١٣٣٠٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل، و «الإتحاف»: «البزار» بالراء المهملة، والمثبت كما قيده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (١٢/ ٣٢٥).

٥[١٦٩٥][الإتحاف: خزطح كم حم ١٣٦١٩][التحفة: م (ق) ٩٧٦٦ دس ق ٩٧٧٠ م ٩٧٧٩].

<sup>(</sup>٢) قوله: «واقدر بأضعفهم» كذا في الأصل، ووقع في «الإتحاف»: «واقدر القوم بأضعفهم»، وأخرجه ابن ماجه في «السنن» (٩٥٥) من طريق محمد بن إسحاق به بلفظ: «واقدر الناس بأضعفهم»، ولعل المثبت مصحف من: «واقتد بأضعفهم» والله أعلم.

٥ [١٦٩٦] [الإتحاف: نُحز عه حم ٤٠٢] [التحفة: م ٢٧٠- ت ٧٧٢- خت ١١٣٣- خ م ق ١١٧٨]، وسيأتي برقم: (١٦٩٧).





### ١١٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي تَخْفِيفِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ لِلْحَاجَةِ تَبْدُوَ لِبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ بَعْدَمَا قَدْ نَوَى إِطَالَتَهَا

٥ [١٦٩٧] صر ثنا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنِّي لَأَذْخُلُ فِي الصَّلَاةِ ، فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي ، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ » .

### ١١٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَأْمُومِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا إِذَا طَوَّلَ الصَّلَاةَ

٥ [١٦٩٨] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيَوُمُهُ مْ ، فَأَخَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةِ الْعِشَاء ، ثُمَّ رَجَعَ (\*) مُعَاذُ يَ وُمُ قُومَه ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَتَنَحَّى رَجُلُ وَصَلَّى نَاحِيةً ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالُوا : مَا لَكَ يَا فُلَانُ؟ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَتَنَحَّى رَجُلُ وَصَلَّى نَاحِيةً ، ثُمَّ خَرِجَ فَقَالُوا : مَا لَكَ يَا فُلَانُ؟ نَافَقْتُ ، وَلَآتِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلَأُخْبِرَنَهُ . قَالَ : فَذَهَبَ إِلَى النَّبِي نَافَقْتُ ، وَلَآتِينَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَلَأُخْبِرَنَهُ . قَالَ : فَذَهَبَ إِلَى النَّبِي النَّي النَّي يَعْفَى ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ مُعَاذَا يُصَلِّى مَعَكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا ، وَإِنَّ مَا نَافَقْتُ ، ثُمَّ جَاءَ يَوُمُّنَا ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّمَا نَحُنُ أَصْحَابُ نَواضِحَ ، الْعِشَاء الْبَارِحَة ، ثُمَّ جَاءَ يَوُمُّنَا ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وَإِنَّمَا نَحُنُ أَصْدُولُ نَوْفِحَه ، وَهُ السَّورَةِ كَذَا ، وَسُورَةِ الْبَقِرَةِ ، وَإِنَّمَا نَحُنُ أَصْدُولُ اللَّهِ يَعِي اللَّهُ وَالْتَلَقَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ يَقِيْ : «أَفَقَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأُ بِسُورَةِ كَذَا ، وَسُورَةِ فَلَا لَكُ مُرْوِدُ وَاللَّا الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ﴿ سَبِيحِ ٱللْمَ رَبِكَ ﴾ ، و﴿ ٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ ؟ وَقَالَ رَعُولُ اللَّهُ يَنْهُ وَلَا اللَّهُ يَشِعُ مَنْ عَمُلُ اللَّهُ عَمْرُو : إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ﴿ سَبِيحِ ٱلللَّهُ مَرَبِكَ ﴾ ، وَ ﴿ ٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ . فَقَالَ دَحُوهُ هَذَا . .

٥ [١٦٩٧][الإتحاف: خز حب عه حم ١٥٥٣][التحفة: م ٢٧٠-ت ٧٧٢- خت ١١٣٣- خ م ق ١١٧٨]، وتقدم برقم: (١٦٩٦).

٥ [١٦٩٨] [الإتحاف: مي جا ش خز طح عه حب قط حم ٢٠١٩] [التحفة: س ٢٢٣٧ - خت ٢٣٨٨ -خ ٢٥٤٨ - خ ٢٥٥٢ - خ س ٢٥٨٢ - م س ق ٢٩١٢]، وتقدم برقم: (٥٦١)، وسيأتي برقم: (١٧١٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يرجع» ، والمثبت من «مسند السراج» (١٧٩) أخرجه عن عبد الجباربه ، وهو المتوجه .





## ١١٧ - بَابُ الْأَمْرِ بِانْتِمَامِ أَهْلِ الصُّفُوفِ الْأَوَاخِرِ بِأَهْلِ الصُّفُوفِ الْأُوَلِ

٥ [١٦٩٩] صرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ أَبِي الْأَشْهَبِ ، السَّعْدِيِّ ، وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيِّ فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا ، فَقَالَ : «تَقَدَّمُوا ، وَاثْتَمُّوا بِي ، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلَا يَزَالُ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ اللَّهُ الْقَوْمُ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ » .

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

وَقَالَ ابْنُ مَعْمَرٍ: عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ.

## ١١٨ - بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالصَّلَاةِ جَالِسًا إِذَا صَلَّىٰ إِمَامُهُ جَالِسًا

٥ [١٧٠٠] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رِوَايَةً ، قَالَ : «إِنَّ الْإِمَامَ أَمِينٌ ، أَوْ أَمِيرٌ ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَـصَلُّوا قُعُودًا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا ، فَصَلُّوا قِيَامًا» .

119 - بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِالْجُلُوسِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ قَائِمَا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا ٥ [١٧٠] صرثنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ جَالِسَا، فَصَلَّوْا قِيَامَا، فَصَلُّوا إِنَّامَا، فَصَلُّوا فَيَامَا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا، وَقَالَ: «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى جَالِسَا، فَصَلُّوا فَيَامَا، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا». وَإِذَا صَلَّى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ وَقَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ، فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ، فَارْفَعُوا».

٥ [١٦٩٩] [الإتحاف: خزعه حم ٥٦٨٤] [التحفة: م دس ق ٤٣٠٩].

۵[۱۲۸/ب].

٥ [ ١٧٠٠ ] [ الإتحاف : خز حب ١٩١١٠ ] [ التحفة : ق ١٤٩٨٨ ] .

٥[١٧٠١][الإتحاف: خز طح حب حم ط ش ٢٢٤٣٢][التحفة: م ١٦٨٦٦ - م ١٦٩٩٢ - م ق ١٧٠٦٧ -خ د ١٧١٥ - خ س ١٧٣١٥].





### • ١٢ - بَابُ النَّهْي عَنْ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا خَلْفَ الْإِمَامِ قَاعِدًا

٥ [١٧٠٢] صرتنا يُوسُ فُ بْنُ مُوسَى، حَدَّنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، وَاللَّفْ ظُ لِجَرِيرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَرَسَا بِالْمَدِينَةِ، فَصَرَعَهُ عَلَىٰ جِذْمِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ فَصَرَعَهُ عَلَىٰ جِذْمِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَتْ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ فَصَرَعَهُ عَلَىٰ جِذْمِ نَخْلَةٍ، فَانْفَكَ قَدَمُهُ، فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يَسَبِّحُ جَالِسًا، فَقُمْنَا خَلْفَهُ، وَأَشَارَ إِلَيْنَا، فَقَعَدْنَا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا، فَصَلُوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ الْإِمَامُ قَائِمًا، فَصَلُوا قِيَامًا، وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا تَفْعَلُ أَوْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا».

# ١٢١ - بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ تَأَوَّلَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ نَاسِخًا لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَامُهُ جَالِسًا الْمَامُهُ جَالِسًا الْمَامُهُ جَالِسًا

٥ [١٧٠٢] [الإتحاف: خز حب قط حم ٢٧٣٧] [التحفة: د ق ٢٣١٠- م د س ق ٢٩٠٦]، وتقدم برقم: (٥٢٣)، (٩٣٩)، (٩٥٢).

٥ [١٧٠٣] [الإتحاف: خز حب ٢١٥٤٠] [التحفة: خ م س ق ١٥٩٤٥ - م س ١٦٠٦١ - خ م س ١٦٣١٧ م س ١٦٣١٩ - خ ١٦٣٤١ - خ م ق ١٦٩٧٩ - خ ت س ١٧١٥٣]، وتقدم برقم: (١٣١)، (٢٧٣)، (٢٧٤)، وسيأتي برقم: (١٧٠٤)، (١٧٠٥)، (١٧٠١).

<sup>(</sup>١) الأسيف: سريع البكاء والحزن، وقيل: هو الرقيق. (انظر: النهاية، مادة: أسف).

<sup>(</sup>٢) صواحبات يوسف: جمع صاحبة ، و المراد أنهن مثل صواحبات يوسف (النساء اللائي راودنه) في إظهار خلاف ما في الباطن ، وهو: أن عائشة أرادت أن لا يتشاءم الناس به وأظهرت كونه لا يسمع المأمومين . (انظر: مجمع البحار، مادة: صحب) .

#### إَكَا لِهَا إِنَّ فِي الْضَلَّالِا وَمَا فَهَا فِي السِّينَ فَي الْمُعَالِقِ اللَّهِ مَنْ السِّينَ فَ





أَبِي بَكْرٍ، فَصَلَّىٰ بِالنَّاسِ، فَوَجَدَ النَّبِيُ ﷺ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ (١)، وَرِجُلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُ وَرَجُلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلِيْهِ: أَنْ مَكَانَكَ. قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُ عَلِيْهِ، فَجَلَسَ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَشُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ. يَا مُو بَكُرٍ وَضُوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ ، وَقَالَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً : وَكَـانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِـدًا ، وَأَبُو بَكْرِ قَائِمًا .

قَالَ أَبِكِر : قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَرِيضُ جَالِسًا ، صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قِيَامًا إِذَا قَدَرُوا عَلَى الْقِيَامِ ، وَقَالُوا : خَبَرُ الْأَسْوَدِ ، وَعُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ نَاسِخٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي أَمْرِ النَّبِيِ عَلَيْ أَصْحَابَهُ بِالْجُلُوسِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي أَمْرِ النَّبِي عَلَيْ أَصْحَابَهُ بِالْجُلُوسِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا . قَالُوا : لِأَنَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ عِنْدَ سُقُوطِ النَّبِي عَلَيْ مِنَ الْفَرَسِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِي قِيهِ قَالُوا : وَالْفِعْلُ الْآخِرُ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ .

قَالَ أَبِكِر: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ - وَاللَّهَ أَسْأَلُ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ ١ - أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَ عَيِيةٍ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ فِي الْمَرَضِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ لَكَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا قَالَتُ هَذِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَيَيةٍ كَانَ الْأَمْرُ عَلَىٰ مَا قَالَتُ هَذِهِ الْفَرْقَةُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرُّوَاةَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْفِرْقَةُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرُّوَاةَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْفِرْقَةُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَكِنْ لَمْ يَعْبُرُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَخَبَرِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الطَّلَاةِ عَلَىٰ فِرَقِ ثَلَاثٍ ، فَفِي خَبَرِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَخَبَرِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ اللَّهُ عَنْ كَانَ الْإِمَامَ.

وَقَدْ رُوِيَ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدِيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدِيْ أَبِي بَكْرِ .

<sup>(</sup>١) يهادى بين رجلين: يمشى بينها معتمدًا عليها. (انظر: النهاية ، مادة: هدا).

<sup>. [1/</sup>١٦٩]합

#### مَجُيكِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا





٥ [١٧٠٤] صرتنا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ .

وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ.

٥ [١٧٠٥] صر ثناه بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عِيسَىٰ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فَ الْبَصْرِيِّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فَعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، صَلَّىٰ بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ .

٥ [١٧٠٦] صرينا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ ، وَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ .

قَالَ الْهِ كَرَ : فَلَمْ يَصِحُ الْخَبَرُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ فِي الْمَرَضِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ هُوَ فِيهَا قَاعِدًا ، وَأَبُوبَكُ رِ وَالْقَوْمُ قِيَامٌ ؛ لِأَنَّ فِي جَبَرِ مَسْرُوقِ ، الصَّلَاةِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ الْإِمَامَ ، وَالنَّبِي ﷺ مَأْمُومٌ ، وَهَذَا وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ الْإِمَامَ ، وَالنَّبِي ﷺ مَأْمُومٌ ، وَهَذَا ضِدُ خَبَرِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَلَى ضِدُ خَبَرِ هِشَامٍ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَلَى أَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ قَدْ بَيَنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَنْ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاجِ قَدْ بَيَّنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ الْمَامِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ الْشَعْبَةَ بْنَ الْحَجَاجِ قَدْ بَيْنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ

٥[٤٧٠٤] [الإتحاف: خز ٢١٥٩٤] [التحفة: م س ١٦٠٦١ - س ١٦٣١٩ - خ م س ق ١٦٣٠٩ - ت س ١٧٦١٢ - خ م س ق ١٥٩٤٥]، وتقدم برقم: (٢٧٣)، (١٧٠٣)، وسيأتي برقم: (١٧٠٥)، (١٧٠٥).

٥[١٧٠٥][الإتحاف: خز طح حب حم ٢٢٧٦][التحفة: م س ١٦٠٦١ – خ م س ق ١٦٣٠٩ – س ١٦٣١٩ – ت س ١٧٦١٢ – خ م س ق ١٥٩٤٥]، وتقدم برقم: (٢٧٣)، (١٧٠٣)، (١٧٠٤)، وسيأتي برقم: (١٧٠٦).

٥[١٧٠٦] [الإتحاف: خز حب ٢١٩٣٦] [التحفة: م س ١٦٠٦١ - خ م س ق ١٦٣٠٩ - س ١٦٣١٩ - ت س ١٦٣١٨ - ت س ١٧٦١٢ - ت س ١٧٦١٢ - خ م س ق ١٥٩٤٥ ]، وتقدم برقم: (١٣١)، (٢٧٣)، (١٧٠٣)، (١٧٠٤).

#### الكابئ المامية في الصَّالالا وَمَا فِيهَ الْمِاللِّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ السَّالِقُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ





عَائِشَةَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرِ الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ الْمُقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ.

وَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ الَّذِي بِهِ احْتَجَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِعْلَهُ الَّذِي كَانَ فِي سَقْطَتِهِ مِنَ الْفَرَسِ ، وَأَمْرَهُ وَيَكُ اللَّهِ بِالإَقْتِدَاءِ بِالْأَئِمَةِ وَقُعُودِهِمْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا ؛ مَنْ سُوخٌ ، - وَأَمْرَهُ وَيَكُ بِالإَقْتِدَاءِ بِالْأَئِمَةِ وَقُعُودِهِمْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا ؛ مَنْ سُوخٌ ، - غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ جِهَةِ النَّقُلِ ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لِعَالِم أَنْ يَدَّعِيَ نَسْخَ مَا قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِ وَيَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَمْرِهِ بِخَبَرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ . بِالْأَحْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ مِنْ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ بِخَبَرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ .

عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ زَجَرَعَنْ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ادَّعَتْهُ هَـذِهِ الْفِرْقَـةُ فِي حَبَرِ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْهَا ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُ فِعْلُ فَارِسَ وَالرُّومِ بِعُظْمَائِهَا ، يَقُومُ ونَ وَمُلُوكُهُمْ قُعُودٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِي مَوْضِعِهِ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَا قَـدْ صَحَّ عَنْهُ عُلِيدٌ الزَّجْرُ عَنْهُ اسْتِنَانًا بِفَارِسَ وَالرُّومِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِحَّ عَنْهُ عَلَيْهُ الْأَمْرُ بِهِ وَإِبَاحَتُهُ بَعْدَ الزَّجْرِ عَنْهُ ؟

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَـدْ صَـلَى قَاعِـدًا ، وَأَمَـرَ الْقَـوْمَ بِالْقُعُودِ ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الْقِيَامِ ، لَوْ سَاعَدَهُمُ الْقَضَاءُ .

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَأْمُومِينَ بِالإِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، وَزَجَرَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، أَوِ اخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَشْبُتْ خَبَرُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، أَوِ اخْتَلَفُوا فِي نَسْخِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَشْبُتْ خَبَرُ الْمِنْ جِهَةِ النَّقُلِ بِنَسْخِ مَا قَدْ صَحَّ عَنْهُ عَلَيْ مِمَّا ذَكُرْنَا مِنْ فِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، فَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَعْدَ مَعْ عَنْهُ عَلَى صِحَّتِهِ يَقِينٌ ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ خَبَرُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَعْدَ مِعْدِهِ يَقِينٌ ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَمْ يَصِحَّ فِيهِ خَبَرُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ شَكَّ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ تَرْكُ الْيَقِينِ بِالشَّكَ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْيَقِينِ بِالْيَقِينِ بِالشَّكَ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ تَرْكُ الْيَقِينِ بِالْيَقِينِ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ غَيْرُ مُنْعِمِ الرُّؤْيَةِ (١): كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا مَنْ يَقْدِرُ عَلَى

۱٦٩]٠ [

<sup>(</sup>١) قوله : «غير منعم الرؤية» معناه : غير ممعن النظر ، جاء في «تاج العروس» (نع م) : «ومنه قولهم : أنعم النظر في الشيء ، إذا أطال الفكرة فيه ، قال شيخنا : «وقيل : هو مقلوب أمعن»» . اهـ .

#### صَعِيْكِ الْرَاجُزَلِيةِ





الْقِيَامِ؟ قِيلَ لَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّي بِأَوْلَى الْأَشْيَاءِ أَنْ يَجُوزَ بِهِ ، وَهِيَ سُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَقَوْلُهُ: كَيْفَ يَجُوزُ لِمَا قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْأَمْرُبِهِ، وَثَبَتَ فِعْلُهُ لَهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ - جَهْلٌ مِنْ قَائِلِهِ.

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا ، وَثَبَتَ عِنْدَهُمْ أَيْضًا أَنَّهُ ﷺ صَلَّىٰ قَاعِدًا بِقُعُودِ أَصْحَابِهِ ، لَا مَرَضَ بِهِمْ وَلَا بِأَحَدِ مِنْهُمْ .

وَادَّعَىٰ قَوْمٌ نَسْخَ ذَلِكَ ، فَلَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ بِخَبَرِ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ ، فَ لَا يَجُورُ تَرْكُ مَا قَدْ صَحَّ مِنْ أَمْرِهِ عَيْلِةٍ فِي وَقْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، إِلَّا بِخَبَرِ صَحِيحٍ عَنْهُ ، يَنْسَخُ تَرْكُ مَا قَدْ صَحَّ مِنْ أَمْرِهِ عَيْلِةٍ فِي وَقْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ ، إِلَّا بِخَبَرِ صَحِيحٍ مَعْدُومٌ ، وَفِي عَدَمٍ وُجُودِ ذَلِكَ أَمْرِهُ ذَلِكَ وَفِعْلَهُ . وَوُجُودُ نَسْخِ ذَلِكَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ مَعْدُومٌ ، وَفِي عَدَمٍ وُجُودِ ذَلِكَ بُطُلَانُ مَا ادَّعَتْ ، فَجَازَتِ (١) الصَّلَاةُ قَاعِدًا ، إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا اقْتِدَاء بِهِ عَلَى أَمْرِ النَّهُ الْمُوفِّقُ لِلصَّوَابِ . النَّهِ مَا يُعَلِّهِ ، وَاللَّهُ الْمُوفِّقُ لِلصَّوَابِ .

١٢٢ - بَابُ إِذْرَاكِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ سَاجِدًا وَالْأَمْرِ بِالْإِقْتِدَاءِ بِهِ فِي السُّجُودِ وَأَلَّا يَعْتَدَّ بِهِ الْمُدْرِكُ لِلسَّجْدَةِ إِنَّمَا يَكُونُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ قَبْلَهَا .

٥ [١٧٠٧] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرُقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَتَّابِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَتَّابِ ، حَدَّثَنَا الْنَ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ ، وَ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿إِذَا جِنْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ وَ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿إِذَا جِنْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْعًا ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إجازة» ، ولعل المثبت هو الصواب.

٥ [١٧٠٧][الإتحاف: خز قط كم ١٨٣٨٩][التحفة: س ١٣١٩٥ - د ١٢٩٠٨ - م ت س ق ١٥١٤٣ - خ م د س ١٥٢٤٣]، وتقدم برقم : (١٠٤٢)، (١٠٤٣)، (١٦٨٤)، وسيأتي برقم : (١٩٣٠)، (١٩٣١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وحدثنا» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر الحديث. ينظر: «السنن» للدارقطني (١٣١٤).

#### الكَايِّ الْمِامِيَّ فِي الصِّلْالْأُونَ الْمِيامِ السِّينِ





قَالَ أَبِكِر: فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، فَإِنِّي كُنْتُ لَا أَعْرِفُ يَحْيَى بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحِ.

قَالَ أَبِكِر: نَظَرْتُ فَإِذَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَدْ رَوَىٰ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ هَذَا أَخْبَارًا ذَوَاتِ عَدَدٍ.

قَالَ أَبِكِر : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ : «فَلَا تَعُدُّوهَا شَيْنًا» مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي بَيَّنْتُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الإسْمَ عَنِ الشَّيْء لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَام ، وَالنَّبِيُ ﷺ إِنْ كُتُبِنَا أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الإسْمَ عَنِ الشَّيْء لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَام ، وَالنَّبِيُ ﷺ إِنْ صَحَّ عَنْهُ الْخَبَرُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : «فَلَا تَعُدُّوهَا شَيْنًا» أَيْ: لَا تَعُدُّوهَا سَجْدَة تُجْزِئُ مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ ، لَمْ يُرِدْ: لَا تَعُدُّوهَا شَيْنًا ، لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا .

#### ١٢٣ - بَابُ إِجَازَةِ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِإِمَامَيْنِ

أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ الْأَوَّلِ ، إِذَا تَرَكَ الْأَوَّلُ الْإِمَامَةَ بَعْدَمَا قَدْ دَخَلَ فِيهَا ، فَيَتَقَدَّمُ الثَّانِي فَيُتِمُّ الصَّلَاةَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ انْتَهَى إِلَيْهِ الْأَوَّلُ ، وَإِجَازَةِ ضَلَاةِ الْمُصَلِّقِ الْمُومَا فِي بَعْضِهَا ، وَإِجَازَةِ الْتَتِمَامِ الْمَرْءِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي ؛ يَكُونُ إِمَامًا فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ مَأْمُومًا فِي بَعْضِهَا ، وَإِجَازَةِ الْتَتِمَامِ الْمَرْءِ بِإِمَامٍ ؛ قَدْ تَقَدَّمَ افْتِتَاحُ الْمَأْمُومِ الصَّلَاةَ قَبْلَ إِمَامِهِ .

ه [۱۷۰۸] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُوحَانِم . وحرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ . وحرثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ (١) ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، وحرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ (١) ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرَجَ إِلَىٰ بَنِي عَمْرِو بْنِ

٥ [ ١٧٠٨] [ الإتحاف : مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ١٩٦٦] [ التحفة : خ د س ٢٦٦٩ - خ ٢٦٨٦ - س ٢٩٣٨ - خ ٢٠٥٥ - خ م س ٢٩٣٣ - خ ٥ ٥٧٨ - خ م س ٢٩٧٦ ] ، وتقدم برقم : (٩٢٠ ) ، (٩٢١ ) ، (١٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .



X 727 S

عَوْفِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، وَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّىٰ أَبُو بَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَخَلَّصَ حَتَّىٰ وَقَفَ فِي الصَّفِّ ، فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرُ النَّاسُ التَّصْفِيقَ ، الْتَفَتَ ، فَرَأَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ ذَلِكَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَى السَّتَوىٰ فِي الصَّفَ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَلَمَا النَّهُ عَلَىٰ مَا مَنعَلَىٰ أَنْ تَعْبُعَ أَوْ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا مَنعَلَىٰ أَنْ تَعْبُعَ أَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا مَنعَلَى أَنْ تَعْبُعَ أَلْهُ اللهُ إِللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا أَمْولُ اللَّهِ : «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكُفُرتُمُ التَّصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ (١) شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِعْ ؛ فَإِنْهُ إِذَا سَبَعَ الْتُهِفِ وَ إِلَيْهِ ، وَإِنْمَاءِ » . التَصْفِيقَ ؟ مَنْ نَابَهُ (١) شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِعْ ؛ فَإِنْهُ إِذَا سَبَعَ الْتُهُمِ تَ إِلَيْهِ ، وَإِنْمَاء اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ نَابَهُ (١) لِلنِّسَاءِ » .

هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ .

قَالَ أَبِكِر : فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا سُبِّحَ بِهِ ، فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى الْمُسَبِّحِ ، فَيَغْعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ . الْمُسَبِّح ، فَيَغْعَلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ .

# ١٢٤ - بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي الْمَرَضِ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ لِيَعْضَ رَعِيَّتِهِ لِيَتَوَلَّى الْإِمَامَةَ بِالنَّاسِ

٥ [١٧٠٩] صر ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ وَأَبُو طَالِبٍ زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ الطَّائِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ لَطَّائِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ بْنِ شَرِيطٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : مَرضَ نُبَيْطٍ بْنِ شَرِيطٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : مَرضَ

<sup>۩[</sup>١٧٠/أ].

<sup>(</sup>١) نابه: حدث له ، ونزل به . (انظر: النهاية ، مادة: نوب) .

<sup>(</sup>٢) **التصفيح**: التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. (انظر: النظر: النهاية، مادة: صفح).

٥ [١٧٠٩] [الإتحاف: خز ٤٩٢٦] [التحفة: تم س ق ٣٧٨٧]، وتقدم برقم: (١٦٣١).



رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَأُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «مُرُوا بِلَالاَ فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «مُرُوا بِلَالاَ فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ وَأَنَى وَمُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ وَالنَّاسِ»، ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ بِالنَّاسِ»، ثُمَّ أُفَاقَ، فَقَالَ: «أَحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: «مُرُوا بِلالاَ فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكُرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ عَيْرَهُ، وَمُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرْتَ عَيْرَهُ، وَمُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ، فَلَوْ أَمَرُوا بِلَالاَ فَلْيُوَذِّنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثُمُ وَمُرُوا أَبَا بَكُ وَالْمَالِ بِالنَّاسِ، مُثَمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ، فَأَمْرُوا بِلَالاَ فَلْيُوَذِنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكُ وَلُو الْبَابِكُ وَلَيْصَلِ بِالنَّاسِ، مُثَمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ، فَأَمَرُوا بِلَالاَ فَلْيُو ذَنْ، وَمُرُوا أَبَا بَكُ وَالْمُ بَالْمَالِ بِالنَّاسِ، مُنْ أَعْمَى عَلَيْهِ، فَأَمْرُوا بِلَالاً فَلْيُونَ أَبَا بَكُ وَلُوا أَبَا بَكُ وَلَا السَّلَةِ وَلَا السَّلَاةِ، وَمُولِ أَبَا بَكُولِ الْمَلْيَةِ وَلَا السَّلَةُ وَلَى الصَّلَاةِ، فَأَعْمَلَ عَلَيْهِ، فَأَمْرُوا بِكُو بَكُو يَتَنَحَى ، فَأَمْسَكَهُ حَتَى فَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَجُولِ الْمَالَةِ الْمُعْرَادِ وَلَالًا السَّلَةِ وَا بِبَرِيرَةَ ، وَرَجُلٍ آخَو، فَأَمْسَكَهُ حَتَّى فَرَجَ إِلَى الصَّلَةِ ، فَأَمْولِ الْمَلْقِ الصَّلَةِ وَلَالْمَالِوقَ الْمَالَةُ وَلَى الصَّلَاةِ .

هَذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ .

## ١٢٥ - بَابُ ذِكْرِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ عَنْ حَضْرَةِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ اللهَ الْخَاجَةِ تَبْدُو لَهُ اللهَ عِنْدَ الْحَاجَةِ تَبْدُو لَهُ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَخُرُوجِهِ إِلَىٰ بَنِي عَمْرِو لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ لِيلَالٍ : إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ .

## ١٢٦ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الإِقْتِدَاءِ بِالْمُصَلِّي الَّذِي يَنْوِي الصَّلَاةَ مُنْفَرِدَا وَلَا يَنْوِي إِمَامَةَ الْمُقْتَدِي بِهِ

٥[١٧١٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ

٥[١٧١٠] [الإتحاف: مي جا خز طح حب ط ش كم عه حم ٦١٩٦ - خز عه حب حم ٢٢٨٨٨] [التحفة: ت ١٧٠٨٩ - خ ١٧١٦٩]، وتقدم برقم: (١٢٤٠)، (١٢٤٨)، (١٢٤٩)، (١٣٥٩)، (١٣٦٠).





لَنَا حَصِيرٌ نَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ ، وَيَتَحَجَّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ ، فَيُصَلِّي فِيهِ ، فَتَتَبَّعَ لَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ، فَعَلِمَ بِهِمْ ، فَقَالَ : «[الْحَلَفُوا](١) مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّىٰ يُصَلُّوا » ، وَكَانَ أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّةَ أَثْبَتَهَا .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَسَمِعَ بِهِ نَاسُ ﴿، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، وَزَادَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﴿إِنِّي حَشِيتُ أَنْ أُؤْمَرَ فِيكُمْ بِأَمْرِ لَا تُطِيقُونَهُ ».

٥[١٧١١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حُمَيْدًا ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا جُمَيْدٌ ، قَالَ : قَالَ أَنسُ .

ح وصرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَسَسٍ ، وَهَذَا حَدِيثُ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيُصَلَّونِ ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُ ﷺ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِيُصَلَّونِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ الْمُسْلِمِينَ لِيُصَلَّونِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَصَلَّىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا بِصَلَاتِكَ اللَّهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْنَا بِصَلَاتِكَ اللَّهُ وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَبْسُطَ ، قَالَ : «عَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>۱) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من: «مسند أحمد» (٢٤٧٥٨)، «مسند الحميدي» (١٨٣) من طريق سفيان، عن ابن عجلان، به .

الكلف: الولوع بالأمر مع شغل قلب ومشقة. (انظر: اللسان، مادة: كلف).

١٧٠] ب

٥ [ ١٧١١] [الإتحاف: خزحم ٩٠١].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بثبوت النون ، وهي لغة قليلة ، كما قال النووي في «شرح مسلم» (٧/ ٢١٧) ، والجادة حذفها .

#### الكائبًا لمِرَامِينَ في الصِّلالْ وَهَافِيهَ الْمِرَالسِّينَ





### ١٢٧ - بَابُ افْتِتَاحِ غَيْرِ الطَّاهِرِ الصَّلَاةَ نَاوِيًا لِلْإِمَامَةِ

وَذِكْرِهِ أَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ بَعْدَ الإِفْتِتَاحِ ، وَتَرْكِهِ الإِسْتِخْلَافَ عِنْدَ ذَلِكَ لِيَنْتَظِرَ الْمَأْمُومُونَ رُجُوعَهُ بَعْدَ الطَّهَارَةِ فَيَوُّمَّهُمْ .

٥ [١٧١٢] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّنَنَا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا ، فَخَرَجَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَعُدِّلَتِ الصَّفُوفُ قِيَامًا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَوْمَا أَإِلَيْنَا ، وَقَالَ : إلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَوْمَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ (١) ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ ، فَأَوْمَا إلَيْنَا ، وَقَالَ : «مَكَانَكُمْ» . ثُمَّ دَخَلَ ، فَاغْتَسَلَ ، فَخَرَجَ فَصَلَّىٰ بِنَا .

٥ [١٧١٣] قَالَ أَبِكِر: فِي خَبَرِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَ عَنْ أَيِيادٍ الْأَعْلَمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا الْفَتَنَحَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَوْمَاً إِلَيْهِمْ أَنْ مَكَانَكُمْ ، ثُمَّ دَخَلَ ، ثُمَّ أَيِي بَكْرَةَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ، فَصَلَّى بِهِمْ .

صر تناه الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبَّادٍ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، زَادَ الدَّوْرَقِيُّ : فَلَمَّا سَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ، قَالَ : "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا» .

### ١٢٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي خُصُوصِيَّةِ الْإِمَامِ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَ الْمَأْمُومِينَ

خِلَافَ الْخَبَرِ غَيْرِ النَّابِتِ الْمَرْوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَدْ خَانَهُمْ إِذَا خَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ .

٥[١٧١٤] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَيُوسُ فُ بْنُ مُوسَى ، وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا:

٥[١٧١٢][الإتحاف: خز حب حم ٢٠٤٠٦][التحفة: خم دس ١٥٣٠٩].

<sup>(</sup>١) المصلى: مكان الصلاة . (انظر: اللسان ، مادة : صلا) .

٥ [١٧١٣] [الإتحاف: خزحب حم ١٧١٤٢] [التحفة: د ١١٦٦٥].

٥ [١٧١٤] [الإتحاف: مي خز جا حب قط حم ٢٠٣٣٠] [التحفة: خ م د س ق ١٤٨٩٦]، وتقدم برقم: (١٦٦٨).



Y (TET)

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بِأَبِي وَبَيْنَ وَأُمِّي ، مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : «أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَأُمِّي ، مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ ؟ قَالَ : «أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقُنِي مِنْ خَطَايَايَ مِنْ خَطَايَايَ مَنْ المَّهُ مَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ وَالْمَاءِ وَالْمَرَدِ» .

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي افْتِتَاحِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ. وَهَذَا بَابُ طَوِيلٌ ، قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

## ١٢٩ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي قَدْ جُمِّعَ فِيهِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ فُرَادَىٰ إِذَا صَلَّىٰ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةٌ مَرَّةً .

٥[٥ ١٧١] صرتنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُ (٢) ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصرتنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ وَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ اللَّهِ عَيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : فَقَامَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ هَ اللَّهِ عَيْدٍ عَلَىٰ هَذَا؟ » قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَصَلَّىٰ مَعَهُ .

هَذَا حَدِيثُ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ .

### ١٣٠ - بَابُ إِبَاحَةِ انْتِمَامِ الْمُصَلِّي فَرِيضَةَ بِالْمُصَلِّي نَافِلَةً

ضِدً قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَـأْتَمَّ الْمُصَلِّي فَرِيضَةَ بِالْمُصَلِّي نَافِلَةً.

<sup>(</sup>١) في الأصل : «خطاي» ، والمثبت من الموضع السابق بنفس الإسناد والمتن برقم : (٥٠٢) .

٥ [١٧١٥] [الإتحاف: مي جاخز حب كم حم ٥٥٨٤] [التحفة: دت ٤٢٥٦].

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى : «الكلاعي» والمثبت من «التاريخ الكبير» (٦/ ١١٥).

<sup>.[</sup>i/\v\]û

#### الكابِّ المامِيِّةِ فِي الصِّدِلا وْمُعَافِيهَ الْمِالسِّينَ فَي





٥ [١٧١٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَم ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً ، ثُمَّ يَوْمَهُ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ .

و [۱۷۱۷] صرتنا يَحْيَى بن حَبِيبِ الْحَارِثِيُ ، حَدَّنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ مِقْسَم ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ مُعَاذً يُصَلِّي يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى يُصَلِّي مِعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاء ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ ، فَرَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى بِهِمْ ، وَصَلَّى حَلَى خَلْفَهُ فَتَى مِنْ قَوْمِهِ ، فَلَمَّا طَالَ عَلَى الْفَتَى صَلَّى صَلَّى وَحَرَج ، فَأَحَدَ بِخِطَامِ بعِيرِهِ وَانْطَلَقَ (() ، فَلَمَّا صَلَّىٰ مُعَاذٌ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ الْفَتَىٰ : إِنَّ هَذَا لَيْفَاقٌ ، لأُخْيِرَ وَالْعَلِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ مُعَاذٌ بِالذِي صَنَعَ الْفَتَىٰ ، فَقَالَ الْفَتَىٰ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يُطِيلُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَلَا الْمَعَلَقُ وَمُنَعَ الْفَتَىٰ : وَلَكِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَخْرِهُ مُعَاذٌ إِلَّا فِي عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَفَتَىٰ تَصْمَعُ فَيَطُولُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «أَفَتَىٰ تَصْمَعُ فَيْطُولُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : " أَفْتَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُكْتَ عِنْدَكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيْطُولُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «كَيْفَ تَصْمَعُ فَيْطُولُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : «كَيْفَ تَصْمَعُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى وَدُنْدَنَ لُهُ مُعَاذُ إِذَا قَدِمَ الْفَقَى مُ وَقَدْ خُبُووا أَنَّ الْعَدُو قَدْ (") دَنَا ، قَالَ : قَالَ الْفَتَىٰ : وَلَكِنْ وَلَكَ لِمُعَاذٍ : «مَا فَعَلَ حَصْمِي وَحَصْمُكَ ؟» قَالَ : وَاللَهُ وَكَذَبْتُ مُ النَّهُ اللهُ اللَّهُ الْفَتَى ، فَقَالَ النَّهِ مُعَاذُ إِلَكَ لِمُعَاذٍ : «مَا فَعَلَ حَصْمِي وَحَصْمُكَ ؟» قَالَ : وَاللَهُ وَكَذَبْتُ ، اسْنُشْهِ اللهَ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَبْتُ ، اسْنُشْهِ اللهُ اللَّهُ وَكَذَالًا اللهُ وَكَذَالُكُ اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ وَكَذَالِكُ الْمُعَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ وَكَذَالِكُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ

٥ [١٧١٦] [الإتحاف: خز حب حم ش ٢٩٠٨] [التحفة: خ م ٢٥٠٤ - د ٢٣٩١ - ت ٢٥١٧ - خ ٢٥٤٨ - خ ٢٥٤٨ - خ ٢٥١٨ -

٥[١٧١٧] [الإتحاف: خز حب حم ش ٢٩٠٨] [التحفة: س ٢٢٣٧ - د ٢٣٩١ - خ ٢٥٤٨ - خ ٢٥٥٢ - خ ٢٥٥٢ - خ ٢٥٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وانطلقوا» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (٥٣٣٨) من طريق يحيي بن حبيب.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل، والمثبت من: «سنن أبي داود» (٧٩٠)، و «الكبرئ» للبيهقي، و «شرح السنة» للبغوي (٢٠١) من طريق يحيي بن حبيب، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أن العدو قد» في الأصل : «أن أبعد وقد» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي من طريق يحيى بن حبيب شيخ المصنف .





# ١٣١ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرِيضَةً لَا تَطَوُّعًا كَمَا ادَّعَى بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَم ، عَنْ جَابِرٍ ، كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ .

قَالَ أَبِكِ : قَدْ أَمْلَيْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِتَمَامِهَا ، وَبَيَّنْتُ فِيهَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَنَّهُ صَلَّى الطَّائِفَتَيْنِ تَطَوُّعَا وَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَرِيضَةً لَهُمْ ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ الْخَوْفِ أَنَّهُ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ تَطَوُّعًا وَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَرِيضَةً لَهُمْ ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالْفَهُ وَرِيضَةً .

### ١٣٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً

٥ [١٧١٨] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَصَلَّى هَوُلَاءِ حَلْفَكُمْ؟ الْأَسْوَدِ، قَالَ: أَصَلَّى هَوُلَاءِ حَلْفَكُمْ؟ فُلْنَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ حَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا، وَأَقَامَ (١) أَحَدَنَا عَنْ يَعِيدِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ يُشَبِّكُ أَصَابِعَه، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَ، ثُمَ قَالَ: "إِنَّهَا صَلَّى قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَ، ثُمَ قَالَ: "إِنَّهَا مَنْكُونُ أُمْرَاهُ يُومِيتُونَ الصَّلَاة (٢)، يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى (٣)، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، مَنْحُهُ مُنْحَة (١٤)».

٥[١٧١٨][الإتحاف : خز حب حم ١٧٤٦٥][التحفة : م س ٩١٦٤ - س ق ٩٢١١ - م ٩٤٣٣ - د ٩٤٨٧]، وسيأتي برقم : (١٧٢٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأقدم» ، والمثبت كما في «الإحسان» (١٥٥٤) من طريق عيسى بن يونس به .

<sup>(</sup>٢) يميتون الصلاة: يؤخرونها عن وقتها . (انظر: مجمع البحار، مادة: موت) .

<sup>(</sup>٣) شرق الموتى: هو حين تدنو الشمس للغروب يقال: شَرَقت الشمس شَرقًا: إذا ضعف لونها ؟ لأن لونها في آخر النهار عند الغروب يحمر ويضعف، ولما كان ضوؤها عند ذلك الوقت ساقطًا على المقابر أضافه إلى الموتى . وقيل: هو أن يَشرَق المحتَضِر بريقه ، فأراد: أنهم يصلُّونها ، ولم يَبْقَ من النهار إلا قدر ما يبقى من نفس المحتضر . (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) السبحة : صلاة التطوع والنافلة . (انظر : النهاية ، مادة : سبح) .





# ١٣٣ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ جَمَاعَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرْضِ مُنْفَرِدَا عِنْدَ تَأْخِيرِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ ٢

وَالْبَيَانِ أَنَّ الْأُولَى تَكُونُ فَرْضًا مُنْفَرِدًا ، وَالثَّانِيَةَ نَافِلَةٌ فِي جَمَاعَةٍ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً هِيَ الْفَرِيضَةُ لَا الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا ، وَالزَّجْرِ عَنْ تَـرْكِ الـصَّلَاةِ نَافِلَـةً (١) خَلْفَ الْإِمَامِ الْمُصَّلِّي فَرِيضَةً ؛ وَإِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا .

٥ [١٧١٩] صرثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ، وَيَحْيَى بنُ حَكِيمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ح وصرثنا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عِبْدُ الْوَارِثِ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَوْثَنا أَبُوهَاشِم نِيَادُ بنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَخْرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلاة، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ (٢)، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْهُ سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ [كَمَا سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إنِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهُ

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ : فَعَضَّ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ .

۵[۱۷۱/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ونافلة» ، والمثبت بدون الواو هو الذي يقتضيه السياق .

٥ [١٧١٩] [الإتحاف: مي خزعه طح حب كم حم ١٧٥٤١] [التحفة: م ١١٩٥٧ - م س ١١٩٤٨]، وسيأتي برقم: (١٧٢١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و «التقاسيم والأنواع» (١٥٦٩) من طريق المصنف، وبعده في «صحيح مسلم» (٢٤٢) ٤) من طريق ابن علية: «فذكرت له صنيع ابن زياد»، وليس في الأصل الخطي من «الإحسان»، وزاده محققه (٢٤٠٦) طبعة الرسالة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «التقاسيم والأنواع» ، «الإحسان» من طريق المصنف ، به .





### ١٣٤ – بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مُنْفَرِدَا فَتَكُونُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لِلْمَأْمُومِ نَافِلَةً وَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ قَبْلَهَا فَرِيضَةً

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ، نَهْيٌ خَاصٌ لَا نَهْيٌ عَامٌ .

٥ [١٧٢٠] صرتنا أَبُوهَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوب، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءٍ. ح وصرتنا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ. ح وصرتنا الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وصرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَحْبَرَنَا هِسَمَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَشُعْبَةُ، وَشَرِيكٌ. ح وصرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ هُ شَيْمٌ: وَهَذَا عَدِيثُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ هُ شَيْمٌ: وَهَذَا كَدِيثُهُ، قَالَ: شَعِدُ لَنَ عَلَىٰ الْمُعْدِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَعِدُ لَكُمْ مَعَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، يَعْلَى: مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، يَعْنِي : وَسُولِ اللَّهِ وَيَعْهُ مَ قَالَ: هُمَا يَرْجُلُنْ فِي آخِرِ الْقَوْمِ وَلَمْ يُصَلِّينَا مَعَهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصلِينَا مَعَهُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصلِينًا مَعَهُ، فَقَالَ: عَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصلِينَا مَعَهُ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، كُنَا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا أَنْ تُصلَيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِينًا مَعَهُمْ، فَإِنْهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ».

وَقَالَ بُنْدَارٌ: «فَأَتَيْتُمَا الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ». وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «ثُمَّ جِئْتُمْ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ». وَزَادَ الصَّنْعَانِيُّ: وَالنَّاسُ يَأْخُذُونَ بِيَدِهِ، وَيَمْ سَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ، فَإِذَا [يَدُهُ] (٢) أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ.

٥[١٧٢٠] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم حم ١٧٣٣٠] [التحفة: دت س ١١٨٢٢ - دت س ١٧٣٣] [التحفة: دت س ١١٨٢٢ - دت س

<sup>(</sup>١) الرحال: جمع رحل، وهو: المنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «المخلصيات» (٣٢٧) ، وغيره ، من طريق خالد بن الحارث .





### ١٣٥ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً نَافِلَةً بَعْدَ الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا فَرِيضَةً

٥ [١٧٢١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ (١) ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، وَهَ ذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ، قَالَ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ، قَالَ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِةِ عَنْ وَقْتِهَا؟» فَقَالَ لَهُ : «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ ، وَلَا تَقُلْ : إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ ، فَلَا أُصَلِّي » .

لَمْ يَقُلْ بُنْدَارٌ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا».

# ١٣٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْأُولَى الَّتِي يُصَلِّيهَا الْمَرْءُ فِي وَقْتِهَا تَكُونُ فَرِيضَةً ، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ تَكُونَ تَطَوُّعًا تَكُونُ فَرِيضَةً ، وَالثَّانِيَةَ الَّتِي يُصَلِّيهَا جَمَاعَةً مَعَ الْإِمَامِ تَكُونَ تَطَوُّعًا

ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الثَّانِيَةَ تَكُونُ فَرِيضَةً وَالْأُولَىٰ نَافِلَةً ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ هَ فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ يَتَنَفَّلُ مَعَ الْإِمَامِ ، وَفِي هَذَا إِذَا أَخَّرَ الْعَصْرَ هَ فَعَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ » ، نَهْيٌ خَاصَّ مَا ذَلَّ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِ يَكِي ﴿ : "وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ » ، نَهْيٌ خَاصَّ لَا نَهْىٌ عَامٌ .

٥ [١٧٢٢] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ مَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا ،

٥ [١٧٢١] [الإتحاف: مي خز عه طح حب كم حم ١٥٥١] [التحفة: م ١١٩٥٧ - م س ١١٩٤٨]، وتقدم برقم: (١٧١٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «هشام» ، والمثبت كما في «الإتحاف» ، فقد وقع فيه : «عن بندار» ، وكما سيأتي في كلام المصنف في آخر الحديث .

<sup>·[[////]</sup> 

٥ [١٧٢٢] [الإتحاف: جا خز حم ١٢٥٤٦] [التحفة: م س ٩١٦٤ - س ق ٩٢١١ - م ٩٤٣٣ - د ٩٤٨٧]، وتقدم برقم: (١٧١٨).





فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ ، فَصَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ ، وَاجْعَلُوهَا سُبْحَة ».

### ١٣٧ - بَابُ النَّهْي عَنْ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَىٰ نِيَّةِ الْفَرْضِ

٥ [١٧٢٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُرَيْسِ ، حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، عَنْ حُسَيْنِ . ح وصر ثنا مُوسَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُ وَ قَاعِدٌ عَلَى الْبَلَاطِ ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي ؟ قَالَ : قَدْ صَلَيْتُ ، قُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي مَعَهُ مُ ؟ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُصَلِّي ؟ قَالَ : قَدْ صَلَيْتُ ، قُلْتُ : أَلَا تُصلِي مَعَهُ مُ ؟ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : أَلَا تُصلِي مَعَهُ مُ ؟

هَذَا حَدِيثُ عِيسَى .

# ١٣٨ - بَابُ الْمُدْرِكِ وِتْرًا مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَجُلُوسِهِ فِي الْوِتْرِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ

٥ [١٧٢٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَ يُـونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ ، أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّادُ بْنُ زِيَادٍ ، أَنَّ عُرُوةَ بَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ ، أَبَاهُ ، يَقُولُ : عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ (١) ، فَغَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ غَسَلَ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَتَبَرَّزُ ، فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ (١) ، فَغَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ (١) ، فَغَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ (١) ، فَغَسَلَ كَفَّهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ (٢) ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ

٥ [١٧٢٣] [الإتحاف: خزطح حب قط حم ٩٧٨٠] [التحفة: دس ٧٠٩٤].

٥[١٧٢٤][الإتحاف: خز حب ١٦٩٥٤][التحفة: د ١١٤٩٢ – م ١١٤٨٨ – م س ق ١١٤٩٥ – خ م دس ق ١١٥١٤ – س ١١٥٤١]، وتقدم برقم : (٢٠٣)، (٢١٠).

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (انظر: النهاية ، مادة : أدو) .

<sup>(</sup>٢) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، وما زالت ثيابا مفضلة لعلماء الأزهر في مصر . (انظر : معجم الملابس) (ص١٠٥) .





الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّاً عَلَى خُفَيْهِ (1)، ثُمَّ رَكِب، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، فَرَكَعَ بِهِمْ وَأَعْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَصَلَى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُتِمُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُتِمُ مَعْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُعِيمُ مَعْدَ الرَّحْمَنِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ ، صَلَاتَهُ ، فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ ، لِأَنَهُمْ سَبَقُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ ، فَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ بِالصَّلَاةِ ، فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ ، لِأَنَهُمْ سَبَقُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَّ صَلَاتَهُ ، فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ ، لِأَنَهُمْ سَبَقُوا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَا صَلَاقً ، فَلَيْع السَلَمَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ ، قَالَ لَهُمْ : «أَحْسَنْتُمْ ، أَوْ أَصَبْتُمْ » .

## ١٣٩ - بَابُ إِمَامَةِ الْمُسَافِرِ الْمُقِيمِينَ ، وَإِتْمَامِ الْمُقِيمِينَ صَلَاتَهُمْ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُـدْعَانَ ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُ هَـذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ لَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِيهَا .

ه [١٧٢٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . ح وصرتنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا عِلِيُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قَامَ شَابٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْسَمَاعِيلُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قَامَ شَابٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : فَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ . فَالْتَفَتَى إِلَيْنَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَسْأَلُنِي عَنْ أَمْرٍ ، وَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ جَمِيعًا : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا الْفَتَى يَسْأَلُنِي عَنْ أَمْرٍ ، وَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ جَمِيعًا : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَسْعُلُ يَعْمَدُ اللَّهِ عَنْ أَمْرٍ ، وَإِنِّي إَكْرَكُعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمَدِينَةَ .

زَادَ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ: وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَا: وَأَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَيْلَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ وَقَالَا: وَأَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَيْلَةً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ مَكَّةً: صَلُّوا أَرْبَعًا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ﴿ ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُصلِي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَىٰ يَرْجِعَ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَاتٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصلِي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَتَىٰ يَرْجِعَ ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَاتٍ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصلِي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خِي الْحَجِ حَتَىٰ لَ رَحْعَ مَ وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَجِ حَتَىٰ لَ وَصَلَّاهَا عُثْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَجِ حَتَىٰ لَوْ مَا لَا عَنْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَجِ حَتَىٰ لَا فَعْ مُ الْمَعْ عَلَى الْحَعْ عَنْ الْمَالِكُ وَلَا الْحَجْ حَتَىٰ لَوْ عَمَالًا عَنْمَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَجْ حَتَىٰ لَا عَمْ مَانُ سَبْعَ سِنِينَ مِنْ إِمَارَتِهِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَجْ حَتَىٰ لَيْ عَمْ الْمَالِكُ اللّهُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْعَامُ لَا عَلْمَالُ اللّهُ الْمُالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُحَجْ الْمَعْ الْمَالِمُ الْمُ الْمُعْ عَلَى الْمَعْ عَلَى الْمَعْ الْمُعْ الْمَالُولُ الْمِعْ الْمِعْ الْمَعْ الْمَحْتِي الْمَعْمَ لَعْتَى الْمَلْمُ الْمُعْ الْمُلْمُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُلْلِمُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ عَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُلْعَلَىٰ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَلْمِ الْمِلْمِ الْمُعْمَالُ الْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَقِيْنُ الْمُولِلْمِ الْمُعْتَى الْمُعْمُ اللْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْتَعْتِيْنِ الْمُعْلَمُ الْمُعِ

<sup>(</sup>۱) الخفان: مثنى الخُفق، و هو: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢). ٥ [١٧٢٥] [الإتحاف: خز طح حم ١٥٠٧١] [التحفة: دت ١٠٨٦٢]. ١ [الاكارب].





يَرْجِعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ صَلَّاهَا بَعْدَهَا أَرْبَعًا . زَادَ أَحْمَدُ : ثُمَّ قَالَ : هَلْ بَيَّنْتُ لَكُمْ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَفْظُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَة .

# ١٤٠ بَابُ الْمَسْبُوقِ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ، وَالْأَمْرِ بِاقْتِدَائِهِ بِالْإِمَامِ فِيمَا يُدْرِكُ وَإِتْمَامِهِ مَا سُبِقَ بِهِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ

٥ [١٧٢٦] صر ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّفَنَا مَعْاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبِهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبِهُ الْمَانُ كُمْ؟ » قَالُوا: أَخْبَرَهُ ، قَالَ : «مَا شَأْنُكُمْ؟ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الشَّعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَقُومُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الشَّعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرُونِي ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا » .

#### ١٤١ - بَابُ الْمَسْبُوقِ بِوِتْرِ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ لَا سَجْدَتَيِ السَّهُو عَلَيْهِ ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهُو ، عَلَىٰ مَذْهَبِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَكُونُ سَجْدَتَا الْعَمْدِ ، لَا سَجْدَتَا السَّهُو ، إِذِ السَّهُو ، إِذِ الْسَهُو ، إِذْ كَانَ لِلْإِمَامِ شَفْعٌ الْمَأْمُومُ إِنَّمَا يَتَعَمَّدُ لِلْجُلُوسِ فِي الْوِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ اقْتِدَاءً بِإِمَامِهِ ؛ إِذْ كَانَ لِلْإِمَامِ شَفْعٌ وَلَهُ وَتْرٌ ، وَتَكُونُ سَجْدَتَا السَّهُو عَلَىٰ أَصْلِهِمْ لِمَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ فِعْلُهُ ، لَا لِمَا يَسْهُو ؛ فَيْفُهُ ، لَا لِمَا يَسْهُو ؛ فَيْفُ مَا لَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ ، لَا لِمَا يَسْهُو ؛

٥ [١٧٢٧] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُوبِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، قَالَ الدَّوْرَقِيُّ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، وَقَالَ أَبُوبِشْرِ: عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَخْبَرَنِي قَالَ الدَّوْرَقِيُّ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا

٥ [١٧٢٦] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٤٠٤] [التحفة: خ م دت س ١٢١٠٦ - م ١٢١٩].

<sup>0 [</sup>۱۷۲۷] [الإتحاف: خز طح حب قط ۱٦٩٦١] [التحفة: م ١١٤٨٨ - د ١١٤٩٢ - م د ت س ١١٤٩٤ م م س ق ١١٤٩٥ - خ م د س ق ١١٥١٤ - س ١١٥٢١ - د ت س ق ١١٥٤٠ - س ١١٥٤١]، وتقدم برقم: (١١٢٠)، (١٦٠٤)، (١٦٠٥).



بَعْدَ مَا قَدْ شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّا كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ (١) وَجَانِبَيْ عِمَامَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، قَالَ: وَصَلَاهُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مَعَ رَعِيَتِهِ، وَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ خَلْفَ الرَّجُلِ مَعَ رَعِيَتِهِ، وَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِي عَلَيْهِ، فَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ، فَصَلَى بِهِمْ الصَّلَاةُ، وَالسَّلَاةِ، وَجَاءَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَصَلَى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ. هَذَا حَدِيثُ الدَّوْرَقِيُّ.

وَقَالَ أَبُوبِشْرِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، وَقَالَ : فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ، فَدَعَا بِمَاءِ ، فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ ، أَوْ سَطِيحَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَدَعَا بِمَاءٍ ، فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ ، أَوْ سَطِيحَةٍ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَي الْعِمَامَةِ ، ثُمَّ أَبْطَأَ عَلَى الْقَوْمِ ، فَأَقَامُوا الصَّلَاة .

قَالَ أَبِكِر : إِنْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ يَعْنِي قَوْلَهُ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبِ ، فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهُبِ . وَهْبِ .

ه [۱۷۲۸] صرفناه مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْأَبُلِيُّ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، لَفْظًا، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، لَفْظًا، قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي مُاللَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ ، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ ، وَأَتِمُّوا مَا فَاتَكُمْ » .

<sup>(</sup>١) الناصية: مُقَدَّم الرأس. (انظر: اللسان، مادة: نصا).

٥[١٧٢٨] [الإتحاف: خز حم ٢٠٠٥٩] [التحفة: م ١٤٧٤٦- م ق ١٣١٠٣- م ت س ١٣١٣٧-خ ١٣٢٥١- ت ١٣٣٥- د ١٣٣٧١- م ١٣٩٩٢- م ١٤٥١٠- د ١٤٩٥٨- م ق ١٥١٢٨-خ ١٥١٦٥-ت ١٥٢٨]، وتقدم برقم: (١١٢١)، (١٥٩٤)، وسيأتي برقم: (١٨٥٧).





### ١٤٢ - بَابُ تَلْقِينِ الْإِمَامِ إِذَا تَعَايَا أَوْ تَرَكَ ١ شَيْنًا مِنَ الْقُرْآنِ

٥ [١٧٢٩] صرتنا بُنْدَارُ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعْيدِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا مَعْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي بْنُ كَعْبٍ ، فَتَرَكَ آيَةً ، وَفِي الْقَوْمِ أَبَيُ بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : سُلِي بْنُ كَعْبٍ ، فَقَالَ : سَالَهُ وَسُلِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا ، أَوْ نُسِخَتْ ؟ قَالَ : «نُسُيتُهَا» . هَذَا حَدِيثُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَسِيتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا ، أَوْ نُسِخَتْ ؟ قَالَ : «نُسُيتُهَا» . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

وَقَالَ أَبُومُوسَىٰ : عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبُعِيهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ أَبَعٌ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ كِتَابِ اللَّهِ وَفِي الْقَوْمِ أُبَيُّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ اللَّهِ نَسِيتَ اللَّهِ نَسِيتَ اللَّهِ نَسِيتَ اللَّهِ نَسِيتَ اللَّهِ نَسِيتُهَا » .

٥ [١٧٣٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ . حوص ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرِ الْمُصْرِيُّ ، حَدْثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرِ الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأُسَيْدِيِّ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرُبَّمَا قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، وَرُبَّمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَرَكَ شَيْنًا لَمْ يَقْرَأُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكَرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكَرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكَرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكَرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكُرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكُرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكُونُ تُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكُرْتُمُونِيهَا اللَّهِ ، تَرَكْتَ آيَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ : «فَهَلًا أَذْكُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُلْلِيْ اللَّهُ الْعُلْوَلُونُ اللَّهُ الْعُلْتُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُرَالُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْلُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَهُ الْعُرَالُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْتُهُ الْعُلَالُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْتُهُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْ

زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، فَقَالَ : كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ .

<sup>.[1/1</sup>٧٣]@

٥ [١٧٢٩] [الإتحاف: خز حب قط عم ٨٣] [التحفة: س ٩٦٨٢].

٥ [ ١٧٣٠ ] [ الإتحاف : خز حب عم ١٦٥٧ ] [ التحفة : د ١١٢٨٠ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أدركتمونيها»، والمثبت من «الإحسان» (٢٢٣٩) من طريق المصنف به، وفي «الإتحاف»: «ذكرتمونيها».

#### إِنَّا لِمُالِمُ الْمِرْفِي لَهُ لِلْإِنَّ فَهَا فِيهَ الْمِرْالِيُّ مِنْ السِّينِ إِنَّا لِيُّمْ الْمُرافِينَ





#### ١٤٣ - بَابُ وَضْعِ الْإِمَامِ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ

ه [١٧٣١] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَرْتُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنَظِيْهِ عَامَ الْفَتْحِ ، فَصَلَّى الصَّبْحَ ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ الْعُذْرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ تَرْكُ إِثْيَانِ الْجَمَاعَةِ الْجَمَاعَةِ 185 - بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْمَرِيضِ فِي تَرْكِ إِثْيَانِ الْجَمَاعَةِ

و [ ١٧٣٧] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيُ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ . ح وأضرا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ الْأَيْلِيُ ، أَنْ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّدَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْإِنْنَيْنِ وَأَبُوبَكْرِ الْأَنْصَارِي أَخْبَرَهُ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْإِنْنَيْنِ وَأَبُوبَكْرِ اللّهِ يَعْلِي لَهُمْ ، لَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا يِرَسُولِ اللّهِ عَيْقِ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، فَنَكَصَ (١) أَبُوبَكْرِ عَلَى عَقِبَيْهِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، فَنَكَصَ (١) أَبُوبَكُرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيكِمِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، فَنَكَصَ (١) أَبُوبَكُو عَلَى عَقِبَيْهِ لِيكِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، فَنَكَصَ (١) أَبُوبَكُو عَلَى عَقِبَيْهِ لِيكِمِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ ، فَنَكَصَ (١٤ أَلَهُ عَلَى السَّلَةِ وَلَى السَّلَةُ وَلَى السَّهُ عَلَى أَنْ يَضُولُ اللّهِ عَيْقِ فِي ذَلِكَ الْيُومِ . وَهُمْ صُلَاتِهِمْ وَسَلَ اللّهِ عَيْقِ فِي ذَلِكَ الْيُومِ .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ ، وَهُوَ أَحْسَنُهُمْ سِيَاقًا لِلْحَدِيثِ ، وَأَتَّمُّهُمْ حَدِيثًا .

٥ [ ١٧٣١ ] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٦١٧] [التحفة: دس ق ٢٩١٤]، وتقدم برقم: (١٠٧٤).

٥ [١٧٣٢] [الإتحاف: خز حب عه حم ١٧٥٩] [التحفة: خ ١٥١٨]، وتقدم برقم: (٩٣٤)، (١٥٧٧).

<sup>(</sup>١) النكوص: الرجوع إلى الوراء . (انظر: النهاية ، مادة : نكص) .





قَالَ أَبِكِر: فِي خَبَرِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ: لَمْ يَخُرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا . خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ ، صَرَّنَاه عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ .

#### ١٤٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ

٥ [١٧٣٣] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ : عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ قَالِدَهُوا بِالْعَشَاءِ ». النَّبِيِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ قَالِدَهُوا بِالْعَشَاءِ ».

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ . وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ ، وَأَحْمَدُ : عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ أَحْمَدُ : عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ أَحْمَدُ : عَنْ أَنْسِ .

#### ١٤٦ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ١٠ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ حَاقِنَا

٥[١٧٣٤] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ (١) ، عَـنْ الْبِهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يُسَافِرُ ، فَيَصْحَبُهُ قَوْمٌ يَقْتَدُونَ بِهِ ، قَالَ : وَكَانَ يُـوَذُنُ لَبِهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يُسَافِرُ ، فَيَصْحَبُهُ قَوْمٌ يَقْتَدُونَ بِهِ ، قَالَ : وَكَانَ يُـوَدُنُ لَا لَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَى الْأَصْحَابِهِ وَيَوُمُّهُمْ ، قَالَ : فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : يَـوُمُكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِنِّي الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ (٢) وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلَاءِ » .

٥ [١٧٣٣] [الإتحاف: مي جا خز عه حب حم ١٧٥٧] [التحفة: خ ٩٥٦- م ت س ق ١٤٨٦-خ ١٥١٧]، وتقدم برقم: (٩٩٤).

۵[۱۷۳/پ].

٥ [ ١٧٣٤] [ الإتحاف : ط ش مي خز حب كم حم ٦٨٧٩ ] [ التحفة : د ت س ق ٥١٤١ ] ، وتقدم برقم : (٩٩٢ ) .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدة» والمثبت من الموضع السابق، وانظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٣٠٢).
 ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) الخلاء: قضاء الحاجة . (انظر: النهاية ، مادة: خلا) .





## ١٤٧ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْعُمْيَانِ الْجَمَاعَةَ فِي الْأَمْطَارِ وَالسُّيُولِ

٥[١٧٣٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ ، حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عُقَيْل ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُـوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَمِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَإِنِّي أُصَلِّي لِقَوْمِي ، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ ، سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّي بِهِمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِي ، فَتُصَلِّي فِي مُصَلَّىٰ أَتَّخِذُهُ مُصَلَّىٰ ، فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». قَالَ عِتْبَانُ بْـنُ مَالِـكِ: فَغَـدَا رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّىٰ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟» قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَىٰ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ ، فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، فَأَجْلَسْنَاهُ عَلَىٰ خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ لَهُ ، قَالَ : فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوْلَنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ ، فَقَالَ : «أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّحَيْشِنِ؟» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقُلْ لَهُ ذَلِكَ ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، إِنَّا نَرَىٰ وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» .

قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيَّ وَهُ وَ أَحَدُ بَنِي سَالِم مِنْ سَرَاتِهِمْ ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ .

وَفِي خَبَرِ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ قَدْ تَقَعُ عَلَىٰ

٥ [١٧٣٥] [الإتحاف: خز عه طح حب ١٣٥٨] [التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠- سي ١٠٨٩٣]، وسيأتي برقم: (١٧٩٢).





مَنْ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، وَإِنْ كَانَ يُبْصِرُ بَصَرَ سُوءٍ ، وَقَـدْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ قَـدْ صَـارَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ ، لَسْتُ أَشُكُ إِلّا أَنَّهُ قَدْ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْمَىٰ لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ ، فَأَمَّا وَقْتُ سُؤَالِهِ النَّبِيَ ﷺ ، فَإِنَّمَا سَأَلَ إِلَىٰ أَنْ أَيْقَنْتُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَر .

مرثنا بِخَبَرِ مَعْمَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ مِنْ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، النَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

# ١٤٨ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ

بِذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَصَرِ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ لَوْ حُمِلَ الْخَبَرُ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ كَانَ شُهُودُ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّمَالِةِ فِي الرِّحَالِ (اللَّيْفِ عَلَيْ اللَّهُ الْمَرْبِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ (اللَّهُ مَا يَعْلِي اللَّهُ اللللللَّالِيَّالِي اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّ

٥ [١٧٣٦] حرثنا أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعِ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ أَخْمَدُ : قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ . ح وحرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ . ح وحرثنا مَحْمَدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيٍّ ، عَنْ نَافِعٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا شُغِيلَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ . ح وحرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ . ح وحرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُبَيْدِ اللَّهِ . ح وحرثنا يَحْيَى أَيْضًا ، حَدَّثَنَا أَبُوبَحْرٍ يَعْنِي عَمَّدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُمْرَ ، قَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ ، قَالَ : صَلُوا فِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ [ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ] (١) ، ثَمَّ قَالَ : صَلُوا فِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ [ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ] ، ثَمَّ قَالَ : صَلُوا فِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ [ أَذَّنَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ] ، ثَمَّ قَالَ : صَلُوا فِي

<sup>. [</sup>أ/١٧٤]합

٥ [١٧٣٦] [الإتحاف: مي خز حب حم ١٠٣٣٤ - خز حب ١٠٩٢٨] [التحفة: خ ٨١٨٦ - م ٧٩٧٤ م ٥٧٤٧ م ٥٧٤٧ م ٥٠٤٢] [

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل، والمثبت من «صحيح البخاري» (٦٤٠) من طريق يحيى بن سعيد به .



رِحَالِكُمْ ، ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ فِي السَّفَر.

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ وَتَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ مَطِيرَةً وَبَارِدَةً جَمِيعًا. وَتَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اللَّيْلَةَ الْمَطِيرَةَ، وَاللَّيْلَةَ الْمَطِيرَةَ، وَاللَّيْلَةَ الْمَطِيرَةَ، وَاللَّيْلَةَ الْبَارِدَةَ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعِ الْعِلَّتَانِ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَخَبَرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ دَالٌ الْبَارِدَةَ أَرُادَ أَرَادَ أَرِدَةً .

# ١٤٩ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ وَ السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ وَالْمَطِيرَةَ وَلَا مَطِيرَةً

بِمِثْلِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ قَبْلُ.

٥ [١٧٣٧] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّفَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَنْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ نَادَىٰ مُنَادِيهِ : أَنْ صَلُوا فِي لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَذَّنَ مُؤَدِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَوْ نَادَىٰ مُنَادِيهِ : أَنْ صَلُوا فِي رَحَالِكُمْ .

# ١٥٠ - بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ في الْمَطَرِ الْقَلِيلِ غَيْرِ الْمُؤْذِي

بِمِثْلِ اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرْتُ قَبْلُ .

٥ [١٧٣٨] صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، وَقَالَ مُؤَمَّلُ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ :

٥ [١٧٣٧] [الإتحاف: خز حب ١٠٠٨٥] [التحفة: دق ٧٥٥٠- م د ٧٨٣٤- م ٧٩٧٤- خ ٨١٨٦-خ م دس ٨٣٤٢- د ٨٤١٣]، وتقدم برقم: (١٧٣٦).

٥ [١٧٣٨] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ٢١٦] [التحفة: د س ق ١٣٣]، وسيأتي برقم: (١٧٣٩)، (١٧٣٨).





حَرَجْتُ فِي لَيْلَةِ مُظْلِمَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ ، فَقَالَ أَبِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ ، فَقَالَ أَبِي : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : أَبُو مَلِيحٍ ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ (١) ، وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنْ صَلُوا فِي وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسْفَلَ نِعَالِنَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنْ صَلُوا فِي رَحَالِكُمْ .

# ١٥١ - بَابُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ وَتَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ فِي السَّفَرِ مِثْلُ اللَّفْظِ الَّتِي ذَكَرْتُ قَبْلُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ النَّهَارِ فِي إِبَاحَةِ تَوْكِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ كَحُكْمِ اللَّيْلِ سَوَاءٌ.

٥ [١٧٣٩] صرتنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَدٍ ، حَدَّفَنَا شُعْبَةُ . ح وصرتنا مَحَمَّدُ بنُ بَشَّادٍ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو بَحْدٍ ، حَدَّفَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَ ةَ . ح وصرتنا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عَلِي بِنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عَلِي بِنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عَلِي بِن مَعْدِ . ح وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ ، حَدَّفَنِي أَبِي . ح وصرتنا عِيسَى ، عَنْ سَعِيدٍ . ح وصرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ ، حَدَّفَنِي أَبِي . ح وصرتنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ مَعَ النَّبِيِّ يَقِهُ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْهِ : «الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ» .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ مَرَّةً أُخْرَىٰ: أَبُو الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحريبية» والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٩٠٤) من طريق إسهاعيل.

٥[١٧٣٩] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ٢١٦] [التحفة: د س ق ١٣٣]، وتقدم برقم: (١٧٣٨)،
 وسيأتي برقم: (١٩٤٧).





# ١٥٢ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الْمُخْتَصَرَةِ اللَّهِيِّ فِي الرِّحَالِ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَاصِيًا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ ، يَكُونُ مُتَعَدِّيهِ عَاصِيًا إِنْ شَهِدَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي الْمَطَرِ.

٥[١٧٤٠] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . وصرتنا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا سِنَانٌ ، يَعْنِي : ابْنَ مُظَاهِرٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ ، فَمُطِرْنَا ، فَقَالَ : "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ" .

#### ٥٣ - بَابُ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ الْمُظْلِمَةِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي مِثْلِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَهُ لَا حَتْمٍ.

٥ [١٧٤١] صرثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا سُرِيْجُ بنُ النُّعْمَانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : فَلَمَّا تُوفِّي أَبُوهُ هُرَيْرَة ، قَلْتُ : وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي قِصَّةِ قُلْتُ : وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي قِصَّةِ الْعَرَاجِينَ ، قَالَ : ثُمَّ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٌ لِصَلَاةِ الْعَرَاجِينَ ، قَالَ : «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ؟ » فَقَالَ : عَلِمْتُ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ ، فَرَأَى قَتَادَة بْنَ النَّعْمَانِ ، فَقَالَ : «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ؟ » فَقَالَ : عَلِمْتُ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، فَرَأَى قَتَادَة بْنَ النَّعْمَانِ ، فَقَالَ : «مَا السُّرَى يَا قَتَادَةُ؟ » فَقَالَ : عَلِمْتُ الْعِشَاءِ بَرَقَتْ بَرْقَةٌ ، فَرَأَى قَتَادَة بْنَ النَّعْمَانِ ، فَقَالَ : «مَا السُّرَى يَا قَتَادَة بْنَ اللَّهُ عَمَانِ ، فَقَالَ : «مَا السُّرَى يَا قَتَادَة بْنَ اللَّهُ عَمَانِ ، فَقَالَ : «مَا السُّرَى يَا قَتَادَة بُولَ اللَّهُ لِكُونَ مَا أَنْ اللَّهُ عَمَانِ ، فَقَالَ : «مَا السُّرَى فَقَالَ : «مَا السُّرَى فَقَالَ : «مَا السُّيطِ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَمَانُ الْعُرْجُونَ ، فَقَالَ : «خُذُهُ لَلَ الْمُعْرَاء مُ فَالْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعُرَاجِينَ لِذَلِكَ . قَالَ : فَقَعَلَ ، فَالْمَالُ عَمْ الْمَالُ الْعَرَاجِينَ لِذَلِكَ .

۱۷٤] و ۱۷٤]

٥[١٧٤٠][الإتحاف: خزحب عه حم ٣٢٨٦][التحفة: م دت ٢٧١٦].

٥ [ ١٧٤١ ] [ الإتحاف : خز ٥٨١٢ ] [ التحفة : د ٤٢٧٥ – خ م س ق ٣٩٩٧ ] .





# ١٥٤ - بَابُ النَّهِي عَنْ إِثْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ النُّومِ

٥ [١٧٤٢] صر ثنا بُنْدَارٌ ، وَأَبُو مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحِرَةِ ، يَعْنِي : الثُّومَ ، فَلَا يَأْتِينَ الْمَسَاجِدَ » .

وَقَالَ بُنْدَارٌ: قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ».

٥ [١٧٤٣] صر أنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْخَزَّالُ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا» .

### ١٥٥ - بَابُ تَوْقِيتِ النَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِ الْجَمَاعَةِ لإَكِلِ النُّومِ

٥ [١٧٤٤] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَذِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ حُذَيْفَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيفَةِ ، فَكَ الْقَرْبَنَّ مَسْجِدَنَا » ثَلَاقًا (١) .

٥ [١٧٤٢] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٠٨٢٦] [التحفة: خم د ٨١٤٣ - م ٧٩٦٣].

٥ [١٧٤٣] [الإتحاف: خزطح ١٧٤٣].

٥ [١٧٤٤] [الإتحاف: خزحب ٤١٦٥] [التحفة: د٣٣٢].

<sup>(</sup>۱) ضُرب عليه في الأصل، وحذفه ينافي ترجمة الباب، وقد عزاه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۲/ ٣٤٤) لابن خزيمة بإثباته؛ لكن نازعه في الاستدلال به على الترجمة. وقد رواه أبو يعلى في «مسنده» - كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري (۱۰۲۳) - من طريق شيخ المصنف، وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱/ ۱۶۰) معزوًا للمصنف بإثباته، ورواه البزار في «مسنده» (۲۹۰۵) بدونه.





### ١٥٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِثْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ النُّومِ

ه [١٧٤٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ ، أَنَّ سَلَامَةَ بْنَ رَوْحٍ حَدَّثَهُمْ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثِنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ زَعَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا ، قَالَ : «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا - أَوْ : لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا - وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ » .

### ١٥٧ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الْكُرَّاثِ

٥ [١٧٤٦] صرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ النُّومِ - ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : وَالْبَصَلِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ النُّومِ - ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ - فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَأَذَى مِمًّا يَتَأَذَى مِنْهُ الْإِنْسَانُ » .

# ١٥٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ إِثْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِهِنَّ نَيِّنًا غَيْرَ مَطْبُوخ

• [١٧٤٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ﴿ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يُشْفِعُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ؛ هَذَا الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ؛ هَذَا الْجُمُعَةِ ، ثَمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ؛ هَذَا النُّومَ ، وَهَذَا الْبَصَلَ ، وَقَدْ كُنْتَ أَرَى الرَّجُلَ يُوجَدُ رِيحُهُ ، فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ ، فَيُخْرَجُ بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ (١ ) ، وَمَنْ كَانَ آكِلَهُمَا فَلْيُومَتُهُمَا طَبْخًا .

٥ [١٧٤٥] [الإتحاف: طح حم خز عه حب ٢٩٢٧] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧ - م ٢٩٨١]، وسيأتي برقم: (١٧٤٦)، (١٧٤٩).

٥ [١٧٤٦] [الإتحاف: طح حم خز عه حب ٢٩٢٧] [التحفة: خ م ت س ٢٤٤٧ - ق ٢٧٨٧ - م ٢٩٨١]، وتقدم برقم: (١٧٤٥)، وسيأتي برقم: (١٧٤٩).

<sup>• [</sup>۱۷٤۷] [الإتحاف: خز عه طح حب كم حم ١٥٨٠٤] [التحفة: م س ق ١٠٦٤٦]. 1 (١٧٥/أ].

<sup>(</sup>۱) البقيع: الموضع (المتسع) الذي فيه أروم (أصول) الشجر من ضروب شتى، ويطلق على عدة أماكن؟ كبقيع بطحان، وبقيع الغرقد (مقبرة المدينة)، وبقيع الخيل (سوق المدينة بجوار المصلى)، وبقيع الخبجة، وبقيع الزبير، وكلها مواضع معروفة بالمدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٠٥).





# ١٥٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لِتَأَذِّي النَّاسِ بِرِيجِهِ لَا تَحْرِيمَا لِأَكْلِهِ

٥ [١٧٤٨] صر ثنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ . ح وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّ وبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ ، وَقَعْنَا فِي الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : وَنَاسٌ جِيَاعٌ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، تَلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكُلَ شَدِيدًا ، قَالَ : وَنَاسٌ جِيَاعٌ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّيحَ ، فَقَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيئَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيئَةِ فَلَا يَقُوبُنَا إِلَى الْمَسْجِدِنَا » ، فَقَالَ النَّاسُ : [ حُرِّمَتْ ، حُرِّمَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ : «أَيُهَا مَنْ اللَّهُ مَا أَكُلُ اللَّهُ مَا أَكُلُ اللَّهُ ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكُرَهُ رِيمَهَا » . النَّاسُ : [ حُرِّمَتْ ، حُرِّمَتْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ : «أَنَا النَّاسُ ] (١٠ ، إنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكُرَهُ رِيمَهَا» .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي هَاشِمٍ . وَزَادَ أَبُو مُوسَىٰ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : «وَإِنَّهُ يَأْتِينِي أَنْحَاءُ (٢) مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَشُمُوا رِيحَهَا» .

### ١٦٠ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ لِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ بِرِيجِهِ إِذِ النَّاسُ يَتَأَذَّوْنَ بِهِ

ه [١٧٤٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، وَهُوَ: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّسْتَرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ . قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بِبَلَدِنَا يَوْمَئِذِ الثُّومُ ، فَقَالَ : «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ الْإِنْسُ » .

٥ [١٧٤٨] [الإتحاف: خزعه حم ٥٦٥] [التحفة: م ٤٠٩٩ - م ٤٣٣٣].

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (٥٥٥)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «صحيح مسلم» (٥١٢٦)، من طريق إسماعيل بن علية، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أنجاء» بالجيم المعجمة، والمثبت من التلخيص الحبير (٤٦١٥) نقلًا عن المصنف، قال ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ٣٠): «يأتيني أنحاء من الملائكة، أي: ضروب منهم، واحدهم: نحو، يعنى أن الملائكة كانوا يزورونه، سوئ جبريل الكالله».

٥[١٧٤٩][الإتحاف: خز ٣٦٨١][التحفة: م ٢٩٨١]، وتقدم برقم: (١٧٤٥)، (١٧٤٦).

#### إِنَّا يُنَالِمُ امِنَّ فِي الصَّالِا يُوَمَّا فِهَ امِنَ السِّينَ ا





# ١٦١ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ لِآكِلِ النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهُ

٥ [١٧٥٠] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَالْكُرَاثُ ، وقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : «كُلُوهُ ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ ، فَلَا وَأُشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ النَّهُمُ ، أَفَتُحَرِّمُهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «كُلُوهُ ، وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ ، فَلَا يَقْرَبْ هَذَا الْمَسْجِدَ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ مِنْهُ ».

# ١٦٢ - بَابُ ذِكْرِ مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ مِنْ تَرْكِ أَكُرُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ تَرْكِ أَكُرُ ال

٥ [١٧٥١] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ ، حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خَضِرَةٍ فِيهِ بَصَلُ أَوْ كُرَّاثٌ ، فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «مَا مَنعَكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» قَالَ : لَمْ أَرَ أَثْرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَسْتَحِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ» .

# ١٦٣ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خُصَّ بِتَرْكِ أَكْلِهِنَّ لِمُنَاجَاةِ الْمَلَائِكَةِ

٥ [١٧٥٢] صر ثنا أَبُو قُدَامَةَ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَىٰ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ أَبُو قُدَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ زِيَادُ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ زِيَادُ : عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ : نَزَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ عَيِّلَا ، فَتَكَلَّفْنَا لَهُ طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ ، فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَذَيْهِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «كُلُوا ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي » . يَدَيْهِ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «كُلُوا ، فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي » .

وَقَالَ أَبُو قُدَامَةَ : عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ : نَزَلْتُ عَلَيْهَا ١٤ ، فَحَدَّثَثْنِي ، قَالَتْ : تَنْزِلُ عَلَيْنَا .

٥ [ ١٧٥٠ ] [ الإتحاف : خز حب ٥٨٣٧ ] [ التحفة : د ٤٤٣٨ ] .

٥ [ ١٧٥١] [ الإتحاف: خزطح حب كم ٤٣٧٣ ] [ التحفة: م ٣٤٥٣ - س ٣٤٥٦] .

٥ [١٧٥٢] [الإتحاف: مي خرطح حم ٢٣٦٠] [التحفة: ت ق ١٨٣٠٤].

١٤٥٥/ب].





### ١٦٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ

٥ [١٧٥٣] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : أَكَلْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ ، فَوَجَدْتُ ثُومًا ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ ، فَوَجَدْتُ رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ : «مَنْ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قُمْتُ أَقْضِي ، فَوَجَدْتُ رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ : «مَنْ أَكُلَ هَذِو الْبَقْلَةَ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ رِيحُهَا» . فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ ، انْتَبَهَ ، أَكُلَ هَذِو الْبَقْلَةَ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّىٰ يَذْهَبَ رِيحُهَا» . فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ ، انْتَبَهَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، إِنَّ لِي عُذْرًا ، نَاوِلْنِي يَدَكَ ، فَوَجَدْتُهُ سَهْلًا ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ ، فَقُالَ : «إِنَّ لَكَ عُذْرًا» . فَقَالَ : «إِنَّ لَكَ عُذْرًا» .

# ١٦٥ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فِي الْجَمَاعَةِ ضِدُّ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ

ه [١٧٥٤] مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيرِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّفَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قَالَ لِي عِنْبَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : قَالَ لِي عِنْبَانُ بْنُ مُعَلِم مَالِكِ : فَعَدَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَذِنْتُ مَا لَكُ وَيُعَلَمُ ، فَأَذِنْتُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِكَ؟» قَالَ : فَصَلَى فَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَكَبَّرَ ، فَقُمْنَا ، فَصَفَفْنَا ، فَصَلَى وَكُبَّرَ ، فَقُمْنَا ، فَصَفَفْنَا ، فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ .

# ١٦٦ - بَابُ صَلَاقِ التَّطَقُّعِ بِاللَّيْلِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ضِدُّ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ .

٥[٥٥٥] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، وَهُوَ : ابْنُ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (١) ، أَنَّهُ

٥ [١٧٥٣] [الإتحاف: خزطح حب حم ١٦٩٨٩] [التحفة: د ١١٥٣٩].

٥ [١٧٥٤] [ الإتحاف: خزعه طح حب ١٣٥٨١ ] [ التحفة: خ م س ق ٩٧٥٠ ] .

٥ [١٧٥٥] [الإتحاف: خز ٣٠٧٣- خز ٣٠٧٣] [التحفة: خ ٢٢٥٣- د ٢٣٦٠- م ٣٠٩٠]، وتقدم برقم: (١٦٢٦).

<sup>(</sup>١) قوله : «بن أبي سعيد» كذا في الأصل ، و «الإتحاف» ، ورواه عبد الله بن عبد الحكم عن الليث عند ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٧٤) وقال فيه : «عمرو بن سعيد» ، وترجم له مسلم في =



قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَا ، وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصلّي ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالسُّقْيَا أَوْ يَصلُي ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَى فَيْدِ ، وَيَنْزعُ فِيهِ ، وَيَنْزعُ فِيهِ ، وَيَنْزعُ لَنَا فِي إِلْقَاحَةِ ، قَالَ: «أَلَا رَجُلّ يَنْطَلِقُ إِلَى حَوْضِ الْأَفَايَةِ فَيَمْدُرُهُ ، وَيَنْزعُ فِيهِ ، وَيَنْزعُ لَنَا فِي أَنْ الْحَلْمَ اللّهِ عَيْنَا وَقَالَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ: أَنَا رَجُلٌ ، فَخَرَجْنَا عَلَى أَرْجُلٌ ، فَمَدَرْنَا الْحَوْضَ ، وَنَزعْنَا فِيهِ ، ثُمّ وَضَعْنَا رُءُوسَنَا حَتَّى أَرْجُلُ حَتَّى وَقَافَ عَلَى الْحَوْضِ ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تُتَازِعُهُ عَلَى الْحَوْضِ ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تُتَازِعُهُ عَلَى الْحَوْضِ ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تُتَازِعُهُ عَلَى الْحَوْضِ ، وَجَعَلَ يُنَازِعُهَا زِمَامَهَا ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَأَذْنَانِ ثُمَّ أَشْرَعَ؟» فَإِذَا هُورَسُولُ اللّهِ ﷺ فَلَى الْحَوْضِ ، وَجَعَلَ يُنَازِعُهَا زِمَامَهَا ، ثُمَّ قَالَ: «أَتَأَذْنَانِ ثُمَّ أَشْرَعَ؟» فَإِذَا هُورَسُولُ اللّهِ ﷺ فَقُلْنَا: نَعَمْ بِأَبِينَا أَنْتَ وَأُمِّنَا ، فَأَرْخَى لَهَا ، فَشَرِبَتْ حَتَّى ثَمِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ: «أَيَا جَابِرَ بْنَ وَصُلُلُهُ » فَذَنَا حَتَّى أَنَاحَ بِإِلْمُ حَاءِ اللّهِ يَعْلَى إِلْكُومِ ، فَحَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ، فَمَ أَنَاهُ آخَرُ ، وَصَلَيْنَا مَعَهُ فَلَاثَ عَشَرَرَكُعَة بِالْوِتْرِ . وَصَلَيْنَا مَعُهُ فَلَاثَ عَشَرَرَكُعَة بِالْوِتْرِ . وَصَلَيْنَا مَعُهُ فَلَاثَ عَشَرَرَكُعة بِالْوتْرِ . وَصَلَيْنَا مَعُهُ فَلَاثَ عَشَرَرَكُعة بِالْوتْرِ . وَصَلَى اللّهُ وَسُلُولُ اللّهِ يَعْلِي يُصَلِّى ، وَصَلَيْنَا مَعُهُ فَلَاثَ عَشَرَرَكُعة بِالْوتْرِ . وَصَلَاقً مَ مَنْ يَسَارِهِ ، فَتَقَدَّمُ وَلُولُ اللّهُ وَسُلُولُ اللّهُ وَلَاثُ عَشَرَ رَكُعَة بِالْوتْرِ . وَصَلَاقًا مَا مَا مُنْ مَنَا مَا اللّهُ وَلَالْ اللّهُ وَلَالُكُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالُكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالُكُ عَلَالُكُ وَلَالُكُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَّالِ أَبِكِر : إِخْبَارُ ابْنِ عَبَّاسٍ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ وَيَقِيَّةُ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، مِنْ هَذَا الْبَابِ .

### ١٦٧ - بَابُ الْوِتْرِ جَمَاعَةً فِي غَيْرِ رَمَضَانَ

٥ [١٧٥٦] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ . ح وصرثنا

<sup>= «</sup>الكني والأسياء» (ص ٣٥٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح» (٢/ ٢٧١)، والذهبي في «المقتنى» (١/ ٢٦٧): «عمرو أبو سعيد»، وخالفهم ابن حبان في «الثقات» (١٨٤/٥) فسياه: «عمروبن عبد الله أبو سعيد»، وساق البخاري بسنده في «التاريخ الكبير» (٣٣٨/٦) في ترجمة «عمروبن سعيد الثقفي» قال: «عبد الله ، حدثني الليث، حدثني خالد، عن سعيد، عن عمرو أبي سعيد، أن جابرا...» فذكر حديثا آخر. وكأن البخاري يرئ أن عمرو بن سعيد الثقفي هو نفسه الذي وقع في إسناد الليث، ويؤيده أنه لم يفرد لعمرو أبي سعيد ترجمة كها صنع ابن أبي حاتم، وصورة عمروبن أبي سعيد التي عندنا في الأصل لم نقف عليها في كتب التراجم.

<sup>(</sup>١) ابهار: انْتَصَفَ. (انظر: النهاية، مادة: بهر).

٥[١٧٥٦] [الإتحاف: خزطش عه طح حب حم ٨٧٤٨] [التحفة: خ د ٥٤٥٥ - خ د س ٥٤٩٦ - خ س ٥٩٥٩ - م دس ٥٩٠٨ - د س ٥٩٨٤ - م ٢٢٨٦ - م د س ٦٢٨٧ - م ق ٣٤٣٣ - خ م د تم س ق ٦٣٥٢ -خ م ٥٣٥٥ - خ م د تم س ق ٣٣٦٢ - س ٦٤٨٠]، وتقدم برقم: (١٣٧)، (١١٥١)، (١١٥١)، (١٦٦١)، (١٦٦٤)، (١٦٢٢)، (١٦٢٤).





يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا ، حَدَّفَهُ ، عَنْ مَخْرَمَة بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهِي خَالَتُهُ ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ ، حَتَّى فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ ، حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ۵ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجَلَسَ فَجَعَلَ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقِلِيلٍ ۵ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجَلَسَ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَعُهُ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ يَعْمَلُ وَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِّ يَعْمَلُ وَاتُم مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنِ مَعْمَلُ وَمُوءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُمْتُ إِلَىٰ مَنْ مَا مَعْمَلُ وَاللَّهُ عَنَامٍ اللَّهُ عَيْشِ وَمُومَةً وَمَا اللَّهُ عَيْشِ وَمُومَةً مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ مُ وَمَعَ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ مُورَةً وَمَا مَ مُؤْمِنَ وَفُومَتَ مُ رَسُولُ اللَّه عَيْشِ وَمُ فَعَلَىٰ وَأُسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنِي الْيُمْنَى عَلَىٰ وَلُسُعَ وَمَعَ وَسُولُ اللَّه عَيْشِ وَمُ عَيْنِ وَفُهِ فَتَيْنِ وَفُهِ فَتَيْنِ وَمُ فَعَلَىٰ وَالْعَالَىٰ السَّهُ عَلَىٰ وَالْمَالِي وَلَا اللَّهُ عَيْنِ وَالْتَعَالَ اللَّهُ عَلَيْنِ وَلَا اللَّه عَلَىٰ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَىٰ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَالِعُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَالْعَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَمُ عَلَىٰ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ .

# جِمَاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ 17٨ - بَابُ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ فِي الْفَريضَةِ

٥ [١٧٥٧] صر ثنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ ، عَنْ لَيْلَىٰ بِنْ عَالِيْ ، عَنْ أَمُّ وَرَقَةَ ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، بِنْتِ مَالِكٍ ، عَنْ أَمِّ وَرَقَةَ ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهُ ، كَانَ يَقُولُ : «انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ» ، وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا ، وَأَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي كَانَ يَقُولُ : «انْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ» ، وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذِّنَ لَهَا ، وَأَنْ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ .

#### ١٦٩ - بَابُ الْإِذْنِ لِلنِّسَاءِ فِي إِنْيَانِ الْمَسَاجِدِ

٥ [١٧٥٨] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَـالَ : حَفِظْتُهُ مِـنَ الزُّهْ رِيِّ . ح وصرثنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ . ح وصرثنا يَحْيَى بْـنُ حَكِـيمٍ ، وَسَعِيدُ بْـنُ

<sup>ि [</sup> र ∨ र ो ] .

٥ [١٧٥٧] [الإتحاف: جا خز قط كم حم ٢٣٦٨٧] [التحفة: د ١٨٣٦٤].

٥ [١٧٥٨] [الإتحاف: مي خز حم ٩٥٨٥] [التحفة: خ م ٢٥٧١- خ م س ٢٨٢٣]، وسيأتي برقم: (١٧٥٩)، (١٧٦٥).

#### الكَارِبُ المِرَامِينِ فِي الصِّبَلالْأُونَ أَفِي المِرَالسِّينِيِّ





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» .

قَالَ عَلِيٌّ: قَالَ سُفْيَانُ: نَرَى أَنَّهُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِاللَّيْلِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: قَالَ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ: قَالَ سُفْيَانُ: [جَاءَنَا] (١٠ رَجُلٌ فَحَدَّثَنَاهُ، عَنْ نَافِع: إِنَّمَا هُوَ بِاللَّيْلِ.

# ١٧٠ - بَابُ النَّهْي عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ

٥ [١٧٥٩] صر ثنا نَصْرُبْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِيَ أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَنْ نَـافِع، عَن اَفِع، عَنِ النَّيلِ». عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ».

# ١٧١ - بَابُ الْأَمْرِ بِخُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلَاتٍ (٢)

٥[١٧٦٠] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه . ح وصر ثنا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَلْيَخُرُجْنَ إِذَا حَرَجْنَ تَفِلَاتٍ » .

### ١٧٢ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ شُهُودِ الْمَرْأَةِ الْمَسْجِدَ مُتَعَطِّرةً

٥ [١٧٦١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ،
 حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ وَيُنْبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «فتح الباري» (٢/ ٣٤٧) معزوا لابن خزيمة .

٥ [١٧٥٩] [الإتحاف: خز حب حم ١٠٣٣١] [التحفة: م ٦٦٦٣ - د ١٦٨١ - م ٧٠٠٨ - د ٧٥٨٧ - خ ٧٠٨٩ - د ٧٨٨٩ ) ، وسيأتي برقم: (١٧٦٥) .

<sup>(</sup>٢) التفلات: التاركات للطِّيب. (انظر: النهاية، مادة: تفل).

٥ [ ١٧٦٠] [ الإتحاف: مي جا خز حب حم ٢٠٤٥٣] [ التحفة: ١٥٠١٣] .

٥ [ ١٧٦١] [ الإتحاف: خز حب حم ١٤٧٣] [ التحفة: م س ١٥٨٨٨].





# ١٧٣ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعَطُّرِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِيُوجِ لِيُوجِ لِيُوجِ لِيُوجِ لِيُوجِ لِيُوجِ لِيُهُمَا وَتَسْمِيَةِ فَاعِلَتِهَا (١) زَانِيَةَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الزَّانِي قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ مَنْ يَفْعَلُ فِعْ لَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ الْفِعْ لُ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا الْمُعَابَةُ وَلَا رَجْمًا ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ التَّشْبِية الَّذِي يُوجِبُ ذَلِكَ الْفِعْ لُ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا الشَّبَهَتِ الْعِلَّةِ وَلَا يَعْ لَلَ الْمُعَعَطِّرَةُ الَّتِي تَخْرُجُ لِتُوجَدَ رِيحُهَا قَدْ سَمَّاهَا الشَّبِيُ عَلَيْةٍ وَانِيَةً ، وَهَذَا الْفِعْلُ لَا يُوجِبُ جَلْدًا وَلَا رَجْمًا ، وَلَوْ كَانَ التَّشْبِيهُ بِكَوْنِ الإسْمِ عَلَى الإَسْمِ ، لَكَانَتِ الزَّانِيَةُ بِالتَّعَطُّرِ يَجِبُ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِيَةِ بِالْفَرْجِ ، وَلَكِنْ عَلَى الإسْمِ ، لَكَانَتِ الزَّانِيَةُ بِالتَّعَطُّرِ يَجِبُ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِيَةِ بِالْفَرْجِ ، وَلَكِنْ عَلَى الْإَسْمِ ، لَكَانَتِ الزَّانِيَةُ بِالْقَرْجِ بَعْ الزَّانِيَةِ بِالْفَرْجِ بِجَلْدِ وَلَا رَجْمٍ عَلَى الزَّانِيَةِ بِالْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ بِجَلْدٍ وَلَا رَجْمٍ هَ . الْمَا كَانَتِ الْعِلْةُ الْمُوجِبَةُ لِلْحَدِّ فِي الْفَرْجِ بِجَلْدٍ وَلَا رَجْمٍ هَ .

٥ [١٧٦٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ ثَنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِسِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَيُّمَا امْرَأَةِ اسْتَغَطَرَتْ (٢) ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا ، فَهِي زَانِيَةٌ ، وَكُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ » .

# ١٧٤ - بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُطَيَّبَةِ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ

وَنَفْي قَبُولِ صَلَاتِهَا إِنْ صَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

٥ [١٧٦٣] صر ثنا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِم يَعْنِي الْبَيْرُوتِيَّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ الْمَرَأَةُ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ ، فَقَالَ لَهَا : إِلَى أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ : إِلَى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ويمكن أن يوجَّه على الحمل على معنى التأنيث، أي: فاعلة هذه الفعلة. وينظر «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١١) «فصل في الحمل على المعنى».

۵[۲۷۱/ب].

٥ [١٧٦٢] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٢٢٤٨] [التحفة: دت س ٩٠٢٣].

<sup>(</sup>٢) استعطرت: استعملت العطر، وهو: الطيب. (انظر: النهاية، مادة: عطر).

٥ [١٧٦٣] [الإتحاف: خز ٢٠٠٠٦] [التحفة: دق ١٤١٣٠].

#### الكابُ المُوامِّةِ فِي الصِّلَالِا وَمَا فِيهَ الْمِالسُّينَ





الْمَسْجِدِ. قَالَ: تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهُ يَقُولُ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنِ امْرَأَةٍ صَلَاةً خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ».

# ١٧٥ - بَابُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا عَلَىٰ صَلَاتِهَا فِي الْمَسْجِدِ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ السَّائِبَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَا أَقِفُ عَلَى سَمَاعِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ هَذَا الْخَبَرَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَلَا هَلْ سَمِعَ قَتَادَةُ خَبَرَهُ مِنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَمْ لَا . بَلْ كَأَنِّي لَا أَشُكُ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، مُورِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ مُورِّقًا ، وَهَذَا الْخَبَرُ لِأَنْهُ أَذْخَلَ فِي بَعْضِ أَخْبَارِ أَبِي الْأَحْوَصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي الْأَحْوَصِ مُورِّقًا ، وَهَذَا الْخَبَرُ نَفْسُهُ أَذْخَلَ فِي بَعْضِ أَخْبَارِ أَبِي الْأَحْوَصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي الْأَحْوَصِ مُورِّقًا ، وَهَذَا الْخَبَرُ نَفْسُهُ أَذْخَلَ هَمَّامٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ بَيْنَهُمَا مُورِّقًا .

ه [١٧٦٤] صرفنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ ، أَنَّ دَرًاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ ، عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ » .

ه [١٧٦٥] صرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُ وتُهُنَّ حَيْثُ لَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرَ : بَلَى وَاللَّهِ ، لَنَمْنَعُهُنَّ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَسْمَعُنِي لَهُنَّ » . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : تَسْمَعُنِي أَحَدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا تَقُولُ ؟!

جَمِيعُهُمَا لَفْظًا وَاحِدًا.

٥ [١٧٦٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٣٤٠٥].

٥ [ ١٧٦٥ ] [ الإتحاف : خز كم حم ٩٤٠٣ ] [ التحفة : م ١٦٦٣ - د ١٦٨١ - م ٧٠٠٨ - د ٧٥٨٢ - خ ٧٨٣٩ - م ١٧٦٧ - م ٧٩٢٥ - م ٧٩٢٠ ] ، وتقدم برقم : (١٧٥٨ ) ، (١٧٥٩ ) .

### مَعِيْكِ الْنَاجُرَانِيَةَ





- ٥ [١٧٦٦] و صرتنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
- ٥ [١٧٦٧] صر ثنا أَبُو مُوسَى (١) ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِقٍ ، مَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ الْمَزْأَةَ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا» .
- ٥ [١٧٦٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ قَالَ : «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ وَمُنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا »

أَوْ كَمَا قَالَ .

٥ [١٧٦٩] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الدِّمَشْقِيَّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الدِّمَشْقِيَّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عُثْمَانَ يَعْنِي الدِّمَ شَقِيَّ ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْـنُ عُبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ سَعِيدُ (٢) بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ نَبِيً اللَّهِ عَيَّالَةً قَالَ بِمِثْلِهِ .

وَقَالَ أَبِكِر : وَإِنَّمَا قُلْتُ : وَلَا هَلْ (٣) سَمِعَ قَتَادَةُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، لِرِوَايَةِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ مُورِّقًا مِنَ الْإِسْنَادِ ،

٥[١٧٦٦][الإتحاف: خز كم حم ٩٤٠٣][التحفة: م ٣٦٦٦- د ١٦٦١- م ٧٠٠٨- د ٧٥٨٢- خ ٧٨٣٩-م ٧٩٢٥-م ٧٩٧٧].

٥ [١٧٦٧] [الإتحاف : خز حب كم ١٣٠٦١] [التحفة : دت ٩٥٢٩]، وسيأتي برقم : (١٧٦٩).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي «الإتحاف» : «حدثنا أبو موسى وبندار» .

٥ [١٧٦٨] [الإتحاف: خز حب كم ١٣٠٦١] [التحفة: دت ٩٥٢٩].

٥ [١٧٦٩] [الإتحاف: خز حب كم ١٣٠٦١] [التحفة: دت ٩٥٢٩]، وتقدم برقم: (١٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعد» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومما سيأتي في كلام المصنف.

<sup>(</sup>٣) قوله : «ولا هل» كذا في الأصل ، ولا إشكال فيه ، فهو نص كلامه الذي تقدم في ترجمة الباب.





وَهَمَّامٌ اللهِ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ أَدْخَلَا فِي الْإِسْنَادِ مُوَرِّقًا ، وَإِنَّمَا شَكَكْتُ أَيْضًا فِي صِحَّتِهِ لِأَنِّي لَا أَقِفُ عَلَىٰ سَمَاع قَتَادَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُورِّقٍ .

١٧٦ - بَابُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا عَلَىٰ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا إِنْ كَانَ قَتَادَةُ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ مُورِّقِ.

٥[١٧٧٠] صر ثنا الله مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِقٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا».

١٧٧ - بَابُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي حُجْرَتِهَا عَلَىٰ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا ، وَصَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا عَلَىٰ صَلَاتِهَا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْدِلُ (٢) أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمُسَاجِدِ»، أَرَادَ بِهِ صَلَاةَ الرِّجَالِ دُونَ صَلَاةِ النِّسَاءِ.

و[۱۷۷۱] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عَبْدِ اللَّهِ بِيْنِ سُويْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِي عَبْدٍ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، إِنِّي أُحِبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ ، فَقَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ فَي يَعْقِلُ ، فَقَالَ : «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ فِي تُعْتِلُ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ

<sup>.[</sup>ˈ/\vv]ŵ

٥ [ ١٧٧٠ ] [ الإتحاف : خز حب كم ١٣٠٦١ ] [ التحفة : دت ٩٥٢٩ ] ، وسيأتي برقم : (١٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من نظائره .

<sup>(</sup>٢) العدل: المِثْل والمساواة . (انظر: النهاية ، مادة : عدل) .

٥ [ ١٧٧١] [ الإتحاف: حب حم خز ٢٣٦٢٠].





قَوْمِكِ ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي». فَأَمَرَتْ ، فَبُنِي لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْء مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ ﷺ .

### ١٧٨ - بَابُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا (١) عَلَىٰ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

٥ [١٧٧٢] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُورِقِ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي مُورِقِي ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «صَلَاتُهُ الْمَرْأَةِ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا » .

# ١٧٩ - بَابُ اخْتِيَارِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي أَشَدٌ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِهَا ظُلْمَة

ه [۱۷۷۳] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً ، قَالَ : «إِنَّ أَحَبُ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانِ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَة » (٢) .

٥ [١٧٧٤] وَرَوَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ تَعَلَّلَهُ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ تُصَلِّقٍ تُصَلِّقٍ الْمَدَاةُ إِلَىٰ اللَّهِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي أَشَدِّ مَكَانِ مِنْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً » .

**مرثناه** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ.

١٨٠ - بَابُ فَضْلِ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُؤَخَرَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ
 وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صُفُوفَهُنَّ إِذَا كَانَتْ مُتَبَاعِدَةً عَنْ صُفُوفِ الرِّجَالِ كَانَ أَفْضَلَ .

<sup>(</sup>١) المخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. (انظر: النهاية، مادة: خدع).

٥ [ ١٧٧٢ ] [الإتحاف : خز حب كم ١٣٠٦١ ] [التحفة : دت ٩٥٢٩ ]، وتقدم برقم : (١٧٧٠ ) .

٥ [١٧٧٣] [الإتحاف: خز ١٣٠٦٣] [التحفة: دت ٩٥٢٩].

<sup>(</sup>٢) وقع في «الإتحاف» بلفظ : «إن أحب صلاة تصليها امرأة إلى الله ، أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة» . ٥ [١٧٧٤][الإتحاف : خز ٢٠٤٥٢] .

#### الكارِبَ المِرامِينَ فِي الصِّبْلالْا وَمَا فِيهَ امْرَ السِّينَ فَي





٥ [١٧٧٥] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُهَا أَوْلُهَا» . آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» .

# ١٨١ - بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِحَفْضِ أَبْصَارِهِنَّ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ إِذَا صَلَيْنَ مَعَ الرِّجَالِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ أَمَامَهُنَّ إِذَا خِفْنَ رُؤْيَةَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ أَمَامَهُنَّ

٥ [١٧٧٦] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنِي النَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ﴿ ، أَخْبَرَنَا مُشْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سُعِيدٍ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِيلَةٍ : ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِذَا سَجَدَ الرِّجَالُ فَاحْفِضْنَ (١) أَبْصَارَكُنَّ » .

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ.

٥ [١٧٧٧] صر ثناه أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : «فَاحْفَظُوا أَبْصَارَكُمْ (٢) مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

٥[١٧٧٥] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣٠٣] [التحفة: د ١٢٥٨٩ - م س ١٢٥٩٦ - ق ١٤٠٨٣]، وتقدم برقم: (١٦٥١).

٥ [١٧٧٦] [الإتحاف: خز ٥٢٦٨ - مي خز حب كم حم ٥٢٦٧].

۵[۱۷۷/ت].

<sup>(</sup>١) في الأصل هنا وفي الموضع السابق برقم: (١٦٥٢): «فاخفظوا»، والمثبت من «الإتحاف»، وكذا وقع في بعض مصادر الحديث، وفي بعضها: «فاغضضن»، ويدل عليه ترجمة المصنف للباب.

٥[١٧٧٧][الإتحاف: خز ٥٢٦٨- مي خز حب كم حم ٥٢٦٧].

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و«العلل» لابن أبي حاتم (٥٤) من طريق أبي عاصم، ورواه ابن حزم في «المحلي» (٣/ ٢٢٧) من وجه آخر عن سعيد بن المسيب هكذا، وقال: «هكذا في كتابي عن حمام، وبالله ما لحن رسول الله على ولولا أن محكنا أن يخاطب رسول الله على النساء ومن معهن من صغار أولادهن، لما كتبناه إلا: «فاخفضن [كذا ولعل الصواب: فاحفظن] أبصاركن»».





١٨٢ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ النِّسَاءِ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السُّجُودِ ، إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ قَبْلَ اسْتِوَاءِ الرِّجَالِ جُلُوسًا ، إِذَا ضَاقَتْ أُزُرُهُمْ ، فَخِيفَ أَنْ يَرَى النِّسَاءُ عَوْرَاتِهِمْ

٥ [١٧٧٨] صرتنا بِشُوبْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا بِشُو ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَوْنَ فِي الصَّلَاةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَلًا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّىٰ يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ .

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ القَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ فِي أَبْوَابِ اللَّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ.

# ١٨٣ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قِيَامِ الْمَأْمُومِ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ إِلَيْهِنَّ أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ إِذَا كَانَ حَلْفَهُ نِسَاءٌ، إِرَادَةَ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ أَوْ إِلَى بَعْضِهِنَّ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ مِنَ النِّسَاءِ لَـمْ يُفْسِدْ ذَلِكَ الْفِعْـلُ صَلَاتَهُ .

ه [۱۷۷۹] حرثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُ ، أَخْبَرَنَا نُوحُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسِ الْحُدَّانِيَّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ ، عَنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ، فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ فِي الصَّفِ الْأُولِ لِئَلَّ يَكُونَ فِي الصَّفِ الْمُوَخِّرِ ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَمِنْ تَحْتِ يَرَاهَا ، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ فِي الصَّفِ الْمُوَخِّرِ ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَمِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَكَانَ فِي شَأْنِهَا : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ سَتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ سَتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ سَتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ سَتَقْدِمِينَ هِنَاكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ سَتَقْدِمِينَ هِنَاكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ سَتَقْدِمِينَ هِنَاكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱللهُ عَلَيْنَا وَلَا عَنْ الْمُونَا فَيْ مِنْ الْمُونَا فَيْ فَا اللّهُ عَلَيْنَا وَلَا اللّهُ عَلْمَالِهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٥[١٧٨٠] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى . وصر ثناه الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا نُوحٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ ، بِنَحْوِهِ .

٥ [١٧٧٨] [الإتحاف: خز حب عه ٦١٩٩] [التحفة: خ م دس ٤٦٨١]، وتقدم برقم: (٨٢٩).

٥ [١٧٧٩] [الإتحاف: خزحب كم حم ٧٢٣٤] [التحفة: ت س ق ٣٦٤].

٥[١٧٨٠][الإتحاف: خزحب كم حم ٧٦٣٤][التحفة: ت س ق ٥٣٦٤].





# ١٨٤ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ الْمَسَاجِدَ كَانَ إِذْ كُنَّ لَا يُخَافُ فَسَادُهُنَّ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَظَنَّ لَا بِيَقِينٍ

٥ [١٧٨١] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . ح وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا ، عَنْ يَحْيَى . ح وصر ثنا عَلِي بُن حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَاهُمَا ، عَنْ يَحْيَى . ح وصر ثنا عَلِي بُن حَيْنَ الْمُسَاعِينَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : ابْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَة ، تَقُولُ : لَوْرَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ: قُلْتُ لِعَمْرَةَ: وَمُنِعَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

١٨٥ - بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ أَحْدَاثِ نِسَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ مُنِعْنَ الْمَسَاجِدَ

٥ [١٧٨٢] مرثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا اللهِ الْمُسْتَمِرُ بُنُ الرَّيَّانِ الْإِيَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَالْمُسْتَمِرُ بُنُ الرَّيْنَا ، فَقَالَ : "إِنَّ الدُّنْيَا حَضِرَة (١ حُلْوة ، فَاتَّقُوهَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ » ، ثُمَّ ذَكَرَ للدُّنيَا ، فَقَالَ : "إِنَّ الدُّنْيَا حَضِرَة (١ حُلُوة ، فَاتَّقُوهَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ » ، ثُمَّ ذَكَرَ للنُّنا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ : امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ ، وَامْرَأَة قَصِيرَة لا تُعْرَفُ ، فَاتَحَدُّهُ ، وَامْرَأَة قَصِيرَة لا تُعْرَفُ ، فَاتَحَدُّهُ ، وَامْرَأَة قَصِيرَة لا تُعْرَفُ ، فَاتَّعَنْ مِنْ خَسَبٍ ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا ، فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ الْمِسْكِ ، فَاتَحَدُّهُ ، فَفَاحَ رِيحُهُ ، قَالَ وَجَعَلَتْ لَهُ عَلَقًا ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَا الْ قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَدُّهُ ، فَفَاحَ رِيحُهُ ، قَالَ المُسْتَمِرُ بِخِنْصَرِهِ الْيُسْرَى : فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ شَيْعًا ، وَقَبَضَ الثَّلَاثَ .

٥ [ ١٧٨١] [ الإتحاف: خز حم عم ط ٢٣١٤] [ التحفة: خ م د ١٧٩٣٤].

٥ [ ١٧٨٢ ] [ الإتحاف : خز جاعه حب كم ٥٦٨٧ ] [ التحفة : م ت س ٤٣١١ - م دس ٤٣٨١ ] .

<sup>(</sup>١) الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية ، مادة: خضر).

<sup>۩[</sup>٨٧١/أ].





• [۱۷۸۳] مرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، [كَانَ] (١) إِذَا رَأَى النِّسَاءَ قَالَ : أَخُرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللَّهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُنَّ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَصْفُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : أَخُرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللَّهُ ، وَقَالَ : إِنَّهُنَّ مَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَصْفُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : أَخُرُوهُنَّ حَيْثُ أَنْ الْمَسَامِدُ أَنَّ الْمَسَامِدُ ، وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدُ .

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا رَآهُنَّ ، قَالَ : أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ اللَّهُ .

قَالَ أَبِكِر : الْخَبَرُ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدِ .

١٨٦ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إِمَامَةِ الْمَمَالِيكِ الْأَحْرَارِ إِذَا كَانَ الْمَمَالِيكَ أَقْراً مِنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ الْأَحْرَارِ إِذَا كَانَ الْمَمَالِيكَ أَقْراً مِنَ الْأَحْرَارِيُّ ، عَنْ ٥ [١٧٨٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّنَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي مَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : "إِذَا اجْتَمَعَ فَلَائَةٌ أَمَّهُمْ أَبِي مَعْيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : "إِذَا اجْتَمَعَ فَلَائَةٌ أَمَّهُمْ أَبِي مَعْيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ ، قَالَ : "إِذَا اجْتَمَعَ فَلَائَةٌ أَمَّهُمْ أَبِي مَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ » .

قَالَ أَبِكِر: فِي هَذَا الْخَبَرِ، وَخَبَرِ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَخَبَرِ أُو يَ الْأَحْرَارِ أُو يُسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، دَلَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَانُوا أَقْرَأَ مِنَ الْأَحْرَارِ كَانُوا أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ لَمْ يَسْتَفْنِ فِي الْخَبَرِ حُرًّا دُونَ مَمْلُوكٍ .

#### ١٨٧ - بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِي الْأَسْفَارِ

٥ [١٧٨٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنَى أَكْثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ .

<sup>• [</sup>١٧٨٣] [الإتحاف: خز ١٢٨٥٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ١٧٨٤] [ الإتحاف: مي خز عه حب قط حم ٢٧٤٥] [ التحفة: م ٢٣٣٤ - م س ٢٣٧٢] ، وتقدم برقم: (١٥٩٧).

٥ [١٧٨٥] [الإتحاف: خزطح عه حب حم ١١٩٤] [التحفة: خ م دت س ٣٢٨٤].

#### الكائب المافية في الصِّلالْ فَقَافِهَ الْمِاللِّينَ فَي





#### ١٨٨ - بَابُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةُ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا

٥ [١٧٨٦] مرثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ ، وَعُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيِّ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّىٰ كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَكَهَى ٱللَّهُ كَتَىٰ كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيِّ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّىٰ كُفِينَا ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ وَكَهَى ٱللَّهُ اللَّهُ عَلِيدٍ إِلَا لَا مَعْنِ اللَّيْ اللَّهُ عَلِيدٍ إِلَا اللَّهُ عَلِيدٍ اللَّهُ عَلِيدٍ اللَّهُ عَلِيدِ اللَّهُ عَلِيدِ اللَّهُ عَلِيدٍ اللَّهُ عَلِيدٍ اللَّهُ عَلَى الْعَصْرَ السَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَصْرَ اللَّهُ عَلَى الْعَمْرَ بَ عِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ ، قَبْلَ أَنْ عَمْرَ لَكَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرِبَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَقَامَ ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ كَذَلِكَ ، قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْخُوفِ ﴿ فَوَجَالًا أَوْ رُكُبَانًا ﴾ [البقرة : ٢٣٩] .

قَالَ أَبِكِر: قَدْ خَرَّجْتُ إِمَامَةَ النَّبِيِّ عَيَّا أَصْحَابَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فِيمَا مَضَىٰ مَنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَيْضًا.

### ١٨٩ - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ

٥[١٧٨٧] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّفَهُ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ ، فَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَامَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، قَالَ : فَأَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ ذَحَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، ثُمَّ ذَحَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا .

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

٥ [١٧٨٦] [الإتحاف: مي خزطح حب شحم ١٥٤٠] [التحفة: س ١٢٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سعد» وهو خطأ، وقد سبق على الصواب من طريق يحيى وحده برقم: (١٠٥٥).

٥ [١٧٨٧] [الإتحاف: مي خزعه طح حب قط حم ١٦٦٦٢] [التحفة: م دس ق ١١٣٢٠ - م ١١٣٢١].





# • ١٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ بِالْكَلَامِ أَوِ الْخُرُوجِ

٥ [١٧٨٨] حرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الْبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاء بْنِ أَبِي الْخُوارِ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَطَاء ، قَالَ : أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ مَدْئُنِي ابْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ بَرْيَدَ أَسْأَلُهُ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَمَّا (١) يَزِيدَ أَسْأَلُهُ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : نَعَمْ صَلَّيْتُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَمَّا (١) سَلَم قُمْتُ أَصَلِينَ الْجُمُعَة فَي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَمَا اللهِ يَشِي الْمُقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَمَا اللهِ عَلَيْتُ الْجُمُعَة فَي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَمَ اللهِ يَشِي الْمُقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِية ، فَلَمَا الله عَلْمَ اللهِ عَلَيْتُ أَمَر بِذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ ، فِي الْمَقْصُورَةِ مَا الله عَلَيْتُ الْجُمُعَة وَلَا اللهُ عَلَيْهُ أَمْرَ بِذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ ، وَعَلْمُ اللّه وَعَلْمُ وَاللّه عَلَى اللّه عَلَا اللهُ عَلَى اللّه عَلْمَ اللهُ اللهُومِ وَاللّه وَعَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه وَعَلَى اللّه عَمْرُحَ أَوْ تَتَكَلَم ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع مُن وَعَلَى اللّه عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّه عَلَى اللهُ الل

قَالَ أَبِكِر : عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ هَذَا ثِقَةٌ ، وَالْآخَرُ هُوَ عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ ، تَكَلَّمَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ ، قَدْ رَوَىٰ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْهُمَا جَمِيعًا .

### ١٩١ - بَابُ رَفْع الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ عِنْدَ قَضَاءِ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ

٥ [١٧٨٩] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَـدَّثَنَا عَمْـرُو وَهُــوَ ابْـنُ دِينَـارٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كُنْـتُ أَعْـرِفُ انْقِـضَاءَ صَــلَاةِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ فَالَتَكْبِيرِ .

٥ [١٧٩٠] صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ

٥ [١٧٨٨] [ الإتحاف: خزعه طح كم حم ١٦٨١٩] [ التحفة: م د ١١٤١٤].

۵[۸۷۸/ب].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلم» ، والمثبت من الموضع التالي من طريق علي بن سهل وحده برقم: (١٩٥١) .

٥ [١٧٨٩] [الإتحاف: خزعه حب ش حم ٩٠٢٤] [التحفة: خم دس ٢٥١٢].

٥ [ ١٧٩٠] [الإتحاف: خزعه ٩٠٢٣] [التحفة: خ م د ٢٥١٣].





يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَكُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا (١) بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ .

### ١٩٢ - بَابُ نِيَّةِ الْمُصَلِّي بِالسَّلَامِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ

٥ [١٧٩١] صرتنا سَلُمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ (٢) اللّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَشَارَ أَحَدُنَا إِلَى أَخِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ، قَالَ : «مَا جَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ بِيَدِهِ ، عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَا جَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ بِيتِهِ ، عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَا جَالُ أَحَدِكُمْ يَفْعَلُ هَذَاكُأَنَّهَا أَذْنَاكُ حَيْلٍ شُمُسٍ (٣)؟! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَذَاكُ خَيْلٍ شُمُسٍ (٣)؟! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ هَلَا كَأَنَّهَا أَذْنَاكُ حَيْلٍ شُمُسٍ (٣)؟! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَوْ لَا يَكُفِي عَنْ أَوْ لَا يَكُنِي عَنْ أَوْلَا يَكُولُ عَنْ يَعْنَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ شَمَالِهِ . وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ .

# ١٩٣ - بَابُ سَلَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ

٥ [١٧٩٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيُّ ، أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ دَلْوِ مِنْ بِئْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ دَلْوِ مِنْ بِئْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ دَلْوِ مِنْ بِئْرِ كَانَتْ فِي دَارِهِمْ فِي وَجُهِهِ ، فَزَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكُ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَذَعَمَ مَحْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكُ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِ بَنِي سَالِم ، فَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادِ (١٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل : «انصفوا» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، و «المسند المستخرج» لأبي نعيم (١٢٩٤) حيث رواه من طريق شيخ المصنف به .

٥ [١٧٩١] [الإتحاف: خزطح عه شحب حم ٢٥٧٨] [التحفة: م دس ٢١٢٨ - م دس ٢٢٠٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد» مكبرا، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وسبق على الصواب برقم: (٧٩٦).

 <sup>(</sup>٣) شمس: جمع شَمُوس، وهو النَّفور من الدواب الذي لا يستقر لشَغَبِه وحِدَّته. (انظر: النهاية، مادة: شمس).

٥ [١٧٩٢] [الإتحاف: خزعه طح حب ١٣٥٨١] [التحفة: خ م س ق ٩٥٥٠]، وتقدم برقم: (١٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وادي» بإثبات الياء، والمثبت من «التوحيد» للمصنف (٢/ ٧٨٤) بنفس الإسناد والمتن.





إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، قَالَ : فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي ، وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَيْتِي مُصَلَّىٰ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصلِّي مِنْ بَيْتِي مُصَلَّىٰ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصلِّي مِنْ بَيْتِي مُصَلَّىٰ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ ، فَيَشُقُ عَلَيَّ أَنْ أَجْتَازَهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصلِّي مِنْ بَيْتِي مُصَلَّى اللَّهُ وَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ فَعَدَا عَلَي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَكَانِ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَا وَرَاءَهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ . فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَنَا وَرَاءَهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ . وَسَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ . وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ . وَسَفَفْنَا وَرَاءَهُ ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ .

# ١٩٤ - بَابُ رَدِّ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

ه [١٧٩٣] حرثنا إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُسْتَمِرُ الْبَصْرِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُوبِسْمِ مَا مِسَاعِ بَاللَّهُ الْأَعْلَىٰ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُوبِسْمِ صَاحِبُ اللَّوْلُو . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَسْفَاطِيُّ الْبَصْرِيُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ الْخَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا ، وَأَنْ يَرُدَّ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ.

زَادَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ هَمَّامٌ: يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ.

٥ [١٧٩٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَرُدًّ عَلَى أَئِمَتِنَا السَّلَامَ ، وَأَنْ نَتَحَابٌ ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ .

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦]، وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَىٰ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَلَىٰ مَنْ عَنْ

<sup>۩[</sup>٩٧١/أ].

٥ [١٧٩٣] [الإتحاف: خزحب قط كم ٢٠٦٤] [التحفة: دق ٤٥٩٧].

٥ [١٧٩٤] [ الإتحاف : خز حب قط كم ٢٠٦٤] [ التحفة : دق ٢٥٩٧ ] ، وتقدم برقم : (١٧٩٣) .



شِمَالِهِ ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا عَلَىٰ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنَ النَّاسِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَاللَّهُ ﷺ أَمَرَ بِرَدِّ النَّاسِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَاللَّهُ ﷺ أَمْرَ بِرَدِّ النَّاسِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَاللَّهُ ﷺ أَمْرُ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ السَّلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِذَا لُسِّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذِ الْإِمَامُ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذِ الْإِمَامُ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذِ الْإِمَامُ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذِ الْإِمَامُ اللَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذِ الْإِمَامُ سَلَّمَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَدُّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ إِذِ الْإِمَامُ اللَّهَ الْمَامُ عَلَى الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ عَلَى الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ عَلَى الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ وَلَوْ الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمِ وَلَا السَّلَامِ عَلَى الْمَامِ إِذِ الْإِمَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَامُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللْمَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُلِعِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِمُ اللْعَلَاقِ الْمَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُع

190- بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ بِوَجْهِهِ يُمْنَةً إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَيُسْرَةً إِذَا سَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّهُ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ إِنَّا سَلَّمَ إِنْ يَعْمِينَ اللَّهُ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَصَارِهِ إِنَّ عَنْ يَسَارِهِ إِنَا سَلَّهُ عَلَى يَسَارِهِ إِنَّا لَهُ إِنَّا لَهُ إِمْامً إِذَا سَلَّهُ عَنْ يَسَارِهِ إِنَّا لَمُنْ مِينَ اللَّهُ عَلَىٰ يَسَارِهِ إِنَّا سَلَّهُ عَنْ يَسَارِهِ إِنَّا سَلَّهُ عَنْ يَسَارِهِ إِنَّا لَمَا مُ إِذَا سَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ إِنَا لَهُ عَلَيْكُوا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عِنْ يُسَالِهِ إِنْ الْعَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْعِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى عَلَى الْعَامُ عِلْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَالِمُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عِلَامُ عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَى عِلْمُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا ع

٥ [١٧٩٥] صر ثنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَسِلُهُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ خَدُّهِ .

فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَمْ يُسْمَعْ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلَّ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَكُلَّ حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّصْفَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَالنَّصْفَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَالنَّصْفَ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَهَذَا فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ تَسْمَعْ.

# ١٩٦ - بَابُ انْحِرَافِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا

٥ [١٧٩٦] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ وَ اللهِ عَظَاءٍ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ لَا يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ حَجَّتَهُ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «وفيه دليل . . . إلى آخره» كذا في الأصل ، وهو غير مستقيم المعنى .

٥ [١٧٩٥] [الإتحاف: مي ش خز طح عه حب قط حم ٤٩٩١] [التحفة: م س ق ٣٨٦٦]، وتقدم برقم: (٧٨٨).

٥ [١٧٩٦] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم حم ١٧٣٣٠] [التحفة: دت س ١١٨٢٢ - دت س ١١٨٢٣]، وتقدم برقم: (١٣٥٦).





فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ<sup>(١)</sup>، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ<sup>(٢)</sup> الْقَوْمِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

# ١٩٧ - بَابُ تَخْيِيرِ الْإِمَامِ فِي الإِنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصَرِفَ يَسْرَةً

٥ [١٧٩٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلَاءِ بنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، حَدَّفَنَا وَمِنْ مُ مَيْرٍ . حَ وَصِر ثنا عَلِي بنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عِيسَى . حَ وَصِر ثنا هَارُونُ بنُ الله عَمَارَةُ بنُ عُمَيْرٍ . حَ وَصِر ثنا سَلْمُ بنُ جُنَادَةَ ، حَدَّفَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا ، عَنِ السُّحَاقَ ، حَدَّفَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ . حَ وصر ثنا سَلْمُ بنُ جُنَادَةً ، حَدَّفَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا ، عَنِ الْأَعْمَشِ . حَ وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ اللهَ عَنْ مُعَارَةً ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ اللهَ عَنْ مُعَلِي الله عَنْ يَمِينِهِ ، أَكْثُو مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَيَهِ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ . يَعْمِينِهِ ، أَكْثَوُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه وَيَهِ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ .

# ١٩٨ - بَابُ إِبَاحَةِ اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ بِوَجْهِهِ بَعْدَ السَّلَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ۞ مُقَابِلَهُ مَنْ قَدْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَيَكُونَ مُقَابِلَ الْإِمَامِ إِذَا قَامَ يَقْضِي

٥ [١٧٩٨] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

<sup>(</sup>١) مسجد الخيف: مسجد منى ، له تأريخ طويل وفضله مشهور ، يقع بسفح جبل الصابح من داخل منى ، تصلى فيه صلاة عيد الأضحى (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٠).

<sup>(</sup>٢) كأنه في الأصل: «أخراء»، والمثبت مما سبق بنفس الإسناد مع أسانيد أخرى برقم: (١٧٢٠)، ومن مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (١٧٧٤)، و«المجتبئ» (٨٧٠) من طريق هشيم، به.

٥[٧٩٧] [الإتحاف: حب مي خز ١٢٤٦١] [التحفة: خ م دس ق ٩١٧٧]، وتقدم برقم: (٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأخبرنا» ، والمثبت كما في «الإتحاف» .

۵[۱۷۹/ب].

٥ [١٧٩٨] [الإتحاف: مي خز كم عه حم ١٨٠٨] [التحفة: م س ١٥٧٧].

#### 





#### ١٩٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالإنْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

ه [١٧٩٩] صرثنا هارُونُ بنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلِ . وصرثنا عَلِيُ بنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلِ . وصرثنا عَلِيُ بنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ ، كِلَيْهِمَا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ ، وَانْصَرَفَ (١) مِنَ الصَّلَاةِ وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِنِي وَالْمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ ، وَلَا بِالسَّجُودِ ، وَلَا بِالْقِيَامِ ، وَلَا بِالْقُعُودِ ، وَلَا بِالإنْصِرَافِ ، وَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفِي ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ وَلِي بِالإنْصِرَافِ ، وَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفِي ، وَايْمُ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ فَلِيلًا ، وَلَا بِالْقِيتَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَأَيْتَ ؟ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» . قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رَأَيْتَ؟ قَالَ : «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» .

هَذَا حَدِيثُ هَارُونَ .

لَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ : «وَلَا بِالْقُعُودِ» ، وَقَالَ : «فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» .

• ٧٠- بَابُ نُهُوضِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِي يُتَطَوَّعُ بَعْدَهَا سَاعَةَ يُسَلِّمُ مِنْ غَيْرِ لُبْثٍ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ حَلْفَهُ نِسَاءٌ

٥ [١٨٠٠] صرثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّفَنَا سَعِيدُ بن أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُخِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اللهِ بِن فَوْوَحَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ فَرُّوحَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَخَفَ النَّاسِ صَلَاةً فِي عَظَاءِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْتُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَخَفَ النَّاسِ صَلَاةً فِي إِنْمَامٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَة يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَة يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ مَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَة يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَة يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمَ مَلَيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَانَ سَاعَة يُسَلِّمُ يَقُومُ ، ثُمْ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ ، فَكَانَ مَعْ رَصُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ ومُ عَنْ رَضْ فَةٍ . لَمْ يَذُكُو عَلِي بُنْ وَاللّهُ عَنْ رَضْ فَقَ . لَمْ يَذُكُو عَلِي بُنْ وَاللّهُ عَلْمَ النَّاسِ صَلَاةً .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ غَرِيبٌ ، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ .

٥ [١٧٩٩] [الإتحاف: مي خزكم عه حم ١٨٠٨] [التحفة: م س ١٥٧٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «انصرف» بدون الواو ، والمثبت من الموضع السابق من طريق هارون وحده برقم: (١٦٨٩).

٥ [١٨٠٠] [الإتحاف: خز كم ١٤٠٩] [التحفة: م د ٣٢٢ - س ٥٥٨ - د ٦٢١ - م ق ١٠١٦ - س ١٢٨٩ -م ت س ١٤٣٢]، وتقدم برقم: (١٦٩١).

#### صِهُ إِجَ اللَّهُ مَنْ لَهُ وَاللَّهُ





# ٢٠١- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ اللَّهُ يُسَلِّمُ إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ سَاعَةً يُسَلِّمُ إِنَّالُهُ فِيسَاءٌ

وَاسْتِحْبَابِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ جَالِسًا إِذَا كَانَ خَلْفَهُ نِسَاءٌ لِيَرْجِعَ النِّسَاءُ قَبْلَ يَلْحَقُهُمُ الرِّجَالُ.

٥ [١٨٠١] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، حَدَّنَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهَا ، أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ الرِّجَالُ .

٢٠٢ - بَابُ تَخْفِيفِ ثُبُوتِ الْإِمَامِ بَعْدَ السَّلَامِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ
 وَتَرْكِ تَطْوِيلِهِ الْجُلُوسَ بَعْدَ السَّلَامِ .

٥ [١٨٠٢] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، [حَدَّثَنَا] (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - وَقَالَ يَحْيَى : قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ - أَخْبَرْتِنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ ، لَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى يَقُومَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَنَرَىٰ ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذَاكَ لِيَذْهَبَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَحَـدٌ مِنَ الرِّجَالِ.

قَالَ يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ: لَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا.

\* \* \*

٥[١٨٠١][الإتحاف: خزحب حم ش ٢٣٥٨٨][التحفة: خ دس ق ١٨٢٨٩].

٥ [ ١٨٠٢] [ الإتحاف : خز حب حم ش ٨٨٥ ٢٣] [ التحفة : خ دس ق ١٨٢٨٩] .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».





# ٤- كِتَالِبُلِغَةُ

# الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ

١- بَابُ ذِكْرِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ وَالْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ ﷺ فَرَضَهَا عَلَىٰ مَنْ قَبْلِنَا مِنَ الْأُمَمِ
 وَاخْتَلَفُوا فِيهَا فَهَدَىٰ اللَّهُ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ لَهَا

قَالَ اللّهُ عَلَىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ عَلَىٰ اللّهَ عَلَى الْمَوْفِي هَذِهِ الْفَرْضَ بِشَرِيطَةٍ ، وَقَدْ يَجِبُ ذَلِكَ الْفَرْضُ بِغَيْرِ تِلْكَ الشَّرِيطَةِ ، لِأَنَّ اللّهَ إِنَّمَا أَمَرَ فِي هَذِهِ الْفَرْضَ بِشَرِيطَةٍ ، وَقَدْ لَا يَقْدِرُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمَشْيِ عَلَى الْقَدَمِ وَهُ وَ الْمَسْلِمُ عَلَى الْمَشْيِ عَلَى الْقَدَمِ وَهُ وَ الْفَرْضُ قَادِرٌ عَلَى الرَّكُوبِ ، وَإِثْيَانِ الْجُمُعَةِ رَاكِبًا ، وَهُو مَالِكٌ لَمَّا يَرْكَبُ مِنَ الدَّوَابِ ، وَالْفَرْضُ لَا يَزُولُ عَنْ إِذْ اللّهَ الْمَاشِيا .

٥ [١٨٠٣] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ح وصر ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَن الْأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وعن ابْنِ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

ح وصر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «نَحْنُ الْآخِرُونَ ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ

<sup>.[1/\</sup>A·]û

٥ [١٨٠٣] [الإتحاف: خزعه حم ١٨٩٥٣ - خزط عه حم ١٩١٤٢] [التحفة: م ١٣٣٥ - م س ١٣٦٨٣ - م خ ١٣٧٤٤ - خ م ١٤٧٠٧ ].



79.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْدَ (١) أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةِ – النَّاسُ لَنَا تَبَعٌ فِيهِ ، كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةِ – النَّاسُ لَنَا تَبَعٌ فِيهِ ، الْيَهُودُ غَدًا ، وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَ غَدِ» .

هَذَا حَدِيثُ الْمَخْزُومِيُّ.

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: «وَإِنَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ».

وَقَالَ مَرَّةً : «ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ».

وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ: «هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ».

خَبَرُ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ فَرْضَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْبَالِغِينَ دُونَ الْأَطْفَالِ

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي نَقُولُ: مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ الَّذِي يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ، قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي عَقَبِ الْخَبَرِ.

٥٤١٠٤ عرشنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ابْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، ابْنُ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ ، اللَّهُ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا بُنَ عَمْرَ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَمْ وَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَىٰ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسُلُ » .

قَالَ أَبِكِر: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: «عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم رَوَاحُ الْجُمُعَةِ». مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ، مَتَىٰ كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبُ؛ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالِئَمَ فَاللَّمُو وَاجِبُ؛ لِأَنَّ الإَحْتِلَامَ بُلُوغٌ، فَمَتَىٰ لِأَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّمَ اللَّهُ حُتَلِم رَوَاحَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ الإَحْتِلَامَ بُلُوغٌ، فَمَتَىٰ

<sup>(</sup>١) بيد: غَيْر. (انظر: اللسان، مادة: بيد).

٥ [ ١٨٠٤] [ الإتحاف: جا خز عه طح حب ١٣٨٢] [ التحفة: دس ١٥٨٠٦].





كَانَ الْبُلُوعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلامٌ وَكَانَ الْبُلُوعُ بِغَيْرِ احْتِلامٍ ، فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلُّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوعُهُ بِغَيْرِ احْتِلامٍ ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ أَصْلِنَا ، وَكَانَ عَلَىٰ أَصْلِ مَنْ كُلُّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوعُهُ بِغَيْرِ احْتِلامٍ ، وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ أَصْلِنَا ، وَكَانَ عَلَىٰ أَنْ النَّمْ لِلهَ يَكُونُ لِعِلَّةٍ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا ، لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَفَلَافِينَ سَنَةً وَهُو حُرُّ عَاقِلٌ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ ، أَوْ هُوَ حُرُّ عَاقِلٌ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ ، أَوْ هُوَ حُرُّ عَاقِلٌ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ ، أَوْ هُوَ حُرُّ عَاقِلٌ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ ، أَوْ هُوَ عَلَىٰ بَابِ الْمُصْعِدِ ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ ؛ لِأَنَّ النَّيْعَ يَكُلُّ مُوعَلِي الْمُعْتِلِ ، وَهَدْ يُعَمَّرُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ السِّنِينَ الْكُثِيرَةِ فَلَا يَعْمُ وَقَدْ يُعَمَّرُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ السِّنِينَ الْكُثِيرَةِ فَلَا يَعْمُ لِكُونَ مِنَ النَّاسِ مِنَ السِّنِينَ الْكُثِيرَةِ فَلَا يَعْمَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ السِّنِينَ الْكُثِيرَةِ فَلَا يَعْمَلُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ السِّنِينَ الْكُومِ عَلَى الْمُحْتَلِم ، وَقَدْ يُعَمَّرُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنَ السِّنِينَ الْكُومِ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْاسْتِغَذَنُوا كَمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِم ، إِللَّا شَعْنِي السِّنَعْ فَلَا فِي مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَلْ بَلَعَ فَلَا فِينَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِم ، وَالنَّطِيرِ كَانَ مَنْ بَلَعَ فَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِم ، وَ النَّولِ وَلَمْ الللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِقِلُ الللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِلِهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَلِقُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَا مُنَا مَنْ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْتِي اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ الْمُؤْلِلِهِ مُنَا اللهُ الْمُعَلِي الللهُ الْمُؤْلِقُ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ الْمُؤْلِ

وَهَذَا كَخَبَرِ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلَافَةِ» ، قَالَ فِي الْخَبَرِ: «وَعَنِ الصّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِم هُ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَوْفُوعٍ ، إِذِ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ» أَنَّ الإحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوعُ مَوْفُوعٍ ، إِذِ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ» أَنَّ الإحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوعُ وَإِنْ كَانَ بِعَيْرِ احْتِلَام ، فَالْحُكُمُ عَلَيْهِ ، وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ ، كَمَا يَكُونَ بَعْدَ الإحْتِلَام .

# ٣- بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ خَاطَبَ بِالْأَمْرِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ عِنْدَ النِّدَاءِ (٢) بِهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩] الْآية الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ إِنْ ثَبَتَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ فَاتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عَنِ النِّسَاءِ كَافٍ مِنْ نَقْلِ خَبَرِ الْخَاصِّ فِيهِ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

١٨٠/ب].

<sup>(</sup>٢) النداء: الأذان. (انظر: النهاية، مادة: ندا).





٥[٥١٥٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّنَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَنِي جَدَّتِي ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا جَمَعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ، فَأَتَانَا عُمَرُ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ : نِسَاءَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ ، فَأَتَانَا عُمَرُ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ ، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، فَقَالَ : أَنْ السَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ : أَتُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَرْنِينَ؟ قَالَتْ : قُلْنَا : نَعَمْ ، فَمَدَدُنَا أَيْدِينَا أَنْ لا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَرْنِينَ؟ قَالَتْ : قُلْنَا : نَعَمْ ، فَمَدَدُنَا أَيْدِينَا مِنْ خَارِجٍ . مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ ، وَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجٍ .

قَالَتْ : وَأُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ فِي الْعِيدَيْنِ ، وَنُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا . قَالَ : النِّيَاحَةُ . وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْنَا . قَالَ : النِّيَاحَةُ .

٥ [١٨٠٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُثْمَانَ بِنَحْوِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ: لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْتًا.

### ٤- بَابُ ذِكْرِ أَوَّلِ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بِمَدِينَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَذِكْرِ عَدَدِ مَنْ جَمَعَ بِهَا أَوَّلًا

• [١٨٠٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ، حَدَّنَا سَلَمَهُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : فَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ . ح وصر ثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ الْجَزَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أُبِيهِ (١٠ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ الْفَضْلُ : عَنْ (٢٠ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى : عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كُنْتُ قَائِدَ أَبِي كَعْبِ بْنِ

<sup>0[</sup>۱۸۰۰] [الإتحاف: خز حب حم ۲۳۳۸] [التحفة: خ م دس ق ۱۸۰۹۰ - د ۱۰۶۸۰ - خ م س ۱۸۰۹۷ - د ۱۸۱۰۸ - خ م س ۱۸۰۹۷ - د ۱۸۱۰۱ - خ ۱۸۱۱۳ - خ ۱۸۱۲ - د ۱۸۱۲ - خ ۱۸۱۲ - د ۱۸۱۲ - د ۱۸۱۲۸ - خ ۱۸۱۲ - د ۱۸ -

٥ [١٨٠٦] [الإتحاف: خزحب حم ٢٣٣٨٨] [التحفة: د ١٠٦٨٠].

<sup>• [</sup>١٨٠٧] [ الإتحاف : جا خز حب قط كم ١٦٣٩٨ ] [ التحفة : دق ١١١٤٩] .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر الحديث . ينظر: «الإحسان» (٧٠٥٥) من طريق سلمة بن الفضل ، و «الجمعة وفضلها» للمروزي (١) من طريق الفضل بن يعقوب .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «ابن» وهو خطأ ، والمثبت مما يأتي في الإسناد ، ومن «الجمعة وفضلها» للمروزي .

494



مَالِكِ حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ ، وَكُنْتُ إِذَا حَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ بِهَا صَلَّى عَلَىٰ أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ . قَالَ : فَمَكَثَ حِينًا عَلَىٰ ذَلِكَ ، لَا يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ إِلَّا صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَعَجْزُ بِي حَيْثُ لَا أَسْأَلُهُ ، مَا لَهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ أَبِي أَمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ؟ قَالَ : فَخَرَجْتُ بِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ ، فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَبِي أَمَامَةَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَةِ ، مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَبِي أَمَامَةَ ؟ قَالَ : لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَةِ ، مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَبِي أَمَامَةَ ؟ قَالَ : لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَةِ ، مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَبِي أَمَامَةً ؟ قَالَ : لَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَةِ ، مَا لَكَ إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ بِالْجُمُعَةِ صَلَّىٰ عَلَىٰ أَبِي أَمَامَةً ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيْ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِالْمَدِينَةِ فِي هَزْمِ بَنِي بَيَاضَةَ ، يُقَالُ لَهُ : بَقِيعُ الْخَضَمَاتِ ، قُلْتُ : وَكَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ رَجُلًا .

هَذَا حَدِيثُ سَلَمَةً بْنِ الْفَصْلِ.

# ٥- بَابُ ذِكْرِ الْجُمُعَةِ الَّتِي جُمِعَتْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّتِي جُمِعَتْ بِالْمَدِينَةِ وَ الْجَمُعَةِ الَّتِي جُمِّعَ بِهِ وَذِكْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي جُمِّعَ بِهِ

٥ [١٨٠٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ (١) بَعْدَ جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَسْجِدُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَاءَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ .

# ٦- بَابُ ذِكْرِ مَنِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدِ اللَّهِ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ بِهِدَايَتِهِ إِيَّاهُمْ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِهِدَايَتِهِ إِيَّاهُمْ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا عَلَىٰ ذَلِكَ ، إِذْ قَدْ ضَلَّ عَنْهُ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَهُمْ بَعْدَ فَرْضِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَـابِ أَحْكَـامِ اللَّهُ ذَلِكَ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَـابِ أَحْكَـامِ اللَّهُ وَآنِ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَـابِ أَحْكَـامِ اللَّهُ وَآنِ ، وَمَذِهِ الْهِدَايَةُ مِنْهَا ، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدُهُمَا : هِدَايَةُ خَاصٌ لِأَوْلِيَائِهِ دُونَ أَعْدَائِهِ مِنَ الْكُفَّارِ ، وَهَذِهِ الْهِدَايَةُ مِنْهَا ، إِذِ اللَّهُ عَلَىٰ

٥ [١٨٠٨] [الإتحاف: خز ٩٠٣٧] [التحفة: خ د ٢٥٢٩].

<sup>(</sup>١) جمعت : صُلِّيَتْ . (انظر : النهاية ، مادة : جمع) .

요[ ١٨١ ] أ] .





خَصَّ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ دُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى، وَالْهِدَايَةُ الثَّانِيَةُ بَيَانٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَهِيَ عَامٌ لَا خَاصٌ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ.

٥ [١٨٠٩] صرثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْ مَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْةً قَالَ : «مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَىٰ يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، هَذَانَا اللَّهُ لَهُ ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ ، فَهُو لَنَا ، وَالْيَهُوهُ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَالنَّصَارَىٰ يَوْمُ الْأَحَدِ ، إِنَّ فِيهِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْنَا إِلَّا أَعْطَاهُ . . . » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ (١) فَضْلِ الْجُمُعَةِ

### ٧- بَابٌ فِي ذِكْرِ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

وَأَنَّهَا أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَفَزَعِ الْخَلْقِ غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِـذِكْرِ خَبَرٍ مُخْتَـصَرٍ غَيْـرِ مُتَقَصَّىٰ.

٥ [١٨١٠] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ . حَور ثنا مُحَمَّدُ بِنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ قَيْسِ الْمَدَنِيَّ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وصر ثنا الْعَلَاءُ بْنُ جَعْفَرٍ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ بُنْدَارٌ : عَنِ الْعَلَاءِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ بُنْدَارٌ : عَنِ الْعَلَاء . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبُو مُوسَى : قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلَاء . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ

٥ [١٨٠٩] [الإتحاف: خز حم ١٩٦٩٥] [التحفة: سي ١٤٣٢٨].

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : جمع) .

٥[١٨١٠][الإتحاف: خز حب حم ١٩٣١٣][التحفة: سي ١٤٣٢٨].

790



يَعْنِي [ابْنَ](١) زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ الْبَيْ وَلَا تَعْزُبُ أَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَعْرُبُ أَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَعْرُبُ أَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَعْرُبُ أَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا تَعْرُبُ أَفْضَلَ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَذَيْنِ النَّقَلَيْنِ : الْجِنَّ وَالْإِنْسَ » .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، وَابْنُ بَزِيعٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : «عَلَىٰ يَوْمِ أَفْضَلَ» ، وَلَمْ يَشُكُّوا .

### ٨- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي تَفْزَعُ الْخَلْقُ لَهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ هِيَ خَوْفُهُمْ مِنْ قِيَامِ السَّاعَةِ فِيهَا إِذِ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

٥[١٨١١] صرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (٣) ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْبَعْنَةِ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُخْجِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ » .

قَالَ أَبِكِر : غَلَطْنَا فِي إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مُرْسَلٌ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَبُوهُ أَبُو عُثْمَانَ التَّبَّانُ ، رَوَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَارًا سَمِعَهَا مِنْهُ .

٥ [١٨١٢] مرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ يَعْنِي الْقُرْقُسَائِيَّ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ حُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ قَالَ : «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ حُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ » .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «لا» ، والمثبت من مصادر الحديث ، ينظر : «المسند» للإمام أحمد (١٠٠٣٤) عن محمد بن جعفر به ، و «مسند أبي يعلى» (٦٤٦٨) من طريق يحيل بن محمد بن قيس به .

٥[١٨١١][الإتحاف: خزكم ١٩٩٩٧][التحفة: م ت ١٣٨٨١ - م س ١٣٩٥٩]، وسيأتي برقم: (١٨١٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وأخبرني»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف». [١٨١٧][الإتحاف: خز حم ١٩٠٨][التحفة: سي ١٣٠٩٣ - س ١٣٣٠٧ - سي ١٣٥٧٧ - سي ١٣٥٧٧ - سي ١٣٧٨٣

<sup>0[</sup>١٨١٢][الإتحاف: خز حم ١٩٠٢٨][التحفة: سي ١٣٠٩٣ - س ١٣٣٠٧ - سي ١٣٥٧٧ - سي ١٣٧٨٣ -خ م س ١٣٨٠٨ - م ١٤٣٧٢ - خ م س ١٤٤٠٦ - ق ١٤٤٤١ - خ م ١٤٤٦٧]، وتقدم برقم: (١٨١١).





قَالَ أَبِكِر : قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فِي قَوْلِهِ : «فِيهِ خُلِقَ آدَمُ» إِلَىٰ قَوْلِهِ : «وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ» ، أَهُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ؟ السَّاعَةُ» ، أَهُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ؟

قَدْ حَرَّجْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ رِوَايَةً مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ، وَالْقَلْبُ إِلَىٰ رِوَايَةِ مَنْ جَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِ عَرَيْرَةَ ، عَنْ كَعْبِ أَمْيَلُ ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُسْكِنَ اللَّهِ عَيَالِيَّ؟ قَالَ : بَلْ شَيْءٌ حَدَّنَاهُ كَعْبُ . تَقُومُ السَّاعَةُ ، قَالَ : بَلْ شَيْءٌ حَدَّثَنَاهُ كَعْبُ .

وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، وَشَيْبَانُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ . ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

قَالَ أَبِكِر : وَأَمَّا قَوْلُهُ : «خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ» ، فَهُوَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ لَا شَكَّ وَلَا مِرْيَةَ فِيهِ ، وَالزِّيَادَةُ الَّتِي بَعْدَهَا : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ إِلَىٰ آخِرِهِ . هَـٰذَا الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ كَعْبٍ . النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنْ كَعْبٍ .

#### ٩ - بَابُ صِفَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَهْلِهَا إِذَا بُعِثُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنَّ فِي النَّفْسِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ.

٥[١٨١٣] صرتنا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ (١) بنُ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّمْنَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ . ح وصرتى زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُومُعَيْدٍ وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ يُومُعَيْدٍ وَهُو حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ يُومُعَيْدٍ وَهُو حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ

۵[ ۱۸۱ / ب].

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [١٨١٣] [الإتحاف: خزكم ١٢٢٣٠].



أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ هَيْتَتِهَا، وَيَبْعَثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَىٰ إِلَىٰ كَرِيمِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ (١١)، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الثَّقَلَانِ، مَا يَطْرِفُونَ تَعَجُّبًا، حَتَّىٰ يَدْخُلُوا الْجَنَّة، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ إِلَّا الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ».

هَذَا حَدِيثُ زَكَرِيًّا بْنِ يَحْيَى .

#### ١٠ - بَابُ ذِكْرِ السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٥[١٨١٤] صرثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ ا : قَالَ ابْنُ جُريْجِ ، حَوَمَاعَةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، حَوَمَاعَةٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، حَوَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِيَدِي ، فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ خَلَقَ التَّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ ، وَخَلَقَ النَّرْبَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَبَثَ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيمَا بَيْنَ اللهَ عَلْمَ الْمُكُرُوهَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، وَبَثَ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْمُحُمِيسِ ، وَخَلَقَ الْمَكُرُوهَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ ، وَبَثَ فِيهَا الدَّوَابَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيمَا بَيْنَ اللهَ عَمْرِ إِلَى اللَّيْلِ » .

#### ١١ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَحْسَبُ لَهَا سُمِّيَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً

٥[١٨١٥] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ عَلْقَمَة ، عَنِ الْقَرْفَعِ (٣) الْضَّبِيِّ ، قَالَ : وَكَانَ الْقَرْفَعُ مِنْ قُرَّاءِ الْأَوَّلِينَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الكافور: شجر تتخذ منه مادة رائحتها عطرية وطعمها مر، وهو أصناف كثيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كفر).

٥ [١٨١٤] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٩٩٣] [التحفة: م س ١٣٥٥٧].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل.

٥ [١٨١٥] [الإتحاف: خزطح كم ٥٩٢٥] [التحفة: س ٤٥٠٨].

<sup>(</sup>٣) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .



TAN

سَلْمَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَا سَلْمَانُ (() مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟) قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟) قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَا سَلْمَانُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِهِ جَمَعَ أَبُوكَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟) قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «يَا سَلْمَانُ يَوْمُ ((<sup>7)</sup>) الْجُمُعَةِ بِهِ جَمَعَ أَبُوكَ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ ((<sup>7)</sup>) يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، أَنَا أُحَدِّثُكُ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ ((<sup>7)</sup>) يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَى يَقْضِي صَلَاتُهُ ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةُ ((٤) يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَى يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَيَقْعُدَ ، فَيُنْصِتَ حَتَى يَقْضِي صَلَاتُهُ ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةُ (٤) لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ ».

#### ١٢ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْجُمُعَةِ

٥ [١٨١٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّفَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي ابْنَ عَلِيِّ الْجُعْفِيَ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قُبِضَ (٥) ، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قُبِضَ (٥) ، وَفِيهِ السَّعْقَةُ (١) ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ وَفِيهِ النَّفْخَةُ ١٤ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ (١) ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) مطموس عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما يوم» ، وهو خطأ ، والمثبت من «المستدرك» للحاكم (١٠٤٣) .

<sup>(</sup>٣) التطهر: الغسل. (انظر: مختار الصحاح، مادة: طهر).

<sup>(</sup>٤) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

٥ [١٨١٦] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٢٠٢٣] [التحفة: دس ق ١٧٣٦].

<sup>(</sup>٥) قبض: مات. (انظر: المصباح المنير، مادة: قبض).

١[ ١٨٢ ] أ] .

<sup>(</sup>٦) الصعقة : الصيحة ، والمراد : الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله ، وهي النفخة الأولى . (انظر : المشارق) (٣/ ١٠١٦) .

<sup>(</sup>٧) أرمت : بليت وصارت رميم ا. (انظر : النهاية ، مادة : أرم) .





٥ [١٨١٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَزِيدَ بْنِ عَنُونَ : قَدْ بَلِيتَ .

١٣ - بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَا حُصَّ بِهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مِنَ الْفَضِيلَةِ بِأَنْ جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ سَاعَة يَسْتَجِيبُ فِيهَا دُعَاءَ الْمُصَلِّي ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّى وَسْتَجِيبُ فِيهَا دُعَاءَ الْمُصَلِّي ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّى وَ يَسْتَجِيبُ فِيهَا دُعَاءَ الْمُصَلِّي ، بِذِكْرِ خَبَرٍ مُجْمَلٍ غَيْرٍ مُفَسَّرٍ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّى وَ الْمُحَمَّدِ بُنِ الْمُحَمَّدِ بُن مَحْمَدِ بُن مَحْمَدِ بُن مَحْمَدِ بُن مَحْمَدِ بُن مَحْمَدِ بَن مُحَمَّدِ بُن مَحْمَدٍ مَن مُحَمَّد بُن مَصْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ (١) .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَخَبَرُ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ : «لَا يُوَافِقُهَا» .

قَالَ فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: «مُؤْمِنٌ وَهُو يُصَلِّي، فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَقَالَ فِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ: «لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهْوَ فِي صَلَاقٍ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ».

### ١٥ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِللَّهُ الْمَابَيْنِ قَبْلُ لِللَّهُ الْمَابَيْنِ قَبْلُ

وَالْبِيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ إِنَّمَا أَعْلَمَ أَنَّ دُعَاءَ الْمُصَلِّي الْقَائِمِ يُسْتَجَابُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ

٥ [١٨١٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٢٠٢٣] [التحفة: دس ق ١٧٣٦].

<sup>0 [</sup>۱۸۱۸] [التحفة: سي ۱۳۰۹۳ – س ۱۳۳۰۷ – سي ۱۳۵۷۷ – سي ۱۳۷۸۳ – خ م س ۱۳۸۰۸ – م ۱۶۳۷ – خ م س ۱۶۶۶ – ق ۱۶۶۶۱ – خ م ۱۶۶۶۷] ، وسيأتي برقم: (۱۸۱۹) ، (۱۸۲۰) ، (۱۸۲۳) . (۱) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (۱۹۷۷) لابن خزيمة .





مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ دُونَ دُعَاءِ غَيْرِ الْمُصَلِّي وَدُونَ دُعَاءِ الْمُصَلِّي غَيْرِ الْقَائِمِ وَذِكْرِ قِصَرِ تِلْكَ السَّاعَةِ النَّهِ يَسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

٥ [١٨١٩] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ . حَ وَصِر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَيَّ اللهُ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ فَائِمٌ يُصَلِّم يَصَلِّم يَسَأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » . وَقَالَ بِيَدِهِ : يُقَلِّلُهَا (١) وَيُزَهِدُهَا .

وَقَالَ بُنْدَارُ: وَقَالَ بِيَدِهِ ، قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا يُقَلِّلُهَا. لَيْسَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُلَيَّةَ: «إِيَّاهُ».

### ١٦ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعَةَ الَّتِي ذَكَرْ نَاهَا هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةِ مِنَ الْجُمُعَاتِ لَا فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضِ

٥ [١٨٢٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيدٍ الرَّحْمَنِ ، إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : جِمْتُ الطُّورَ ، فَلَقِيتُ هُنَاكَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، فَحَدَّثُتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جِمْتُ الطُّورَ ، فَلَقِيتُ هُنَاكَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، فَحَدَّثُ عَنِ التَّوْرَاةِ ، فَمَا اخْتَلَفْنَا ، حَتَّى مَرَرْتُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قُلْتَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ وَهُو يُصَلِّي ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ». وَحَدَّثَ عَنِ التَّوْرَاةِ ، فَمَا اخْتَلَفْنَا ، حَتَّى مَرَرْتُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قُلْتَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ». وَحَدَّتُ عَنِ التَّوْرَاةِ ، فَمَا اخْتَلَفْنَا ، حَتَّى مَرَرْتُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قُلْتَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ». وَعَدْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَيَعْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٥ [١٨١٩] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ١٩٨٢] [التحفة: سي ١٣٠٩ – س ١٣٠٧ – سي ١٣٧٨ - التحفة: سي ١٣٠٩ – سي ١٣٧٨ – سي ١٣٧٨ - خ خ م س ١٣٨٠ – م ١٤٣٧ – خ م س ١٤٤٠ – ق ١٤٤٤ – خ م ١٤٤٢ ]، وتقدم برقم: (١٨١٨)، وسيأتي برقم: (١٨٢٠)، (١٨٢٠).

<sup>(</sup>١) يقلل: يُصَغِّر. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: قلل).

٥[١٨٢٠] [الإتحاف: خز عه حب كم حم ٢٠٤٢٨] [التحفة: سي ١٣٥٧٧]، وتقدم برقم: (١٨١٨)، (١٨١٩)، وسيأتي برقم: (١٨٢٣).





### ١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ مُسْتَجَابٌ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ دُونَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْفَمِ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

١٨ - بَابُ ذِكْرِ وَقْتِ تِلْكَ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ ١٩ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

٥ [١٨٢١] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّنَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ ! قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَسَمِعْتَ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ ! قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : أَسَمِعْتُهُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمْعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَي الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ عَلَى الْمَامُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَامُ عَلَى الْمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ وَالْمَامُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمُعْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

٥ [١٨٢٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي مَيْمُ ونُ بْنُ يَحْيَى وَهُ وَ ابْنُ أَخِي مَخْرَمَةَ ، عَنْ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً .

### ١٩ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ يُسْتَجَابُ فِي الصَّلَاةِ لإنْتِظَارِ الصَّلَاةِ

كَمَا تَأَوَّلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ أَنَّ مُنْتَظِرَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْخَيْرِ فِي صَلَاةٍ الْفَرِيضَةِ جَائِزٌ ، إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ فِي خَبَرِ أَبِي مُوسَى أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ هِي مَا بَيْنَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ ، وَإِنَّمَا تُقْضَى الصَّلَاةُ فِي مَذَا الْوَقْتِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لَا غَيْرَهَا .

٥ [١٨٢٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ

۵[۱۸۲/ب].

٥ [ ١٨٢١] [الإتحاف: خزعه ١٢٢٧٧] [التحفة: م د ٩٠٧٨].

٥ [ ١٨٢٢ ] [ الإتحاف : خز عه ١٣٢٧٧ ] [ التحفة : س ١٣٣٧٣ ] .

٥ [١٨٢٣] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ١٩٨٢٦] [التحفة: سي ١٣٠٩ – س ١٣٠٧ – سي ١٣٧٨ – خ م س ١٣٨٠ – م ١٤٣٧ – خ م س ١٤٤٠ – ق ١٤٤١ – خ م ١٤٤٦ ]، وتقدم برقم: (١٨١٨)، (١٨١٩)، (١٨٢٠).



أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةَ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

قَالَ ابْنُ عَوْنٍ : وَقَالَ بِيَدِهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، قُلْنَا : يُزَهِّدُهَا .

مَّالِ أَبِكِر : فِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ فِي الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ.

#### • ٧ - بَابُ ذِكْرِ إِنْسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَقْتَ تِلْكَ السَّاعَةِ بَعْدَ عِلْمِهِ إِيَّاهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يُخْبِرُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَاهُ وَيَحْفَظُهُ عَنْهُ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْهَ ؛ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَعَمْرُو بْنَ عَوْفِ الْمُزَنِيَّ قَدْ أَخْبَرَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ تِلْكَ السَّاعَةَ ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أُنْسِيهَا ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي السَّاعَة ، وَالنَّبِيُ عَلَيْ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أُنْسِيهَا ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يُحَدِّفُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، عِنْدَ ذِكْرِي طَعْنَ مَنْ طَعَنَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يُحَدِّفُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، عِنْدَ ذِكْرِي طَعْنَ مَنْ طَعَنَ فِي كَتَابِ النِّكَاحِ أَنَّ الْعَالِمَ قَدْ يُحَدِّفُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُقة ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّهُ هُرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ : فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لَابْنِ شِهَابٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ (١) . قَذَكَوْتُ ذَلِكَ لَابْنِ شِهَابٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ أَنْ . .

وَخَبَرُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ وَالتَّكْبِيرِ ، هُوَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَيْضًا . قَالَ أَبُو مَعْبَدِ بَعْدَمَا سُئِلَ عَنْهُ : لَا أَعْرِفُهُ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ .

٥ [١٨٢٤] مرتنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع ، حَدَّفَنَا سُرَيْجُ بنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحٌ . ح وصرتنا أَحْمَدُ ابْنُ الْأَزْهَرِ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْحَارِثِ ، عَنْ الْأَزْهَرِ ، حَدَّفَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحٌ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : وَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ السَّاعَةِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ ، فَأَتَيْتُهُ . فَذَكَرَ حَدِينًا طَوِيلًا ، وَقَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّفَنَا عَنْ السَّاعَةِ النَّيْ فِي الْجُمُعَةِ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ ؟ فَقَالَ : سَأَلْنَا النَّبِي وَيَعَيْقُ عَنْهَا ، عَنِ السَّاعَةِ التَّي فِي الْجُمُعَةِ ، فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْهَا عِلْمٌ كَنْتُ النَّا النَّبِي وَيَعَلَى عَنْدِ اللَّهِ بنِ سَلَامٍ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . فَذَكَرُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل : «ح» التحويل ، وليس هذا موضعه ، ولعل الصواب حذفه .

٥ [١٨٢٤] [الإتحاف: خزكم ١٨٢٤].





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْفُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

#### ٢١- بَابُ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

مِثْلُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ قَبْلُ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَىٰ كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً كَانَ الْأَمْرُ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَمَتَىٰ كَانَ مُحْتَلِمٍ» ، لِعِلَّةٍ ، أَيْ وَاجِبًا إِذِ النَّبِيُ ﷺ ، إِنَّمَا قَالَ : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» ، لِعِلَّةٍ ، أَيْ إِنَّ الْإِحْتِلَامَ اللَّهُ عُنْ الْبُلُوغُ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ الْفَالْعُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ وَاجِبٌ عَلَى الْبَالِغِ ، وَلَوْ كَانَ الْحُكْمُ بِالنَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ غَيْرَ جَائِزٍ عَلَىٰ مَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي هَذَا لَكَانَ مَنْ بَلَعَ مِنَ السِّنِ (١) مَا بَلَعَ وَشَاخَ ، وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ خُسْلُ عَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةً (٢) سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْقِلُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ .

٥[٥ ١٨٢] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ عَبْدُ الْجَبَّادِ : رَوَايَةٌ ، وَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

٥ [١٨٢٦] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُ وَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ وَهُوَ الْفُرْوِيُّ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ مَرَّةً ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ .

<sup>(</sup>١) السن: الكبر. (انظر: اللسان، مادة: سنن).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عشر» ، والمثبت هو الجادة .

٥ [١٨٢٥] [الإتحاف: ط مي جا خز عه طح حب حم ٥٤٧٢] [التحفة: خت م د س ٤١١٦ - خ م د س ق ٤١٦١]، وسيأتي برقم: (١٨٢٦)، (١٨٢٨)، (١٨٢٩)، (١٨٣٠).

٥ [١٨٢٦] [الإتحاف: ط مي جا خز عه طح حب حم ٥٤٧٢] [التحفة: خ م د س ق ٤١٦١]، وتقدم برقم: (١٨٢٥)، وسيأتي برقم: (١٨٢٨)، (١٨٣٠).

#### صَعِيْتِ إِنْ الْجُزَالِيَةِ





٥ [١٨٢٧] صرتنا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكَا حَدَّنَهُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ .

# ٢٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «وَاجِبٌ» أَيْ وَاجِبٌ عَلَى الطَّاقَةِ لَا وُجُوبُ فَرْضِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ، عَلَىٰ أَنَّ فِي الْخَبَرِ أَيْضًا اخْتِصَارُ كَلَامٍ سَأُبَيِّنَهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

٥ [١٨٢٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبٌ ، قَالا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ وَهُوَ سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ اللَّيْثُ ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ وَهُوَ سَعِيدٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكَ ، وَأَنْ يَمَسَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «إِنَّ الْغُسُلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكَ ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَيْبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ » .

٥ [١٨٢٩] حرثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ أَبُو عَمْرِو (١) الْبَصْرِيُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبُو عَمْرِو (١) الْبَصْرِيُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِم ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِم ، وَيَمَسُّ طِيبًا (٢) إِنْ كَانَ عِنْدَهُ (٣) .

<sup>0 [</sup>١٨٢٧] [الإتحاف: ط مي جا خز عه طح حب حم ٥٤٧٢] [التحفة: خت م دس ٢١١٦ - خ م دس ق ٤١٦١].

٥ [١٨٢٨] [الإتحاف: خز عه حب حم ٥٤٠٦] [التحفة: خت م دس ٢١١٦ - خ م دس ق ٢١٦١]، وتقدم برقم: (١٨٢٥)، (١٨٢٩)، وسيأتي برقم: (١٨٢٩)، (١٨٣٠).

٥[١٨٢٩] [التحفة: خت م د س ٤١١٦ – خ م د س ق ٤١٦١]، وتقدم برقم: (١٨٢٥)، (١٨٢٦)، (١٨٢٨)، وسيأتي برقم: (١٨٣٠).

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأصل: «بن» وهو خطأ، وينظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الفوائد» لأبي بكر الشافعي (ص٥٨٤) من طريق عبد الله بن رجاء به، وينظر: (١٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) من الحديث لم يعزه خفظ ابن حجر في «الإتحاف» (٥٦١٦) بهذا الإسناد لابن خزيمة.





٥ [١٨٣٠] صر ثنا أَبُو يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُنْ طَيبًا إِنْ وَجَدَ» .

قَالَ عَمْرُو: أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَأَمَّا الْإِسْتِنَانُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَوَاجِبٌ هُـوَ أَمْ لَا؟ وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَ .

٥ [١٨٣١] وَقَدْ رَوَىٰ زُهَيْرُبْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ» .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ الْعَطَّارُ فَارِسِيُّ الْأَصْلِ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ (٢) .

قَالَ أَبِكِم : لَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ جَابِرٍ ذِكْرَ إِيجَابِ الْغُسْلِ عَلَى الْمُحْتَلِم دُونَ التَّطَيُّبِ، وَدُونَ الإسْتِنَانِ. وَرَوَىٰ عَنْ أَخِيهِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِيجَابَ الْغُسْلِ، وَإِمْسَاسَ الطَّيبِ عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِيجَابَ الْغُسْلِ، وَإِمْسَاسَ الطَّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، قَدْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، قَدْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَن النَّبِيِّ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، قَدْ رَوَىٰ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ».

٥[١٨٣٢] صر ثناه بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ . وصر ثنا أَبُو الْخَطَّابِ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، يَعْنِي : ابْنَ الْمُفَطَّلِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ . حوصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ دَاوُدَ (٤) .

٥[١٨٣٠] [الإتحاف: خزخ الإسماعيلي الجوزقي أبو نعيم المروزي ٥٦١٦] [التحفة: خت م د س ٢١١٦-خ م د س ق ٤١٦١]، وتقدم برقم: (١٨٢٥)، (١٨٢٦)، (١٨٢٨)، (١٨٢٩).

<sup>(</sup>١) **الاستنان:** استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان،أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن). ٥ [ ١٨٣١] [التحفة: س ٢٠٧٦].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر» وهو خطأ، والصواب المثبت، ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٣٢٥٩) لابن خزيمة.





قَالَ أَبِكِمُ الطّيبِ إِلَى الْغُسْلِ يَ وَهَ النَّبِيُ عَلَيْهُ السّوَاكَ وَإِمْسَاسَ الطّيبِ إِلَى الْغُسْلِ يَ وْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَخْبَرَ عَلَيْهُ أَنَّهُنَّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ، وَالسّوَاكُ تَطْهِيرٌ لِلْفَمِ ، وَالطّيبُ مُطَيّبٌ الْجُمُعَةِ ، فَأَخْبَرَ عَلَيْهُ أَنَّهُنَّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم ، وَالسّوَاكُ تَطْهِيرٌ لِلْفَمِ ، وَالطّيبُ مُطَيِّبٌ الْبُدَنِ ، وَلَمْ نَسْمَعْ مُسْلِمًا زَعَمَ أَنَّ السّوَاكَ يَ وْمَ لِلْبَدَنِ ، وَلَمْ نَسْمَعْ مُسْلِمًا زَعَمَ أَنَّ السّوَاكَ يَ وْمَ الْبُحُمُعَةِ وَلَا إِمْسَاسَ الطّيبِ فَرْضٌ ، وَالْغُسْلُ أَيْضًا مِثْلُهُمَا ، وَيُسْتَدَلُّ فِي الْأَبْوَابِ الْأُخْرِ بِذَلَائِلُ عَيْرِ مُشْكِلَةٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ .

#### ٢٣ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ إِنَّمَا أَمَرَ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ أَتَاهَا دُونَ مَنْ لَمْ يَأْتِ الْجُمُعَة .

٥ [١٨٣٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُّ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ، فَقَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَحَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ مَا بَاللَّهِ وَيَعْلَقُ يَعْدَ النِّدَاءِ؟! قَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأُتُ ثُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ؟! قَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأُتُ ثُولَ اللَّهِ وَيَعَلِيهُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا لَلْهُ مُعَلِقُ لَلْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنَانُ اللّهِ وَيَعَلِيهُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا لَا لَهُ مُعْكِينَ اللّهُ وَيُعَلِّقُ يَقُولُ: ﴿ إِذَا لَيْ اللّهُ مُعَهَ فَلْيَغْتَسِلُ؟ ﴾ .

فِي خَبَرِ الْوَلِيدِ: يَخْطُبُ النَّاسَ. وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

#### ٢٤ - بَابُ أَمْرِ الْخَاطِبِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ ، إِذِ الْخُطْبَةُ لَوْ كَانَتْ صَلَاةً مَا النَّاسِ ، إِذِ الْخُطْبَةُ لَوْ كَانَتْ صَلَاةً مَا جَازَ أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ .

۱۸۳]ب].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : «إذهابٌ» .

٥ [١٨٣٣] [الإتحاف: مي خزعه طح حم ١٥٨٦٥] [التحفة: خ م س ١٠٥١٩ - ت ١٠٥٨٠]، وسيأتي برقم: (١٨٤٦).





٥ [١٨٣٤] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْ رِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ . سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ .

و حرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» .

٥[١٨٣٥] صر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (١) ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَة ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُولُ : ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ » .

٥ [١٨٣٦] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَغْتَسِلْ» .

#### ٢٥- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ بِالْغُسْلِ لِشُهُودِ الْجُمُعَةِ

وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّهُ مُفَسِّرٌ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَفِي بَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْغُسْلِ مَنْ أَتَى الْجُمْعَةَ دُونَ مَنْ حُبِسَ عَنْهَا .

<sup>0[</sup>۱۸۳٤] [الإتحاف: خز جا عه طح حم ۱۹۵۵] [التحفة: ت س ۱۸۳۳ م س ۱۸۷۶ خ ۱۹۲۶ م س ۱۹۲۹ م ۷۰۰۹ س ق ۸۲۶۸ م ۸۳۰۸ خ س ۸۳۸۱ س ۸۵۲۹ س ۱۸۳۹ ، وسيأتي برقم: (۱۸۳۵)، (۱۸۳۷)، (۱۸۳۷) .

٥[١٨٣٥] [الإتحاف: خز عه ١٠٥٧٦] [التحفة: خ س ٨٣٨١ - ت س ٦٨٣٣ - م س ١٨٧٤ - خ ١٩٢٤ - س ١٨٣٩ - م ١٩٢٤ - خ ١٩٢٤ - س س ١٩٢٩ - م ٧٠٠٩ - س ق ٨٢٤٨ - م ٨٣٠٧ - س ٨٥٢٩ - س ١٢٥٨ ]، وتقدم برقم: (١٨٣٤)، وسيأتي برقم: (١٨٣١)، (١٨٣٧).

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» : «أبو بحر» ، ويحيى بن حكيم يروي عن أبي بكر الحنفي وأبي بحر البكراوي ، ولم يتبين لنا الصواب في ذلك .

<sup>0 [</sup>۱۸۳۱] [الإتحاف: خز عه ۱۱۳۷۷] [التحفة: س ۸۵۲۹ ت س ۱۸۳۳ م س ۱۸۷۶ خ ۱۹۲۶ س س ۱۹۲۹ م ۷۰۰۹ س ق ۸۲۲۸ م ۷۳۰۸ خ س ۱۸۳۸ س ۲۵۵۱ خ م د ۱۰۲۱)، وتقدم برقم: (۱۸۳۵)، (۱۸۳۵)، وسيأتي برقم: (۱۸۳۷).

#### صَعِيْكِ اللهُ عَرَاية





٥ [١٨٣٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ . ح وصرثنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُوَرَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ ، حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدِ الْعُمَرِيُّ ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، الْخُزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ ، حَدَّثِنِي عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدِ الْعُمَرِيُّ ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاقِدِ الْخُمُعَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ » . هَذَا حَدِيثُ ابْنِ رَافِع .

#### ٢٦- بَابُ ذِكْرِ عِلَّةِ ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

- ٥ [١٨٣٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنسٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ : لَوِ اغْتَسَلْتُمْ .
- ه [١٨٣٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ﴿ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُو ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ [أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ] (١ حَدَّفَهُ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي ، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ ، فَأَتَى لَا يَعْوَلِي ، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ ، وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيعَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ (٢) لَيَوْمِكُمْ هَذَا» .

<sup>0 [</sup>۱۸۳۷] [الإتحاف: خزعه حب ۱۱۰۰۱] [التحفة: خ ۱۹۲۶ – ت س ۱۸۳۳ – م س ۱۸۷۶ – س ۱۹۲۹ – م ۷۰۰۹ – س ق ۸۲۶۸ – م ۸۳۰۸ – خ س ۸۳۸۱ – س ۸۵۲۹ – س ۲۵۸۱ – خ م د ۱۰۲۱)، وتقدم برقم: (۱۸۳۶)، (۱۸۳۵)، (۱۸۳۸).

٥ [١٨٣٨] [الإتحاف: خز ٢٢٤٣٣] [التحفة: خ م د ١٦٣٨٣ - خ س ١٦٣٩٢ - خت ١٧٢٥٨ - خ م د ١٧٩٣٥].

٥ [١٨٣٩] [الإتحاف: خز ٢٢٠١٦] [التحفة: خ م د ١٦٣٨٣ - خ س ١٦٣٩٢ - خت ١٧٢٥٨ - خ م د ١٨٣٩ .

١[١/١٨٤] ا

<sup>(</sup>١) قوله: «أن محمد بن جعفر» ليس في الأصل، والمثبت من: «صحيح البخاري» (٩١٢)، و«صحيح مسلم» (٨٤٧) من طريق عبدالله بن وهب به .

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل ، والمثبت من: «صحيح البخاري» ، «صحيح مسلم» من طريق عبد الله بن وهب به .





٥[١٨٤٠] صرثما الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ وَهُو ابْنُ أَبِي عَمْرِو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، أَتْيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَاجِبٌ هُ وَ؟ فَقَالَ لَهُمَا ابْنُ عَبّاسٍ : مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَوُ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسْلُ : كَانَ النّاسُ ابْنُ عَبّاسٍ : مَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَطْهَوُ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ لِمَاذَا بَدَأَ الْغُسُلُ : كَانَ النّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ مُحْتَاجِينَ ، يَلْبَسُونَ الصُّوفَ ، وَيَسْقُونَ النَّخْلَ عَلَى ظُهُ ورِهِمْ ، وَكَانَ الْمُسْجِدُ ضَيْقًا ، مُقَارِبَ السَّقْفِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ وَكَانَ الْمُسْجِدُ ضَيّقًا ، مُقَارِبَ السَّقْفِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ وَكَانَ الْمُسْجِدُ ضَيّقًا ، مُقَارِبَ السَّقْفِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمِ وَكَانَ الْمُسْجِدُ ضَيّقًا ، مُقَارِبَ السَّقْفِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَعْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي يَعْمِ اللّهُ مِي الصُّوفِ مَ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُنْرِقِ وَالصُّوفِ حَتَّى كَانَ يُوْذِي بَعْضُهُمْ وَلَا النَّهُ مَا النَّاسُ فِي الصُّوفِ ، فَقَارَتُ أَزْوَاحُهُمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَلَى الْمِنْبِرِ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِذَا النَّهُ مُ وَلَا عُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ : «أَيُهَا النَّاسُ ، إِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُوا ، وَلْيَمَسَ أَحَدُكُمْ أَطْيَبُ مَا يَجِدُ مِنْ طِيهِ أَوْ وُهُ مِنْهِ ».

#### ٧٧ - بَابُ ذِكْرِ دَلِيلِ ثَانٍ أَنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ

٥ [١٨٤١] صرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، قَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ يَعْقُوبُ: حَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا (١) وَأَنْصَتَ، وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا لَهُ إِلَى اللَّهِ عَلْمَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا لَهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَافَةٍ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَالَهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَافَةٍ أَيَّامٍ، وَمَنْ

٥[١٨٤٢] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،

٥ [١٨٤٠] [الإتحاف: خزطح كم حم ٨٢٩٥] [التحفة: د ٢١٧٩]، وسيأتي برقم: (١٨٤٤).

٥ [١٨٤١] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٨٠٧٨] [التحفة: ت ١٢٤٠٥ ق ١٢٥٤٩]، وسيأتي برقم: (١٨٤٧)، (١٨٨٥)، (١٩٠٠).

<sup>(</sup>١) الدنو: القرب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: دنو).

<sup>(</sup>٢) اللغو: التكلم بالمُطَّرَح من القول وما لا يَعْنِي . (انظر: النهاية، مادة: لغا).

٥ [١٨٤٢] [الإتحاف: مي جا خز طح حم ٢٠٦٦] [التحفة: دت س ٤٥٨٧].





عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ تَوَضَّا فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَذَاكَ أَفْضَلُ» .

### ٢٨ - بَابُ ذِكْرِ فَضِيلَةِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا ابْتَكَرَ (١) الْمُغْتَسِلُ إلَى الْجُمُعَةِ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ

٥ [١٨٤٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الضُّرَيْسِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَابْنُ الضُّرَيْسِ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، وَقَالَ عَبْدَهُ : أَنْبَأَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (٢) جَابِرٍ ، عَنْ [أبِي] (٣) الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : «مَنْ غَسَّلَ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : «مَنْ غَسَّلَ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ ، وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ : «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَغَذَا وَابْتَكَرَ ، فَذَنَا وَأَنْصَتَ ، وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ كَأَجْرِ سَنَةٍ : صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» .

لَمْ يَقُلْ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَقَالَ: «مَنْ غَسَلَ» بِالتَّخْفِيفِ. وَقَالَ ابْنُ الضُّرَيْس: «كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةِ».

وَّالُ بُوبَرِ: مَنْ قَالَ فِي الْخَبَرِ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ» ، فَمَعْنَاهُ: جَامَعَ فَأَوْجَبَ الْغُسلَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ ، وَاغْتَسَلَ . وَمَنْ قَالَ: «خَسَلَ وَاغْتَسَلَ» ، أَرَادَ غَسَلَ رَأْسَهُ ، وَاغْتَسَلَ ، فَعَسَلَ سَائِرَ الْجَسَدِ . كَخَبَرِ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٥ [١٨٤٤] حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ

<sup>(</sup>١) الابتكار: المبادرة إلى الشيء. (انظر: القاموس المحيط، مادة: بكر).

٥ [١٨٤٣] [الإتحاف: مي خزطح حب كم حم ٢٠٢٢] [التحفة: دت س ق ١٧٣٥]، وسيأتي برقم: (١٨٥٢). (٢) في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«المستدرك» (١٠٥٤) من طريق حسين بن علي

<sup>(</sup>١) في الاصل : «ابي» وهو خطا ، والمثبت من : «الإنحاف» ، و«المستدرك» (١٠٥٤) من طريق حسين بن علي الجعفي به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٢/ ٤٠٨) .

٥ [١٨٤٤] [الإتحاف: خز طح حب خ حم ٧٧٧٧] [التحفة: خ س ٥٧٥٧ - خ م ٥٦٩٢]، وتقدم برقم: (١٨٤٠).





عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنْبًا، وَمَسُّوا مِنَ الطِّيبِ».

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِي ، وَأَمَّا ۞ الْغُسْلُ ، فَنَعَمْ .

#### ٢٩ - بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ فَضَائِلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَأَنَّ الْمُغْتَسِلَ لَا يَزَالُ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ إِنْ (١) كَانَ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ .

٥[٥١٨٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِم صَاحِبُ الْحِنَّاءِ
أَبُو الْحَسَيْنِ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ،
قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَة يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَا أَغْتَسِلُ . قَالَ : غُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ ؟ قُلْتُ :
نَعَمْ ، قَالَ : فَأَعِدْ غُسْلًا آخَرَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُحْرَىٰ» .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لَمْ يَرُوهِ غَيْرُ هَارُونَ .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الطِّيبِ وَالتَّسَوُّكِ وَاللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

٣٠- بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 إِذْ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُسْلِمِ الطِّيبِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهُ

٥[١٨٤٦] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ يُحَدِّثُ ، عَنْ طَاوُسِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «حَقٌّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَعْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ» .

١٨٤]٠

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإن» وهو خطأ يأباه السياق.

٥ [١٨٤٥] [الإتحاف: خزحب كم ٤٠٥٢].

٥ [١٨٤٦] [الإتحاف: خزعه طع حب ١٨٩٥٤].





#### ٣١- بَابُ فَضِيلَةِ التَّطَيُّبِ وَالتَّسَوُّكِ وَلُبْسِ أَحْسَنِ مَا يَجِدُ الْمَرْءُ مِنَ النِّيَابِ

بَعْدَ الإغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَرْكِ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ ، وَالتَّطَوَّعِ بِالصَّلَاةِ بِمَا قَضَىٰ اللَّهُ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا قَبْلَ الْجُمُعَةِ ، وَالْإِنْصَاتِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ حَتَّىٰ تُقْضَى الصَّلَاةُ .

٥ [١٨٤٧] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ (١) ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : هَنِ الْعَيْسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاسْتَنَّ ، وَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فَمَ الْعَيْسِ فِي الْعَيْسِ فِي الطَّيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فَيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ وَيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ وَيَابِهِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ، ثُمَّ أَنْ فَي وَالْعَلَى الْمُدُولِ فَيْ الْمَدْ وَالْمَالُهُ وَقَلْ إِلَى الْمُمُعِدِ اللَّهُ الْمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّى كَانَتْ كَفَارَة لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا» .

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «وَثَلَاقَةُ أَيَّامِ زِيَادَةً ، إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا».

#### ٣٢- بَابُ فَضِيلَةِ الإِدِّهَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالتَّخَيُّرِ بَيْنَ الإِدِّهَانِ وَبَيْنَ التَّطَيُّبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥ [١٨٤٨] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَا ، قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَحْسَنَ الْغُسُلَ ، ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ «مَنِ اللَّهُ لَهُ ، أَوْ مِنْ طِيبِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْنَيْنِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ قَبَيْنَ الْجُمُعَةِ . قَبْلَهَا » .

قَالَ سَعِيدٌ: فَذَكَرْتُهَا لِعُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ: صَدَقَ ، «وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ».

٥[١٨٤٧][الإتحاف: طح حب كم خز ١٧٨٦، ١٧٨٦٦ – حم طح خز ٥٨٠٦][التحفة: د ٤٤٣٠]، وتقدم برقم: (١٨٤١)، وسيأتي برقم: (١٨٨٥)، (١٨٩٩)، (١٩٠٠).

<sup>(</sup>١) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٢١٥) لابن خزيمة .

٥[٨٤٨][الإتحاف: خزكم خ حم ١٧٥٦٢][التحفة: ق ١١٩٥٩]، وسيأتي برقم: (١٨٩٤).





٥ [١٨٤٩] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ إِلْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبِكِر : قَالَ لَنَا بُنْدَارٌ : أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ ، وَعَنْ أَبِيهِ ، وَهَذَا عِنْدِي وَهُمٌ ، وَالصَّحِيحُ : عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ .

#### ٣٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ فِي الْجُمُعَةِ ثِيَابًا سِوَى ثَوْبَيِ الْمِهْنَةِ

٥ [١٨٥٠] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَوْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَرَأَىٰ عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ فَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَىٰ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ » .

#### ٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْحُلَلِ (١) فِي الْجُمُعَةِ

إِنْ كَانَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ.

٥ [١٨٥١] صرتنا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ .

\* \* \*

٥ [١٨٤٩] [الإتحاف: خزكم خ حم ١٧٥٦٢] [التحفة: ق ١١٩٥٩].

٥ [١٨٥٠] [الإتحاف: خزحب ٢٢٤٣٤].

<sup>(</sup>١) الحلل: جمع حلة ، وهي: كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق . (انظر: معجم الملابس) (ص١٣٦) .

٥ [ ١٨٥١] [الإتحاف: خز ٣١٣٣].





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ التَّهْجِيرِ (١) إِلَى الْجُمُعَةِ ۞ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا

### ٣٥- بَابُ فَضْلِ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ مُغْتَسِلًا وَالدُّنُوِّ مِنَ الْإِمَامِ وَالإِسْتِمَاعِ وَالْإِنْصَاتِ

٥ [١٨٥٢] حرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ . ح وصرثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ يُوسُفَ ، قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَىٰ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ بْ نِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «مَنْ غَسَلَ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسٍ بْ نِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ غَدَا (٢) وَابْتَكُرَ ، وَجَلَسَ مِنَ الْإِمَامِ قَرِيبًا ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ أَجُرُ سَنَةٍ ، صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» .

هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ . وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ : «كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْ وَقِ أَجْ رُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» .

#### ٣٦- بَابُ تَمْثِيلِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي الْفَضْلِ بِالْمُهْدِينَ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ مَنْ سَبَقَ بِالتَّهْجِيرِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ إِبْطَائِهِ .

٥ [١٨٥٣] صر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) التهجير : التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة . (انظر : النهاية، مادة : هجر) .

얍시시기.

٥ [ ١٨٥٢ ] [ الإتحاف : مي خز طح حب كم حم ٢٠٢٢ ] [ التحفة : دت س ق ١٧٣٥ ] ، وتقدم برقم : (١٨٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان . (انظر: التاج ، مادة : غدو) .

٥ [١٨٥٣] [الإتحاف: مي خزطح ٢٠٤٣١] [التحفة: س ١٢٥٨٣ - م س ١٢٧٧ - م س ق ١٣١٣٨ - خ م س ١٣٤٦ - س ١٣٤٧ - س ١٣٩٦٣ - س ١٤٠٣٣ - س ١٤٠٨٢ - س ١٤٠٨٨ - س ١٥١٨٣ ].





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَعْجِلُ إِلَى [الْجُمُعَةِ](١) كَالْمُهْدِي (٢) بَدَنَة ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَة ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي طَيْرًا».

#### ٣٧- بَابُ ذِكْرِ جُلُوسِ الْمَلَائِكَةِ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

لِكِتْبَةِ (٣) الْمُهَجِّرِينَ إِلَيْهَا عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ ، وَوَقْتِ طَيِّهِمْ لِلصُّحُفِ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ .

ه [١٨٥٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ . وصرتنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدُّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ ( الصَّحُفُ » . وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّادِ : هَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ ، فَإِذَا حَرَجَ الْإِمَامُ طُويَتِ ( الصَّحُفُ » . وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّادِ : «فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُ الصَّحُف » . وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّادِ : «فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُ الصَّحُف » . وَقَالَ جَمِيعًا : «وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ ، فَالْمُهَجُرُ إِلَى الصَّحُوبَ الْخَطْبَةَ ، فَمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي ( ) ، وَقَالَ الْمَحْرُومِيُّ : «كَمُهْدِي الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْ شَا » الصَّكُولُ اللَّهُ وَقُالَ الْمَخْزُومِيُّ : «كَمُهْدِي الْبَقَرَةِ» ، وَقَالَ : «كَمُهْدِي حَمُهُ لِي الْبَقَرَةِ» ، وَقَالَ : «كَمُهْدِي الْمُحْرُومِيُّ : «كَمُهْدِي الْبَقَرَةِ» ، وَقَالَ : «كَمُهْدِي الْرَحْمَةُ وَالْبَيْضَةَ . فَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ : «كَمُهْدِي الْبَقَرَةِ» ، وَقَالَ : «كَمُهْدِي الْكَبْشِ» ( ) .

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، و «مسند أبي يعلى» (٥٩٩٤) من طريق مبشر بن إسهاعيل،

<sup>(</sup>٢) المهدى: المتصدق. (انظر: النهاية، مادة: هدا).

<sup>(</sup>٣) لِكِتْبَةِ: بكسر الكاف مصدر من مصادر الفعل: كَتَب. ينظر: «تاج العروس» (ك ت ب) (٤/ ١٠٠).

٥ [١٨٥٤] [التحفة: س ١٢٥٨٣ - م س ١٢٧٧٠ - م س ق ١٣١٣٨ - خ م س ١٣٤٦ - س ١٣٤٧٣ - س ١٣٤٧٣ - س ١٣٤٧٣ . س ١٣٩٦٣ - س ١٤٠٣٣ - س ١٤٠٨٢ - س ١٥١٨٣ - س ١٥١٨١ ]، وسيأتي برقم: (١٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) طويت: أُغْلِقَت. (انظر: اللسان، مادة: طوي).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، والموضع الذي بعده ، وهو جائز ، والجادة بحذف الياء .

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٦١) لابن خزيمة .





#### ٣٨- بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ مَنْ يَقْعُدْ عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

لِكِتْبَةِ الْمُهَجِّرِينَ إِلَيْهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِثْنَيْنِ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ جَمَاعَةٍ إِذِ النَّبِيُ ﷺ قَدْ أَوْقَعَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اسْمَ الْمَلَائِكَةِ .

٥[٥٥٥] حرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ. ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ. ح وحرثنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ.

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْغَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ ، قَالَ : الْقَاسِمِ ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ ، قَالَ : الْقَاسِمِ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ ، قَنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأُوّلَ فَالْأُوّلَ ، كَرَجُلٍ قَدَّمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأُوّلَ فَالْأُوّلَ ، كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْ ضَمَة ، فَإِذَا بَدَنَة ، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَة ، فَإِذَا فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَة ، فَإِذَا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَة ، فَإِذَا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَة ، فَإِذَا وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَة ، فَإِذَا

وَقَالَ بُنْدَارٌ: «فَإِذَا قَعَدَ طُوِيَتِ الصُّحُفُ». وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: «قَدَّمَ طَائِرًا». قَالَ ابْنُ بَزِيعِ: «فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ».

٣٩- بَابُ ذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طَيِّهِمُ الصُّحُفَ

٥ [١٨٥٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ . حَ وحرثنا أَبُو حَاتِم سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، أَخْبَرَنِي هَمَّامٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «تُبْعَثُ مَطَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِمٌ ، أَنَّهُ قَالَ : «تُبْعَثُ

<sup>0[</sup>١٨٥٠] [الإتحاف: خز طح حب حم ١٩٣١٥] [التحفة: س ١٢١٨٦ خ م د ت س ١٢٥٦٩ ا س ١٢٥٨٣ - م س ١٢٧٧٠ - م س ق ١٣١٣٨ - خ م س ١٣٤٦٥ - س ١٣٤٧٠ - س ١٣٩٦٣ -س ١٤٠٣٣ - س ١٤٠٨٢ - سي ١٤٣٢٨ - س ١٥١٨٣ - س ١٥٢٥١ ]، وتقدم برقم: (١٨٥٤). ٥[١٨٥٦] [الإتحاف: خز ١١٧٢٢].





الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِيوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الْمَسَحُفُ، وَرُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ﴿ : مَا حَبَسَ فُلَانَا؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ﴿ : مَا حَبَسَ فُلَانَا؟ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَالًا فَاهْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا فَاشْفِهِ، وَإِنْ كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ » . هَذَا الْمَلَائِكَةُ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَالًا فَاهْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ صَالًا فَاهْدِهِ ، إِنْ كَانَ مَا الْمُسْجِدِ » . وَقَالَ الْمُطَعِيُّ : قَالَ : «تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ » . وَقَالَ الْمُعْرِيُ : قَالَ : «تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ » . وَقَالَ أَنْ ضَالًا فَاهْدِهِ ، إِنْ كَانَ . . . » إِلَى آخِرِهِ . أَيْضًا : «يَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ضَالًا فَاهْدِهِ ، إِنْ كَانَ . . . » إِلَى آخِرِهِ .

### ٤٠ بَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَتَرْكِ الرُّكُوبِ وَاسْتِحْبَابِ مُقَارَبَةِ الْخُطَا لِتَكْنُورَ الْخُطَا فَيَكْنُورَ الْأَجْرُ

قَالَ أَبِكِرَ فِي خَبِرِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا»، قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ.

#### ١ ٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ السَّعْيِ إِلَيْهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإِسْمَ الْوَاحِدَ يَقَعُ عَلَىٰ فِعْلَيْنِ يُؤْمَرُ بِأَحَدِهِمَا ، وَيُزْجَرُ عَنِ الْآخَرِ بِالإِسْمِ الْوَاحِدِ ، فَمَنْ لَا يَفْهَمُ الْعِلْمَ ، وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الْمَعْنَيْنِ ، قَدْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي نَصِّ كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مُخْتَلِفَانِ ، قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي نَصِّ كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مُخْتَلِفَانِ ، قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ فِي نَصِّ كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الْمُصْلَفَى عَاللّهُ اللّهُ عَلَى السَّكِينَةُ وَالْوَقَالُ عَلَىٰ السَّكِينَةُ وَالْوَقَالُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَالُ عَلَىٰ السَّكِينَةُ وَالْوَقَالُ عَلْمَ السَّكِينَةُ الْمُسْوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ الْمُسْلِاةُ وَقَالَ عَلَىٰ السَّلَاقَ الْمَالِقَ الْمَالِلَةُ الْمَالِيَةُ الْمَالِقَ الْمَالِقَالُ اللّهُ الْمُعُوا إِلَيْهَا ، وَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ اللّهُ السَّلَاقَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى السَّكِينَةُ الْمَالِسُولُ اللّهُ الْمُعُوا إِلَيْهَا ، وَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ اللّهُ السَّلَاقَ اللّهُ السَّلَاقَ اللّهُ السَّلَاقَ اللّهُ السَّلَاقَ اللّهُ السَّلَاقِ الللّهُ اللّهُ السَّلَاقِ اللّهُ السَّلَاقِ اللّهُ السَّلَاقِ الللّهُ السَلَّهُ السَّلَاقُ الللّهُ السَّلَاقُ اللّهُ السَّلُولُ اللّهُ السَلَيْلُولُ اللّهُ السَّلَاقُ اللّهُ السَّلَاقُ اللّهُ السَّهُ السَّلَاقُ الللّهُ السَّلَاقُ الللّهُ السَّلَاقِ الللللّهُ السَّلَاقُ الللّهُ السَّلَاقُ الللللّهُ السَّلُولُ الللّهُ السَّلَ السَّلَاقُ الللّهُ السَّلَهُ السَّلَاقُ الللّهُ السَّلِيْلِ الللللّهُ السَّلَاللّهُ السَّلَهُ الللللّهُ السَّلُولُ اللّهُ السَّه

فَاللَّهُ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُ عَيَ اللَّهُ عَنِ السَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُ عَيَ اللَّهُ عَنْ السَّعْيُ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُ عَيْ اللَّهُ عَنْ السَّعْيُ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُ عَيْ اللَّهُ فِي إِنْيَانِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ هُوَ الْخَبَبُ (١) ، وَشِدَّةُ الْمَشْيِ إِلَى فِي إِثْيَانِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ الَّذِي زَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ هُوَ الْخَبَبُ (١) ، وَشِدَّةُ الْمَشْيِ إِلَى

۵[۱۸۵/ب].

<sup>(</sup>١) الخبب: نوع من العَدُو. (انظر: النهاية، مادة: خبب).





الصَّلَاةِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ ، فَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ بِهِ غَيْرَ مَا زَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الإسْمُ الْوَاحِدُ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا .

مَّال أَبِكِر : خَبَرُ النَّبِيِّ عَيَّا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ».

٥ [١٨٥٧] صر ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَة ، وَالزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلُوهُ مَا أَنْدَكُمْ فَاقْضُوا » وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ فِي الْجُمُعَةِ

وَمَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الْإِسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْـصَاتِ لَهَا، وَمَا أُبِيحَ لَهُمْ مِنَ الْأَفْعَالِ وَمَا نُهُوا عَنْهُ.

٤٢ - بَابُ ذِكْرِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَالَيَكُ ال بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِهِ ، وَالْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُنَادَىٰ بِهِ وَذِكْرِ مَنْ أَحْدَثَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

٥ [١٨٥٨] صر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ النُّهْ مِنَ ، عَنِ النُّهْ مِنِ ، عَنِ النُّهْ مِنَ ، عَنِ السَّائِبِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ النِّدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ السَّاعِبِ وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي وَكُو اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ ، وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَى الزَّوْرَاءِ (٢) فَعَبَتَ حَتَّى السَّاعَةِ .

٥[١٨٥٧] [الإتحاف: مي جا خز طح حب حم ١٨٦٢٣] [التحفة: م ق ١٣١٠٣ - م ت س ١٣١٣٧ -خ ١٣٢٥ - ت ١٣٣٥ - د ١٣٣٧ - م ١٣٩٩ - م ١٤٥١ - م ١٤٧٤ - د ١٤٩٥ - م ق ١٥١٢ -خ ١٥١٥ - ت ١٥٢٨ ]، وتقدم برقم: (١١٢١)، (١٥٩٤)، (١٧٢٨).

<sup>(</sup>١) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة : سكن) .

٥ [١٨٥٨] [ الإتحاف: جاخز حب ٤٩٣٩] [ التحفة: خ دت س ق ٩٧٩].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدور» والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «المنتقى» لابن الجارود (٢٩٥) من طريق أبي عامر، به . الزوراء: موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول التي عند سوق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٣٥) .



قَالَ أَبِكِرَ فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ ، يُرِيدُ النِّدَاءَ الثَّانِيَ: الْإِقَامَةَ ، وَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ عُلَا أَذَانَانِ ، أَلَمْ تَسْمَعِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ؟» وَإِنَّمَا أَرَادَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ؟» وَإِنَّمَا أَرَادَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانِيْنِ صَلَاةٌ؟» وَإِنَّمَا أَرَادَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانِ وَإِقَامَةٍ .

وَالْعَرَبُ قَدْ تُسَمِّي الشَّيْنَيْنِ بِاسْمِ الْوَاحِدِ إِذَا قَرَنَتْ بَيْنَهُمَا. قَالَ اللَّهُ عَلَى : ﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَالْعَرَبُ وَ النساء : ١١] ﴿ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ ﴾ [النساء : ١١] وَقَالَ : ﴿ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ ﴾ [النساء : ١١] وَإِنَّمَا هُمَا أَبُ وَلُيْنِ .

وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ خَبَرُ عَائِشَةَ: كَانَ طَعَامُنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرَ وَالْمَاءَ. وَإِنَّمَا السَّوَادُ لِلتَّمْرِ خَاصَّةً دُونَ الْمَاءِ، فَسَمَّتْهُمَا عَائِشَةُ الْأَسْوَدَيْنِ، لَمَّا قَرَنَتْ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قِيلَ: سُنَّةُ الْعُمَرَيْنِ. وَإِنَّمَا أُرِيدَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ، لَا كَمَا تَـوَهَمَ مَـنْ ظَنَّ أَنَّهُ أُرِيدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: وَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ النِّدَاءَ الثَّانِيَ الْمُسَمَّىٰ إِقَامَةً:

٥ [١٨٥٩] أَن سَلْمَ بْنَ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَكْمِ وَعُمَرَ أَذَانَيْنِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، حَتَّىٰ كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ ، فَكَثْرَ النَّاسُ ، فَأَمَرَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ بِالزَّوْرَاءِ .

٤٣ - بَابُ فَضْلِ إِنْصَاتِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْإِبْتِدَاءِ فِي الْخُطْبَةِ ضِي الْخُطْبَةِ الْكَلَامَ .

قَالَ أَبِكِر: فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَأَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ». وَكَذَاكَ فِي خَبَرِ سَلْمَانَ أَيْضًا وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَدْ خَرَّجْتُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ.

<sup>ַּ</sup>רַגו/וֹ].

٥ [١٨٥٩] [الإتحاف: جاخز حب ٤٩٣٩] [التحفة: خ دت س ق ٣٧٩٩].





٥ [١٨٦٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكَرِ بْنِ رَافِعِ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ فَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَيْ مَنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فِيَابِهِ ، فُمَّ يَقُولُ : "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ فِيَابِهِ ، فُمَّ خَتَى خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَالَهُ ، وَلَمْ يُؤذِ أَحَدًا ، فُمَّ أَنْ صَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى ».

مَّال أَبِكِر: هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ: إِنَّ الْإِنْصَاتَ عِنْدَ الْعَرَبِ قَدْ يَكُونُ الْإِنْصَاتُ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَدُونَ ذِكْرِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ ، كَخَبَرِ أَبِي هُرَيْ رَةَ : كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، فَإِنَّمَا زُجِرُوا فِي الْآيَةِ عَنْ مُكَالَمَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَأُمِرُوا بِالْإِنْ صَاتِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ؛ الْإِنْصَاتِ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ لَا عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ ، إِذِ الْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : «ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ ۗ أَنْ يُنْصِتَ شَاهِدُ الْجُمُعَةِ فَلَا يُكَبِّرَ مُفْتَتِحًا لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يُكَبِّرَ لِلرُّكُوعِ ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي الرُّكُوعِ ، وَلَا يَقُولَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَلَا يُكَبِّرَ عِنْدَ الْإِهْوَاءِ إِلَى السُّجُودِ، وَلَا يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ، وَلَا يَتَشَهَّدَ فِي الْقُعُودِ، وَهَذَا لَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ يَعْرِفُ أَحْكَامَ اللَّهِ وَدِينَهُ ، فَالْعِلْمُ مُحِيطٌ أَنَّ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ فِي هَذَا الْخَبَرِ: عَنْ مُكَالَمَةِ النَّاسِ، وَعَنْ كَلَامِ النَّاسِ، لَا عَمَّا أَمَرَ الْمُصَلِّي مِنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَهَكَذَا مَعْنَىٰ خَبَرِ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ ثَبَتَ : «**وَإِذَا قَرَأ**َ فَأَنْصِتُوا» أَيْ: أَنْصِتُوا عَنْ كَلَامِ النَّاسِ. وَقَدْ بَيَّنْتُ مَعْنَى الْإِنْصَاتِ، وَعَلَىٰ كَمْ مَعْنَى يَنْصَرِفُ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

٥ [١٨٦٠] [الإتحاف: خز حم ٤٣٧٨].



### ٤٤ - بَابُ ذِكْرِ مَوْضِعِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخُطْبَةِ كَانَ قَبْلَ اتَّخَاذِهِ الْمِنْبَرَ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخُطْبَةَ عَلَى الْأَرْضِ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ صُعُودِ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْعِلَّةُ النَّيِي لَهَا أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ بِاتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ إِذْ هُوَ أَحْرَىٰ (١) أَنْ يَسْمَعَ النَّاسُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ إِذَا كَثُرُوا إِذَا خَطَبَ عَلَى الْمِنْبَرِ.

٥ [١٨٦١] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ يَعْنِي ابْنَ يُـونُسَ، عَنِ الْمُبَارَكِ وَهُـوَ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ يَقُـومُ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ (٢) مِنْ خَشَبِ أَوْ جِذْعٍ أَوْ نَخْلَةٍ، شَـكَ الْمُبَارَكُ، فَلَمَّا الْجُمُعَةِ يُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ (٢) مِنْ خَشَبِ أَوْ جِذْعٍ أَوْ نَخْلَةٍ، شَـكَ الْمُبَارَكُ، فَلَمَّا كَثُو النَّاسُ قَالَ: «ابنُوالِي مِنْبَرًا». فَبَنَوْا لَهُ الْمِنْبَرَ. فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ، حَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِينَ الْوَالِهِ، فَمَا زَالَتْ حَتَّىٰ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ، فَأَتَاهَا، فَاحْتَضَنَهَا، فَسَكَنَتْ.

قَالَ أَبِكِر : الْوَالِهِ : يُرِيدُ الْمَزْأَةِ إِذَا مَاتَ لَهَا وَلَدٌ .

#### ٥٥ - بَابُ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا حَنَّ الْجِذْعُ عِنْدَ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَصِفَةِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَعَدَدِ دَرَجِهِ ، وَالْإَسْتِنَادِ إِلَىٰ شَيْءٍ إِذَا خَطَبَ عَلَى الْأَرْضِ .

٥ [١٨٦٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّفَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّفَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّفَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، حَدَّفَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إِلَى جِنْعِ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ ، فَجَاءَ رُومِيٍّ فَقَالَ : أَلَا نَصْنَعُ لَكُ مِنْبَرًا ، لَهُ دَرَجَتَانِ ، وَيَقْعُدُ عَلَى الثَّالِقَةِ ، فَلَمَّا قَعَدَ لَكَ شَيْنًا تَقْعُدُ عَلَى الثَّالِقَةِ ، فَلَمَّا قَعَدَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْجِدُ بِخُوارِهِ حُزْنَا عَلَى نَبِيُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدُ بِخُوارِهِ حُزْنَا عَلَى لَهُ مِنْبَرَ حَارَ الْجِذْعُ خُوارَ الثَّوْرِ ، حَتَّى ارْتَجَّ الْمَسْجِدُ بِخُوارِهِ حُزْنَا عَلَى

۵[۲۸۸/ب].

<sup>(</sup>١) أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).

٥ [ ١٨٦١ ] [ الإتحاف : خز حب حم ٨٢٤ ] [ التحفة : ت ١٩٤ – ق ٣٨٩ ] ، وسيأتي برقم : (١٨٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) السارية: العمود. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سري).

٥ [١٨٦٢] [الإتحاف: مي خزعه ٣١١] [التحفة: ت ١٩٤ - ق ٣٨٩]، وتقدم برقم: (١٨٦١).





رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَالْتَزَمَهُ وَهُ وَ يَخُورُ ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ ، فَالْتَزَمَهُ وَهُ وَ يَخُورُ ، فَلَمَّا الْتَزَمَهُ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا زَالَ هَكَذَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ حُزْنًا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدُفِنَ يَعْنِي الْجِذْعُ .

وَفِي خَبَرِ جَابِرٍ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا إِنَّ هَذَا بَكَى لِمَا فَقَدَ مِنَ الذِّكْرِ».

#### ٤٦ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإعْتِمَادِ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْقِسِيِّ أَوِ الْعِصِيِّ اسْتِنَانَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ

٥ [١٨٦٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بنِ تَمَّامِ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُوسُفُ بْنُ عَدِيًّ ، حَدُّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْسٍ أَوْ عَصَاحِينَ وَهُوَ الْعَدَوَانِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً وَهُو قَائِمٌ عَلَىٰ قَوْسٍ أَوْ عَصَاحِينَ أَتَاهُمْ ، قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾ ، فَعَلِمْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا مُنْ مَعُهُمْ مِنْ قَرَيْشٍ : نَحْنُ أَعْلَمُ بِصَاحِبِنَا ، لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ وَمُو لَعَنْ مَعْهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ : نَحْنُ أَعْلَمُ بِصَاحِبِنَا ، لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ وَكُمَّا يَقُولُ - حَقِّ لَتَابَعْنَاهُ .

#### ٤٧ - بَابُ ذِكْرِ الْعُودِ الَّذِي مِنْهُ اتُّخِذَ مِنْبَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

٥ [١٨٦٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : اخْتَلَفُوا فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَيِّ شَيْءِ هُو؟ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، فَقَالَ : مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ .

قَالَ أَبِكِرَ : الْأَثْلُ : هُوَ الطَّرْفَاءُ (١).

٥ [١٨٦٣] [الإتحاف: خزحم ٤٤٥٧].

٥ [ ١٨٦٤] [ الإتحاف: خزعه ش حب حم ٦١٥] [ التحفة: خم ق ٤٦٩٠ خم ١٧١١ - خم دس ٤٧٧٥].

<sup>(</sup>١) الطرفاء: جمع الطرفة، وهي نوع من الشجر. (انظر: اللسان، مادة: طرف).





#### ٤٨ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ النَّاسَ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ الإسْتِوَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِنْ كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمَنْ دُونِ وِ حَفِظَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ جُرَيْج أَرْسَلُوا هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَطَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٥[١٨٦٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَا هِ شَامُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّنَا الْوَلِيدُ ، حَدَّنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا اسْتَوَى النَّبِيُ عَلَيْ عَلَى ابْنُ جَرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا اسْتَوَى النَّبِيُ عَلَيْهُ عَلَى الْبَيْ عَلَيْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَجَلَسَ . فَعَالَ لِلنَّاسِ : «الْجَلِسُوا» ، فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَجَلَسَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «تَعَالَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ» .

#### ٤٩ - بَابُ ذِكْرِ عَدَدِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالْجِلْسَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ السُّنَّةَ فَزَعَمَ أَنَّ السُّنَّةَ بِدْعَةٌ ، وَقَالَ : الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِدْعَةٌ .

٥ [١٨٦٦] صرثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ عُثْمَـانَ الْبَكْـرَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا .

قَالَ أَبِكِر : سَمِعْتُ بُنْدَارًا يَقُولُ : كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يُجِلُّ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِي الْبَكْرَاوِيَّ .

#### • ٥ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْصِيرِ الْخُطْبَةِ وَتَرْكِ تَطْوِيلِهَا

٥[١٨٦٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَبْنِ هَيَّاجِ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

٥ [١٨٦٥] [الإتحاف: خزكم ٨٠٩٩].

٥[١٨٦٦][الإتحاف: مي جا خزعه قط حم ١٠٧٨٤][التحفة: د ٧٧٢٥- خ س ق ٧٨١٧- خ م ت ٧٨٧٧-س ق ٨١٢٩]، وتقدم برقم: (١٥٢٢).

.[[/\AV]û

٥ [١٨٦٧] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٤٩٢٩] [التحفة: م ١٠٣٥٣].





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَرْحَبِيُّ ، حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ الْجَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو وَائِلٍ : خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، فَأَرْبَنَ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ أَبَلَعْتَ وَأَوْجَزْتَ ، فَلَوْ كُنْتَ فَأَبْلَغَ وَأُوْجَزَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ أَبَلَعْتَ وَأَوْجَزْتَ ، فَلَوْ كُنْتَ فَأَبْلَغَ وَأُوجَزَ ، فَلَمَّا نَزَلَ ، قُلْنَا لَهُ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، لَقَدْ أَبَلَعْتَ وَأَوْجَزْتَ ، فَلَوْ كُنْتَ وَقُوبَ وَقُوبَ وَقُوبَ وَاللَّهُ يَقُولُ : «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَنْ الْمَنَانِ مِنْ فِقْهِ هِ ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ ، فَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا» .

٥ [١٨٦٨] حَدَّثَنَا بِهِ رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُـذْرِيُّ أَبُـو الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا الْعَـلَاءُ بْنُ عُصَيْمِ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ : فَلَوْ كُنْتَ نَفَسْتَ .

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة : كَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْدًا . وَفِي خَبَرِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فَحَمِدَ اللَّه ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ طَيِّبَاتٍ خَفِيفَاتٍ مُبَارَكَاتٍ .

#### ٥ ٥ - بَابُ صِفَةِ خُطْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَدْئِهِ فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَالنَّنَاءِ عَلَيْهِ

٥ [١٨٦٩] صرتنا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُ ، حَدَّفَنَا أَنَسُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ . ح وصرتنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، ابْنِ مُحَمَّدِ . ح وصرتنا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : يَعْدُ اللَّهُ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلًّ لَهُ ، وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُؤْكِنُ مُحَمَّدٍ ، وَشَوْ يُعْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهَدِي (٢) هَذِي مُحَمَّدٍ ، وَشَوَ

<sup>(</sup>١) المئنة: العلامّة. (انظر: غريب ابن الجوزي) (١/ ٤٦).

٥ [١٨٦٨] [الإتحاف: مي خزعه حب كم حم ١٤٩٢٩] [التحفة: م ١٠٣٥٣].

٥[١٨٦٩][الإتحاف: جاخز ش عه حب كم حم ٣١٣٢][التحفة: م س ق ٢٥٩٩- د ق ٢٦٠٥- د س ٣١٥٨-د ٣١٥٩- د ١٩١١٥].

<sup>(</sup>٢) الهدي: الهيئة والطريقة. (انظر: النهاية، مادة: هدى).



الْأُمُورِ مُحْدَفَاتُهَا (١) ، وَكُلَّ مُحْدَفَةٍ بِدْعَةُ (٢) ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةِ فِي النَّارِ» . فُمَّ يَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَـرَّتْ وَجُنتَـاهُ ، وَعَلَا فُمَّ يَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» . وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةُ احْمَـرَّتْ وَجُنتَـاهُ ، وَعَلَا صَوْتُهُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ: «صَبَّحَتْكُمُ السَّاعَةُ مَسَّتْكُمْ» . ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى أَوْ عَلِي ، وَأَنَا وَلِي الْمُؤْمِنِينَ» . ثَرَكَ دَيْنَا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَى أَوْ عَلِي ، وَأَنَا وَلِي الْمُؤْمِنِينَ» .

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ. وَلَفْظُ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ مُخَالِفٌ لِهَذَا اللَّفْظِ.

#### ٥٢ - بَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥[١٨٧٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ ، عَنِ ابْنَةِ الْحَارِثَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، قَالَتْ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ ، عَنِ ابْنَةِ الْحَارِثَةِ بْنِ النَّعْمَانِ ، قَالَتْ : مَا حَفِظْتُ ﴿ قَ ﴾ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، يُقْرَأُ بِهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ، وَكَانَ تَنُّورُنَا (٣) وَتَنُورُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي وَاحِدًا .

قَالَ أَبِكِر : ابْنَةُ الْحَارِثَةِ هَذِهِ هِيَ أُمُّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ .

٥ [١٨٧١] صرثناه يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ، قَالَتْ : قَالُتْ : قَالُتْ فَقَالُتُ ﴿ قَ وَالْقُرْعَانِ ٱلْمُجِيدِ ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، كَانَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

<sup>(</sup>١) **عدثات الأمور: جمع: محدثة، وهي: ما لم** يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٢) البدعة: كل محدث جديد على غير مثال سابق، مما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله ولا عن أحد من فقهاء الصحابة وهي على نوعين: بدعة هدى، وهي: ما وافقت مقاصد الشريعة، وبدعة ضلالة، وهي: ما تناقضت مع مقاصد الشريعة. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠٤).

٥[ ١٨٧٠] [الإتحاف: خزعه كم حم عم ش ٢٣٦٨٦] [التحفة: م دس ق ١٨٣٦٣] ، وسيأتي برقم: (١٨٧١). (٣) التنور: الذي يُخْبر فيه ، والجمع تنانير. (انظر: النهاية ، مادة: تنر).

٥[١٨٧١][الإتحاف: خزعه كم حم عم ش ٢٣٦٨٦][التحفة: م دس ق ١٨٣٦٣]، وتقدم برقم: (١٨٧٠).





قَالَ أَبِكِر : يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، نَسَبَهُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدِ .

### ٥٣ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي الإِسْتِسْقَاءِ (١) فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إِذَا قَحَطَ النَّاسُ وَخِيفَ مِنَ الْقَحْطِ هَلَاكُ الْأَمْوَالِ ، وَانْقِطَاعُ السَّبُلِ إِنْ لَمْ يُغِثِ اللَّهُ بِمَنِّهِ وَطَوْلِهِ

٥ [١٨٧٢] عرثنا عَلِيُ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ (٢) ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّفَنَا مِسْرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ رَجُلَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَي الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُنْبَرِ يَخْطُبُ ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَائِمٌ عَلَى الْمُنْبَلِ يَخْطُبُ ، فَالْ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ مَ أَفْعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُ مَّ أَغِفْنَا ، اللَّهُ مَ أَغِفْنَا » وَلَا ذَارٍ ﴿ ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِفْلُ التُّوسُ (٢) ، فَلَا وَاللَّهِ مَا رَبُلُ وَلَا الْبَابِ فِي السَّمَاء وَنُ اللَّهُ مَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا وَبَيْنَ اللَّهُ مَا وَاللَّه مَا وَاللَّهُ مَا أَنْسُ : فَلَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَرَسُولُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: طلب السقيا، أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد. (انظر: النهاية، مادة: سقي).

٥[١٨٧٢] [الإتحاف: طش خزعه طح حب ١١٩٧] [التحفة: خ م دس ٩٠٦ - خ مس ١٧٤ - م د ٣٢٣ - م ٣٢٣ - م ٣٢٣ - م و ٣٢٣ - م س ٤٤٤ - خ م س ٤٤٤ - خ م دس ق مس ٤٤٤ - خ م س ٢٥٦ - خ د ١٠١٤ - خ م دس ق ١١٦٨ - خ ٣٠٠ - خ ٣٠١ - خ ٣٠٠ - خ ٣٠١ - خ ٣٠١ - خ ٣٠١ - خ ٣٠٠ - خ ٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «الساعدي» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٧٠/ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٣) السبل: جمع سبيل، وهو: الطريق. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سبل).

<sup>(</sup>٤) الغيث: إنزال المطر. (انظر: اللسان، مادة: غوث).

<sup>(</sup>٥) القزعة: القطعة من السحاب، والجمع: القزع. (انظر: النهاية، مادة: قزع).

١٨٧/ب].

<sup>(</sup>٦) الترس : ما كان يُتوقِّي به في الحرب، والمراد : أنها مستديرة مسننة كتُرس الساعة . (انظر : المعجم الوسيط، مادة : ترس) .





قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ يَنْ يَدْهُ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا(۱)، فَادْعُ اللَّهِ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ(٢) وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، قَالَ: فَأَقْلَعَتْ، وَجُرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَا: أَهُو الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ فَقَالَ: وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَا: أَهُو الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ أَبُوكِر : السَّلْعُ : جَبَلٌ .

### ٥٠- بَابُ الدُّعَاءِ بِحَبْسِ الْمَطَرِ عَنِ الْبُيُوتِ وَالْمَنَاذِلِ إِذَا خِيفَ الضَّرَرُ مِنْ كَثْرَةِ الْأَمْطَارِ وَهَدْمِ الْمَنَاذِلِ

وَمَسْأَلَةِ اللَّهِ ﷺ تَحْوِيلَ الْأَمْطَارِ إِلَى الْجِبَالِ وَالْأَوْدِيَةِ حَيْثُ لَا يُخَافُ النضَّرَرُ ، فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ .

٥ [١٨٧٣] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ .

وصر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلْ كَانَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلْ كَانَ نَبِيُ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قَالَ: قِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَحَطَ الْمَطْرُ، وَأَجْدَبَتِ الْأَرْضُ، وَهَلَكَ الْمَالُ. قَالَ: قَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطِهِ، فَاسْتَسْقَى، وَمَا تُرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةٌ. قَالَ: فَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ حَتَّى إِنَّ الشَّابَ الْقَرِيبَ الْمُنْزِلِ لَيُهِمُّهُ الرُّجُوعُ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ شَدَّةِ الْمُطْرِ، فَدَامَتْ جُمُعَةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَتِ

<sup>(</sup>١) اللهم حوالينا: يريد اللهم أنزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع الأبنية . (انظر: النهاية ، مادة : حول) . (٢) الآكام: جمع أكمة ، وهي : كل ما ارتفع من الأرض . (انظر: النهاية ، مادة : أكم) .

<sup>0 [</sup>۱۸۷۳] [الإتحاف: خز طح حب ٩٠٦] [التحفة: خ م س ١٧٤ – م د ٣٢٣ – م س ٤٤٤ – خ م س ٤٥٦ – خ د ٤٩٣ – م ٥٤٧ – س ٥٩٦ – خ م د س ٩٠٦ – خت ٩١٠ – خ د ١٠١٤ – خ م د س ق ١١٦٨ – خ ١٢٠٣ – خ ١٤٣٨ – خت ١٦٦١ – س ١٦٦٦ – م س ١٠٨٥٣] .





الرُّكْبَانُ (١) ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ بِيَدِهِ : «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ، وَلَا عَلَيْنَا» ، فَكُشِطَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ قَالَ : قُحِطَ الْمَطَرُ .

#### ٥٥ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَبَسُّمِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

#### ٥٦ - بَابُ صِفَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الإسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

٥[١٨٧٤] صرثنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ أَقْ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي أَنْسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ . الإِسْتِسْقَاءِ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

قَالَ أَبِهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ ، عَنْ أَنسٍ : لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاء ، أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ فِي خَبِرِ قَتَادَة ، عَنْ أَنسٍ : لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاء ، يُرِيدُ إِلَّا عِنْدَ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَنْهُ مْ . وَقَدْ أَوْقَعَ اسْمَ يُرِيدُ إِلَّا عِنْدَ مَسْأَلَةِ اللَّهِ عَنْهُ مْ . وَقَدْ أَوْقَعَ اسْمَ الْاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمَعْنَيْنِ جَمِيعًا ، أَحَدُهُمَا : مَسْأَلَتُهُ أَنْ يَسْقِيَهُمْ . وَالْمَعْنَيْنِ الشَّانِي : أَنْ الإسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمَعْنَيْنِ جَمِيعًا ، أَحَدُهُمَا : مَسْأَلَتُهُ أَنْ يَسْقِيهُمْ . وَالْمَعْنَيْنِ جَمِيعًا ، أَحَدُهُمَا : مَسْأَلَتُهُ أَنْ يَسْقِيهُمْ . وَالْمَعْنَى الشَّانِي : أَنْ يَحْبِسَ الْمَطَرَ عَنْهُمْ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنْ يَسْقِيهُمْ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنْ يَسْقِيهُمْ . وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ أَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَدْ خَبَرَ فِي خَبَرِ السَّعْنَا وَلا عَلَيْنَا وَلا عَلَيْ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ قَالَ : «اللَّهُمْ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا» ، فَهَ نِهِ اللَّهُ ظُنَهُ أَنْ يُحْبِسَ الْمَطَرَعَنِ الْمَنَازِلِ وَالْبُيُوتِ ، وَتَكُونُ السَّقْيَا عَلَى السَّعْ عَلَى الْمِبَالِ وَالْآكُومِ وَاللَّوْهُ اللَّهُ أَنْ يَحْبِسَ الْمَطَرَعَنِ الْمَنَازِلِ وَالْبُيُوتِ ، وَتَكُونُ السَّقْيَا عَلَى الْجِبَالِ وَالْآكُومِ وَالْأَوْدِيَةِ .

<sup>(</sup>١) الركبان: جمع راكب، أي: الإبل التي تخرج ليجاء عليها بالطعام. (انظر: اللسان، مادة: ركب).

<sup>0</sup> [۱۸۷۷] [الإتحاف: مي خزعه حب حم قط ۱۶۹۱] [التحفة: خ م س ۱۷۶ – م د 77 م س 83 - خ م س 70 - خ د 97 – خ د 97 – خ م د س 97 – خ د 97 – خ د 97 – خ م د س 97 – خ د 97 – خ د 97 – خ م د س 97 – خ د 97 – خ 97





### ٥٧- بَابُ الْإِشَارَةِ بِالسَّبَّابَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَكَرَاهَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي غَيْرِ الْإسْتِسْقَاءِ

٥[٥٧٨] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ . حَ وَصِرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ : مَمْ عُتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ قَالَ : حَطَبَ بِشُرُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو ، فَقَالَ عُمَارَةُ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ ، رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا ، يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ . هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ . وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ : شَهِدْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُويْبَةَ الثَّقَفِيَّ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَبِشُرُ بْنُ مَرْوَانَ مَرْوَانَ مَرْوَانَ يَتُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْبَرِ ، وَمَا يَقُولُ إِلَّا هَكَذَا ، يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ . هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ . وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ : شَهِدْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُويْبَةَ الثَّقَفِيَّ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، وَبِشُر بْنُ مَرْوَانَ يَتُولُ اللَّهُ عَلَى الدُّعَاءِ ، وَزَادَ : وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَابَةِ .

قَالَ أَبِكِر : رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَالتَّوْرِيُّ عَنْ حُصَيْنٍ ، فَقَالَا : رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

٥ [١٨٧٦] صرثناه يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قال : وصرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، جَمِيعًا ، عَنْ حُصَيْنِ (١) .

٥٨ - بَابُ تَحْرِيكِ السَّبَّابَةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِهَا فِي الْخُطْبَةِ

قَالَ أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ .

٥٩- بَابُ النُّزُولِ عَنِ الْمِنْبَرِ لِلسُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ فِي الْخُطْبَةِ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ.

٥[١٨٧٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّهِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ اللَّهِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ

٥[١٨٧٥][الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٤٩٨٢][التحفة: م دت س ١٠٣٧٧]، وتقدم برقم: (١٥٢٧). ١١٨٨/أ].

٥ [ ١٨٧٧ ] [ التحفة : م دت س ١٠٣٧٧ ] .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (١٤٩٨٢) لابن خزيمة.

٥ [١٨٧٧] [الإتحاف: مي خز طح حب قط كم ٥٦١٩] [التحفة: د ٢٧٦] ، وتقدم برقم: (١٥٣١).





أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ، فَقَرَأَ ﴿ صَ ﴾ ، فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ نَزَلَ فَسَجَدَ ، وَسَجَدْنَا ، وَقَرَأَ بِهَا مَرَّةً أُخْرَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَيَسَّوْنَا لِلسُّجُودِ ، فَلَمَّا رَآنَا ، قَالَ : ﴿ إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنْ أَرَاكُمْ قَدِ اسْتَعْدَدْتُمْ لِلسُّجُودِ » ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدْنَا .

قَالَ أَبِكِر : أَذْخَلَ بَعْضُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، في هَذَا الْإِسْنَادِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرُوةَ بَيْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِـ لَالٍ ، وَبَيْنَ عِيادِ بْنِ أَبِي هِـ لَالٍ ، وَبَيْنَ عَيَاضٍ . وَإِسْحَاقُ مِمَّنْ لَا يَحْتَجُ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِهِ ، وَأَحْسِبُ أَنَّهُ عَلِطَ فِي إِذْ خَالِهِ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ .

### ٦٠ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْجَوَّابِ فِي الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ وَقْتَ خُطْبَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ الْخُطْبَةَ صَلَاةٌ وَلَا يَجُوزُ الْكَلَامُ فِيهَا بِمَا لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَاةِ.

٥ [١٨٧٨] صرتنا علِيْ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ [أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاسُ أَنِ السُّكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ السُّكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ السُّكُتْ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ السُّكُتْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ الثَّالِفَةِ: "وَيْحَكَ مَاذَا كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ السُّكُتْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عِنْدَ الثَّالِفَةِ: "وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، قَالَ: "إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْ سَاعَةً ، ثُمَّ مَرَّ عُلَامٌ شَنَوْيٌ ، قَالَ أَنسٌ: أَقُولُ أَنَا: هُو مِنْ أَقْرَانِي قَدِ احْتَلَمَ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْ شَاعَةً ، ثُمَّ مَرَّ عُلَامٌ شَنَوْيُ ، قَالَ أَنسٌ: أَقُولُ أَنَا: هُو مِنْ أَقْرَانِي قَدِ احْتَلَمَ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْ شَاعَةً ، ثُمَّ مَرَّ عُلَامٌ شَنَوْيٌ ، قَالَ أَنسٌ: أَقُولُ أَنَا: هُو مِنْ أَقْرَانِي قَدِ احْتَلَمَ أَوْ لَا النَّبِي عُنَا لَا النَّبِي عَلَى السَّاعِةِ ؟» قَالَ : هَا هُو ذَا ، قَالَ: "إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى السَّاعِةِ ؟» قَالَ: هَا هُو ذَا ، قَالَ: «إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمْرَهُ فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَنْ أَشُواطُهَا».

٥ [١٨٧٨] [الإتحاف: خز ١١٩٩] [التحفة: م ٢١٠ ت ٥٨٥ - خ م ٨٤٤ - س ٩١١].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من: «الإتحاف» ، و «السنن الكبرى» للبيهقي (٥٩٠٣) من طريق المصنف .





## ٦١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَعْلِيمِ الْإِمَامِ النَّاسَ مَا يَجْهَلُونَ فِي الْخُطْبَةِ مِنْ خَيْرِ سُؤَالٍ يُسْأَلُ الْإِمَامُ

٥ [١٨٧٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَـنْ يُـونُسَ بْـنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى مَا الْفَحِ مِنْ حَيْرِ ذِي يَمَنِ ، أَلَا وَإِنَّ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَة (١) مَلَكِ » . قَالَ : فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَلَى مَا أَبْلَانِي .

### ٦٢ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي سَلَامِ الْإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ

٥ [١٨٨٠] صر ثنا أَبُو عَمَّادٍ الْحُسَيْنُ بِنُ حُرِيْثٍ ، حَدَّفَنَا الْفَضْلُ بِنُ مُوسَىٰ ، عَنْ يُونُسَ بِنِ الْمَغِيرَةِ وَهُوَ ابْنُ شُبَيْلٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَخْتُ رَاحِلَتِي ، وَحَلَلْتُ عَيْبَتِي ، فَلَبِسْتُ حُلَّتِي ، فَدَخَلْتُ مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ ، فَقُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَمْرِي شَيْتًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَكَ لِ لِجَلِيسٍ لِي : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَلْ ذَكْرَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَمْرِي شَيْتًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَكَ لِ لِجَلِيسٍ لِي : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَلْ ذَكْرَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَمْرِي شَيْتًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَكَ لِ لِجَلِيسٍ لِي : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، هَلْ ذَكْرَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَمْرِي شَيْتًا؟ قَالَ : نَعَمْ ، ذَكَرَكُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْ مِنْ أَمْرِي شَيْتًا؟ قَالَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ لِأَحْسَنِ الذَّكُو ، بَيْنَا هُو يَخْطُبُ ﴿ وَهُ فِي خُطْبَتِهِ ، قَالَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ فَيْرَا اللَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانِي . قَالَ : ﴿ وَمَنْ مَذَا الْفَحِ مِنْ خَيْرِ فِي يَمَنِ ، وَإِنَّ عَلَى وَجُهِ فِي لَمَسْحَةَ مَلَكِ » . قَالَ : فَحَمِدْتُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَبْلَانِي .

٥ [١٨٧٩] [الإتحاف: خز حب كم ٣٩٤٢] [التحفة: س ٣٢٣١]، وسيأتي برقم: (١٨٨٠).

<sup>(</sup>١) المسحة: الأثر الظاهر. (انظر: النهاية ، مادة: مسح).

٥[١٨٨٠][الإتحاف: خز حب كم ٣٩٤٢][التحفة: س ٣٢٣١]، وتقدم برقم: (١٨٧٩).

۵[۸۸۸/ب].





## ٦٣ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّدَقَةِ ، إِذَا رَأَىٰ حَاجَةً وَفَقْرًا

٥ [١٨٨١] صرثنا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُ ومِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْ الآنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْدِيُ ، دَحَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ ، فَأَبَى حَتَّىٰ صَلَّى . فَلَمَّا انْصَرَفَ مَوْوَانُ أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، إِنْ كَادُوا لَيَغْعَلُونَ بِكَ . قَالَ : مَا كُنْتُ لَمَّا انْصَرَفَ مَوْوَانُ أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، إِنْ كَادُوا لَيَغْعَلُونَ بِكَ . قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَتْرَكَهُمَا بَعْدَ شَيْءِ وَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ النَّاسَ أَنْ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، فَأَلْقُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، فَأَلْقُوا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، فَأَلْقُوا فَيَابًا ، فَأَمَرَ لَهُ وَيُعْوَيْنِ ، وَأَمَرَهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْ يَخْطُبُ فَأَمْ وَلَكُ اللَّهُ عَيْ يَخْطُبُ فَأَمْ وَلَكُ اللَّهُ عَيْ يَخْطُبُ فَأَمْ وَلَكُوا اللَّهُ عَلَيْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْنَعْمَ الْنَعْمَ الْمُعْرَدُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، فَالْقَلَى هَذَا أَحَدُ نَوْبَنِهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا ، فَالْقَلَى هَذَا أَحَدُ لَوْبَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفُ النَّالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّه

### ٦٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ الْإِمَامِ الْخُطْبَةَ لِتَعْلِيمِ السَّائِلِ الْعِلْمَ

٥ [١٨٨٧] صر ثنا أَبُو زُهَيْرِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِ وَهُوَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ ، لَا يَدْدِي مَا دِينُهُ ؟ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ : أَرَاهُ رَأَىٰ حَسَبًا فَأَقْبَلَ إِلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ ، فَأْتِي بِكُوسِيِّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا ، قَالَ حُمَيْدٌ : أُرَاهُ رَأَىٰ خَشَبًا فَالَ اللهُ ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ وَأَتَمَ آخِرَهَا . أَسُودَ حَسِبَهُ حَدِيدًا ، فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمًا عَلَمَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ وَأَتَمَ آخِرَهَا .

٥ [ ١٨٨١] [ الإتحاف: مي خز طح حب كم ش ٥٦٢٠] [ التحفة: ت س ق ٤٧٧٤ - دس ٤٢٧٤].

<sup>(</sup>١) البذاذة : رثاثة الهيئة ، وترك الزينة ، والمرادبه : التواضع في اللباس . (انظر : جامع الأصول) (٢٨٠/٤) .

٥ [١٨٨٢] [الإتحاف: خزعه كم حم ١٧٧٢٦] [التحفة: م س ١٢٠٣٥]، وتقدم برقم: (١٥٣٤).





#### ٦٥ - بَابُ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ وَقَطْعِهِ الْخُطْبَةَ لِلْحَاجَةِ تَبْدُو لَهُ

٥ [١٨٨٣] صرتنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّفَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ ، عَنْ حُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّفَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ ، فَهُوَ ابْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّفَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْرُيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَخْطُبُ ، فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْشُرَانِ وَيَقُومَانِ ، فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَأَخَذَهُمَا اللهُ عَرْسُولُه ، ﴿ إِنَّمَ آ أَمْ وَالْحُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَةٌ ﴾ فَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه ، ﴿ إِنَّمَ آ أَمْ وَلُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةً ﴾ [التغابن: ١٥] وَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ » ، ثُمَّ أَخذَ فِي خُطْبَتِهِ .

ه [١٨٨٤] حرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ (١) ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوتُمَيْلَة ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَنْنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : بيننا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ . . . بِمِثْلِهِ ، وَقَالَ : «فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا» . وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ أَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ .

### ٦٦- بَابُ فَضْلِ الْإِنْصَاتِ وَالْإِسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ

٥ [١٨٨٥] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّفَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ مُرَيْرَةَ ، قَالَ : فِلَالٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَاهُ مُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَيِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، فُمْ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ ، فُمَ أَطْيَبِ طِيبِهِ ، وَلَيِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، فُمْ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَعَيْنِ ، فُمْ الشَمَعَ لِلْإِمَامِ ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَزِيَادَةُ فَلَافَةِ أَيَّامٍ » .

٥ [١٨٨٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٩٥] [التحفة: دت س ق ١٩٥٨]، وتقدم برقم: (١٥٣٢).

٥ [١٨٨٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٢٩٥] [التحفة: دت س ق ١٩٥٨].

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف»: «الأشج، عن زياد بن أيوب».

٥[١٨٨٥] [الإتحاف: خز ١٩٧١٢] [التحفة: ت ١٢٤٠٥]، وتقدم برقم: (١٨٤١)، (١٨٤٧)، وسيأتي برقم: (١٩٠٠).





#### ٦٧ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ خُطْبَةِ الْإِمَامِ

٥ [١٨٨٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ ﴿ : ﴿إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ ، وَأَلْغِيَتْ ﴾ . يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ .

### ٦٨ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْصَاتِ النَّاسِ بِالْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٥ [١٨٨٧] صرتنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُـونُسُ ، عَـنِ ابْـنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ .

ح وأخب رُا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّنَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ ، حَـدَّنَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ مُسْلِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ .

ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِينِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ ، عَنْ عُبْرِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ح وعن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ».

هَذَا لَفْظُ خَبَرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

<sup>0 [</sup>۱۸۸۷] [الإتحاف: خز ۱۸۱۱۷] [التحفة: م ۱۲۱۸۱ – م ۱۳۲۰ – خ م ت س ۱۳۲۰ – د س ۱۳۲۶ – م س ۱۳۵۵ – م ۱۳۷۱ ]، وسيأتي برقم: (۱۸۸۷)، (۱۸۸۸). ۵ [۱۸۹/ أ].

٥ [١٨٨٧] [الإتحاف: مي خز عه طح حب حم ش ١٨٥٩٦ – خز عه طح حب حم ١٧٨٥٦] [التحفة: دس ١٣٢٤٠ – خ م ت س ١٣٢٠٦ – م ١٢١٨١ – م ١٣٢٠٠ – م س ١٣٥٥١ – م ١٣٧١٠ ]، وتقدم برقم: (١٨٨٦)، وسيأتي برقم: (١٨٨٨).





وَحَدَّثَنَا الْبُوْسَانِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخَرُونَ السَّمَاعَ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

## ٦٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْصَاتِ النَّاسِ بِالْكَلَامِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِ الزَّاجِرُ خُطْبَةَ الْإِمَامِ

٥ [١٨٨٨] صرثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَة . ح وصرثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَّعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِيْ قَالَ : «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِرَجُلِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ فَقَدْ لَغِيتَ » . وَإِنَّمَا هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَة .

قَالَ الْمَخْزُومِيُّ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغِيتَ».

قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَغِيتَ»: لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ «لَغَوْتَ».

### • ٧- بَابُ النَّهْيِ عَنِ السُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ غَيْرَ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٥ [١٨٨٩] حرثنا زَكِرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبَانِ ، حَدَّئنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّئنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُ عَلَيْ يَخْطُبُ ، فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، فَقَرَأُ النَّبِيُ عَلَيْ سُورَة بَرَاءَةَ ، فَقُلْتُ لِأُبَيِّ : مَتَى نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ قَالَ : فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكلِّمْنِي . ثُمَّ مَكَفْتُ سَاعَةً ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَتَجَهَّمَنِي ، وَلَمْ يُكلِّمْنِي . ثُمَّ مَكَفْتُ سَاعَةً ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكلِّمْنِي . قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَلَمْ مَكَفْتُ سَاعَةً ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَتَجَهَّمَنِي وَلَمْ يُكلِّمْنِي . قَالَ وَلَمْ يُكلِّمْنِي . قَالَ النَّبِي عَلَيْ ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِي عَلَيْ ، قُلْتُ لِأُبَيِّ : سَأَلْتُكَ فَتَجَهَّمْتِنِي وَلَمْ تُكلِمْنِي . قَالَ وَلَمْ يُكلِمْنِي ، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِي عَلَيْهِ ، قَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ ، وَلَمْ يُكلِمُنِي ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِي اللَّهِ ، وَلَمْ يُكلِمُنِي ، فَلَمْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَا نَبِي وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٥ [١٨٨٨] [الإتحاف: مي ط جا خز عه حم ش ١٩١٥] [التحفة: م ١٢١٨١ - م ١٣٢٠٠ - خ م ت س ١٣٢٠٦ - دس ١٣٢٤٠ - م س ١٣٥٥٢ - م ١٣٧١٠ ]، وتقدم برقم: (١٨٨٦)، (١٨٨٧). ٥ [١٨٨٩] [الإتحاف: خز كم ١٧٥٨٥].

#### صِحُلِج الزَّاجُزُلِمَةَ





٥ [١٨٩٠] و حرثناه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَكَرِيًا بْنِ حَيُّويَهِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ بِمِثْلِهِ (١٨) . بِمِثْلِهِ (١) .

# ٧١- بَابُ ذِكْرِ إِبْطَالِ فَضِيلَةِ الْجُمُعَةِ بِالْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لِللَّهِ مَا الْكَلَامِ بِالتَّسْبِيحِ لِلْفُظْ مُجْمَلٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ وَزَجْرِ الْمُتَكَلِّمِ عَنِ الْكَلَامِ بِالتَّسْبِيحِ

٥ [١٨٩١] صرتنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَىٰ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ حَدُّنَا اللّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ يَعْنِي الْحَكُمُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ وَهُو إِلَىٰ جَنْبِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ؟ فَإِنِي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلّا السّاعَة . فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : سُبْحَانَ اللّهِ . فَسَكَتَ الرّجُلُ . فُقَالَ عَبْدُ اللّهِ : سُبْحَانَ اللّهِ . فَلَمّا قَضَىٰ تَلَا آيَةً أُخْرَىٰ ، فَقَالَ الرّجُلُ لِعَبْدِ اللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : سُبْحَانَ اللّهِ . فَلَمّا قَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ يَعِيْدُ السّهِ عَيْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ مِثْلَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : سُبْحَانَ اللّهِ . فَلَمّا قَضَىٰ رَسُولُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ . قَالَ ابْنُ مَ سُعُودٍ لِلرّجُلِ : إِنَّ كَ لَمْ تَجْمَعْ مَعَنَا . قَالَ : مَنْ مَعْ مَعَنَا . قَالَ السّعَاقَ ابْنُ أُمْ عَبْدٍ ، صَدَقَ ابْنُ أُمْ عَبْدٍ » .

#### ٧٧- بَابُ ذِكْرِ الْحَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ ١ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ اللَّغْوَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا يُبْطِلُ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ لَا أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَالدَّلِيلِ أَنَّ اللَّغُو وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا يُبْطِلُ فَضِيلَةَ الْجُمُعَةِ لَا أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فَضَا إِبْطَالًا يَجِبُ إِعَادَتُهَا. وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْعَرَبَ تَنْفِي الْإِسْمَ عَنِ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، فَقَوْلُهُ (٣): لَمْ تَجْمَعْ مَعَنَا ؟ الْعَرَبَ تَنْفِي الْإِسْمِ إِذْ هُو نَاقِصٌ عَنِ التَّمَامِ وَالْكَمَالِ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٥٨٥) لابن خزيمة.

٥ [ ١٨٩١] [الإتحاف: خز ٨٢٩٤].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الأحاديث المختارة» (١١/ ٣٤٤) من طريق المصنف ، به . ه [ ١٨٩ / ب] .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ وَهِوْ خَطَّأُ ، وَإِنَّهَا الْقُولُ لَابِنُ مُسْعُودُ ﴿ اللَّهُ كُمَّا مَرَّ .





٥ [١٨٩٢] مرثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنِ الْعَتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ الْمَرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمْ الْعُتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ الْمَرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمُ الْعَصَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَّ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ، ثُمَّ لَمُ لَا عَلَا أَوْ تَخَطَّى يَتَحَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْعُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ لَغَا أَوْ تَخَطَّى كَانَتْ لَهُ ظُهُرًا» .

٧٣ - بَابُ الْأَمْرِ بِإِنْصَاتِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ بِالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالزَّجْرِ قال أبركر: فِي خَبَرِ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ.

## ٧٤ - بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

وَإِبَاحَةِ زَجْرِ الْإِمَامِ عَنْ ذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ.

٥ [١٨٩٣] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيةَ وَهُوَ ابْنُ صَالِح ، عَنْ أَبِي الرَّاهِ رِيَّة ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَة ، وَهُوَ ابْنُ صَالِح ، عَنْ أَبِي الرَّاهِ رِيَّة ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ يَوْمَ الْجُمُعَة ، فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى خَرَجَ الْإِمَامُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ ، فَقَالَ لِي : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ : «اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآئَيْتَ» (١٠) .

قَالَ أَبِكِر : فِي الْخُطْبَةِ أَيْضًا أَبْوَابٌ قَدْ كُنْتُ خَرَّجْتُهَا فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.

٧٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْجُمُعَةِ وَفَضِيلَةِ اجْتِنَابِ ذَلِكَ

٥[١٨٩٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ،

٥ [١٨٩٢] [الإتحاف: خزطح ١١٧٢٤] [التحفة: ١٨٦٥٨].

٥ [١٨٩٣] [ الإتحاف: جا خز طح حب كم حم ٦٩٣٦] [ التحفة: دس ٥١٨٨].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأوذيت» والمثبت من: «الأحاديث المختارة» (٢٥) من طريق ابن خزيمة به ، وأحمد في «المسند» (١٧٩٧٣)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٦٦١٤) من طريق ابن مهدي به .

٥ [١٨٩٤] [الإتحاف: خزكم خ حم ١٧٥٦٢] [التحفة: ق ١١٩٥٩] ، وتقدم برقم: (١٨٤٨).





عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَدِيعَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النّبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الطّهُورَ ، فَلَبِسَ مِنْ عَيْدٍ ، قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ أَوْ تَطَهَرَ فَأَحْسَنَ الطّهُورَ ، فَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ طِيبًا ، أَوْ دُهْنَ أَهْلِهِ ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، إِلّا خَفَرَ اللّهُ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى » . إلى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى » .

قَالَ بُنْدَارٌ: أَحْفَظُهُ مِنْ فِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ .

قَالَ أَبِكِر: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ بُنْدَارًا فِي هَذَا ، وَالْجَوَادُ قَدْ يَعْثُرُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.

#### ٧٦- بَابُ طَبَقَاتِ مَنْ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ

٥[٥٩٥] صر الله مَحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عَزِيدُ اللَّهِ عَنْ عَدْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ : «يَحْضُرُ اللهُ مُعَةَ ثَلَافَةٌ : رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو ، فَهُو حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ ، فَهُ وَرَجُلٌ اللهُ مُعَةَ ثَلَافَةٌ : رَجُلٌ يَحْضُرُهَا يَلْغُو ، فَهُو حَظُّهُ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَادٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ ، وَلَه دَعَا اللَّهَ ، فَإِنْ شَاءَ الله أَعْطَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِوَقَادٍ وَإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ ، وَلَه يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ، فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، وَزِيَادَةِ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ ؟ لِنَّ الله يَقُولُ : ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْقَالِهَا ﴾ [الأنعام : ١٦٠]» .

٧٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذِكْرِ الْجُمُعَةِ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا إِنَّمَا هِيَ أَلْفَاظُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌ ، أَرَادَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِصَغَائِرِ الذَّنُوبِ لِنَّمَ هِيَ أَلْفَاظُ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌ ، أَرَادَ النَّبِيُ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ لِصَغَائِرِ الذَّنُوبِ لَمُنْ كَبَارِهَا .

٥ [١٨٩٦] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

٥ [١٨٩٥] [الإتحاف: خزحم ١١٧٢٥] [التحفة: د ٨٦٦٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «حدثنا يزيد» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

٥ [١٨٩٦] [الإتحاف: خز حب حم ١٩٣١] [التحفة: م ١٢١٨٣ - م ت ١٣٩٨٠ - م ١٤٥٣٤].





ابْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «السَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَى (١) الْكَبَائِرُ (٢)» .

### ٧٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

٥[١٨٩٧] صرتنا أَبُو جَعْفَرِ السِّمْنَانِيُّ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ٩ حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِا نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِّلاً نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

### ٧٩- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

ه [١٨٩٨] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فَيْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهَا الْأَشْعَارُ ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهَا الظَّالَةُ (٤) ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الطَّلَةِ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وأخرجه الترمذي في «الجامع» (٢١٤) عن علي بن حجربه بلفظ: «ما لم يغشى» ، والجادة: «تُغشَى» . ويمكن أن يوجَّه ما في الأصل على وجهين: الأول: إشباع فتحة الشين فنشأت بعدها الألف ، الثاني: إجراء المعتل مجرى الصحيح ، وعلامة الجزم على هذا الوجه سكون الألف اللينة من «تغشى» . ينظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني (٢/ ٦٣٠ ، ٦٣١) ، و«شواهد التوضيح» (ص ٧٣ - ٧٦) ، و«فتح الباري» لابن حجر (٢/ ٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) الكبائر: جمع كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

٥ [١٨٩٧] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٥٨٥] [التحفة: دت ١١٢٩٩].

<sup>.[1/</sup>١٩٠]৫

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد الرحمن» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (١٨/ ٤٢) .

٥ [١٨٩٨] [ الإتحاف : خز جاطح ١١٧١١] [ التحفة : دت س ق ٢٩٧٦] ، وتقدم برقم : (١٣٨١) .

<sup>(</sup>٤) الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).





## ٨- بَابُ فَضْلِ تَرْكِ الْجَهْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينِ يَأْتِي الْمَرْءُ الْجُمُعَةَ إِلَى انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ

٥ [١٨٩٩] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادِ الْقَطَوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَلَمْ يَلْغُ ، وَلَـمْ يَجْهَلْ حَتَّى يَنْ صَرِفَ الْإِمَامُ ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ » .

٨١- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ (١) الْحَصَىٰ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 وَالْإِعْلَامِ بِأَنَّ مَسَّ الْحَصَىٰ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَغْوٌ.

٥ [١٩٠٠] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (٢) ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْمُحُمُعَةَ ، فَذَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ فَلَائَةِ أَيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا» .

٨٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحَوُّلِ النَّاعِسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَنْ مَوْضِعِهِ إِلَىٰ غَيْرِهِ
 وَالدَّلِيلِ أَنَّ النُّعَاسَ لَيْسَ بِاسْتِحْقَاقِ نَوْمٍ وَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا.

١٩٠١] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، جَمِيعًا ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . حَرِّنَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . حوصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .

٥ [١٨٩٩] [الإتحاف: خز حم ١٢٥٥] [التحفة: د ٣٩٦٢]، وتقدم برقم: (١٨٤٧).

<sup>(</sup>١) المس: اللمس باليد. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: مسس).

٥[ ١٩٠٠] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨٠٧٨] [التحفة: ت ١٢٤٠٥ - ق ١٢٥٤٩]، وتقدم برقم: (١٨٤١)، (١٨٤٧). (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: «حدثنا أبومعاوية» ليس في الأصل ، وأثبتناه من: «الإتحاف»، و«الإحسان» (١٢٢٦) من طريق المصنف به.

٥ [ ١٩٠١] [ الإتحاف: خز حب كم حم ١١٢٦٠] [ التحفة: دت ٨٤٠٦].



ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ . وصر ثنا مُحَمَّدٌ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ \* (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » .

هَذَا حَدِيثُ الْأَشَجِّ. وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ .

٨٣- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَجْلِسِهِ لِيَخْلُفَهُ فِيهِ

٥ [١٩٠٢] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَافِعُ ا ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَا يُقِمْ الْجُمُعَةِ وَعَيْرِهِ . قَالَ : وَقَالَ يَخْلُفُهُ فِيهِ » ، فَقُلْتُ أَنَا لَهُ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ : فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَعَيْرِهِ . قَالَ : وَقَالَ نَافِعٌ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ .

٨٤- بَابُ ذِكْرِ قِيَامِ الرَّجُلِ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ
 وَقَدْ خَلَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَالْبَيَانِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ مِمَّنْ خَلَفَهُ فِيهِ .

٥ [١٩٠٣] حرثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم . ح وصرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ . وصرثنا أَبُو بِشْرِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا حَالِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ سُهَيْلٍ . وصرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وصرثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَوْمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَوْمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَوْمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَلُهُ وَمُونَا مِنْ مَجْلِسِهِ سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَمُ وَرَعْمَ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ » .

زَادَ يُوسُفُ : ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَجَلَسْتُ فِيهِ ، فَعَادَ فَأَقَامَنِي أَبُو صَالِحٍ .

٥[١٩٠٢][الإتحاف: خزعه كم حم ١٩٧٨][التحفة: م ت ١٩٤٤ - م ت ٧٥٤١ - م ٣٧٧٧ - خ م ٧٧٧٧]، وسيأتي برقم: (١٩٠٤).

٥[١٩٠٣] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٨١١٠] [التحفة: د ١٢٦٢٧ - ق ١٢٦٢١ - م ١٢٧٩٢ - م ١٢٧٩٢ م ١٢٧٩٢ م ١٢٧٩٢ م ١٢٧٩٤





### ٨٥- بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّوَسُّعِ وَالتَّفَسُّحِ إِذَا ضَاقَ الْمَوْضِعُ

قَـالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُـوَاْ إِذَا قِيـلَ لَكُمْ تَفَـسَّحُواْ فِي (الْمَجْلِسِ) (١) فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المجادلة: ١١] .

٥[١٩٠٤] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ﴿ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا (٢) ، وَتَفَسَّحُوا .

## ٨٦- بَابُ ذِكْرِ كَرَاهَةِ انْفِضَاضِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ لِلسَّافِ الْفَاسِ عَنِ الْإِمَامِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ لِلسَّافِ الْفَي أَوْ تِجَارَةٍ لِلنَّظَرِ إِلَى لَهْوِ أَوْ تِجَارَةٍ

قَالَ اللَّهُ ﷺ لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَىٰ السَّكُا : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَرَةً أَوْ لَهُوَا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَ ا﴾ [الجمعة: ١١] الْآيَةَ .

ه [١٩٠٥] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، فَجَاءَتْ عِيرٌ (٣) مِنَ الشَّامِ ، فَانْفَتَلَ (٤) النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَرَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا ﴾ [الجمعة: ١١].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهي قراءة من عدا عاصم، فقد قرأ: ﴿ فِي ٱلْمَجَلِيسِ ﴾ . السبعة في القراءات (ص٦٢٩) . ٥ [١٩٠٤] [الإتحاف: خز ١٠٩١٦] [التحفة: م ٧٨٦٦ خ ٧٨٩٨-م ٧٩٩٠]، وتقدم برقم: (١٩٠٢) . ١ ١٩٠٩/ س] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «توسطوا» ، والمثبت من «مسند الشافعي» (٣٠٢) .

٥[١٩٠٥] [الإتحاف: جا خز عه حب قط حم ٢٦٦١] [التحفة: خ م ت س ٢٢٣٩]، وسيأتي برقم: (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) العير: الإبل بأحمالها، وقيل: قافلة الحمير، فكثرت حتى سميت بها كل قافلة. (انظر: النهاية، مادة: عير).

<sup>(</sup>٤) الانفتال: الانصراف. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: فتل).





#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

#### ٨٧- بَابُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ الْمَسَاجِدِ حَقَّهَا مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِهَا

٥ [١٩٠٦] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : أُخْبِرْنَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنِ عَمْرِ الْمَسَاجِدَ حَقَّهَا » قِيلَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : «رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ » .

## ٨٨- بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّطَوُّعِ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ الْجُلُوسِ

٥ [١٩٠٧] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ الْعَلَاءِ وَحَدُّمَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ الْبِي سُلَيْم ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِي سُلَيْم ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصلِّ رَكْعَتَيْنِ» .

٥ [١٩٠٨] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ - عَنْ مَالِكِ ، عَنْ عَامِدِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ . زَادَ : «قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» .

#### ٨٩- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

ه [١٩٠٩] حرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ . ح وصرثنا أَبُوعَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ . وصرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا الْفَعْتَمِرُ ، أَبُوعَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ . ح وصرثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّة يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ح وصرثنا علِي بْنُ بُنُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّة يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . ح وصرثنا علِي بْنُ

٥ [١٩٠٦] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٤٠٨١] [التحفة: ع ١٢١٢٣]، وسيأتي برقم: (١٩٠٧).

٥ [١٩٠٧] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٤٠٨١] [التحفة: ع ١٢١٢٣]، وتقدم برقم: (١٩٠٦)، وسيأتي برقم: (١٩١١).

٥ [١٩٠٨] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٤٠٨١] [التحفة: ع ١٢١٢٣].

٥ [ ١٩٠٩ ] [ الإتحاف : ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٤٠٨١ ] [ التحفة : ع ١٢١٢٣ ] .





الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الدُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ، عَالَّ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ، عَالَى مَرْدِ بْنِ سُلَيْمِ (١) الزُّرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ ، عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ » .

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عَجْلَانَ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيِّ : «مَنْ دَحَلَ هَـذَا الْمَسْجِدَ» . وَقَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمِ الزُّرَقِيَّ ، وَزَادَ : قَـالَ مُحَمَّـدُ بْـنُ إِسْـحَاقَ : وَحَـدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَـنِ عَبْدُ اللَّهِ بِمِثْلِهِ . النَّبِيِّ عَيْلِةً بِمِثْلِهِ .

## • ٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِيُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا دَحَلَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا

٥[١٩١٠] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمًا ، فَقَالَ : «أَصَلَّيْتَ فِيهِ؟» قُلْتُ : نَعَمْ . فَقَالَ : «أَصَلَّيْتَ فِيهِ؟» قُلْتُ : لَا . قَالَ (٢) : «فَاذْهَبْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ» .

## ٩١ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَنْ الْأَمْرُ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دِخُولِ الْمَسْجِدِ نَهْ يُ تَأْدِيبٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ ، بَلْ حَضِّ (٣) عَلَى الْخَيْرِ وَالْفَضِيلَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و «الإتحاف»: «سليمان»، وسيذكره المصنف على الصواب آخر الحديث.

٥[١٩١٠] [الإتحاف: خز ٣٧٧٠] [التحفة: خ م د س ٢٥٧٨ - م ٢٥٠٥ - خ م د ت س ٢٥١١ - خ م س ٢٥٤٩ - م س ٢٥٥٧]، وسيأتي برقم: (١٩١٣)، (١٩١٤)، (١٩١٥)، (١٩١٦)، (١٩١٨).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) الحض: الحتّ. (انظر: المصباح المنير، مادة: حضض).



قَالَ أَبِكِم : حَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ : مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : «الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْقًا» وَمَا عَلَىٰ هَذَا الْمِثَالِ مِنْ عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ؟ قَالَ : «الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْقًا» وَمَا عَلَىٰ هَذَا الْمِثَالِ مِنْ أَخْبَارِ النَّبِيِّ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ . أَخْبَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ \* قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ فِي الْجَزْءِ الْأُوَّلِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ .

فَأَعْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا خَمْسُ صَلَوَاتٍ ، وَأَنَّ مَا سِوَى الْخَمْسِ ، فَتَطَوَّعٌ لَا فَرْضَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .

# ٩٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْجَالِسَ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ [أَنْ](١) يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ ، لَا يَجِبُ إِعَادَتُهُمَا

إِذِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ.

٥ [١٩١١] حرثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيِّ الْجُعْفِيَ - عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُعْفِي - عَنْ زَائِدَةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّانِ مَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : قَالَ تَعْلَيْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا مَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ ، فَجَلَسْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ ، فَجَلَسْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَبْلِ أَنْ تَجْلِسَ ؟ قُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُكَ جَالِسً ، وَاللَّهُ عَنَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ ؟ قُلْتُ : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُكَ جَالِسً ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : "إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلُ أَنْ تَحْدَلُ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ . . وَالنَّاسُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : "إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْكَعَ رَبْعُ اللَّهُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَخْلِي مُ الْمَسْعِدَ فَلَا يَعْدُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَسْعِدَ الْمَسْعِدَ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَسْعِدَ الْمَسْعِدَ الْمَسْعِدَ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمَسْعِدَ الْمَاسُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُسْعِدَ الْمَسْعِدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْعِدَ الْمُسْتِعِدُ الْمُسْتِعِدُ الْمُسْتُ الْفَالُ النَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِدُ اللَّهُ الْمُسْتِعِلَا اللَّهُ الْمُسْتِ اللَّهُ الْمُ الْمُسْتِعِدُ الْمُسْتِعِ الْمُ الْمُسْتِعِلَا اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتِعُ اللْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُ الْمُسُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُعُلِلِ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُسْتُ

## ٩٣ - بَابُ الْأَمْرِ بِتَطَقِّعِ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُصَلِّيَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

١[١٩١]١

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الجادة، وما في الأصل موافق لنظير له في «النوادر والزيادات على ما في المدونة» لابن أبي زيد القيرواني (١/ ٤٧٨)، وهو محمول على مذهب من رأى جواز حذف «أن» المصدرية قبل المضارع قياسًا.

٥ [ ١٩١١] [ الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طح ٤٠٨١] [ التحفة: ع ١٢١٢٣] ، وتقدم برقم: (١٩٠٦) ، (١٩٠٧) .





- ٥ [١٩١٢] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْنَاهُ مِنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ مَرُوَانُ يَخْطُبُ ، فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ مَرُوَانُ يَخْطُبُ ، فَصَلَّى أَبُو سَعِيدٍ ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : كَادُوا يَفْعَلُونَ بِكَ ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ . فَقَالَ : لَنْ أَدَعَهُمَا أَبَدًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ .
- ٥ [١٩١٣] صر ثنا حَاتِم بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلَانَ الضَّبِّيُ ، حَدَّفَنَا عِيسَىٰ بْنُ وَاقِدٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِ : ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ » .

## ٩٤ - بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَالْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ وَقُتَ الْخُطْبَةِ أَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ أَمْ لَا؟

وَأَمْرِ الْإِمَامِ الدَّاخِلِ بِأَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُمَا قَبْلَ سُؤَالِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ. وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخُطْبَةَ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ.

٥[١٩١٤] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ عَمْرُو : دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَكُ الْمَسْجِدَ يَـوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ يَكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ : «صَلَّيْتَ؟» قَالَ : لَا ، قَالَ : «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» .

حَدَّثَنَا بِهِمَا الْمَخْزُومِيُّ مُنْفَرِدَيْنِ، وَقَالَ: «فَقُمْ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». وَقَالَ مَرَّةً فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي الزُّبَيْرِ: وَاسْمُ الرَّجُلِ سُلَيْكُ بْنُ عَمْرِو الْغَطَفَانِيُّ.

٥ [١٩١٢] [الإتحاف: ط مي حم خز ابن أبي شيبة عه حب طع ٤٠٨١] [التحفة: ت س ق ٢٧٢].

٥ [١٩١٣] [الإتحاف: خز ٣٧٠٣] [التحفة: م ٢٥٠٥- خ م د ت س ٢٥١١]، وتقدم برقم: (١٩١٠)، وسيأتي برقم: (١٩١٤)، (١٩١٥)، (١٩١١)، (١٩١٧).

٥[١٩١٤][الإتحاف: مي جاخز طح عه ش قط حم ٣٠٢١][التحفة: م دق ٢٢٩٤ ـ د ٢٣٣٩ ـ ق ٢٧٧١ ـ م م س ٢٩٢١]، وتقدم برقم: (١٩١٠)، (١٩١٣)، وسيأتي برقم: (١٩١٥)، (١٩١٦)، (١٩١٧).





٥[١٩١٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ ، حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ، قَالَ بِشْرٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ ، عَنْ جَابِرٍ .

وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ . وصر ثنا بِشُربُنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ . وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْجَوْهَرِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، كُلُّهُمْ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : دَخَلَ [رَجُلٌ وَ] (١) النَّبِيُ عَيْقَةً يَخْطُبُ ، فَقَالَ : «أَصَلَيْتَ؟» قَالَ : لَا . قَلْ اللَّهِ ، قَالَ : «قُمْ فَارْكَعْ» .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ : أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟

وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ: فَقَالَ: «أَرَكَعْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَارْكَعْهُمَا».

٥ [١٩١٦] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبِيُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ وَالنَّبِيُ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ : «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» ۞ قَالَ : لَا . قَالَ : فَقَالَ : «الْزَكَعْ» .

### ٩٥ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ بِرَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَقْطَعْ خُطْبَتَهُ لِيُصَلِّيَ الدَّاخِلُ الَّذِي أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ الْمُصَلِّي مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَمَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُنْعِمِ النَّظْرَفِي الْأَخْبَارِ.

٥[١٩١٥][الإتحاف: مي جا خز طح عه ش قط حم ٣٠٢١][التحفة : م ٢٥٠٥–خ م دت س ٢٥١١–خ م ق ٢٥٣٢]، وتقدم برقم : (١٩١٠)، (١٩١٣)، (١٩١٤)، وسيأتي برقم : (١٩١٦)، (١٩١٧).

<sup>(</sup>١) قوله : «رجل و» ليس في الأصل ، والمثبت من «المسند المستخرج على صحيح مسلم» لأبي نعيم (١٩٦٤) من طريق ابن خزيمة ، عن الدورقي به .

٥[١٩١٦] [الإتحاف: مي جا خز طح عه ش قط حم ٣٠٢١] [التحفة: م ٢٥٠٥ - خ م د ت س ٢٥١١]، وتقدم برقم: (١٩١٠)، (١٩١٣)، (١٩١٤)، (١٩١٥)، وسيأتي برقم: (١٩١٧).

۵[۱۹۱/ب].





قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَيَّاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَمَرَهُ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَ يْنِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ ، قَدْ أَمْلَيْتُ الْخَبَرَ بِتَمَامِهِ قَبْلُ .

# ٩٦ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي خُطْبَتِهِ الْجَالِسَ قَبْلَ [أَنْ] (١) يُصَلِّيَهُمَا بِالْقِيَامِ لَيُصَلِّيهِمَا أَمْرُ اخْتِيَارِ وَاسْتِحْبَابٍ

وَالتَّجَوُّزِ فِيهِمَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى ضِدٌ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًا لِسُلَيْكِ الْغَطَفَانِيِّ .

٥ [١٩١٧] صرتنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَم، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَعْ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَحَمْ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْرُكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

قَالَ أَبِكِم : فَالنَّبِيُّ الطَّيْ قَدْ أَمَرَ بَعْدَ فَرَاغِ سُلَيْكِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ . وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ .

وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَتَأَوَّلَ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا خَصَّ بِهَذَا الْأَمْرِ سُلَيْكَا الْغَطَفَ انِيَّ إِذْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ رَثَّ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَتِهِ ﷺ ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَأْمُرُ بِلَفْ ظِ عَامٌ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، بَعْدَ فَرَاغ سُلَيْكِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ .

وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رَاوِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ يَكْلِثُ أَلَّا يَتْرُكَهُمَا بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ وَالْمَا بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ الْمَنْ فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّ هَذَا كَانَ خَاصًّا لِسُلَيْكِ ، أَوْ لِلدَّاخِلِ وَهُوَ رَثُّ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَةِ النَّبِيِّ وَلَى اللَّاخِلِ وَهُوَ رَثُ الْهَيْئَةِ وَقْتَ خُطْبَةِ النَّبِيِ وَاللَّابِيِّ الْمَنْصُوصَةَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ النَّبِيِ وَاللَّهِ الْمَنْصُوصَةَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت هو الجادة، وما في الأصل محمول على مذهب من رأى جواز حذف «أن» المصدرية قبل المضارع قياسًا.

٥[١٩١٧] [الإتحاف: خز عه طح حب قط حم ٢٧٤٦] [التحفة: م د ق ٢٢٩٤ - د ٢٣٣٩ - ق ٢٧٧١ -م س ٢٩٢١]، وتقدم برقم: (١٩١٠)، (١٩١٣)، (١٩١٤)، (١٩١٥)، (١٩١٥).





الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » مُحَالٌ أَنْ يُرِيدَ بِهِ دَاخِلًا وَاحِدًا دُونَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ » عِنْدَ الْعَرَبِ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ وَاحِدِ دُونَ الْجَمْعِ.

وَقَدْ خَرَّجْتُ طُرُقَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ.

٩٧ - بَابُ إِبَاحَةِ مَا أَرَادَ الْمُصَلِّي مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ أَنْ يُصَلِّي مَا شَاءَ وَأَرَادَ مِنْ عَلَدِ الرَّكَعَاتِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ مَا صُلِّي قَبْلَ الْجُمْعَةِ فَتَطَوُّعٌ لَا فَرْضٌ مِنْهَا.

قَالَ أَبِكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَلَّىٰ مَا كُتِبَ لَهُ . وَفِي خَبَرِ أَبِي أَيُّوبَ : «فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَالَهُ» .

#### ٩٨ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

٥ [١٩١٨] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالُوا : حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ زِيَادٌ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ . وَقَالَ الْآخَرَانِ : عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ زِيَادٌ : أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ . وَقَالَ الْآخَرَانِ : عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصِلُي قَبْلَهَا ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي يُصَلِّي قَبْلَهَا ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَعْدَهَا وَيُصَلِّي بَعْدَهَا وَيُعَلِي فَعَلُ ذَلِكَ .

#### ٩٩ - بَابُ وَقْتِ الْإِقَامَةِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

٥ [١٩١٩] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّفَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ اللَّهِ بَالُهُ مَعَنِ ابْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَكَالَيُ اللَّهُ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ إِذَا خَرَجَ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَكَالَيْ اللَّهُ مَوَّذُ لَا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَكَثُرَ النَّاسُ ، أَمَرَ بِالنِّدَاءِ الثَّالِثِ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ ، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ .

٥ [١٩١٨] [الإتحاف: جا خزعه حب حم ١٠٣٤٦] [التحفة: خ ٦٨٨٣ - م ت س ق ١٩٠١ - د س ٦٩٤٨ - د س ١٩٤٨ - د س ٢٩٤٨ . د س ٧٥٤٨ - د س

٥[١٩١٩][الإتحاف: جاخز حب ٤٩٣٩][التحفة: خ دت س ق ٩٩٧٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي» وهو خطأ، والمثبت من «سنن ابن ماجه» (١١٠٣) بمثل إسناد المصنف سواء. 

(١) 19٢/ أ].





## • ١٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْكَلَامِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ وَقَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

٥[١٩٢٠] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُنَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَا كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُكَلِّمُ الرَّجُلَ وَيُكَلِّمُ الرَّبُولُ مِنَ الْمِنْبَرِيَةِ فِي إِلَى مُصَلَّاهُ وَيُصَلِّي .

#### ١٠١- بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

٥[١٩٢١] صرتنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ السَّمْسُ (١)، ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ .

#### ١٠٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْجُمُعَةِ

٥[١٩٢٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُنْدُبِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ جُنْدُبِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَدِرُ الْفَيْءَ ، فَمَا يَكُونُ إِلَّا قَدْرَ قَدَمٍ أَوْ قَدَمَيْنِ .

قَالَ أَبِكِر : مُسْلِمٌ هَذَا لَا أَدْرِي أَسَمِعَ مِنَ الزُّبَيْرِ أَمْ لَا؟

ه [١٩٢٣] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كُنَّا نُبَكِّرُ - يَعْنِي بِالْجُمُعَةِ ، ثُمَّ نَقِيلُ (٢) .

٥[١٩٢٠][الإتحاف: خزحب كم حم ٣٩٩][التحفة: دت س ق ٢٦٠].

٥ [ ١٩٢١ ] [ الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ٥٩٦٩ ] [ التحفة: خم دس ق ٤٥١٢ ] .

<sup>(</sup>١) زوال الشمس: ميلها عن وسط السهاء إلى جانب المغرب. (انظر: النهاية، مادة: زول).

٥ [ ١٩٢٢ ] [ الإتحاف : مي خز كم حم ٤٦١٨ ] .

٥ [١٩٢٣] [الإتحاف: خز حب ٨٨٨] [التحفة: خ ٥٥٩ - خ ٧٠٧ - ق ٧٨٠].

<sup>(</sup>٢) القيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. (انظر: النهاية، مادة: قيل).





#### ١٠٣ - بَابُ التَّبْرِيدِ بِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَالتَّبْكِيرِ بِهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ اسْمَ التَّبْكِيرِ يَقَعُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ وَالْجُمُعَةِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، لَا أَنَّ التَّبْكِيرَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى أَوَّلِ النَّهَارِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

٥[١٩٢٤] مرثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو خَلْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ، وَنَادَاهُ يَزِيدُ الضَّبِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زَمَنِ الْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، قَدْ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِي اللَّهِ عَيَي اللَّهِ عَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### ١٠٤ - بَابُ ذِكْرِ عَلَدِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ قَبْلُ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ.

#### ٥ • ١ - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

٥[١٩٢٥] صرتنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ مَرْوَانُ يَسْتَخْلِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِ ﴿ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ ، وَ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ ﴾ ، فَقُلْتُ : الْمَدِينَةِ ، فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِ ﴿ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ ، وَ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنَفِقُونَ ﴾ ، فَقُلْتُ : أَبَا هُرَيْرَةَ ، لَقَدْ قَرَأُت بِنَا قِرَاءَةً قَرَأَهَا بِنَا عَلِيًّ بِالْكُوفَةِ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهِمَا .

٥[١٩٢٤][الإتحاف: خزطح ١٠٦٩][التحفة: خ س ٨٢٣].

<sup>(</sup>١) إبراد الصلاة: تأخيرها إلى أن ينكسر الحرُّ. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٦٧١).

٥ [١٩٢٥] [الإتحاف: جاخز عه طح حم ١٩٣٩٥] [التحفة: م دت س ق ١٤١٠٤].

<sup>(</sup>٢) الحب : المحبوب . (انظر : النهاية ، مادة : حبب) .





٥ [١٩٢٦] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّـابِ الثَّقَفِيُّ ، عَـنْ جَعْفَـرِ [بِنَحْـوِهِ ، وَقَالَ : فِي ] (١) الثَّانِيَةِ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ .

## ١٠٦ - بَابُ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ غَيْرِ سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ قَرَأَ فِي الْأُولَىٰ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ .

• [١٩٢٧] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، قَالَا : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَتَبَ سُفْيَانُ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ : مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِ ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيرَةِ (٢) ﴾ .

وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ فِي حَدِيثِهِ: يَسْأَلُهُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ كَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾ (٣).

٥ [١٩٢٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ ، عَنِ النَّحْمَانِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفِهْرِيِّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَأَلْنَاهُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ يَعْلِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ السُّورَةِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الْجُمُعَةُ ؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ مَعَهَا ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ .

وهذا الحديث ذكره ابن حجر في «الإتحاف» (١٧٠٨٨) بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين بـ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلَ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْفَلْشِيَةِ ﴾ »، والصواب أن يذكره برقم (١٧٠٨٩) الذي بعده . ٥ [١٩٢٨] [الإتحاف: مي طح خز عه حب ١٧٠٨٩] [التحفة: م دس ق ١١٦٣٤] .

٥ [١٩٢٦] [الإتحاف: جاخز عه طح حم ١٩٣٩٥] [التحفة: م دت س ق ١٤١٠٤].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، ولعل المثبت هو الصواب الذي يقتضيه السياق .

٥[١٩٢٧] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم ١٧٠٨٨] [التحفة: م د س ق ١١٦٣٤ - م د ت س ق ١١٦١٢]، وتقدم برقم: (١٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) الغاشية: القيامة. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٣)[١٩٢/ب].





## ١٠٧ - بَابُ إِبَاحَةِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، وَ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾

وَهَذَا الإخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمُعَةِ مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ.

٥ [١٩٢٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بن بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصر ثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بن أَبِي صَفْوَانَ النَّقَفِي إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا سُعِيدٌ - يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُ بِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِّكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُ بِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِّكَ اللّهُ عَلَيْهُ فَي الْجُمُعَة فِي الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

قَال أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ اجْتِمَاعَ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ ، وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ .

#### ١٠٨ - بَابُ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ الْمُدْرِكَ مِنْهَا رَكْعَة يَكُونُ مُدْرِكَا لِلْجُمُعَةِ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أَخْرَىٰ ، لَا كَمَا قَالَ بَعْضُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَة فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا نَقْضُ مَا قَالَ بَعْضُ الدَّلِيلِ أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَة فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي ظُهْرًا أَرْبَعًا نَقْضُ مَا قَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ : أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَتَانِ .

٥[١٩٣٠] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَـالَ : حَفِظْتُهُ مِـنَ الزُّهْ رِيِّ . ح وصرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الـرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ ، قَـالا : حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَـالَ

٥ [١٩٢٩] [الإتحاف: خزطح حب شحم ٢٠٧٥] [التحفة: دس ٤٦١٥].

٥[ ١٩٣٠] [التحفة: م ت س ق ١٥١٤٣ - خ م د س ١٥٢٤٣ - م س ق ١٥٢٧٤]، وتقدم برقم: (١٦٨٤)، (١٧٠٧)، وسيأتي برقم: (١٩٣١).





عَبْدُ الْجَبَّارِ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَـةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

قَالَ الْمَخْزُومِيُ : «مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُخْرُومِي : «مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٥ [١٩٣١] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَ الْأَوْزَاعِيِّ وَ اللَّهِ عَنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَ اللَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِي ابْنَ مُسْلِم اللَّهِ عَنْ أَدْرَكَ مِنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الشَّهُ عَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَنَرَىٰ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ .

٥[١٩٣٢] صرتنا بِخَبَرِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى الللللللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللهُ عَلَمْ الللِّهُ عَلَى اللللهُ اللَّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ اللللْهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

قَالِ أَبِكِر: هَذَا خَبَرٌ رُوِيَ عَلَى الْمَعْنَى ، لَمْ يُؤَدَّ عَلَىٰ لَفْظِ الْخَبَرِ ، وَلَفْظُ الْخَبَرِ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَة » فَالْجُمُعَة مِنَ الصَّلَاةِ أَيْضًا ، كَمَا قَالَهُ الزُّهْرِيُّ .

فَإِذَا رُوِيَ الْحَبَرُ عَلَى الْمَعْنَىٰ لَا عَلَى اللَّفْ ظِ جَازَ أَنْ يُقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ وَكُعَة ، إِذِ الْجُمُعَة مِنَ الصَّلَاةِ. فَإِذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». كَانَتِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا دَاخِلَة فِي هَذَا الْخَبَرِ ، الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ. وَقَدْ رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرِ ، الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ. وَقَدْ رَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ ، الْجُمُعَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (٢٠٤٤٨) لابن خزيمة .

٥[١٩٣١] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب ط حم ٢٠٤٤٨] [التحفة: م ت س ق ١٥١٤٣- خ م د س ٣٠٥١] . سرق ١٥٢٤٣).

٥[١٩٣٢] [الإتحاف: خز قط كم ٢٠٤٧] [التحفة: س ١٣١٩٥ - ق ١٣٢٥٤ - م ت س ق ١٥١٤٣ - خ م د س ١٥٢٤٣ - م س ق ١٥٢٧٤] ، وسيأتي برقم: (١٩٣٣) .



٥ [١٩٣٣] صر ثناه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْدَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ اللَّيْشِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْدَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا اللَّهُ عَيْقِيًّ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا اللَّهُ عَيَالِيًّ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا اللَّهُ عَيَالِيًّ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةَ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُرْكَ

قَالَ أُسَامَةُ: وَسَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمًا، يَقُولَانِ: بَلَغَنَا ذَلِكَ.

### ١٠٩ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ تَجْوِيزِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا

ضِدُّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا تُجْزِئُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا حُرًّا بَالِغًا.

٥ [١٩٣٤] صر أأ حُمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَسَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، إِذْ قَدِمَتْ عِيرُ الْمَدِينَةِ ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا انْنَا عَشَرَ رَجُلًا ، وَنُهُمْ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَنَزَلَتِ الْآيَةُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَرَةً أَوْ لَهُوَا ٱنفَضُّوا (١٠ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمًا ﴾ والجمعة : ١١] .

### ١١٠ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ

ه [١٩٣٥] صرتنا أَبُو حَيْثَمَةَ عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَالِدِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّفَنَا أَبِي ، حَدَّفَنَا زُهَيْرُ ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِقَوْمِ عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَسِ ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ أُحرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ » .

٥ [١٩٣٣] [الإتحاف: خز قط كم ٢٠٤٤٧] [التحفة: ق ١٣٢٥٤]، وتقدم برقم: (١٩٣٢). ـ ١٩٣٥/أ].

٥ [١٩٣٤] [الإتحاف: جاخز عه حب قط حم ٢٦٦١] [التحفة: خ م ت س ٢٢٣٩]، وتقدم برقم: (١٩٠٥). (١) انفضوا: تفرقوا. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٤٦٦).

٥ [١٩٣٥] [الإتحاف: خزعه طع كم حم ١٣٠٥٧] [التحفة: م ٩٥١٢].



\$ 207

٥ [١٩٣٦] صرثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ» بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ حَكِيمٍ، قَالَ: «تَخَلَّفُوا».

#### ١١١- بَابُ ذِكْرِ الْخَتْمِ عَلَىٰ قُلُوبِ التَّارِكِينَ لِلْجُمُعَاتِ

وَكَوْنِهِمْ مِنَ الْغَافِلِينَ بِالتَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ.

٥[١٩٣٧] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو (١) تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْحَبَشِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ابْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ الْحَبَشِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ابْنُ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَلْ إِنْ مَن الْعَافِلِينَ » . أَقُولُهُ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيُخْتَمَنَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ » .

#### ١١٢ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ هُوَ لِتَارِكِهَا مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ

٥ [١٩٣٨] حرثنا يُسونُسُ بْسنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّمَدَفِيْ ، أَخْبَرَنَا ابْسنُ وَهْسِ ، أَخْبَرَنِ وَابْن عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ ابْنُ وَافِعِ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . حِ وَصِرْتُنا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِعِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ ، ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ ، ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ الْبَرَّادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة ، قَالَ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة فَلَافًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوورَةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيْ ، قَالَ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة فَلَافًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ طَبَوُورَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِيْ ، قَالَ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة فَلَافًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَواللهُ عَلَى قَلْبِهِ (٢)» .

٥ [١٩٣٦] [الإتحاف: خزعه طح كم حم ١٣٠٥٧] [التحفة: م ٩٥١٢].

٥ [١٩٣٧] [الإتحاف: خز ١٩٧٥] [التحفة: م س ق ٦٦٩٦].

<sup>(</sup>١) قبله في الأصل: «عن» ، وهو خطأ ، والمثبت كما في «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (١٣٣/ ١٦٦) .

٥ [١٩٣٨] [الإتحاف: خزكم حم ٢٨٥١] [التحفة: س ق ٢٣٦٣].

<sup>(</sup>٢) طبع الله على قلبه: ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه. (انظر: النهاية ، مادة: طبع).

١٩٣٩] حرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ عَمْرِو . ح وصرثنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة ، أَيْضًا قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبِيدَة بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَلْقَمَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَبِيدَة بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَنْدٍ عَنْدٍ عَنْدٍ عَنْدٍ عَنْدٍ » - قَالَ فِي خَبَرِ ابْنِ إِدْرِيسَ : «طُبِع مَلَى قَلْبِهِ» .

وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: «فَهُوَ مُنَافِقٌ».

## ١٣ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ الطَّبْعَ عَلَى الْقَلْبِ بِتَرْكِ الْجُمُعَاتِ الثَّلَاثِ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَرَكَهَا تَهَاوُنًا بِهَا

٥[١٩٤٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدً . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، وصر ثنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ ، قَالَ : [حَدَّثَنَا] (١) إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ . ح وصر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ سَعِيدِ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَلْبِهِ ، قَالَ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ فَلَاكَ \* مَرًاتِ تَهَاوُنَا بِهَا ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ » .

لَمْ يَقُلْ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ: وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ.

٥ [١٩٣٩] [الإتحاف: مي جاخز حب كم حم س ١٧٤٣٣] [التحفة: دت س ق ١١٨٨٣]، وسيأتي برقم: (١٩٤٠).

٥ [ ١٩٤٠] [ الإتحاف : مي جا خز حب كم حم س ١٧٤٣٣ ] [ التحفة : د ت س ق ١١٨٨٣ ] ، وتقدم برقم : (١٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (١٠٥٣) .

٩ [١٩٣] ب].





## ١١٤ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْغَيْبَةِ عَنِ الْمُدُنِ لِمَنَافِعِ الدُّنْيَا إِذَا آلَتِ الْغَيْبَةُ إِلَىٰ تَرْكِ شُهُودِ الْجُمُعَاتِ

٥١١ - بَابُ ذِكْرِ شُهُودِ مَنْ كَانَ خَارِجَ الْمُدُنِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَمَّعَ فِي الْمُدُنِ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَمَّعَ فِي الْمُدُنِ المُدُنِ المُدُنِ المُدُنِ المُدُنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ نَعَمَلَاللهُ .

٥ [١٩٤٢] صر ثنا عِيسَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ أَهْلَ قُبَاءِ كَانُوا يُجَمِّعُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقِيلُونَ عِنْدَهُ مِنَ الْحَرِّ وَلِتَهْجِيرِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

١١٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ دِينَارِ إِنْ وَجَدَهُ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارِ إِنْ وَجَدَهُ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارِ إِنْ اَعْوَزَهُ دِينَارٌ لِتَرْكِ جُمُعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَىٰ سَمَاعِ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَـرَةَ ، وَلَـسْتُ أَعْـرِفُ قُدَامَةَ بْنِ وَبَـرَةَ ، وَلَـسْتُ أَعْـرِفُ قُدَامَةَ بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحِ .

٥ [ ١٩٤١] [ الإتحاف: خزكم ١٩٤٥٣] [ التحفة: ق ١٤١٤٨].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) الميل: مقياس طوله: (٣٥٠٠) ذراع = (٦٨ ,١) كيلو متر. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الكلأ: النبات والعشب، رطبه ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).

٥ [١٩٤٢] [الإتحاف: خز ١٠٦٣٣] [التحفة: ق ٧٧٣٤].



٥ [١٩٤٣] صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَا جَمِيعًا : وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ . ح وصر ثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّنَنَا مَنِيعٍ ، حَدَّنَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ ، يَعْنِي : الْحَدَّادَ ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامُ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عُنْدِ عُنْدِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيُ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ جُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُنْدٍ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِي ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ جُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُنْدٍ فَنْ فَيْمُ فِي دِينَادٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَادٍ » .

لَمْ يَقُلِ ابْنُ مَنِيعٍ: الْعُجَيْفِيِّ.

وَفِي خَبَرِ وَكِيعٍ: «مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارِ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارِ».

٥[١٩٤٤] صرتنا أَبُو مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَقُلِ: الْعُجَيْفِيِّ .

٥[١٩٤٥] و صرتنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ بِمِثْلِهِ .

# ١١ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي التَّحَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْأَمْطَارِ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ وَابِلًا كَبِيرًا

٥[١٩٤٦] صرثنا بِشْرُبْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَلَّثَنَا نَاصِحُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَلَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَلَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَلَّثَنِي عَمَّارُ بْنُ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى أَبِي عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُو عَلَى

٥ [١٩٤٣] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٠٧٦] [التحفة: دس ٤٦٣١- س ق ٤٥٩٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وحدثنا» ، والمثبت بدون الواو كما في «الإتحاف» هو الصواب.

٥ [ ١٩٤٤ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٠٧٦ ] [ التحفة : س ق ٤٥٩٩ - دس ٤٦٣١ ] .

٥ [١٩٤٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٠٧٦] [التحفة: س ق ٤٥٩٩ - د س ٤٦٣١].

٥ [١٩٤٦][الإتحاف: خزكم حم عم ١٣٤٩٠].

#### صَعِيْكِ الزَّاجُزَلِيةَ





نَهْرِ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُسَيِّلُ الْمَاءَ [مَعَ](١) غِلْمَانِهِ وَمَوَالِيهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدِ الْجُمُعَة؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ مَطَرٌ وَابِلٌ (٢) فَصَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ (٣)».

#### ١١٨ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَطَّرُ مُؤْذِيًا وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أُعْلِمْتَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ وَفِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّقَةِ مِنَ الْمُسْنَدِ أَنَّ اللَّهُ جَلَقَيَلا وَرَسُولَهُ الْمُصْطَفَى قَدْ يُبِيحَانِ الشَّيْءَ لِعِلَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَظْرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ مِنْ مَعْدُومَة ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَقَ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَافًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا عَيْرَ الْأُولِ ﴿ فَإِن مَعْدُومَة ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فَأَبَاحَ اللّهُ جَلَقَ اللهُ مَلَقَة ثِلَافًا إِذَا نَكَحَتْ زَوْجًا عَيْرَ الْأُولِ ﴿ فَإِن لَمْ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ﴾ [البقرة: ٢٣٠] فَأَبَاحَ اللّهُ جَلَقَ اللهُ مُلَقَّقَة ثِلاَفًا إِذَا لَكَحَتْ رَوْجَاعَيْ الْمُطَلَّقَة ثِلاَتُنا إِللهُ مَلْقَة قَلْلَا الْمُطَلَّقَة وَلَكُ الْعَلَقُة وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُوا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ وَاللّهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ

وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلُوةِ ﴾ [النساء: ١٠١] الآية . وَالْقَصْرُ أَيْضًا مُبَاحٌ وَإِنْ لَمْ يَخَافُوا مِنْ فِتْنَةِ الْكُفَّارِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من «الأوسط» لابن المنذر (١٧٣٥)، «المستدرك» (١٠٩٨) من طريق ناصح بن العلاء يه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مطر وابل» وقع في الأصل: «المطر وابل»، والمثبت من مصادر الحديث، ينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١٧٣٥)، و«المستدرك» (١٠٩٨) من طريق ناصح بن العلاء به.

<sup>(</sup>٣) الرحال: جمع رحل، وهو: المنزل. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

<sup>(</sup>٤) جناح: إثم. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٦٦).

١[١٩٤]أ.

<sup>(</sup>٥) ليس في الأصل ، والمثبت هو الجادة ، وما في الأصل محمول على مذهب من رأى جواز حذف «أن» المصدرية قبل المضارع قياسًا .





٥ [١٩٤٧] صرتنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ [بِخَبَرِ غَرِيْبِ] (١) ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبِ ، عَنْ خَالِيدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ لَمْ يَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِي عَلَيْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رَحَالِهِمْ .

قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَقُلْ أَحَدُ : يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، غَيْرَ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ .

١١٩ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ فِي أَذَانِ الْجُمُعَةِ بِالنِّدَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبُيُوتِ لِيَعْلَمَ السَّامِعُ أَنَّ التَّخَلُّفَ عَنِ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ طَلْقٌ مُبَاحٌ

٥ [١٩٤٨] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَادٍ . وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، جَمِيعًا ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ الْمُ وَذُّنَ أَنْ يُومَ الْجُمُعَةِ ، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : نَادِ النَّاسَ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ . فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ ؟ قَالَ : قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُو حَيْرٌ مِنِي . أَفَتَأْمُرُونِي أَنْ اللَّهِ ، أُخْرِجَ النَّاسَ ، أَوْ أَنْ يَأْتُوا يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكِبِهِمْ .

هَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ . وَقَالَ يُوسُفُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ نَسِيبٍ لِإبْنِ سِيرِينَ ، وَقَالَ : أَنْ أُحْرِجَ النَّاسَ ، وَنُكَلِّفَهُمْ أَنْ يَحْمِلُوا الْخَبَثَ مِنْ طُرُقِهِمْ إِلَى مَسْجِدِكُمْ .

٥[ ١٩٤٧] [الإتحاف: خز حب كم حم عم ٢١٦] [التحفة: دس ق ١٣٣] ، وتقدم برقم: (١٧٣٨) ، (١٧٣٩) .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) أقحم بعده في الأصل: «محمد» وهو خطأ، فوالد أبي المليح اسمه: أسامة بن عمير، وقد روى هذا الحديث بهذا الإسناد جماعة فلم يزيدوا على المثبت.

٥ [ ١٩٤٨ ] [ الإتحاف : خز كم خ م ٧٩١٩ ] [ التحفة : خ م د ق ٥٧٨٣ - ق ٥٩٨٥ ] .





## ١٢٠ - بَابُ أَمْرِ الْإِمَامِ الْمُؤَذِّنَ بِحَذْفِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ بَدَلَهُ

٥ [١٩٤٩] صرتنا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ . فَقَالَ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذِي؟! فَقَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي ، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (١) ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .

#### ١٢١ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالنِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ

الَّذِي خَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي النَّبِيُّ يَكَافِي إِنْ كَانَ عَبَّادُ (٢) بْنُ مَنْصُورِ حَفِظَ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي أَذْكُرُهُ .

٥[١٩٥٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ مَنْصُورِ - عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ: «أَنْ صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ».

### ١٢٢ - بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَبَيْنَ صَلَاةِ التَّطَقُعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ أَوْ خُرُوجٍ

٥[١٩٥١] صرتنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْبُهُ عُمَّا أَنْ أَلُهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ

٥ [٩٤٩] [ الإتحاف: خزكم خ م ٩١٩٧] [ التحفة: خ م د ق ٥٧٨٣ - ق ٥٨٩٨].

<sup>(</sup>١) العزمة: الحق والواجب. (انظر: النهاية ، مادة: عزم).

<sup>(</sup>٢) قبله في الأصل: «بن» وهو خطأ ، وهو عباد بن منصور الناجي . انظر: «تاريخ الإسلام» (٤/ ٩٤).

٥ [ ١٩٥٠ ] [الإتحاف : خز ٨٠٨٤] [التحفة : خ م د ق ٥٧٨٣ - ق ٥٨٩٨ ] .

٥ [ ١٩٥١] [ الإتحاف: خز عه طح كم حم ١٦٨١٩] [ التحفة: م د ١١٤١٤] ، وتقدم برقم: (١٧٨٨) .



قُمْتُ أُصَلِّي ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ .

## ١٢٣ - بَابُ الإِكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالثَّقَدُمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْجُمُعَةَ بِالْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ الْجُمُعَةَ

٥[١٩٥٢] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ﴿ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّي مَكَانِي ، فَقَالَ لِي : لَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَمْضِي أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَكَلَّمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَ بِذَلِكَ .

#### ١٢٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي مَنْزِلِهِ

- ٥ [١٩٥٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
- ٥ [١٩٥٤] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، قَالَ : مَالِكٌ أَخْبَرَنِي ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ الْعِمُ عَنْ الْعِمْ وَ الْمُعْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .
- ٥ [١٩٥٥] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا عَلِيُ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ .

٥ [ ١٩٥٢] [ الإتحاف: خزعه طح كم حم ١٦٨١٩ ] [ التحفة: م د ١١٤١٤].
 ١٩٤١/ ب].

٥ [٩٥٣] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٩٥٨٦] [التحفة: دت ٧٣٢٩].

٥[١٩٥٤] [الإتحاف: ميّ خز عه حم ١١١٤] [التحفة: م ت س ق ١٩٠١– د س ١٩٤٨– ت ٧٥٩١]، وسيأتي برقم: (١٩٥٥).

٥ [١٩٥٨] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٩٥٨٦] [التحفة: م ت س ق ١٩٠١ - د س ١٩٤٨ - د س ٧٥٤٨]، وتقدم برقم: (١٩٥٤).





# ١٢٥ - بَابُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ الْجُمُعَةِ لِلْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْهُ إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَقِفُ عَلَىٰ سَمَاع مُوسَىٰ بْنِ الْحَادِثِ مِنْ (١) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

٥ [١٩٥٦] حرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ [بِخَبَرٍ غَرِيبٍ] (٢) ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، فَرَأَىٰ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ رَآهَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حِصَنَةٍ (٣) عَلَى النَّخِيلِ . فَقَالَ : «لَوْ أَنْكُمْ إِذَا جِعْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَنْتُمْ حَتَّىٰ تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي» . عَلَى النَّخِيلِ . فَقَالَ : «لَوْ أَنْكُمْ إِذَا جِعْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَنْتُمْ حَتَّىٰ تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي» . قَالُوا : نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ قَالُوا : نَعَمْ بِآبَائِنَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَة صَلَّى بِهِمْ وَالْمُ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا . قَالَ : فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَة صَلَّى بِهِمْ وَسُلِي بَعْدَ الْجُمُعَة فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَمْ يَرَيُصلِّى بَعْدَ وَسُولَ اللَّهِ وَيَا الْمُسْجِدِ ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَذَكَرَ الْحُمُعَة يَوْمَ الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، كَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

# ١٢٦ - بَابُ أَمْرِ الْمَأْمُومِ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَذْ يَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِأَذْبَع دَكَعَاتٍ بِلَفْظِ مُخْتَصَرٍ غَيْرِ مُتَقَصَّىٰ

٥ [١٩٥٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيَّ . وصر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كِلَيْهِمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» .

وَقَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُمْ أَمْرُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل «في» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [١٩٥٦] [الإتحاف: خزحب كم ٣٧٩٠].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) حصنة : بكسر ففتح جمع حِصْن ، وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه . «تاج العروس» (ح ص ن) (٤٣٣/٣٤) .

٥[١٩٥٧][الإتحاف: خز حب حم ١٨٠٨٣][التحفة: د ١٢٥٩٠ م ١٢٦٣٥ ـ د ١٢٦٥٤ ـ ت ١٢٦٦٧]، وسيأتي برقم: (١٩٥٨).





#### ١٢٧ - بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُتَقَصَّىٰ لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِنَّمَا أَمَرَ الْمَرْءَ بِأَنْ يَتَطَوَّعَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَهَا ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَا صُلِّي بَعْدَهَا فَتَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ .

ه [١٩٥٨] صرتنا أَبُوعَمَّارِ (١) الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حوصرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيدِّ. حوصرتنا سَلْمُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيدٍّ. حوصرتنا سَلْمُ بْنُ عُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيدٍّ. حوصرتنا سَلْمُ بْنُ عَنْ الْجَنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، جَمِيعًا ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» .

### ١٢٨ - بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْمَنَازِلِ بَعْدَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ لِلْغَدَاءِ وَالْقَيْلُولَةِ

- ٥ [١٩٥٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، وَالْحَسَنُ بْنُ قَزْعَة ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاذِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ ثُمَّ
- ه [١٩٦٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ١٩٦٠] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ : مَا كُنَّا نَتَعَدَّىٰ وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ .
- ٥ [١٩٦١] صر ثنا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ .

٥[١٩٥٨] [الإتحاف: مي خز عه طح حب ١٨٠٨٢] [التحفة: د ١٢٥٩٠ م ١٢٦٣٥ ـ د ١٢٦٥٤ ـ ت ١٢٦٦٧]، وتقدم برقم: (١٩٥٧).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «و) وهو خطأ ، والتصويب من «الإتحاف».

٥ [١٩٥٩] [الإتحاف : خز عه حب قط حم ٦٩٠٠] [التحفة : خ د ٢٦٨٣ - ت ٢٩٨٨ - خ ٤٧٥٧]، وسيأتي برقم : (١٩٦٠).

٥[١٩٦٠] [الإتحاف: خز عه حب قط حم ٦١٩٠] [التحفة: خ ٤٧٥٧ - خ د ٦٨٣٤ - ت ٢٩٨٨]، وتقدم برقم: (١٩٥٩).

١[١٩٥] ا

٥ [ ١٩٦١] [ الإتحاف : خز حب ٨٨٨] [ التحفة : خ ٥٥٩ - خ ٧٠٧ - ق ٧٨٠] .

#### صِيُلِح اللهُ عَرَايَة





#### ١٢٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإِنْتِشَارِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

وَالْإِبْتِغَاءِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] إِلَّا أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَعِيدَ بْنَ عَنْهُ سَعِيدٌ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، غَيْرَ عَنْبَسَةَ الْقَطَّانَ هَذَا ، وَلَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ الَّذِي رَوَىٰ عَنْهُ سَعِيدٌ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللهُهُ اللللهُ الللهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّ

٥[١٩٦٢] عرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ بَصْرِيٌّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَنْبَسَةَ وَ (١) هُوَ الْقَعَظَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ (٢) قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهُ إِذَا صَلَّى الْمُسْجِدِ فَيُصَلِّى مَا شَاءَ اللَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَدَارَ طَوِيلًا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّى مَا شَاءَ اللَّهُ صَلَّى الْجُمُعَةَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَدَارَ طَوِيلًا ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّى مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّى . فَقُلْتُ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ لِأَيِّ شَيْء تَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ : لِأَنِّى رَأَيْتُ سَيِّدَ اللَّهُ لَأَيْ شَيْء تَصْنَعُ هَذَا؟ قَالَ : لِأَنِّى رَأَيْتُ سَيِّدَ السَّلَوْ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ فَالِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ فَالِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰهُ فَانَتَهُمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] إلَى آخِرِ الْآيَةِ .

\* \* \*

٥ [١٩٦٢] [الإتحاف: خز ٦٩٣٧].

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «يعني» ولعله صحح عليه ، أو نسبه لنسخة .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الإتحاف»: «عبد الله بن بسر هذا هو الحبراني ضعفه القطان وابن معين ، وقال النسائي: ليس بثقة».





## الِأَجُاكِينُ لِلْسُونَةُ فَإِنْجَافِ اللَّهُ الْكَالِلَّا مُعَالِّلُهُ مُعَالِّلُهُ مُعَالِّلُهُ مُعَالِّل

٥ [١٩٦٣] كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

صر ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ - أَصْلُهُ كُوفِيٌّ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو بَحْرِ (١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ غُرَابٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَالِبٍ (٢) .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ عِنْدِي مَعْلُولٌ .

ه [١٩٦٤] صرثنا الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا النَّصْرُبْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: وَأَيْتُكَ تَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ بِوَجْهِهِ إِذَا قَامَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيْتُكَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِذَا قَامَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيْتُكَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِذَا قَامَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيْتُكَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِذَا قَامَ يَخْطُبُ ، فَقُلْتُ لَهُ: وَأَيْتُكَ تَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِذَا قَامَ يَخْطُنُ .

٥ [١٩٦٣] [الإتحاف: خز ٢١٠٨].

<sup>(</sup>۱) كذا في «الإتحاف» ، ولم نقف على من كناه بهذه الكنية ، بل المعروف في كنيته كما في مصادر ترجمته : «أبو إسحاق» ، ولعل الصواب : «أترجة» ، كما في موضع آخر من «الإتحاف» (١٦٩٨٧) ، وهو لقب له ، وقد ذكره ابن حجر في «نزهة الألباب» (١٦/١٥) لكن بدون ها = : «أترج» ، ولقبه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٨/ ٣٧٣) : «ترنجة» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٩٣) فقال: «أخبرنا أبوحازم الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا إسهاعيل بن إسحاق – أصله كوفي – بالفسطاط، حدثنا محمد بن علي بن غراب، حدثنا أبي، عن أبان بن عبدالله البجلي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: كان النبي على إذا صعد المنبر – أو قال: قعد على المنبر – استقبلناه بوجوهنا».

٥[١٩٦٤][الإتحاف: خز ٢١٠٨][التحفة: ق ٢٠٧٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (٣/ ٢٨١) فقال: «قال: وأخبرنا أبوبكربن خزيمة، قال: هذا الخبر عندي معلول، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا النضر بن إسهاعيل، عن أبان بن عبد الله البجلي قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقال له: رأيتك تستقبل الإمام بوجهك! قال: رأيت أصحاب رسول الله على يفعلونه. قال الشيخ: وكذلك رواه ابن المبارك، عن أبان بن عبد الله ، عن عدي بن ثابت، إلا أنه قال: هكذا كان أصحاب رسول الله على يفعلون برسول الله على .

#### صَجُيْكِ الْنَاجُرَالِيَة





٥ [١٩٦٥] رَأَىٰ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُمِّ الْحَكَمِ (١) يَخْطُبُ قَاعِدًا، قَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَرَةً أَوْ لَهُوّا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمَا﴾ [الجمعة: ١١].

عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (٢) .

٥[١٩٦٦] وعن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمْرِو (٣) بْنِ عُثْمَانَ الرَّقِّيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . . . نَحْوَهُ .

\* \* \*

٥ [١٩٦٥] [الإتحاف: خزعه ١٦٣٨٠] [التحفة: م س ١١١٢٠].

<sup>(</sup>١) في «الإتحاف» : «الحطب» ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «صحيح مسلم» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦٧) من طريق شعبة ، عن منصور ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي عبيدة ، عن كعب بن عجرة قال : دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا ، ققال : دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا ، وقال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَصَّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا ﴾ [الجمعة : ١١] .

٥ [١٩٦٦] [الإتحاف: خزعه ١٦٣٨٠] [التحفة: م س ١١١٢٠].

<sup>(</sup>٣) في «الإتحاف» : «محمد» ، وهو خطأ ، والمثبت من مصادر ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٤٧) .



### ٥- نَجُهُمُ الْرَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِمِ الْمِ

الْمُخْتَصَرُمِنَ الْمُخْتَصَرِمِنَ الْمُسْنَدِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَادِ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ عَلَىٰ الْقَلْبِ مِنْ عَيْرِ قَطْعِ فِي الْإِسْنَادِ، وَلَا جَرْحٍ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا نَذْكُرُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ بَعْضِ الْأَخْبَارِ شَيْئًا(١)، إِمَّا لِشَكِّ فِي سَمَاعِ الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا نَذْكُرُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ رَاوِ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةِ وَلَا جَرْحٍ فَنُبَيِّنُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ رَاوِ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةِ وَلَا جَرْحٍ فَنُبَيِّنُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ رَاوِ لَا نَعْرِفُهُ بِعَدَالَةِ وَلَا جَرْحٍ فَنُبَيِّنُ أَنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهُ وَلَا جَرْحِ خَبَرِ غَيْرِ صَحِيحٍ لَا نُبَيِّنُ عِلْتَهُ الْمُولِيةَ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمَ بِذِكْرِ خَبَرِ غَيْرِ صَحِيحٍ لَا نُبَيِّنُ عِلَتَهُ فَيَعْتَرُ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَسْمَعَهُ فَاللَّهُ الْمُوفِقُ لُ لِلصَّوَابِ .

### ١ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِيمَانِ

قَالَ أَبِكِر: قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيِّ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي (٣) جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

ه [١٩٦٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ النَّبَعِيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ لِي جَرَّةَ انْتُبِذَ لِي فِيهَا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَإِذَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ . فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ . فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ هَعَ الْقَوْمِ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ مِنْ حَلَاوَتِهِ . فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ هَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شيء» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة، ويمكن أن يوجّه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف، ينظر: «الخصائص» (٩٧/٢)، و«التوضيح» لابن مالك (٣٧/١)، أو أن يكون على جعل اسم «إن» ضمير شأن مقدرًا، وخبرها هو الجملة، والتقدير: «فإنه – أي الشأن – في القلب من بعض الأخبار شيء». ينظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «ابن» والصواب ما أثبتناه ، وينظر ترجمة أبي جمرة من «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٢٠٥) .

٥[١٩٦٧][الإتحاف: خز جاعه طح حب حم ٩٠٣٤][التحفة: م س ٥٤٧٩ - س ٥٤٩١ - م د س ٥٦٢٣ - خ م دت س ٢٥٢٤ - م ٢٥٤٩]، وتقدم برقم: (٣٣١)، (٣٣٢)، وسيأتي برقم: (٢٣١٢)، (٢٥٦٦).



\$ (2V.)

الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ، فَحَدِّثْنَا جُمَلًا (1) مِنَ الْأَمْرِ إِلْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا (٢). قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ إِلَا أَخَذْنَا بِهِ دَخَلْنَا بِهِ الْجَنَّة، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا (٢). قَالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَتُعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغَانِمِ، وَأَنْهَاكُمْ: عَنِ النَّبِيذِ (٣) فِي الدُّبَاءِ (١٤)، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ».

# ٢- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذِ الْإِيمَانُ وَالْإِسْلَامُ اسْمَانِ لِمُسَمَّى وَاحِدٍ

قَالُ أُبِكِر : خَبَرُ جِبْرِيلَ فِي مَسْأَلَتِهِ النَّبِيَّ عَيْكُ عَنِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.

٥ [١٩٦٨] صر ثنا شَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ » .

٥ [١٩٦٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عملا» والمثبت من الموضع السابق بنفس الإسناد والمتن برقم: (٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رآنا» والمثبت من الموضع السابق بنفس الإسناد والمتن برقم: (٣٣٠)، ومن «الإحسان» (٧٣٣٧) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٣) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير وغير ذلك، إذا تركت عليه الماء، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

<sup>(</sup>٤) الدباء: القرع، واحدها: دباءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. (انظر: النهاية، مادة: دبب).

٥ [١٩٦٨] [الإتحاف: خز حب عه ١٠٠٤٢] [التحفة: ت ٦٦٨٢- م ٧٠٤٧- خ م ت س ٧٣٤٤-م ٧٤٢٩].

<sup>۩[</sup>٥٩٨/ب].

٥ [١٩٦٩] [الإتحاف: خز حم ١٠١٧٧] [التحفة: خم ت س ٧٣٤٤ م ٧٤٢٩ - ت ٢٦٨٢ - م ٧٠٤٧].





### جِمَاعُ أَبْوَابِ(١) فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصِيَامِهِ

٣- بَابُ ذِكْرِ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ نَسْأَلُ اللَّهَ دُخُولَهَا ، وَإِغْلَاقِ أَبْوَابِ النَّارِ بَاعَدَنَا اللَّهُ مِنْهَا ، وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ بِاللَّهِ نَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهِمْ ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَاعَدَنَا اللَّهُ مِنْهَا ، وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ
 بِذِكْرِ لَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ فِي تَصْفِيدِ (١) الشَّيَاطِينِ

٥[١٩٧٠] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ قَالَ: «إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَبُوسُهَيْلٍ قَالَ: «إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَبُحَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ » .

قَالُ أَبُورُ : أَبُو سُهَيْلٍ عَمُّ مَالِكِ [بْنِ] (٣) أَنَسٍ .

٤ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ:
 وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةَ (١) الْجِنِّ مِنْهُمْ

لَا جَمِيعَ الشَّيَاطِينِ ، إِذِ اسْمُ الشَّيَاطِينِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ، وَذِكْرِ دُعَاءِ الْمَلَكِ فِي رَمَضَانَ إِلَى الْخَيْرَاتِ ، وَالتَّقْصِيرِ عَنِ السَّيِّئَاتِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ أَبْوَابَ الْجِنَانِ إِذَا فُتِحَتْ لَمْ يُعْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَلَا يُفْتَحُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النِّيرَانِ إِذَا أُعْلِقَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .

٥ [١٩٧١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ [بِخَبَرٍ

<sup>(</sup>١) جماع الأبواب: الجامع لها الشامل لما فيها . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جمع) .

<sup>(</sup>٢) التصفيد: الشد والتوثيق بالأغلال. (انظر: النهاية ، مادة: صفد).

٥[١٩٧٠] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ط ١٩٧٣٤] [التحفة: م ١٢٥٨٧ - خ م س ١٤٣٤٢ -س ١٤٦٠٤]، وسيأتي برقم: (١٩٧١).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن» ليس في الأصل ، والمثبت من «تهذيب الكمال» (٢٩٠/٢٩).

<sup>(</sup>٤) المردة: جمع مَارِد، وهو العاتِي الشديد. (انظر: النهاية، مادة: مرد).

٥ [ ١٩٧١] [ الإِتّحاف : خز حب كم ١٨١٥٨ ] [ التحفة : ت ق ١٢٤٩٠ - م ١٢٥٨٧ - خ م س ١٤٣٤٢ - س ١٤٣٤٢ - م س





غَرِيبٍ ] (() ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَنَادَى مُنَادِي (٢) : يَا بَاغِي يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ ، وَنَادَى مُنَادِي (٢) : يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ ، وَيَا بَاغِي الشَّرِ أَقْصِرْ (٣) ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ » .

# ٥ - بَابٌ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَنَّهُ خَيْرُ الشُّهُورِ لِلْمُسْلِمِينَ وَذِكْرِ إِعْدَادِ الْمُؤْمِنِ الْقُوَّةَ مِنَ النَّفَقَةِ لِلْعِبَادَةِ قَبْلَ دُحُولِهِ

٥ [١٩٧٧] حرثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارٍ وَيَحْيَىٰ بنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّنَنَا كَثِيرُ ابْنُ زَيْدٍ ، حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ ، حَدَّنَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَظَلَّكُمْ شَهْرُكُمْ هَذَا بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، مَا مَرَ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، مَا مَرَ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ مَنْ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، مَا مَرَ بِالْمُسْلِمِينَ شَهْرٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلَا مَرَ بِالْمُسَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلَا مَرَ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلَا مَرَ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلَا مَنَ بِالْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ شَرٌ لَهُمْ مِنْهُ بِمَحْلُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، وَلَا مَنَ بِالْمُنَافِقُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاتَبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاتّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاتّبَاعَ عَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاتّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَغُنْمٌ يَغُنُمُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ اتّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاتّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَغُنْمٌ يَغُنُمُهُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيُعِدُّ فِيهِ الْمُنَافِقُ اتّبَاعَ غَفَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاتّبَاعَ عَوْرَاتِهِمْ ، فَغُنْمٌ يَغُنُمُهُ الْمُؤْمِنِينَ .

هَذَا حَدِيثُ يَحْيَىٰ .

وَقَالَ بُنْدَارٌ: «فَهُوَ غُنْمٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، يَغْتَنِمُهُ الْفَاجِرُ».

عَمْرُو بْنُ تَمِيمٍ هَذَا يُقَالُ لَهُ: مَوْلَىٰ بَنِي رُمَّانَةَ (٥) مَدِينِيِّ .

<sup>(</sup>١) قوله: «بخبر غريب» ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) أقصر : أمسك عن المعاصي . (انظر : مجمع البحار ، مادة : قصر ) .

٥ [١٩٧٢] [الإتحاف: خز حم ١٧٩١٣].

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من «المسند» للإمام أحمد (١٠٩٣٤) من طريق أبي عامر به، «الترغيب والترهيب» للمنذري (٢/ ٦٨) نقلًا عن المصنف.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، «الأنساب» (٦/ ١٦٦)، وقال السمعاني: «الرماني من الأتباع، قال أبوحاتم بن حبان: =





# ٦- بَابُ ذِكْرِ تَفَضُّلِ اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَغْفِرَتِهِ إِيَّاهُمْ كَرَمَا وَجُودَا

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ خَلَفًا أَبَا الرَّبِيعِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ ، وَلَا عَمْرَو بْنَ حَمْزَةَ الْقَيْسِيِّ الَّذِي هُوَ دُونَهُ .

٥ [١٩٧٣] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، حَدَّثَنِي عَمْوُو (١) بْنُ حَمْزَةَ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَسْتَقْبِلُكُمْ وَتَسْتَقْبِلُونَ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَحْيٌ نَزَلَ ؟ قَالَ : "لَا » . قَالَ : عَدُو حَضَرَ ؟ قَالَ : "لَا » . قَالَ : قَالَ : "لَا هُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي أَوْلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ » ، وَأَشَارَ فَمَاذَا ؟ قَالَ : "إِنَّ اللَّه عَلَيْ وَلِي اللَّهِ عَلَيْ وَلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ » ، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَيْهَا ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَهُزُ رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ ﴿ : بَحِ بَحِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "يَا فَلَانُ ، ضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِق ، فَقَالَ : "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ فَلَانُ ، ضَاقَ بِهِ صَدْرُكَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ ذَكَرْتُ الْمُنَافِق ، فَقَالَ : "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، وَلَيْسَ لِكَافِرِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ \* .

٧- بَابُ ذِكْرِ تَزْيِينِ الْجَنَّةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ وَذِكْرِ بَعْضِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلصَّائِمِينَ
 في الْجَنَّةِ غَيْرِ مُمْكِنٍ لِآدَمِيٍّ صِفَتُهُ

إِذْ فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ ، إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ جَرِيرِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَجَلِيِّ .

هو مولى رمانة». اهـ. ووقع في «الإتحاف»، ومطبوعات «التاريخ الكبير» (٣١٨/٦)، و «الثقات» لابن
 حبان (٧/ ٢١٧): «زمانة» بالزاي، ووقع في مطبوعة «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٢٢): «مولى بني مازن».
 ٥ [١٩٧٣] [الإتحاف: خز ١٠٧١] [التحفة: ق ١٣٢٤].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر» والمثبت من الموضع السابق في التبويب، ومن «الإتحاف»، وينظر: ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٣٢٥).

<sup>.[1/197]</sup>합



٥ [١٩٧٤] صرنزا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بُنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ حَمَّادِ أَبُوعَتَّابٍ . وَمَرْتَا سَعِيدُ بْنُ أَيِي يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُرْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ بُرْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ الْغِفَارِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ (١) .

وَقَالَ سَعِيدُ بِنُ أَبِي يَزِيدَ (٢) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ وَهَلَ النَّهِي الْخَطَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، يَقُولُ ذَاتَ يَوْمٍ وَهَلَّ (٣) رَمَضَانُ ، فَقَالَ : "لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا رَمَضَانُ لَتَمَنَّتُ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ السَّنَةَ كُلَّهَا » فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ : يَا نَبِي اللَّهِ ، حَدِّثْنَا ، فَقَالَ : "إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِذَا لَكُولِ ، فَإِذَا يَا نَجِي اللَّهِ ، حَدُّثُنَا ، فَقَالَ : "إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ ، فَإِذَا كَانَ أَوْلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ، فَسَفَقَتْ وَرَقَ الْجَنَّةِ ، فَتَنْظُرُ الْحُولُ الْعِينُ اللَّهُ وَلَا يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ ، فَسَفَقَتْ وَرَقَ الْجَنَّةِ ، فَتَنْظُرُ الْحُولُ الْعَرْشِ ، فَسَفَقَتْ وَرَقَ الْجَنِّةِ ، فَتَنْظُرُ الْحُولِ الْعِينُ اللَّهُ وَلَا عَنْ الْعَرْلُ الْمَوْلِ الْعَيْنُ اللَّهُ وَلَا عَنْ الْعَرْشِ ، فَسَفَقَتْ وَرَقَ الْجَنِّ اللَّهُ وَالْمِنُ الْعَنْ اللَّهُ وَالْمَ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمَ وَالْمَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْمَنْ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ الْعَنْ اللَّهُ وَمَا مِنْ عَلَى لَوْنِ الْأَخُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ فَوَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِيلَا لَوْنُ طَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

٥ [١٩٧٤] [الإتحاف: خز أبويعلي ٢١١٤٥].

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل علامة التحويل : «ح» ، ولا وجه لها .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال سعيد بن أبي يزيد» كذا في الأصل ، وفي الإتحاف: «وقال الفريابي» .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «وهل»، وفي «شعب الإيهان» (٣٣٦١) من طريق المصنف عن أبي الخطاب: «وأهل»، وينظر: «تاج العروس» (٣١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) الحول: السنة . (انظر: النهاية ، مادة : حول) .

<sup>(</sup>٥) العين: جمع عيناء ، وهي الواسعة العين . (انظر: النهاية ، مادة : عين) .

<sup>(</sup>٦) الدرة: اللؤلؤة العظيمة . (انظر: اللسان، مادة: درر) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «يجدا» والمثبت من «شعب الإيمان» من طريق المصنف عن أبي الخطاب.



لُقْمَةِ مِنْهَا لَذَّة ، لَا يَجِدُ لِأَوَّلِهِ ، لِكُلِّ امْرَأَةِ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ سَرِيرًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ ، عَلَى كُلِّ سَرِيرًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ فِرَاشًا ، بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ (١) ، فَوْقَ كُلِّ فِرَاشٍ سَبْعُونَ أَرِيكَة ، وَيُعْطَى سَرِيرٍ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ ، مُوَشَّحٍ بِالدُّرِ ، عَلَيْهِ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، هَذَا بِكُلِّ يَوْمٍ صَامَهُ مِنْ رَمَضَانَ ، سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الْحَسَنَاتِ » .

وَرُبَّمَا خَالَفَ الْفِرْيَابِيُّ سَهْلَ بْنَ حَمَّادٍ فِي الْحَرْفِ وَالشَّيْءِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ.

٥ [١٩٧٥] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّهِ عَالَمَ الشَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الشَّهِ عَلَيْهُ الشَّهِ عَلَيْهُ الشَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غِفَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الشَّهِ عَلَيْهُ الشَّهِ عَلَيْهُ الشَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلْهُ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧]» .

### ٨- بَابُ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ صَعَّ الْخَبَرُ

٥ [١٩٧٦] صرتنا عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُ ، حَدَّتَنَا يُوسُ فُ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّتَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ سَلْمَانَ ، قَالَ : وَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ ، فَقَالَ : ﴿أَيُهَا النَّاسُ ، قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةَ ، وَقِيَامَ لَيْلِهِ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةَ ، وَقِيَامَ لَيْلِهِ عَظِيمٌ ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ ، شَهْرٌ فِيهِ لِيْلَةٌ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةَ ، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطُوعًا ، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ (٢) مِنَ الْخَيْرِ ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَة فِيمَا سِوَاهُ ، وَهُو شَهْرُ الصَّبْرِ ، وَالصَّبْرُ نُوابُهُ فِيهِ فَرِيضَة ، وَشَهْرُ الْمُواسَاةِ ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً الْمُؤْمِنِ ، مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مِنَ النَّارِ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ فَطَّرَ فِيهِ مِنَ النَّارِ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْ تَقِصَ مِنْ أَجْوِهِ شَعْرُ الْعَالِهِ ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْ تَقِصَ مِنْ أَجْدِهِ مِنَ النَّارِ ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْ تَقِصَ مِنْ أَجْدِهُ مَاءً ، أَوْ مَذْ قَوْ لَبَنِ ، وَهُو شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ ، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ

<sup>(</sup>١) الإستبرق: ما غلظ من الحرير. (انظر: النهاية ، مادة: إستبرق).

٥ [١٩٧٥][الإتحاف: خز أبويعلي ٢١١٤٥].

٥ [١٩٧٦] [الإتحاف: خز هب ١٩٧١].

<sup>(</sup>٢) الخصلة: الشعبة والجزء من الشيء، أو الحالة من حالاته. (انظر: النهاية، مادة: خصل).





مِنَ النَّارِ، مَنْ حَقَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، وَاسْتَكْثِرُوا ﴿ فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالِ: خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْحَصْلَتَانِ خِصَالِ: خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، فَأَمَّا الْحَصْلَتَانِ اللَّهَ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى اللَّانِ ثُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى النَّانِ ، وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا، سَقَاهُ اللَّهُ بِكُمْ عَنْهُمَا: فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَشْبَعَ فِيهِ صَائِمًا، سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ».

#### ٩ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الإجْتِهَادِ فِي الْعِبَادَةِ فِي رَمَضَانَ

لَعَلَّ الرَّبَّ ﷺ بِرَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، يَغْفِرُ لِلْمُجْتَهِدِ فِيهِ قَبْلَ يَقْضِي الشَّهْرَ وَلَا يَرْغَمُ بِأَنْفِ الْعَبْدِ بِمُضِيِّ رَمَضَانَ قَبْلَ الْغُفْرَانِ .

٥ [١٩٧٧] صرثنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ رَقِي الْمِنْبَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كُنْتَ تَصْنَعُ هَذَا؟! فَقَالَ : «قَالَ فَقَالَ : «قَالَ لَيْ جِبْرِيلُ : أَرْغَمَ (١) اللَّهُ أَنْفَ عَبْدِ أَوْ بَعُدَ دَحَلَ رَمَضَانُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدِ – أَوْ : بَعُدَ – أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ – أَوْ : بَعُدَ – أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ – أَوْ : بَعُدَ – أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ . ثُمَّ قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ عَبْدٍ أَوْ بَعُدَ ، ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّي (٢) عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : آمِينَ .

### ١٠ بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ بِالْحَيْرِ وَالْعَطَايَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إلى انْسِلَاخِهِ اسْتِنَانًا بِالنَّبِيِّ ﷺ

٥ [١٩٧٨] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

<sup>۩[</sup>١٩٦/ب].

٥[١٩٧٧][الإتحاف: خز ٢٠٢١][التحفة: م ١٢٦١٧-م ١٢٧٩].

<sup>(</sup>١) الرغم: من الرغام، وهو: التراب، أي: ألصقه به، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. (انظر: النهاية، مادة: رغم).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

٥ [١٩٧٨] [الإتحاف: خزعه حب ابن عساكر حم ١٨٠٢] [التحفة: خ م تم س ٥٨٤٠].



عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ ، يَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ الْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مِا لَكُوسَلَةِ . الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

### ١١ - بَابُ الإِجْتِنَانِ بِالصَّوْمِ مِنَ النَّارِ إِذِ اللَّهُ ﷺ جَعَلَ الصَّوْمَ جُنَّةً (١) مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

٥ [١٩٧٩] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْسَوْمُ جُنَّةٌ » .

٥[١٩٨٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ وَهُ وَ ابْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ الْعَاصِ ، فَدَعَا بِلَبَنِ لِقْحَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا اللَّهِ عَيْلِا اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْقِتَالِ » .

قَالَ: «وَصِيَامٌ حَسَنٌ صِيَامُ فَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ».

# ١٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَكُونُ جُنَّةً بَاجْتِنَابِ مَا نُهِيَ الصَّائِمُ عَنْهُ

وَإِنْ كَانَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِمَّا لَا يُفَطِّرُهُ وَلَكِنْ يُنْقِصُ صَوْمَهُ عَنِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ.

٥[١٩٨١] صرثنا بَحْرُ (٢) بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي

<sup>(</sup>١) الجُنَّة : الوقاية . (انظر : النهاية ، مادة : جنن) .

٥[١٩٧٩] [الإتحاف: مي خز عه ١٨١٦٣] [التحفة: م ق ١٢٤٧٠ – خ م س ١٢٨٥٣ – س ١٢٨٨٤]، وسيأتي برقم: (١٩٨٥).

٥[١٩٨٠] [الإتحاف: خز حب حم ١٣٦١٥] [التحفة: س ٩٧٧٢ - س ق ٩٧٧١]، وسيأتي برقم: (٢٢٠٠).

٥ [ ١٩٨١] [ الإتحاف: مي خز كم حم ٣٠٧٣] [ التحفة: س ٥٠٤٧].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يحييي» وهو خطأ ، والمثبت من «الإتحاف» ، وينظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٦/٤).



EVA >

جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ بَشَّارِ (١) بْنِ أَبِي سَيْفٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَن عَن عَن عَن اللَّهِ عَيَّا يَهُ وَل : عَن أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا يَقُولُ: «الصَّوْمُ جُنَةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ».

### ١٣ - بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ وَأَنَّهُ لَا عِدْلَ (٢) لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

٥ [١٩٨٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَصْرِ الْهِلَالِيَّ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَمَامَةَ ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» .

قَالَ أَبِكِر : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ هَذَا هُوَ الَّذِي قَالَ [فِيهِ] (٣) شُعْبَةُ: هُـوَ سَيِّدُ بَنِي تَعِيم .

١٤ - بَابُ ذِكْرِ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ السَّالِفَةِ بِصَوْمٍ شَهْرِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

٥ [١٩٨٣] صرثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (٤) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «سيف» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، وينظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (٤/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) العدل: المِثْل والمساواة . (انظر: النهاية ، مادة : عدل) .

٥ [١٩٨٢] [الإتحاف: خزكم ٦٣٦٤] [التحفة: س ٤٨٦١].

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>0 [</sup>۱۹۸۳] [الإتحاف: جا خز عه حب حم ۲۰٤٦] [التحفة: خ م د س ۱۲۲۷۷ – خ د س ۱۰۱۵۰ – خ د س ۱۰۱۵۰ – خ د س ۱۰۵۵۵ – خ م س ۱۰۵۲۵ ]، وسيأتي برقم: (۲۷۷۶ – خ س ق ۱۰۵۳۵ )، وسيأتي برقم: (۲۷۷۶ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبيدة» وهو خطأ، والحديث حديث ابن عيينة، ولا يعرف في الرواة من اسمه سفيان بن عبيدة. ينظر: «تهذيب الكهال» (١١/ ١٧٧).

<sup>.[</sup>أ/١٩٧]합





## ١٥ - بَابُ ذِكْرِ تَمْثِيلِ الصَّائِمِ فِي طِيبَةِ رِجِهِ بِطِيبِ رِيحِ الْمِسْكِ إِذْ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ

٥[١٩٨٤] صر ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ الْعَطَّارَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ (١)، عَنْ أَبِي سَلَّام ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْن زَكْرِيًّا بِخَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُ وا بِهِنَّ ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ بِهِنَّ ، فَأَتَاهُ عِيسَىٰ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَيَـأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ . فَإِمَّا أَنْ تُخْبِرَهُمْ ، وَإِمَّا أَنْ أَخْبَرَهُمْ . فَقَالَ : يَا أَخِي ، لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ تَسْبِقْنِي بِهِنَّ أَنْ يُحْسَفَ بِي ، أَوْ أُعَذَّبَ (٢) . قَالَ : فَجَمَعَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِبَيْتِ الْمَقْدِس ، حَتَّى امْتَلاَّ الْمَسْجِدُ ، وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ. أَوَّلُهُنَّ: أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْعًا ؛ فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِص مَالِهِ ، بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٣) ، ثُمَّ أَسْكَنَهُ دَارًا ، فَقَالَ : اعْمَلْ وَارْفَعْ إِلَيَّ ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيَرْفَعُ إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ ، فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا . وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَى وَجْهِ عَبْدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ (١٠) مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكِ ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ الصِّيَامَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُقُ ، فَأَوْ ثَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ ، وَقَرَّبُوهُ لِيَ ضُرِبُوا

٥ [ ١٩٨٤] [الإتحاف : خز حب كم حم ٢٠١٠] [التحفة : ت س ٣٢٧٤]، وتقدم برقم : (٥١٩)، (٩٩٠).

<sup>(</sup>١) قوله «زيد بن سلام» وقع في الأصل: «زيد بن أبي سلام» وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عذب» والمثبت من «مسند أبي داود الطيالسي» (١٢٥٧) عن أبان به.

<sup>(</sup>٣) **الورق**: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

<sup>(</sup>٤) العصابة: جماعة من الناس. (انظر: النهاية، مادة: عصب).



٤٨٠

عُنُقَهُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِي مِنْكُمْ ؟ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ وَالْكَفِيرَ ، حَتَّىٰ فَدَىٰ نَفْسَهُ . وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا ، وَمَثَلُ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعًا فِي فَدَىٰ نَفْسَهُ . وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيرًا ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنْكُو اللَّهِ » . بِذِكْرِ اللَّهِ » .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ بِهِنَّ : الْجَمَاعَةِ ، وَالسَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الطَّاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ ، إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُ وَ مِنْ جُئَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ ، إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ ، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُ وَمِنْ جُئَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ ، إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ ، وَمَن ادَّعَى اللَّهِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُ وَمِنْ جُنَى الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللَّهِ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى . تَدَاعُوا بِهَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللَّهِ ».

### ١٦ - بَابُ ذِكْرِ طِيبِ خِلْفَةِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٥ [١٩٨٥] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرِ الْبُوْسَانِيَّ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ لَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - يَعْنِي : «قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَهُو لِي ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ - يَعْنِي : «قَالَ اللَّهُ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ ، فَهُو لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، الصِّيَامُ (١) جُنَّةٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيبَدِهِ ، لَخُلُوفُ (٢) فَيمِ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، الصَّيامَ فَنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : إِذَا (٣) أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِي عَنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : إِذَا (٣) أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِي وَبْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : إِذَا (٣) أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ ، وَإِذَا لَقِي رَبِي مِسَوْمِهِ » .

<sup>0 [</sup>۱۹۸۰] [الإتحاف: خزعه حب حم ۱۸۱۶] [التحفة: م ق ۱۲٤۷ - ت ۱۲۷۱ - م ۱۲۸۰ - خ م س ۱۲۸۵۳ - س ۱۲۸۸۶ - خ س ۱۳۷۷ ]، وتقدم برقم: (۱۹۷۹)، وسيأتي برقم: (۱۹۸۹)، (۱۹۸۸)، (۱۹۸۹).

<sup>(</sup>۱) بعده في الأصل: «عنه» والمثبت بدونه كها في مصادر الحديث. ينظر: «مسند أحمد» (۷۸۰۸) من طريق محمد بن بكر، و«صحيح البخاري» (۱۹۰٦)، و«صحيح مسلم» (۱/۱۱۷۱) من طرق عن ابن جريج، والحديث في «الإحسان» (٣٤٢٧) من طريق المصنف دون قوله: «الصيام جنة».

<sup>(</sup>٢) الخلوف: تَغَيُّر ريح الفم. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إذ» والمثبت من «الإحسان» من طريق المصنف.

#### المُجَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِ





# ١٧ - بَابُ ذِكْرِ إِعْطَاءِ الرَّبِّ عَلَىٰ الصَّائِمَ أَجْرَهُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِذِ الصِّيَامُ مِنَ الصَّبْرِ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ : ﴿إِنَّمَا يُـوَقَى ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ الزمر: ١٠].

٥ [١٩٨٦] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَة ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُ ﴿ ، عَنْ الْبَي عَيْلِا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِا ، قَالَ : «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْنَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، قَالَ اللَّهُ : إِلَّا الصِّيَامَ ، فَهُولِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي ، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي ، وَيَدَعُ لَذَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَيَدَعُ لَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَلَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَلِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ : فَرْحَةُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، وَلِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ : فَرْحَةُ حِينَ يُغْطِرُ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ » .

١٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الصِّيَامَ مِنَ الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَأُوَّلْتُ خَبَرَ النَّبِيِّ عَلَىٰ

٥ [١٩٨٧] صرثنا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَعْنَ بْنَ مُحَمَّدِ يُحَدِّثُ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَخَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ» .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّـهُ لِي، وَأَنَـا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».

٥ [١٩٨٨] صرثناه إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ السَّلِيمِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ

٥[١٩٨٦] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٨١٦٦] [التحفة: م ق ١٢٤٧٠ - ت ١٢٧١٩ - م ١٢٨٠٥ - خ م س ١٢٨٥٣ - س ١٢٨٨٤ - خ س ١٣٧٧٨]، وتقدم برقم: (١٩٧٩)، (١٩٨٥)، وسيأتي برقم: (١٩٨٨)، (١٩٨٩).

<sup>۩[</sup>۱۹۷/ب].

٥ [١٩٨٧] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٤٥٨] [التحفة: ق ١٢٢٩٤].

٥[١٩٨٨] [الإتحاف: خز عه كم ١٨٠١٦] [التحفة: م ق ١٢٤٧٠ - م ١٢٨٠٥ - خ م س ١٢٨٥٣ - س ١٢٨٨٤ - خ س ١٣٧٧٨]، وتقدم برقم: (١٩٧٩)، (١٩٨٥)، (١٩٨٦)، وسيأتي برقم: (١٩٨٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «السلمي» وهو خطأ ، والتصويب من «إكمال تهذيب الكمال» (٢/ ١٥٥) ، بفتح السين نسبة إلى سليمة فخذ من الأزد .

مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِهَذَا الْبَقِيعِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَالَ أَبِكِر: الْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَلَا تَسْمَعُ الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ . أَلَا تَسْمَعُ الْمَقْبُرِيَّ يَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ بِالْبَقِيعِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ .

# ١٩ - بَابُ ذِكْرِ فَرَحِ الصَّائِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِعْطَاءِ الرَّبِّ إِيَّاهُ ثَوَابَ صَوْمِهِ بِلَا حِسَابٍ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

٥ [١٩٨٩] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَصَيْلٍ . ح وصر ثنا علي بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُوَّةَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَبْعُ مُرْدَ ، وَإِذَا لَقِي اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ ، وَالَّذِي نَفْسُ أَجْزِي بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ (١) : إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِي اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ».

لَمْ يَقُلِ الدَّوْرَقِيُّ: «فَجَزَاهُ».

# ٢٠ بَابُ ذِكْرِ اسْتِجَابَةِ اللَّهِ ﷺ دُعَاءَ الصُّوَّامِ إِلَىٰ فِطْرِهِمْ مِنْ صِيَامِهِمْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ

٥ [١٩٩٠] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُحَدِّدِ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ الْمُحَارِبِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمُلَائِيُّ عَنْ أَبِي مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مُدِلَّةَ ، عَنْ

٥[١٩٨٩] [الإتحاف: خزعه حم ٢٠٢٥] [التحفة: م س ٢٠٢٧ - م ق ١٢٤٧ - ت ١٢٧١ - م ١٢٨٠٥ - ١٢٨٠ - م ١٢٨٠٥ - م ١٢٨٠٥ - م خ م س ١٢٨٥٣ - س ١٢٨٨٤]، وتقدم برقم: (١٩٨٥)، (١٩٨٨)، (١٩٨٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فرحتان» والصواب ما أثبتناه.

٥[١٩٩٠] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠٧٤] [التحفة: دت ق ١٤٨٧٣ - ت ق ١٥٤٥٧].



أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّىٰ يُفْطِرَ، وَإِمَامٌ عَدْلٌ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَوَاتِ، فَيَقُولُ الرَّبُ ﷺ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينِ».

أَبُو مُجَاهِدٍ اسْمُهُ (۱) سَعْدٌ الطَّائِيُّ ، وَأَبُو مُدِلَّةَ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَعَمْرُو بْنُ قَيْسٍ هَذَا أَجُدُ عُبَّادِ الدُّنْيَا .

# ٢١ - بَابُ ذِكْرِ بَابِ الْجَنَّةِ الَّذِي يُخَصُّ بِدُخُولِهِ الصُّوَّامُ دُونَ غَيْرِهِمْ

وَنَفْيِ الظَّمَأْ عَمَّنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهَا ، جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهُمْ .

٥ [١٩٩١] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ (٢) ، لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ (٢) ، لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا» .

أَبُو حَازِمٍ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ ثِقَةٌ ، لَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ مِثْلُهُ .

## ٢٢ - بَابُ صِفَةِ بَدْءِ الصَّوْمِ كَانَ فِي تَخْيِيرِ اللَّهِ ﷺ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِطْعَامِ

وَنَسْخِ ذَلِكَ بِإِيجَابِ الصَّوْمِ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ.

٥ [١٩٩٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «أبو مجاهد اسمه» وقع في الأصل: «أبو مجاهد هو هذا سمه» ، والمثبت من «الإتحاف».

٥ [ ١٩٩١] [ الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٥٥] [ التحفة: س ٢٦٧٩].

<sup>(</sup>٢) **الريان**: اسم باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه (و هو مِن الرِّيِّ بمعنى الارتواء والشبع من الماء). (انظر: النهاية، مادة: ريان).

٥ [١٩٩٢] [ الإتحاف: مي خزعه حب كم ٥٩٧٥] [ التحفة: خم دت س ٤٥٣٤].



٤٨٤

الْحَارِثِ ، عَنْ بُكَيْرٍ ﴿ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَىٰ سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ، وَافْتَدَىٰ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ ، حَتَّى أُنْزِلَتِ الْآيَةُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ الْآيَة [البقرة: ١٨٥].

### ٢٣ - بَابُ ذِكْرِ مَا كَانَ الصَّائِمُ عَنْهُ مَمْنُوعًا بَعْدَ النَّوْمِ فِي لَيْلِ الصَّوْمِ

مِنَ الْأَكْلِ وَالصَّوْمِ وَالْجِمَاعِ عِنْـ لَـ ابْتِـ لَمَاءِ فَـ رْضِ الْـصِّيَامِ ، وَنَـسْخِ اللَّهِ جَافَقَا ذَلِكَ بِإِبَاحَتِهِ لَهُمْ ذَلِكَ أَجْمَعَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ تَفَضَّلًا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَفْـوَا مِنْهُ عَنْهُمْ ، وَتَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ .

٥ [١٩٩٣] صر ثنا سَعِيدُ بن يُحيَى الْقُرَشِيُ ، حَدَّثَنِي عَمِّي عُبَيْدُ بن سَعِيدِ ، حَدَّنَا إِسْرَاثِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ ﷺ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا ، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ ، لَمْ يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ ، وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنَّ قَيْسَ بنَ صِوْمَةً كَانَ صَائِمًا ، فَلَمًا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكِ طَعَامُ ؟ قَيْسَ بنَ صِوْمَةً كَانَ صَائِمًا ، فَلَمًا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكِ طَعَامُ ؟ قَالَتْ : لَا . وَلَكِنْ أَطْلُبُ ، فَطَلَبَتْ لَهُ ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنُهُ ، وَجَاءَتُهُ امْرَأَتُهُ ، قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ . فَأَصْبَحَ ، فَلَمًا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ (١١ ) ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ ، قَالَتْ : خَيْبَةً لَكَ . فَأَصْبَحَ ، فَلَمًا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ (١١ ) ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ ، فَقَالَ : ﴿ أُحِلَ لَكُمْ النَّعَمَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ (١١ ) ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَلَتُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ النَّيْ عَنْهُ الْمُ الْمُعَلِقُ النَّهُ الْمُعَلِقُ النَّهُ الْمُحْرَا وَالْعَرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْمُ الْمُحْرِ ﴾ [البقرة : ١٨٧] . فَقَرَحُوا بِهَا فَرَحَا شَدِيدًا . فَقَالَ : ﴿ كُلُواْ وَالْمَرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اللَّهُ مُ اللَّكَانُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُتَدِولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>. [</sup>ጎ/ነዓአ] 🏻

٥ [٩٩٣] [الإتحاف: مي خز حب حم ٢١٢٨] [التحفة: خ دت ١٨٠١ – س ١٨٤٣].

<sup>(</sup>١) غشي عليه: أغمي عليه. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

 <sup>(</sup>٢) الرفث: الجماع، ورفث القول: الإفصاح بها يجب أن يكنى عنه من ذكر الجماع. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٧٤).





### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَهِلَةِ وَوَقْتِ ابْتِدَاءِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٢٤ - بَابُ الْأَمْرِ بِالصِّيَامِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ يُغَمَّ عَلَى النَّاسِ

ه [١٩٩٤] صر ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا وَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ (١) فَاقْدُرُوا لَهُ (٢)» .

# ٥٧- [بَابُ] (٣) ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَالَتَكَالَا جَعَلَ الْأَهِلَةَ مَا الْأَهِلَةَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ لِصَوْمِهِمْ وَفِطْرِهِمْ

إذْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ الطَّيِّةُ بِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَتِهِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَتِهِ مَا لَـمْ يُغَمَّ ، قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ الْآيةَ [البقرة: ١٨٩].

ه [١٩٩٥] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم (٤) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللَّه جَعَلَ الْأَهِلَة مَوَاقِيتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ، مَوَاقِيتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْ تُمُوهُ وَ أَفْطِرُوا ، فَإِنْ خُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّهْرَ لَا يَزِيدُ عَلَىٰ فَلَاثِينَ » .

٥ [١٩٩٤] [الإتحاف: خز حب حم ٩٦٠٩] [التحفة: ق ٢٨٠٤ - خ ١٨٨٨ - خت م س ١٩٨٣ - م ١٣٦٧ - ح ١٣٦٧ - خت م س ١٩٨٨ - م ١٣٩٧ . خ ١٢٤١ - م ١٩٩٧ ) ، (١٩٩٨ ) ، (١٩٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) غم عليكم: حال دون رؤيتكم الهلال غَيْم أو نحوه . (انظر: النهاية ، مادة: غمم) .

<sup>(</sup>٢) التقدير: أن تقدروا عدد الشهر حتى تُكْمِلُوه ثلاثين يومًا . (انظر: النهاية ، مادة: قدر) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من نظائره .

٥ [١٩٩٥] [الإتحاف: خزكم ١٩٧٣] [التحفة: ق ٢٨٠٤- خ ٢٨٨٨- خت م س ٢٩٨٣- م ٢١٣٦-خ ٧٢٤١-م ٧٦٦٩- س ٢٨١٤]، وتقدم برقم: (١٩٩٤)، وسيأتي برقم: (١٩٩٦)، (١٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا أبو عاصم»، وقع في الأصل: «حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم» مكررًا وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف».





### ٢٦ - بَابُ الْأَمْرِ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ

٥ [١٩٩٦] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةَ ، عَبْدِ اللَّهِ ﷺ : «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةَ ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ ، فَإِنْ غُمِّي عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ » . فَاقْدُرُوا لَهُ » .

قَالَ أَبِكِر : إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ حُفَّاظِ الدُّنْيَا فِي زَمَانِهِ .

### ٢٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْدِيرِ لِلشَّهْرِ إِذَا غُمَّ أَنْ يُعَدَّ شَعْبَانُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ يُصَامُ

- ٥ [١٩٩٧] أَخْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ نَحْوَ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ».
- ٥ [١٩٩٨] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . [وحرثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا] (٢) ابْنُ فُضَيْلِ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
- 0[۱۹۹۱][الإتحاف: خز عه طح ط ۹۸۰۲][التحفة: خ م س ۱۹۲۸ ق ۶۰۸۰ خ ۲۸۸۸ خت م س ۱۹۸۳ م ۷۰۶۸ خ م د س ۷۰۷۰ م ۱۳۳۷ خ ۱۳۲۷ م س ۷۳۶۰ م ۲۳۷۷ م ۱۳۲۷ م ۱۳۲۰ م ۱۳۲۷ م ۲۳۷۱ م ۲۳۷۱ م ۲۳۵۷ م ۷۸۵۲ م ۷۸۰۷ س ۲۲۱۶ م س ۸۵۸۳ د ۱۹۱۶]، وتقدم برقم: (۱۹۹۱)، (۱۹۹۵)، وسیأتی برقم: (۱۹۹۸).
  - ٥[٩٩٧] [الإتحاف: خزطح حب حم ٢٠٤٧٣] [التحفة: م س ١٣٧٩٧ م ١٤٣٧٥ س ١٥٤١٠].
    - (١) في الأصل : «وأخبرني» والمثبت من «الإتحاف» ، و«الإحسان» (٣٤٤٧) من طريق ابن وهب ، به .
- 0[۱۹۹۸] [الإتحاف: خز حب ۱۰۱۷۹] [التحفة: خ م س ۱۲۶۸ ق ۲۸۰۶ خ م ۸۸۰۳ خت م س ۱۹۹۸] [الإتحاف: خز حب ۷۰۷۰ م ۱۳۷۰ م ۲۳۷۰ م ۲۳۷۰ م ۲۳۸۰ م ۲۳۸۰ م ۲۳۸۰ م ۲۳۸۰ م ۲۳۸۰ م ۲۸۰۲ م ۷۸۰۲ م ۷۸۰۲ م ۳۸۰۰ م ۳۸۰۰ م ۳۸۰۸ م ۳۸۰
- (٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» ، وأثبتنا صيغ التحديث من نظائره حيث وقع الإسناد في «الإتحاف» على الحكاية .





الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » ، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ ، «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » ، وَيَعْقِدُ فِي الثَّالِثَةِ ، «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَافِينَ » .

وَفِي خَبَرِ ابْنِ فُضَيْلٍ: ثُمَّ طَبَّقَ بِيَدِهِ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ، «فَإِنْ أُغْمِي عَلَيْكُمْ فَثَلَافِينَ».

# ٢٨ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ بِإِكْمَالِ ثَلَاثِينَ وَمَا لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ دُونَ إِكْمَالِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ

ه [١٩٩٩] صرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم، حَدَّثَنَا [عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِح، عَنْ] مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِح، عَنْ] (٢) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لِيَ عَنْ مَعْدَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ.

# ٢٩ - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الصِّيَامِ لِرَمَضَانَ قَبْلَ مُضِيٍّ فَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ إِذَا لَمْ يُرَ الْهِلَالُ

٥ [٢٠٠٠] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّىٰ تَرَوُا الْهِلَالَ أَقُ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ». تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ».

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أبيه عن ابن عمر» ألحق بحاشية الأصل هكذا: «ابن عمر عن أبيه عن»، والمثبت من «الإتحاف».

۵[۱۹۸/ب].

٥ [ ١٩٩٩] [ الإتحاف: خزجا حب قط كم حم ٢١٨٨١] [ التحفة: د ١٦٢٨٣].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من : «الإتحاف» ، و«الإحسان» (٣٤٤٨) ، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٨٠١٦) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، به .

٥ [ ٢٠٠٠] [ الإتحاف : خز حب قط ٤١٧٣ ] [ التحفة : دس ٣٣١٦] .





٥ [ ٢٠٠١] مرثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْبَزَّارُ [بِخَبَرِ غَرِيبٍ] (١) ، حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكُ ، قَالَ : دَحَلْتُ عَلَىٰ عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَهُوَ يَأْكُلُ ، فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ . فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَتَدْنُونَ . فَلُ تُ مَضَانَ ، وَهُو يَأْكُلُ ، فَقَالَ : ادْنُ فَكُلْ . فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَتَدْنُونَ . قُلْتُ : فَحَدِّنْنِي . قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «لَا تَسْتَقْبِلُوا السَّهْورَ السَّهُ وَاللَّهُ عَبَّالٍ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ ، اسْتِقْبَالًا ، صُومُوا لِرُوْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُوْيَتِهِ ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَلَا فِينَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَلَا فِينَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَلَا فِينَ مَا لِمُ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# ٣٠- بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُغَمَّ الْهِلَالُ

وَبَيْنَ الزَّجْرِعَنْ إِفْطَارِ رَمَضَانَ قَبْلَ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالِ إِذَا لَمْ يُغَمَّ الْهِلَالُ ، وَالسَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّائِمَ لِرَمَضَانَ إِذَا عُمَّ الْهِلَالُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِشَعْبَانَ عَاصٍ كَالْمُفْطِرِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِرَمَضَانَ إِذَا عُمَّ الْهِلَالُ .

٥ [٢٠٠٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ الْفِع ، عَنْ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ «فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ» .

٣١- بَابُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ بِلَفْظِ مُجْمَلِ غَيْرِ مُفَسَّرٍ

٥ [٢٠٠٣] صرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ مَا لَا أُحْصِي غَيْرَ مَرَّةٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ

٥ [ ٢٠٠١] [ الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ٨٣٠٧] [ التحفة: س ٣٠٧ - م دت س ٦٣٥٧] .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>0 [</sup> ۲۰۰۲ ] [ الإتحاف : خزعه حب حم ۱۰۸۰ ] [ التحفة : م ۷۸۵۷ - خ م س ۲۶۲۸ - ق ۲۸۰۶ - خ ۲۸۸۸ - ۲۳۱۷ - خ ۵ ۷۴۶ - م ۳۳۷ - م ۲۳۲۷ - م ۳۳۲ - م ۲۳۲۷ - م ۳۳۲۷ - م ۳۳۲۷ - م ۳۳۲۷ - م ۳۳۲۷ - م ۳۸۲۸ - ۲۶۱۵ ] ، وسيأتي برقم : (۲۰۰۷ ) ، (۲۰۰۸ ) . 0 - ۳۳۱ ] [ التحفة : خت دت س ق ۲۰۳۵ ] . وسيأتي برقم : (۲۰۰۳ ] . وسيأتي برقم : ۲۰۳۵ ] .





عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ ، فَأَتِي بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ ، فَقَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ مَصْلِيَّةٍ ، فَقَالَ : كُلُوا ، فَتَنَحَّىٰ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ عَمَّارٌ : مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ .

### ٣٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْهِلَالَ يَكُونُ لِلَّيْلَةِ الَّتِي يُرَىٰ صَغُرَ أَوْ كَبُرَ

مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا لِلشَّهْرِثُمَّ لَا يُرَى الْهِلَالُ لِغَيْمِ (١) أَوْ سَحَابٍ.

٥ [٢٠٠٤] صرتنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : أَهْلَلْنَا هِلَاللَ رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ ، قَالَ : قَالَ : هَا لَا يَعْفِي ، قَالَ : هَا لَا يَعْفِقُ اللّهَ عَبّاسٍ عَبْعُولُو اللّهِ عَبْعُمُ عَلَوْ اللّهِ عَبْعُ عَلَى اللّهُ عَبْعُ عَلَى عَبْعُلُوا الْعِدَّةَ عَلَى عَبْعُ عَلَى عَبْعُولُ عَلَى عَبْعُ عَلَى عَبْعُ عَلَى عَبْعُ عَلَى عَبْعُولُ عَلَى عَلَى عَبْعُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْعُ عَلَى عَلَى عَلَى عَبْعُولُ عَلَى عَبْعُ عَلَى عَلْعَ عَلَى ع

٥ [٢٠٠٥] و صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ .

# ٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ صِيَامُ رَمَضَانَ لِرُوْيةِ غَيْرِهِمْ لِأَرُوْيةِ غَيْرِهِمْ

٥ [٢٠٠٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَرْمَلَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْ هُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ هُ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ، وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَة ، فَقَدِمْتُ بِالشَّامِ ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا ، وَصَامَ مُعَاوِيَة ، فَقَدِمْتُ

<sup>(</sup>١) الغيم: السحاب المحمل بالماء. (انظر: اللسان، مادة: غيم).

٥[٢٠٠٤][الإتحاف: خزعه طح قط حم ٧٦٩٥][التحفة: م ٧٦٦١]، وسيأتي برقم: (٢٠٠٩).

٥ [٢٠٠٥] [الإتحاف: خزعه طح قط حم ٧٦٩٥] [التحفة: م ٥٦٦١].

٥ [٢٠٠٦] [الإتحاف: خز عه قط ٨٧٥١] [التحفة: دت س ٦١٠٥ - م دت س ٦٣٥٧ - س ٦٤٣٥ - س ٦٥٦٤].

<sup>.[1/199]1</sup> 





الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلَةَ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، قُلْتُ الْجُمُعَةِ ، قَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ، قَرَآهُ النَّاسُ ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ . قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ ، فَقُلْتُ : أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَة وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةً (١) .

# ٣٤- بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارِ رُوِيَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِهُ وَعِشْرُونَ بِهِ النَّبِيِ عَلَمْ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [٢٠٠٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بُنْدَارٌ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ (٢) بُنْ سُحَيْمٍ ، قَالَ : قَالَ بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَقَالَ يَحْيَىٰ : عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ جَبَلَةَ (٢) بُنْ سُحَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» .

٥ [٢٠٠٨] حرثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَمُؤَمَّلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» .

<sup>(</sup>١) بعده في «الإتحاف» : «قال ابن خزيمة : كتب عني ابن عبد الحكم هذا الحديث ، وهو غريب غريب» .

٥ [٢٠٠٧] [الإتحاف: خز طح حب حم ٩٣٨٨] [التحفة: خ م س ١٦٦٨- م ٧٠٤٨- خ م د س ٧٠٧٥- م ١٣٦٧- خ ٧٢٤١- م س ٧٣٤٠- م ٢٣٦٧- م ٢٦٦٧- م ٧٨٥٨- م ٧٩٨٠- م س ٨٥٨٣- د ١٩١٤٦]، وتقدم برقم: (٢٠٠٢)، وسيأتي برقم: (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حياة» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«مسند أحمد» (٥١٣٤)، و«الإحسان» (٣٤٥٨) من طريق شعبة، به .

٥ [ ٢٠٠٨] [ الإتحاف : مي خز عه حب قط طح حم ١٠٣٤٩ ] [ التحفة : م س ٨٥٨٣ - خ م س ١٦٦٨ - م ٥ ٧٠٤٨ - م ٧٠٤٨ - م ٧٣٤٠ - م ٧٣٤٠ - م ٧٣٤٠ - م ٧٨٥٠ - م ٧٧٤٠ - م ٧٨٥٠ - م ٧٧٤٠ - م ٧٨٥٠ - م ٧٩٨٠ - م ٧٩٨٠ - د ١٩١٤٦ ] ، وتقدم برقم : (٢٠٠٧) ، (٢٠٠٧) .





### ٣٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ الْعَامَّةُ وَالْجُهَّالُ أَنَّ الْهِلَالَ إِذَا كَانَ كَبِيرًا مُضِيعًا أَنَّهُ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ لَا لِلَّيْلَةِ الْمَسْتَقْبَلَةِ

٥ [٢٠٠٩] صر تناعلِيُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ رَأَيْنَا الْهِ لَالَ، فَقَالَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: رَأَيْنَا الْهِ لَالَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو فَقُلْنَا: رَأَيْنَا الْهِ لَالَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو ابْنُ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو ابْنُ لَيْلَةَ مَا لَا يَعْضُهُمْ: هُو ابْنُ لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ابْنُ لَيْلَةً مَا لَا يَعْفُهُمْ: وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَيْلَةً وَأَيْتُمُوهُ؟ قُلْنَا: لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُنْ لَيْلَةً وَأَيْتُمُوهُ .

# ٣٦- بَابُ ذِكْرِ إِعْلَامِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ أَنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِإِشَارَةٍ لَا بِنُطْقٍ

مَعَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّهُ أُمِّي لَا يَكْتُبُ وَلَا يَحْسُبُ ﷺ مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِشَارَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ النَّاطِقِ تَقُومُ مَقَامِ النُّطْقِ فِي الْحُكْمِ ؛ كَهِيَ مِنَ الْأَخْرَسِ .

٥ [٢٠١٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . ح وصرثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» .

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» ، ثُمَّ قَبَضَ أَصَابِعَهُ فِي الثَّالِثَةِ .

٥ [٢٠٠٩] [الإتحاف: خزعه طح قط حم ٧٦٩٥] [التحفة: م ٧٦٦١]، وتقدم برقم: (٢٠٠٤).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين ليس في الأصل، والمثبت من: «مصنف ابن أبي شيبة» (٩١٢٠)، «صحيح مسلم» (١١٠١) من طريق ابن فضيل، به.

٥ [٢٠١٠] [الإتحاف: خزعه حم ٥٠٥٣] [التحفة: م س ق ٣٩٢٠].





### ٣٧- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيِّ الطَّيِّ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا كُلَّهَا ، وَالدَّلِيلِ أَنَّ قَوْلَهُ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، أَرَادَ أَيْ قَدْ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ .

٥ [٢٠١١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُوزُمَيْلٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنِي يَعْنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنِي يَعْنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْخَطَّابِ ، قَالَ : لَمَّا اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ » ﴿ . غُوفَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ » ﴿ .

# ٣٨- بَابُ الدَّلِيلِ أَنَّ صِيَامَ تِسْعِ وَعِشْرِينَ لِرَمَضَانَ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَاثِينَ أَكُنُ مِنْ صِيَامِ فَلَاثِينَ

خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْجُهَّالِ وَالرِّعَاعِ أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُصَامَ لِكُلِّ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَوَامِلَ.

٥ [٢٠١٢] صرى أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ دِينَادٍ . ح وصر ثنا بُنْ دَارٌ ، حَدَّثَنَا [أَبُو] (١) أَحْمَدَ ، وَعُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ الْحَادِثِ بْنِ وَعُشْمَانُ بْنُ عُمْرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِه بْنِ الْحَادِثِ بْنِ أَبِي ضِرَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ تِسْعًا وَعِسْرِينَ أَكْفَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ تِسْعًا وَعِسْرِينَ أَكْفَرُ مِمَّا

٥[٢٠١١] [الإتحاف: خز طح حب ١٥٤٧٨] [التحفة: ق ١٠٥٠٠ - د سي ١٠٤٩٤ - م ١٠٤٩٨ - ت ١٠٤٩٩ - خ م ت س ١٠٥٠٧ - خ م ١٠٥١٢ - س ١٠٥١٤]، وسيأتي برقم: (٢٢٥١). ١٩٩٩/ ب].

٥ [٢٠١٢] [الإتحاف: خز حم ١٣٠٢٣] [التحفة: دت ٩٤٧٨].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، و «مسند أحمد» (٣٩٤٨) من طريق أبي أحمد، به، إلا أنه لم يقرن معه عثمان بن عمر.





وَقَالَ عَلِيٌ بْنُ مُسْلِم : عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ . وَقَالَ بُنْدَارُ : عَنِ ابْنِ الْمُصْطَلِقِ . وَقَالَ بُنْدَارُ : عَنِ ابْنِ الْمُصْطَلِقِ . وَقَالَ بُنْدَارُ : عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ .

### ٣٩- بَابُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَىٰ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

- ٥ [٢٠١٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا وَاللَّبِيِّ عَلَيْهِ ، سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَقَالَ : أَبْ صَرْتُ الْهِ لَاللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ » قَالَ : «قُمْ يَا فُلَانُ ، فَأَذُنْ بِالنَّاسِ ، فَلْيَصُومُوا غَدًا» .
- ٥ [٢٠١٤] صرتنا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائِدَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ : أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالنَّاسِ .
  - ٤٠ بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْفَيْلِ
     ٱلْفَيْطِ ٱلْأَشْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۚ [البقرة: ١٨٧] بَيَانَ بَيَاضِ النَّهَارِ مِنَ اللَّيْلِ

فَوَقَعَ اسْمُ الْخَيْطِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَعَلَى سَوَادِ اللَّيْلِ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى بَيَاضِ النَّهَا فِي مَعْنَاهَا، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِلُغَتِهِمْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْلُ اللَّهُ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعَانِيهِمْ، فَالْخَيْطُ لُغَتُهُمْ، وَإِيقَاعُ هَذَا الإسْمِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَعَانِيهِمْ الَّتِي يَفْهَمُونَهَا حَتَّى أَعْلَمَهُمْ عَلَيْهِ.

٥ [٢٠١٥] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَ ضَ مِنَ الْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة : ١٨٧] قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ » .

٥ [٢٠١٣] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كم ٨٣٠٨] [التحفة: دت س ق ٢١٠٤ - دس ١٩١١].

٥ [٢٠١٤] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كم ٨٣٠٨] [التحفة: دت س ق ٦١٠٤].

٥[٢٠١٥] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٧٩٤] [التحفة: خ م دت ٩٨٥٦ خ س ٩٨٦٩]، وسيأتي برقم: (٢٠١٦).





٥ [٢٠١٦] صرثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ؟ أَهُمَا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ : «إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا ، أَرَأَيْتَ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ قَطُّ؟» ثُمَّ قَالَ : «لَا بَلْ هُوَ الْخَيْطَيْنِ قَطُّ؟» ثُمَّ قَالَ : «لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ» .

### ٤١ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْفَجْرَ هُمَا فَجْرَانِ

وَأَنَّ طُلُوعَ الثَّانِي مِنْهُمَا هُوَ الْمُحَرِّمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ وَالْجِمَاعَ لَا الْأَوَّلِ، وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ الْسَيِّةُ الطَّيِّةُ الْبَيَانَ عَنْهُ ﷺ

ه [٢٠١٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحْرِزِ أَصْلُهُ بَغْدَادِيٌّ انْتَقَلَ إِلَى فُسْطَاطٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ ، وَلَا يُحِلُ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا النَّانِي فَإِنَّهُ يُحرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُ الصَّلَاةَ » وَأَمَّا النَّانِي فَإِنَّهُ يُحرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُ الصَّلَاةَ » وَأَمَّا النَّانِي فَإِنَّهُ يُحرِّمُ الطَّعَامَ ، وَيُحِلُ الصَّلَاةَ » .

قَالَ أَبُوكِر : هَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا ابْنُ مُحْرِزِ هَذَا .

### ٤٢ - بَابُ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ لَا الْمُسْتَطِيلُ (١)

٥ [٢٠١٨] صر ثنا الله يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي ، أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ » . قَالَ : «وَلَيْسَ

٥ [٢٠١٦] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ١٣٧٩٤] [التحفة: خ م د ت ٩٨٥٦ - خ س ٩٨٦٩]، وتقدم برقم: (٢٠١٥).

٥ [٢٠١٧] [الإتحاف: خز قط كم هق ٨١٠٣]، وتقدم برقم: (٣٨٦).

<sup>(</sup>١) المستطيل: الفجر الأول الكاذب. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: طول).

٥ [٢٠١٨] [الإتحاف: خز جا عه طح حب حم ١٢٨٥٠] [التحفة: خ م د س ق ٩٣٧٥]، وتقدم برقم: (٤٣٧).

١[١/٢٠٠]١



أَنْ يَقُولَ - يَعْنِي الصُّبْحَ - هَكَذَا ، أَوْ قَالَ هَكَذَا ، وَلَكِنْ حَتَّىٰ يَقُولَ : هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي طُولًا - وَلَكِنْ هَكَذَا ، يَعْنِي عَرْضًا» .

٥ [٢٠١٩] صرتنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَغُرَّنَكُمْ (١) أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصَّبْح حَتَّى يَسْتَطِيرَ (٢)».

# ٤٣ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْفَجْرَ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ الَّذِي لَوْنُهُ الْحُمْرَةُ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النُّعْمَانِ هَذَا بِعَدَالَةٍ وَلَا جَرْحٍ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَنْهُ رَاوِيًا غَيْرَ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرو<sup>(٣)</sup>.

٥ [٢٠٢٠] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النُّعْمَانِ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ السُّحَيْمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ عَيْلِيُّ ، قَالَ : «كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَغُرَّنَكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ (٤) ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَرَّى السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ (٤) ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا . حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ » . وَأَشَارَ بِيَدِهِ .

# ٤٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَا يَمْنَعُ الصَّائِمَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ وَلَا جِمَاعًا ، ضِدُّ مَا يَتَوَهَّمُ الْعَامَةُ

٥ [٢٠٢١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ،

٥ [٢٠١٩] [الإتحاف: خزعه قط كم حم طح ٢٠٧٨] [التحفة: م دت س ٤٦٢٤].

<sup>(</sup>١) الغرر: الخداع. (انظر: الصحاح، مادة: غرر).

<sup>(</sup>٢) يستطير: ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق. (انظر: النهاية، مادة: طير).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر»، والمثبت من إسناد الحديث التالي. ينظر: «الإتحاف» (٦٦٦٥)، و«تهذيب الكمال» (١٨٨/٢٩).

٥ [٢٠٢٠] [الإتحاف: خز قط حم طح ٦٦٦٥] [التحفة: دت ٥٠٢٥].

<sup>(</sup>٤) الساطع المصعد: الصبح الأول المستطيل. (انظر: النهاية ، مادة: سطع).

٥[٢٠٢١] [الإتحاف: خزعه ١٠٨١١] [التحفة: م ٧٨٧٨- خ ٢٨٨٧- م ت س ١٩٠٩- م ٢٠١١- خ ٧٠١١- خ ٢٨٧٨





عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ بِلَالَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

### ه ٤ - بَابُ ذِكْرِ قَدْرِ مَا كَانَ بَيْنَ أَذَانِ بِلَالٍ وَأَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

٥ [٢٠٢٢] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ . ح وصر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَدَّثَنَا يَحْيَى ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ : وَلَمْ عَلَيْهُ ، قَالَ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا قَدْرُ مَا يَنْزِلُ هَذَا ، وَيَرْقَى هَذَا .

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ: عَنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ أَيْضًا: ﴿إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُوَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا ، وَيَصْعَدَ هَذَا .

قَالَ أَبِكِر: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ الَّتِي يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا ، وَيَتَعَيَّنُ الْعِلْمُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمَّا أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بَعْدَ نِدَاءِ بِلَالٍ ؛ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الْجِمَاعَ وَكُلَّ مَا جَازَ لِلْمُفْطِرِ فِعْلُهُ ؛ فَجَائِزٌ فِعْلُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، لَا أَنَّهُ أَبَاحَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فَقَطْ دُونَ غَيْرِهِمَا .

### ٤٦ - بَابُ إِيجَابِ الْإِجْمَاعِ عَلَى الصَّوْمِ الْوَاجِبِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِلَفْظِ عَامٍّ مُرَادُهُ خَاصٌ

٥ [٢٠٢٣] صر ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا ، أَنَّهُ قَالَ : «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ (١) قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » . قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ » .

o[۲۰۲۲] [الإتحاف: خز عه طح حم ۲۲۲۰۹] [التحفة: م د ۱۲۹۰۷ - م ۱۷۱۹۶]، وتقدم برقم: (۶۳۹)، (٤٤٢)، (٤٤٤)، (٤٤٤)، (٤٢١).

٥ [٢٠٢٣] [الإتحاف: مي خز حم ٢١٣٨٤] [التحفة: س ١٥٧٩٥ - دت س ق ١٥٨٠٢].

<sup>(</sup>١) إجماع الصيام: إحكام النية والعزيمة . (انظر: النهاية ، مادة : جمع) .



٥[٢٠٢٤] وأُخْبَرِني ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ بِمِثْلِهِ سَوَاءً ، وَزَادَ : قَالَ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ ، وَاللَّيْتُ بِمِثْلِهِ .

٤٧ - بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعٍ فَجْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
 خِلَافَ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نِيَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ جَائِزٌ.

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا الْإَمْرِيُّ مَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا الْإِمْرِيُ مَا نَوَىٰ » ، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ .

٤٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ
 لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ» ، الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ

قَالَ أَبِكِر : حَدِيثُ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ : «هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءُ؟ وَإِلَّا فَإِلَّهِ عَائِمٌ» ، خَرَّجْتُهُ فِي ذِكْرِ صِيَامِ التَّطَوُّعِ .

### ٤٩ - بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ

إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ لَا أَمْرُ فَرْضِ وَإِيجَابٍ يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ.

٥ [٢٠٢٥] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ [بِخَبَرِ غَرِيبٍ غَرِيبٍ آ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مَهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةَ».

٥ [٢٠٢٦] صر ثنا أَبُو يَحْيَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً، مَرْفُوعًا.

٥[٢٠٢٤][الإتحاف: مي خزحم ٢١٣٨٤][التحفة: دت س ق ١٥٨٠٢ - س ١٥٧٩٥].

۱۵[۲۰۰] ب

٥ [٢٠٢٥] [الإتحاف: خزعه ١٢٥٥١] [التحفة: س ٩٢١٨].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٢٠٢٦] [الإتحاف: خزعه ١٢٥٥١] [التحفة: س ٩٢١٨].





٥ [٢٠٢٧] حرثنا أَحْمَدُ بنُ عَبْدَة ، حَدَّفَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . ح وحرثنا أَبُوعَمَّارٍ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وحرثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . ح وحرثنا بُنْ مُوسَى الْقَزَّازُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ . ح وحرثنا بُنْدَارُ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّفَنَا شُعْبَة ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ . ح وحرثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ وَيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّفَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ

### • ٥ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ أَنَّ السَّحُورَ قَدْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغَدَاءِ

٥ [٢٠٢٨] صر ثنا بُنْدَارٌ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاوِيتُهُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو رَجُلًا إِلَى السَّحُورِ، فَقَالَ: «هَلُمَّ (١) إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ».

وَقَالَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ يَـدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» . وَزَادَا : ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُـولُ : «اللَّهُمَّ عَلُمْ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ، وَقِهِ الْعَذَابَ» .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم : عَنْ مُعَاوِيةَ ، وَقَالَ : «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ».

### ٥١ - بَابُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِعَانَةِ عَلَى الصَّوْمِ بِالسَّحُورِ

إِنْ (٢) جَازَ الإحْتِجَاجُ بِخَبَرِ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح ؛ فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ .

٥ [٢٠٢٩] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ (٣) ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ وَهُ رَامَ ، عَنْ

<sup>0[</sup>٢٠٢٧][الإتحاف: خزعه ١٢٥٥١ - مي خزجاعه حم ١٣٢٥][التحفة: ق ١٠١٩ - م ١٠٠٧ - خ ١٠٢٨ -م ١٠٦٥ - م ت س ١٠٦٨].

٥ [٢٠٢٨] [الإتحاف: خز حب حم ١٣٨١] [التحفة: دس ٩٨٨٣].

<sup>(</sup>١) هلم: أقبِل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وإن» ، والمثبت بدون الواو هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٢٠٢٩] [التحفة: ق ٢٠٢٩].

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ويحتمل أن يكون مصحَّفًا؛ فقد روى هذا الحديث ابن ماجه في «سننه» (١٦٧٧)، =



عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ ، قَالَ : «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ (١) عَلَى صِيامِ النَّهَارِ ، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» (٢) .

# ٥٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّحُورِ فَصْلَا مِنْ صِيَامِ النَّهَارِ وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْأَمْرِ بِمُحَالَفَتِهِمْ إِذْ هُمْ لَا يَتَسَحَّرُونَ وَالْأَمْرِ بِمُحَالَفَتِهِمْ إِذْ هُمْ لَا يَتَسَحَّرُونَ

٥[٢٠٣٠] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ . ح وصرثنا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ . ح وأخنج في ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيِ بْنِ رَبَاحٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ ، بْنُ عَلَي بْنِ رَبَاحٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ ، بْنُ عَلَي بْنِ مَا اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ . ح وحرثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَدْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ . ح وحرثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، كَلَّهُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٌ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ] (٣) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السُّحُورِ » . وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكُلَةُ السُّحُورِ » .

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: «مَا بَيْنَ صِيَامِكُمْ».

### ٥٣ - بَابُ تَأْخِيرِ السُّحُورِ

٥[٢٠٣١] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِـدٌ يَعْنِي ابْـنَ الْحَـارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . ح وصر ثنا جَعْفَ رُبْـنُ مُحَمَّـدٍ ، حَـدَّثَنَا حَدُّثَنَا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوَائِيِّ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ . ح وصر ثنا جَعْفَ رُبْـنُ مُحَمَّدٍ ، حَـدَّثَنَا

<sup>=</sup> وابن عدي في «الكامل» (٣٦٨/٤) من طريق بندار، شيخ المصنف، ورواه الحاكم في «المستدرك» (١٥٧١) من طريق محمد بن سنان، والضياء في «المختارة» (١١/١١) من طريق أبي موسئ، كلهم عن أبي عامر، وهو العقدي، عن زمعة، به. ولم نقف على من رواه عن أبي عاصم، وأبو عاصم النبيل، وأبو عامر العقدي كلاهما روئ عن زمعة، وكلاهما روئ عنه بندار.

<sup>(</sup>١) السحر: آخر الليل. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة.

٥ [ ٢٠٣٠ ] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٥٩٦٣ ] [التحفة: م دت س ١٠٧٤٩ ] .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» معزوا لابن خزيمة ، ومصادر التخريج .

٥ [٢٠٣١] [الإتحاف: مي خزعه طح حم ٤٧٢٧] [التحفة: خم ت س ق ٣٦٩٦ - خ س ١١٨٧].



× 0...

وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ . ح وصر ثنا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴿ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً .

مَعَانِي أَحَادِيثِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ .

ه [٢٠٣٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسَّانَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ، يَقُولُ : كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي ، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَةٌ أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الصَّبْح مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ اللَّوَاتِي تُفْطِرُ الصَّالِمَ

### ٥٤- بَابُ ذِكْرِ [الْمُفْطِرِ](١) بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ

٥ [٢٠٣٣] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّفَهُ (٢) . حوصر الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ح وصر ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرِ ، أَنْ النَّبِيَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنُهُ ، أَنَّ النَّبِيَ الْبُنُ جُرَيْحٍ ، حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ الْبُنُ جُرَيْحٍ ، حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ إِمْرَ رَجُلَا أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِتْ قِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامٍ سِتِينَ مِسْكِينَا .

وَقَالَ مَالِكٌ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ: وَكَانَ فِطْرُهُ بِجِمَاعٍ.

<sup>۩[</sup>١٠٢/أ].

٥ [٢٠٣٢] [الإتحاف: خز ٢٠٢٦] [التحفة: خ ٢٩٦٦ - خ ٤٧٢٥].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التطوع» ، وهو خطأ ، والمثبت هو الموافق لترجمة الباب في الحديث التالي .

٥ [٢٠٣٣] [الإتحاف: مي ط خز جاعه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [التحفة: ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦ - د ١٥٣٠٤]، وسيأتي برقم: (٢٠٣٤)، (٢٠٣٥)، (٢٠٣٨)، (٢٠٤٧)، (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٢) هذا الطريق لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» لابن خزيمة .





# ٥٥ - بَابُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي الصَّوْمِ فِي رَمَضَانَ بِالْعِتْقِ إِذَا وَجَدَهُ أَو الطَّوْمَ وَلَا السَّوْمَ الصَّوْمَ الصَّوْمِ الصَّوْمَ الصَّوْمَ الصَّوْمَ الصَّوْمَ الصَّوْمِ السَّوْمِ الصَّوْمِ المِنْمِ اللْمُعْلَمِ المَلْمُ المُعَلَمِ المَالَّمُ اللَّعْمُ المَالَمُ اللَّعْمُ المَالَمُ اللَّعْمُ المَّعْمِ الصَّوْمِ المَالَمُ اللَّهُ المَالِمُ اللَّعْمُ المَالَمُ اللَّعْمُ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَالِمُ المَلْمُ المَالِمُ المَالْمُعُمُ المَالِمُ المُعْمِلِي المَالْمُعِلْمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِم

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ خَبَرَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٍ مُخْتَصَرُّ غَيْرُ مُتَقَصَّىٰ مَعَ الـدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي خَبَرِهِمَا كَانَ فِطْرًا بِجِمَاع لَا بِأَكْلِ وَلَا بِشُرْبٍ وَلَا هُمَا .

ه [٢٠٣٤] صرتنا عَبْد الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ ، فَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ : هَلَكْتُ . فَقَالَ : «وَمَا أَهْلَكَكَ كَ؟» قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ : لا . قَالَ : «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرِيْنِ فَقَالَ : «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ : لا . قَالَ : «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرِيْنِ فَقَالَ : «مَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ : لا . قَالَ : «فَهَالْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً بَهُ قَالَ : لا . قَالَ : «فَهَالْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطُعِمُ مِستِينَ مِسْكِينَا؟» قَالَ : لا . قَالَ : هَالَ : هُولُ نَا تُعْرَقُ فِي هِ تَمْرُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ أَفْقَرَ مِنَا ؟ فَلَ اللّهِ مَا أَعْلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنَا . فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْقٍ حَتَىٰ بَدَتْ أَنْ يَابُهُ ، وَقَالَ : هَا رَسُولَ اللّهِ ، أَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنَا . فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْقٍ حَتَىٰ بَدَتْ أَنْ يَابُهُ ، وَقَالَ : هُمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَمْلُ بَيْتٍ أَفْقُرُ مِنًا . فَضَحِكَ النَّبِيُ عَيْقٍ حَتَىٰ بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، وَقَالَ : هُذَهُ مَا مَنْ اللّهُ مِ أَهُلُكَ » .

# ٥٦ - بَابُ إِعْطَاءِ الْإِمَامِ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مَا يُكَفِّرُ بِهِ الْمُحَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا مَا يُكَفِّرُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا إِذَا كَانَ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْكَفَّارَةِ وَقْتَ الْجِمَاع، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَا بِهِ يُكَفِّرُ، كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ.

٥ [٢٠٣٤] [الإتحاف: مي ط خز جاعه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [التحفة : ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦ - د ١٥٣٠٤]، وتقدم برقم : (٢٠٣٣)، وسيأتي برقم : (٢٠٣٥)، (٢٠٤٨)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>۱) المكتل: وعاء كبير يسع خمسة عشر صاعًا، والصاع مكيال قدره: ٢,٠٤ كيلو جرام. (انظر: المكاييل والموازين) (ص٣٧).

<sup>(</sup>٢) اللابتان: مثنى اللابة ، وهي الأرض التي ألبستها الحجارة السود ، ولا زال أهل المدينة يعرفون اللابتين ، وهما : حرة واقم ويسمونها: الحرة الشرقية ، وهي التي تكون شرقي المدينة ، من جهة طريق المطار .وحرة الوبرة ويسمونها: الحرة الغربية . ولكنك لا ترى الآن حرة ، وإنها ترى بيوتا وعهارات ، وأرضا مزفتة ، ومبلطة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥).





٥٧ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ مُخْتَصَرًا (٢٠) ، أَوْهَمَ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ (٣) بِالْإِطْعَامِ وَإِنْ كَانَ ﴿ وَاجِدًا لِمَامِ مَنَ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا جَائِزٌ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ (٣) بِالْإِطْعَامِ وَإِنْ كَانَ ﴿ وَاجِدًا لِمَامِ مَنَ اللهِ مُنْ مُثَتَابِعَيْنِ لِعِنْقِ رَقَبَةٍ مُسْتَطِيعًا لِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

٥ [٢٠٣٦] حرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ . ح وأَخْبَرَنَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَفِمْ ، قَالَ : أَخْبَرَفِي عَمْرُو (٤) بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ مُحَمَّد بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ عَبَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَدَّثَهُ ، أَنَّ مُحَمَّد فِي رَمَضَانَ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ مُحَمَّد فِي رَمَضَانَ ، وَمُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ ، فَمَالَهُ النَّبِي عَلَيْهُ مَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ أَهْلِي (٥) . فَمَالَهُ النَّبِي عَلَيْهُ مَا شَأْنُهُ ؟ قَالَ : أَصَبْتُ أَهْلِي (٥) .

٥ [٢٠٣٥] [الإتحاف: مي ط خز جاعه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [التحفة : ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦ - د ١٥٣٠٤ ]، وتقدم برقم : (٢٠٣٣)، (٢٠٣٤)، وسيأتي برقم : (٢٠٣٨)، (٢٠٤٠)، (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>١) الزبيل: القفة (انظر: مختار الصحاح، مادة: زبل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «محتصر»، والمثبت هو الجادة.

 <sup>(</sup>٣) الكفارة : الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة .
 (انظر: النهاية ، مادة : كفر) .

۵[۲۰۱/ب].

٥ [٢٠٣٦] [الإتحاف: مي خز عه حب حم ٢١٧٦١] [التحفة: خ م دس ١٦١٧٦]، وسيأتي برقم: (٢٠٣٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عمر» والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) أصبت أهلي : جامعت زوجتي . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : صوب أهل) .





قَالَ: «تَصَدَّقْ». قَالَ: وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ: «اجْلِسْ». فَجَلَسَ، فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَيْنَ مَا هُوَ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». فَقَالَ : عَلَىٰ غَيْرِنَا؟! الْمُحْتَرِقُ؟» فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْرِنَا؟! فَوَاللَّهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ، وَمَا لَنَا شَيْءٌ. قَالَ: «فَكُلُوهُ».

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَغَيْرَنَا؟! فَوَاللَّهِ .

### ٥٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُجَامِعَ بِالصَّدَقَةِ بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَجِدُ عِتْقَ رَقَبَةٍ

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْلَمَ أَيْضًا أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِصَوْمِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَإِخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَاخْتَصَرَ الْخَبَرَ.

٥ [٢٠٣٧] مرشا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ ، حَدَّدَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّدَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِ (۱) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ ﷺ فِي ظِلِّ فَارِعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الدُّبَيْ عَيْ فِي ظِلِّ فَارِعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الدُّبَيْ عَلَيْ فِي ظِلِّ فَارِعٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَعَنَانَ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «مَا لَلكَ؟» قَالَ : وَقَعْتُ بِامْرَأَتِي ، وَأَنَا صَائِمٌ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَعْتِقُ رَقَبَة» . قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي . قَالَ : «أَعْتِقُ رَقَبَة» . قَالَ : لَا أَجِدُهُ . قَالَ : «أَعْمِعْ مِعْتَى مِسْكِينًا» . قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي . قَالَ : «أَعْتِقُ رَقَبَة» . قَالَ : لا أَجِدُهُ . قَالَ : «أَعْتِقُ رَقَبَة » . قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي . قَالَ : «أَعْتِقُ رَقَبَة » . قَالَ : هَأَنْذَا يَارَسُولُ اللَّهِ عَنَى وَعَمْ فِيهِ عِشُونَ صَاعًا ، فَقَالَ : «أَيْنَ السَّافِلُ آنِفَالَ أَنِعُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَرَقَ فِيهِ عِشُونَ صَاعًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَى أَحْدَ بِهِ فَلَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاعَمَاءُ لَيْلَةٍ . قَالَ النَّبِي ﷺ : «فَعُدْ بِهِ عَلَى وَعِنْ أَهْلِكِ ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ . قَالَ النَّبِي ﷺ : «فَعُدْ بِهِ عَلَى وَعَلَى أَهْلِكَ » .

٥ [٢٠٣٧] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ٢١٧٦] [التحفة: خم دس ١٦١٧٦]، وتقدم برقم: (٢٠٣٦).

<sup>(</sup>١) قوله: «الحارث بن عياش» وقع في الأصل: «الحارث عن عياش» ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) آنفا: قريبًا. (انظر: مجمع البحار، مادة: أنف).



0.5

لَمْ يَذْكُرِ الصَّوْمَ فِي الْخَبَرِ.

قال أبركر: إِنْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ بِعَرَقِ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرَ هَذَا الْمُجَامِعَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينِ ثُلُثَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ؛ لِأَنَّ عِشْرِينَ صَاعًا إِذَا قُسِّمَ بَيْنَ الْمُجَامِعَ أَنْ يُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينِ ثُلُثُ صَاعٍ ، وَلَسْتُ أَحْسَبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ ثَابِتَةً ، فَإِنَّ فِي سِتِينَ مِسْكِينًا كَانَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثُلُثُ صَاعٍ ، وَلَسْتُ أَحْسَبُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ ثَابِتَةً ، فَإِنَّ فِي خَبِرِ الزُّهْرِيِّ : أُتِي بِمِكْتَلِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا . هَذَا فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ : أَتِي بِمِكْتَلِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا . هَذَا فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ : فَأَمَّا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ فَإِنَّهُ رَوَى ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالً : خَمْسَةَ عَشَرَصَاعًا ، قَدْ خَرَجْتُهُمَا بَعْدُ .

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ قَالَ: تُطْعِمُ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ كُلَّ مِسْكِينٍ ثُلُثَ صَاع فِي رَمَضَانَ.

قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: يُطْعِمُ كُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ طَعَامٍ، تَمْرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ : يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

فَأَمَّا ثُلُثُ صَاعٍ ، فَلَسْتُ أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ .

قَالَ اَبِكِ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرْكُ ذِكْرِ الْأَمْرِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا كَانَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ يُقْضَى الشَّهْرُ ، وَصِيَامُ أَنَّ السُّوَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِنَّمَا كَانَ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ يُقْضَى الشَّهْرُ ، وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لِهَذِهِ الْحَوْبَةِ لَا يُمْكِنُ الإِبْتِدَاءُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَبَعْدَ مُضِيِّ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ .

فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُجَامِعَ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، إِذَا الْإِطْعَامُ مُمْكِنٌ فِي رَمَضَانَ لَـوْ كَانَ الْمُجَامِعُ مَالِكًا لِقَدْرِ الْإِطْعَامَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ بِمَا (١) لَا يَجُوزُ لَـهُ فِعْلُـهُ مُعَجَّلًا ، دُونَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ وَلَيَالِي ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>.[1/</sup>٢٠٢]합

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مما» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.



وَلَسْتُ أَحْفَظُ فِي شَيْءِ مِنْ أَخْبَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ السُّوَّالَ مِنَ الْمُجَامِعِ قَبْلَ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ ، فَجَازَ إِذَا كَانَ السُّوَّالُ بَعْدَ مُضِيِّ رَمَضَانَ أَنْ يُـوْمَرَ بِـصِيَامِ شَـهْرَيْنِ ؟ لِأَنَّ الصِّيَامَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِلْكَفَّارَةِ جَائِزٌ .

# ٩٥ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلَمْ يَمْلِكُ مَعَهُ قُوتَ (١) نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

قَالَ أَبِكِرَ: فِي خَبَرِ عَائِشَةَ ، قَالَ: إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ . هَـذَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ ، وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ : مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةً : مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ مِنَّا .

٦٠ بَابُ الْأَمْرِ بِالإِسْتِغْفَارِ لِلْمَعْصِيةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْمُجَامِعُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقِ وَلَا بِإِطْعَامِ وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ.

٥ [٢٠٣٨] أَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزِ الْأَيْلِيُّ ، أَنَّ سَلَامَةَ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عُقَيْلِ ، أَنَّ هَ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَنْ شَهَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْ دَرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ : «وَيُحَلَ ، مَا شَأْنُك؟» قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ . قَالَ : «وَيُحَلَ ، مَا شَأْنُك؟» قَالَ : وقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : «أَعْتِقْ رَقَبَةً» . قَالَ : مَا أَجِدُهَا . قَالَ : «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ» . قَالَ : مَا أَجِدُهُ . قَالَ : فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ فَيَ مِسْكِينًا» . قَالَ : مَا أَجِدُهُ . قَالَ : فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُ بِعِرَقٍ فِيهِ تَمْرٍ ، فَقَالَ : «خُذْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ» ، قَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَنَا لَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ، وَالَ : مَا أَجِدُ أَحَقَ بِهِ مِنْ أَهْلِي ،

<sup>(</sup>١) القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام. (انظر: النهاية ، مادة: قوت).

٥ [٢٠٣٨] [الإتحاف: مي ط خز جا عه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [التحفة: ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦ - د ٢٠٣٨] [الاتحفة: ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦). د ١٥٣٠٤]، وتقدم برقم: (٢٠٤٠)، (٢٠٤٢)، (٢٠٤٠)، وسيأتي برقم:





يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا بَيْنَ طُنُبَيِ الْمَدِينَةِ (١) أَحَدُّ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ أَنْيَابُهُ . قَالَ : «خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ» .

### ٦٦- بَابُ ذِكْرِ قَلْدِ مَكِيلِ التَّمْرِ لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ

٥ [٢٠٣٩] حرثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مُؤَمِّدُ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، مَنْصُورٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : فَأَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِمِكْتَلِ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَ : «خُذْهُ ، فَأَطْعِمْهُ عَنْكَ » .

٥[٢٠٤٠] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الرَّازِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الشَّوْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ ، وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِي مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ، أَنَّ الْمُسَيَّبِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ : فَأَتِي بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا .

إِلَّا أَنَّهُ غَلِطَ فِي الْإِسْنَادِ ، فَقَالَ : عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . وَفِي خَبَرِ حَجَّاجٍ أَيْـضًا ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فَجِيءَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، إِلَّا أَنَّ الْحَجَّاجَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ

<sup>(</sup>١) طنبا المدينة: طرفاها. والطنب: أحد أطناب الخيمة، فاستعاره للطرف والناحية. (انظر: النهاية، مادة: طنب).

<sup>0 [</sup>٢٠٣٩] [الإتحاف: مي ط خز جا عه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣] [التحفة: ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦ -د ١٥٣٠٤] .

٥ [٢٠٤٠] [الإتحاف: مي ط خز جا عه حب طح قط حم ش ١٨٠٠٣ - خز قط ١٨٦٦٩] [التحفة: ق ١٣٣٧٦ - ع ١٢٢٧٥ - د ١٥٣٠٤]، وتقدم برقم : (٢٠٣٣)، (٢٠٣٤)، (٢٠٣٥)، (٢٠٣٨)، وسيأتي برقم : (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: «عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة»، وذكره ابن حجر في «الإتحاف» في موضعين، مرة في ترجمة حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ومرة في ترجمة سعيد، عن أبي هريرة.



الزُّهْرِيِّ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرَةَ يَحْكِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي ظَبْيَةَ ، عَنْ هُ شَيْمٍ ، قَالَ: قَالَ الْرُّهْرِيُّ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ.

### ٦٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِطْعَامَ مِسْكِينِ وَاحِدٍ طَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا فِي سِتِّينَ يَوْمًا كُلَّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ جَائِزٌ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي صَوْمٍ رَمَضَانَ

فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَبَيْنَ طَعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

وَمَنْ فَهِمَ لُغَةَ الْعَرَبِ عَلِمَ أَنَّ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا لَا يَكُونُ إِلَّا وَكُلُّ مِسْكِينٍ غَيْـرُ الْآخَرِ.

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا .

٦٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ صِيَامَ الشَّهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ لَا يَجُوزُ مُتَفَرِّقًا إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِنَّمَا يَجِبُ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

قَالَ أَبِكِر : فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .

٦٤ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُجَامِعَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَرَّطَ فِي الصَّيْمُ عَنْهُ فَضِي الصَّوْمُ عَنْهُ

كَالدَّيْنِ يَكُونُ عَلَيْهِ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ دَيْنَ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ مِنْ دُيُونِ الْعِبَادِ .

٥ [٢٠٤١] صر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَلَا خَرَمِ الْبَعِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِ ﷺ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا

١٠٢٠ ص].

٥[٢٠٤١] [الإتحاف: خز جاعه حب قط ٨٨١١] [التحفة: د ٥٤٦٤ - خ م س ق ٥٤٩٥ - خ م ت س ق ٥٠١٣]. ٥-٥٦١٣ - ٥٦١٢ - س ٥٦٢٠]، وسيأتي برقم: (٢١٣٣)، (٢١٣٥).





صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : «لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَحَقُ اللَّهِ أَحَقُ» .

## 70 - بَابُ أَمْرِ الْمُجَامِعِ بِقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمِ مَكَانَ الْيَوْمِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِدًا لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي (١) ذَكَرْتُهَا قَبْلُ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ.

٥[٢٠٤٢] صرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّفَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، عَنْ هِ شَامِ ابْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ابْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَدْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : «فَصُمْ يَوْمًا ، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ» .
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ » .

قَالَ أَبِكِر: هَذَا الْإِسْنَادُ وَهُمْ ، الْخَبَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ الصَّحِيحُ ، [لا](٢) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .

ه [٢٠٤٣] وَقَدْ رَوَىٰ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ مِثْلَ خَبَرِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو حَالِدِ ، قَالَ هَارُونُ : قَالَ حَجَّاجُ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنِ الْعَدَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ . الْحَجَّاج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

صر ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : الْحَجَّاجُ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : الْحَجَّاجُ ابْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيُّ شَيْتًا .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥[٢٠٤٢] [الإتحاف: خز عه طح قط ٢٠٤٧٨] [التحفة: ع ١٢٢٧٥ - ق ١٣٣٧٦ - د ١٥٣٠٤]، وتقدم برقم: (٢٠٣٣)، (٢٠٣٤)، (٢٠٣٥)، (٢٠٣٨)، (٢٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق ، ويؤيده ما في «الإتحاف» .

٥ [٢٠٤٣] [الإتحاف: خز ١١٧٣١].

#### 





### ٦٦- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الإسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ

ه [٢٠٤٤] صرثنا أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ وَجَمَاعَةٌ ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ ابْنَ عَمْرِو الْأُوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُ ، أَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّيِ عَيْقِهُ قَاءً (١) فَأَفْطَرَ . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِهُ قَاءً (١) فَأَفْطَرَ . فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : صَدَقَ ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ .

غَيْرَ أَنَّ الْبِسْطَامِيَ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، قَالَا : عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيُ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ . وَالطَّوَابُ [مَا] (٢) قَالَ أَبُو مُوسَى ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ يَعِيشَ ، عَنْ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ .

٥ [٢٠٤٥] صر ثناه حَاتِم بْنُ بَكْرِ بْنِ غَيْلَانَ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّفَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ يَعِيشَ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَدْحَة ١٠ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى .

٥ [٢٠٤٦] وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ ، قَالَ : حَدَّفَنِي رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ، يُرِيدُ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ هِشَام ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيَّ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ هِشَام ، أَنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ .

٥ [٢٠٤٤] [الإتحاف: مي جاخز حب قط كم حم ١٦١٦٢] [التحفة: دت س ٢١١٣- دت س ١٠٩٦٤].

<sup>(</sup>١) القيء: إخراج ما في البطن عن طريق الفم. (انظر: اللسان، مادة: قيأ).

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [ ٢٠٤٥] [ الإتحاف : مي جا خز حب قط كم حم ١٦١٦٢ ] [ التحفة : دت س ١٩٦٤ ] . و ٢٠٤٥] . و ٢٠٠٦ أ] .

٥ [٢٠٤٦] [الإتحاف: مي جا خز حب قط كم حم ١٦١٦٢] [التحفة: دت س ١٠٩٦٤].





صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي : ابْنَ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيَّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، غَيْرَ أَنَا بُنْدَارٌ فَنَسَبَهُ إِلَىٰ جَدِّهِ ، وَقَالًا : أَنَّ أَبَا مُوسَىٰ ، قَالَ : عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ ، وَأَمَّا بُنْدَارٌ فَنَسَبَهُ إِلَىٰ جَدِّهِ ، وَقَالًا : إِنَّ مَعْدَانَ أَخْبَرَ .

فَرِوَايَةُ هِشَامٍ ، وَحَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ [تُبَيِّنَانِ] (١) أَنَّ الصَّوَابَ مَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى ، وَأَنَّ يَعِيشَ بْنَ الْوَلِيدِ ، سَمِعَ مِنْ مَعْدَانَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا أَبُوهُ .

### ٦٧ - بَابُ ذِكْرِ إِيجَابِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْمُسْتَقِيءِ عَمْدًا وَإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ عَمَّنْ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ إِيجَابَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُجَامِعِ لَا لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ، إِذْ لَوْ كَانَ لِعِلَّةِ الْفِطْرِ فَقَطْ لَا لِلْجِمَاعِ خَاصَّةً، كَانَ عَلَىٰ كُلِّ مُفْطِرِ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرُ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرُ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرُ الْكَفَّارَةُ، وَالْمُسْتَقِيءُ عَمْدًا مُفْطِرُ الْكَفَّارَةُ وَالْمُسْتَقِيء عَلَيْهِ.

٥ [٢٠٤٧] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ».

حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ مَرَّةً أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَـضَاءٌ ، وَمَـنِ اسْـتَقَاءَ فَلْيَقْض» .

٥ [٢٠٤٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ هِشَام بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥[٢٠٤٧] [الإتحاف: مي خز جا حب قط كم حم عم ١٩٨٤٨] [التحفة: س ١٤١٨٦ - خت ١٤٢٦٥ -ق ١٤٥١٩ - دت س ق ١٤٥٤٢].

٥ [٢٠٤٨] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كم حم عم ١٩٨٤٨] [التحفة: س ١٤١٨٢ – ق ١٤٥١٩ – د ت س ق ١٤٥٤٢].





### ٦٨ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْحِجَامَةَ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ جَمِيعًا

٥ [٢٠٤٩] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ ، وَلاَ وَقِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .

وصر ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بِنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِثَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِثَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى مَوْلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ لِثَمَانِ عَشَرَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَعِيدِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ رَجُلٍ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «أَفْطَرَ (١) الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» .

هَذَا حَدِيثُ الْوَلِيدِ .

ه [٢٠٥٠] صرثنا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مَهْ دِيِّ ، قَالَ الْعَبَّاسُ : حَدَّفَنَا ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيدٍ : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِي: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» حَدِيثًا أَصَحَّ مِنْ ذَا.

قَالَ أَبِكِر : وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ أَيْضًا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى .

٥ [٢٠٤٩] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم طح ٢٤٨٩] [التحفة: س ٢٠٧٩ - س ٢٠٩٠ - س ٢٠٩٧ - س ٢٠٩٧ - س ٢٠٩٧ - س ٢٠٩٧ . س ٢١١٧ - س ٢١١٩]، وسيأتي برقم: (٢٠٧٠)، (٢٠٧١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وأفطر» والصواب ما أثبتناه.

٥ [٢٠٥٠] [الإتحاف: خزحب كم حم ٤٥٣٤] [التحفة: ت ٣٥٥٦].





٢٠٥١] حاثناه أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ بِبَغْدَادَ ، قَـالَ : وَحَـدَّثَنِي عَمَّـارُ بْنُ مَطَـرٍ
 أَبُوعُثْمَانَ الرُّهَاوِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ .

قَدْ خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

قَلَا أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَالَفَنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَ بِأَنّ النّبِي عَلَيْ أَنّ الْحِجَامَةَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، وَهُوَ صَائِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا لِأَنّ النّبِي عَلَيْ إِنّمَا احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ فِي سَفَرٍ لَا فِي حَضَرٍ ؛ لِأَنّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مُحْرِمًا لَمُ مُومِمًا مُعْورِمًا وَهُو مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى مُقِيمًا بِبَلَدِهِ ، إِنّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُو مُسَافِرٌ ، وَالْمُسَافِرُ وَإِنْ كَانَ نَاوِيًا لِلصَّوْمِ قَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النّهَارِ ، وَهُو صَائِمٌ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّوبِ ، وَأَنَّ الْأَكْلَ وَالسُّوبُ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُغُولُ إِلَى أَنْ يُتِمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُو مُسَافِرٌ إِذَا دَحَلَ الصَّوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ إِلَى أَنْ يُتِمَا كَانَ لَهُ أَنْ يُتُمْ النّهُ إِلَى أَنْ الْمُسَافِرَ إِذَا دَحَلَ الصَّوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُعْضَى النّهُ الْمَعْمُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلُ وَيَشُرَبَ وَقَدْ نَوَى الصَّوْمَ ، وَقَدْ مَضَى بَعْضُ النّهَارِ وَهُو صَائِمٌ يُفْطِرُ بِالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُ وَمُ مَسَافِلُ مَنْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُ وَمُسَافِلُ فِي بَعْضِ نَهَارِ الصَّوْمِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ مُفْطِرَةً .

وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي السَّفَرِ فِي نَهَارٍ قَدْ مَضَىٰ بَعْضُهُ وَهُوَ صَائِمٌ:

٥ [ ٢٠٥٢] أَن أَحْمَدَ بْنَ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ (٢) ، وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فِنَامٌ (٣) مَاءِ السَّمَاءِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ (٢) ، وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فِنَامٌ (٣)

٥ [٢٠٥١] [الإتحاف: خز حب كم حم ٤٥٣٤] [التحفة: ت ٣٥٥٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أفطر» ، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>۩[</sup>۲۰۳/ب].

٥ [٢٠٥٢] [الإتحاف: خز حب حم ٥٧٠٠] [التحفة: م ت س ٤٣٢٥ - م ت س ٤٣٤٤ - م س ٤٣٦١].

<sup>(</sup>٢) الصائف: الحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: صيف).

<sup>(</sup>٣) الفئام: الجماعة الكثيرة. (انظر: النهاية، مادة: فأم).



مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اشْرَبُوا . فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . قَالَ : «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ ، اشْرَبُوا » ؛ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ ؟ فَلَكُمْ ، إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ ، اشْرَبُوا » ؛ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ ؟ فَلَمَّا أَبَوْا ، حَوَّلَ وَرِكَهُ فَنَزَلَ وَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ .

وَخَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ خَرَّجْتُهُمَا فِي كِتَابِ الصِّيَامِ كِتَابِ الْكَبِيرِ .

أَفْيَجُوزُ لِجَاهِلٍ أَنْ يَقُولَ: الشُّرْبُ جَائِزٌ لِلصَّائِمِ، وَلَا يُفْطِرُ الشُّرْبُ الصَّائِمَ؟ إِذِ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهُ وَهُو صَائِمٌ بِالشُّرْبِ، فَلَمَّا امْتَنَعُوا شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَشَرِبُوا.

فَمَنْ يَعْقِلُ الْعِلْمَ ، وَيَفْهَمُ الْفِقْهَ ، يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ صَارَ مُفْطِرًا وَأَصْحَابَهُ بِشُرْبِ الْمَاءِ ، وَقَدْ كَانُوا نَوَوُا الصَّوْمَ ، وَمَضَى بِهِمْ بَعْضُ النَّهَارِ ، وَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، إِذْ كَانُوا فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضِرِ .

وَكَذَلِكَ كَانَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يَحْتَجِمَ وَهُوَ صَائِمٌ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ؛ لِأَنَّ مَنْ جَازَلَهُ الشُّرْبُ وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ مُفْطِرًا ، جَازَلَهُ الْحِجَامَةُ وَإِنْ كَانَ الشُّرْبُ مُفْطِرًا ، جَازَلَهُ الْحِجَامَةُ وَإِنْ كَانَ بِالْحِجَامَةِ مُفْطِرًا ، فَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْفِطْرَ مِمَّا يَخْرُجُ ، فَهَذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ ، وَتَمْوِيهٌ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ يَدْخُلُ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَخْرُجُ ، فَهَذَا جَهْلٌ وَإِغْفَالٌ مِنْ قَائِلِهِ ، وَتَمْوِيهٌ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُ الْعِلْمَ ، وَلَا يَفْهَمُ الْفِقْة .

وَهَذَا الْقَوْلُ مِنْ قَائِلِهِ خِلَافُ دَلِيلِ كِتَابِ اللَّهِ ، وَخِلَافُ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَخِلَافُ ('') قَوْلِ أَهْلِ الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ، إِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا .

قَدْ دَلَّ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ هِيَ الْجِمَاعُ فِي نَهَارِ الصِّيَامِ ، وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ وَهَ مَدْ اللَّهُ عَلَى الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ عِتْقَ رَقَبَةٍ إِنْ وَجَدَهَا ، وَصِيامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الرَّقَبَةَ ، أَوْ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ (٢) الصَّوْمَ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلاف» بدون الواو، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يستطيع»، والمثبت من مثيله عند المصنف كما في رقم (ك: ٥ ب: ٥٥)، وهو الجادة. =





وَالْمُجَامِعُ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ شَيْءٌ؛ وَالْجِمَاعُ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِيٌّ إِنْ أَمْنَى، وَقَدْ يُجَامِعُ مِنْ عَيْرِ إِمْنَاءِ مِنْ أَمْنَى، وَقَدْ يُجَامِعُ مِنْ عَيْرِ إِمْنَاءِ فِي الْفَرْجِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ أَيْضًا مَنِيٌّ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ عَيْرِ إِمْنَاء يُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَلَا يَدْخُلُ جَوْفَ الْمُجَامِعِ شَيْءٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ شَيْءٌ إِذَا كَانَ الْمُجَامِعُ هَذِهِ صِفَتُهُ.

وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيءَ عَامِدًا يُفْطِرُهُ الإسْتِقَاءُ عَلَى الْعَمْدِ.

وَاتَّفَقَ أَهْلُ الصَّلَاةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الإسْتِقَاءَ عَلَى الْعَمْدِ يُفْطِرُ الصَّائِمَ ، وَلَـوْ كَانَ الصَّائِمُ لَا يُفْطِرُهُ إِلَّا مَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ ، كَانَ الْجِمَاعُ وَالإسْتِقَاءُ لَا يُفْطِرَانِ الصَّائِمَ .

وَجَاءَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَهْلِ بِأُعْجُوبَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَالْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ؟ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ، لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: فَالْغِيبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ . فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ هَعِنْدَكَ إِنَّمَا قَالَ: أَفْطَرَ الصَّائِمَ ، فَهَلْ يَقُولُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، فَهَلْ يَقُولُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، فَهَلْ يَقُولُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَالْغِيبَةُ عِنْدَكَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، فَهَلْ يَقُولُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ لِأَنَّهُمَا كَانَا يَغْتَابَانِ ، فَالْغِيبَةُ عَنْدَكَ لَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، فَهَلْ يَقُولُ الْمَالَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِي ﷺ أَعْلَمَ أُمَّتَهُ أَنَّ الْمُغْتَابَيْنِ مُفْطِرَانِ ، وَيَقُولُ هُو بَاللَّهُ مَا صَائِمَانِ عَيْرُهُ مُفْطِرَيْنِ ، فَخَالَفَ النَّبِي ﷺ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى مُخَالِفِيهِ ، وَنَقَى الْإِيمَانَ عَمَّنُ طَاعَتُهُ وَاتِبَاعَهُ ، وَوَعَدَ الْهُدَى عَلَى اتِّبَاعِهِ ، وَأَوْعَدَ عَلَىٰ مُخَالِفِيهِ ، وَنَفَى الْإِيمَانَ عَمَّنُ طَاعَتَهُ وَاتَّبَاعَهُ ، وَوَعَدَ الْهُدَىٰ عَلَى اتِّبَاعِهِ ، وَأَوْعَدَ عَلَىٰ مُخَالِفِيهِ ، وَنَفَى الْإِيمَانَ عَمَّن

ويمكن أن يُوجّه ما في الأصل باعتبارين: الأول بفتح العين جريًا على لغة بعض العرب حكاها اللحياني في «نوادره» ، وهي الجزم بلن والنصب بلم عكس المعروف عند الناس ، وعلى هذه اللغة اختار أبو حيان تخريج قراءة أبي جعفر المنصور في ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١] بفتح الحاء من ﴿ نَشْرَحْ ﴾ ، لكن رد ذلك ابن مالك وذكر توجيه العلماء له بتوجيه آخر. ينظر: «البحر المحيط» (٨/ ٤٨٣) ، و «سر الصناعة» لابن جني (ص ٧٥) ، و «شرح الكافية الشافية» (٣/ ١٥٧٥) .

والثاني بضم العين على إهمال «لم» ؛ فقد تهمل فلا تجزم حملًا على «ما» وقيل «لا» كقوله :

لولا فوارِسُ من نُعْمٍ وأُسْرَتهم يوم الصُّلَيْفاء لم يُوفونَ بالجارِ

وهل هو ضرورة أو لغة؟ خلاف بين النحاة . ينظر «شرح التسهيل» لابن مالك (٢٦/٤) ، و«شرح الكافية الشافية» له (٣/ ١٥٧٤) ، و«همع الهوامع» (٢/ ٤٤٧) .



وَجَدَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِنْ حُكْمِهِ ، فَقَالَ : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الْآيَة [النساء: ٦٥] وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ جَلَقَيْلًا لِأَحَدِ خِيرَةً فِيمَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَ اللَّهُ عَلَيْكُلًا لِأَحَدِ خِيرَةً فِيمَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا وَرَسُولُهُ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وَالْمُحْتَجُ بِهَذَا الْحَبَرِ إِنَّمَا صَرَّحَ بِمُخَالَفَةِ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ نَفْسِهِ ، بِلَا شُبْهَةِ وَلَا تَأْوِيلِ يَحْتَمِلُ الْحَبَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، إِذَا زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لِلْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ : مُفْطِرَانِ لِحُتَمِلُ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، إِذَا زَعَمَ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفْطِرُ ، فَقَدْ جَرَّدَ مُخَالَفَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِلَا شُبْهَةِ لِعِلَّةِ غِيبَتِهِمَا ، ثُمَّ هُو زَعَمَ أَنَّ الْغِيبَةَ لَا تُفْطِرُ ، فَقَدْ جَرَّدَ مُخَالَفَةَ النَّبِيِ ﷺ بِلَا شُبْهَةِ وَلَا تَأْوِيلِ .

٥ [٢٠٥٣] وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : رَخَّصَ النَّبِيُ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ .

مرثناه يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ.

وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، لَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أُدْرِجَ فِي الْخَبَرِ. لَعَلَّ الْمُعْتَمِرَ حَدَّثَ بِهَذَا حِفْظًا، فَأَدْرَجَ (١) هَذِهِ الْكَلِمَةَ فِي النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَرَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، فَلَمْ يُضْبَطْ عَنْهُ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَلَمْ يُضْبَطْ عَنْهُ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَأَدْرِجَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْخَبَرِ.

٥ [٢٠٥٤] صرثنا بِهَذَا الْخَبَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ .

٥ [٢٠٥٣][الإتحاف : خز قط ٥٥٨٥][التحفة : س ٤٢٦٠]، وسيأتي برقم : (٢٠٥٤)، (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فاندرج» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [٢٠٥٤] [الإتحاف: خز قط ٥٥٨٥] [التحفة: س ٤٢٦٠]، وتقدم برقم: (٢٠٥٣)، وسيأتي برقم: (٢٠٩٠).





قَالَ أَبِكِر : [لَمْ](١) يَزِيدَا عَلَىٰ هَذَا.

قُلْتُ لِلصَّنْعَانِيِّ: وَالْحِجَامَةُ؟ فَغَضِبَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ ذِكْرُ الْحِجَامَةِ. وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ وَكُرُ الْحِجَامَةِ:

ه [ ٢٠٥٥] أَنَّ عَلِيَّ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا أَيْضًا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ شُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ شُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : رُخِصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ .

فَهَذَا الْخَبَرُ: رُخِصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ، دَالٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَـيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ لَـيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

- [٢٠٥٦] وَقَدْ صِرْتُنَا أَيْضًا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَلْ قَالَ يَخَافُونَ الضَّعْفَ . أَنَّهُ قَالَ فِي الْحِجَامَةِ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ . قَالَ : أَوْ قَالَ يَخَافُونَ الضَّعْفَ .
- [٢٠٥٧] و صر ثنا بُنْدَارُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ الضَّعْفِ .

قَالُ أَبِكِ : فَخَبَرُ قَتَادَةَ ، وَخَبَرُ أَبِي بَحْرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، وَالضَّحَّاكِ بَنِ عُثْمَانَ دَالَّانَ عَلَىٰ أَنَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ أَبَا سَعِيدٍ لَمْ يَحْكِ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ الرُّخْصَةَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَيَقُولُ : كَانُوا يَكُرَهُونَ ذَاكَ يَرُويَ أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ رَخَصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ ، وَيَقُولُ : كَانُوا يَكُرَهُونَ ذَاكَ مَخَافَةَ الضَّعْفِ . إِذْ مَا قَدْ أَبَاحَهُ عَلِيْ إِبَاحَةً مُطْلَقًا لَا اسْتِثْنَاءَ ، وَلَا شَرِيطَةً ، فَمُبَاحُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ .

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [ ٢٠٥٥] [ الإتحاف : خز قط ٥٥٨٥] [ التحفة : س ٤٢٦٠].

<sup>• [</sup>٢٠٥٦] [الإتحاف: خز قط طح ٢٠٥٦].

<sup>• [</sup>٢٠٥٧] [الإتحاف: خز قط طح ٢٠٥٧].



غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ: أَبَاحَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ مَخَافَةَ الضَّعْفِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ النَّبِيُ عَلِيْهُ فِي إِبَاحَتِهَا مَنْ يَأْمَنُ الضَّعْفَ دُونَ مَنْ يَخَافُهُ.

فَإِنْ صَحَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّاثِمِ ، كَانَ مُؤَدَّىٰ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ : كُرِهَ لِلصَّاثِمِ مَا رَخَّصَ النَّبِيُ ﷺ لَهُ فِيهَا .

وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْوُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةً فِي الشَّيْءِ وَيَكْرَهُونَهُ .

ه [٢٠٥٨] وت رُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « فَ لَا يُغْطِرُنَ الصَّائِمَ : الْحِجَامَةُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْحُلْمُ » .

صرتناه يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُوسَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . وصرتناه مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

قَالَ أَبِكِر : وَهَذَا الْإِسْنَادُ غَلَطٌ ، لَيْسَ فِيهِ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَلَا أَبُو سَعِيدٍ .

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ التَّثَبُّتِ (١) بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ لِكُمَّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ مِنْ أَحْلَاسِ لِلْأَسَانِيدِ ، هُوَ رَجُلٌ صِنَاعَتُهُ الْعِبَادَةُ وَالتَّقَشُّفُ وَالْمَوْعِظَةُ وَالزُّهْدُ ، لَيْسَ مِنْ أَحْلَاسِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَحْفَظُ الْأَسَانِيدَ .

ه [٢٠٥٩] وَرَوَىٰ هَذَا الْخَبَرَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الغَّوْرِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُدَانِيهِ فِي الْحِفْظِ فِي وَمَانِهِ كَوْمِنْ لَا يُدَانِيهِ فِي الْحِفْظِ فِي الْحَفْظِ فِي الْحَفْظِ اللَّهِ وَمَانِهِ كَثِيرُ أَحَدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَمَانِهِ كَثِيرُ أَحَدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ النَّهِيِّ اللَّهِ قَالَ : «لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنِ احْتَجَمَ» .

١٠٤]١٠

٥ [٢٠٥٨] [الإتحاف: خز قط ٥٤٧٩] [التحفة: ت ١٨٢].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أهلا لتثبت» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [ ٢٠٥٩ ] [ الإتحاف : خز قط ٥٤٧٩ ] [ التحفة : د ٢٠٥١ ] ، وتقدم برقم : (٢٠٥٣ ) .





صر ثناه أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ .

قَالَ أَبِكِر: فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، لَبَاحَ الثَّوْدِيُّ بِذِكْرِهِمَا، وَلَمْ يُكَنِ عَنِ اسْمَيْهِمَا، يَقُولُ: عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ، وَإِنَّمَا يُقَالُ فِي الْأَخْبَارِ عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، وَعَنْ رَجُلِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْهُورٍ.

٥ [٢٠٦٠] و صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ .

٥ [٢٠٦١] و صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ .

٥ [٢٠٦٢] صرتنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنِي رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَا يُغْطِرُ مَنْ قَاءَ ، وَلَا مَنْ احْتَلَمَ ، وَلَا احْتَجَمَ» .

وَلَمْ يَرْفَعُهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (١).

٥ [٢٠٦٣] صر أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْدَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .

٥ [٢٠٦٤] و صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٥ [ ٢٠٦٠] [الإتحاف: خز قط ٥٤٧٩] [التحفة: د ١٥٧٠١].

٥ [ ٢٠٦١] [ الإتحاف: خز قط ٥٤٧٩ ] [ التحفة: د ١٥٧٠١] .

٥ [٢٠٦٢] [الإتحاف: خز قط ٥٤٧٩] [التحفة: د ١٥٧٠١].

<sup>(</sup>١) قوله : «ولم يرفعه عبد الرزاق» كذا في الأصل ، ولم يتبين لنا وجهه ، فالروايتان السابقة والتالية من طريق عبد الرزاق مرفوعتان .

٥ [٢٠٦٣] [الإتحاف: خز قط ٤٧٩٥] [التحفة: د ١٥٧٠١].

٥ [٢٠٦٤] [الإتحاف: خز قط ٥٤٧٩].



٥ [٢٠٦٥] صرثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ (١) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ السَّائِمَ : الإحْتِلَامُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْقَيْءُ ، وَالْقِجَامَةُ » .

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى ، يَقُولُ : هَذَا الْخَبَرُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَلَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا : حَدِيثُ سُفْيَانَ ، وَمَعْمَرٍ .

- [٢٠٦٦] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ .
- [٢٠٦٧] صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُدْرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَىٰ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا .
- [٢٠٦٨] صر ثنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ .
- [٢٠٦٩] صرتنا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ الْبُرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ . . .

لَيْسَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ﴿ . وَلَا أَظُنُّ مَعْمَرًا لَفَظَهُ (٢٠) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد لم يذكره ابن حجر في «الإتحاف» (٤٧٩).

<sup>• [</sup>٢٠٦٦] [الإتحاف: خز ٥٥٨٧].

<sup>• [</sup>٢٠٦٧] [الإتحاف: خز ٥٥٨٧].

<sup>• [</sup>٢٠٦٨] [الإتحاف: خز ٥٥٨٧].

<sup>• [</sup>٢٠٦٩] [الإتحاف: خز ٥٥٨٧].

<sup>.[1/</sup>Y·0]û

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، ولم يتبين لنا وجهه ، وقد تقدم حديث معمر قبل قليل .

### صِيُلِح اللهُ عَلَيْهِ





- ٥ [٢٠٧٠] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِثَمَانِ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : «أَفْطَرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِثَمَانِ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ ، فَقَالَ : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».
- ٥ [٢٠٧١] وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَنِ مَالِحٍ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكِيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، بُكَيْرٍ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» .

قَالَ أَبِكِر : فَكُلُّ مَا لَمْ أَقُلْ إِلَى آخِرِ هَذَا الْبَابِ: إِنَّ هَذَا صَحِيحٌ ، فَلَيْسَ مِنْ شَوْطِنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ ، وَالْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ .

قَالَ أَبِكِم : هَذَا الْخَبَرُ خَبَرُ ثَوْبَانَ عِنْدِي صَحِيحٌ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

79- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ السُّعُوطَ وَمَا يَصِلُ إِلَى الْأَنْوَافِ مِرَابُ ذِكْرِ الدَّلْفِ الْمَائِمَ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ يُغْطِرُ الصَّائِمَ

خَبَرُ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» .

#### \* \* \*

٥[٢٠٧٠][الإتحاف: مي خز جا حب كم حم طح ٢٤٨٩][التحفة: س ٢٠٧٧– س ٢٠٩٠– س ٢٠٩٧-س ٢١١٧– س ٢١١٩]، وتقدم برقم: (٢٠٤٩)، وسيأتي برقم: (٢٠٧١).

٥ [٢٠٧١] [الإتحاف: مي خز جا حب كم حم طح ٢٤٨٩] [التحفة: س ٢٠٧٩ - س ٢٠٩٠ - س ٢٠٩٧ -س ٢١١٧ - س ٢١١٩]، وتقدم برقم: (٢٠٤٩)، (٢٠٧٠).





### ٠٧- بَابُ ذِكْرِ تَعْلِيقِ الْمُفْطِرِينَ قَبْلَ وَقْتِ الْإِفْطَارِ بِعَرَاقِيبِهِمْ (١) وَتَعْذِيبِهِمْ فِي الْآخِرَةِ بِفِطْرِهِمْ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

٥ [٢٠٧٢] صرتنا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِر، عَنْ سُلَيْمِ (٢) بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى الْكَلَاعِيِّ، حَدَّثَنِي بِشُر بْنُ بَكْرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِر، عَنْ سُلَيْمٍ (٢) بْنِ عَامِرٍ أَبِي يَحْيَى الْكَلَاعِيِّ، حَدَّلَانِ، أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَقَالَا: السَعَدُ. فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَا: إِنَّا فَأَخَذَا بِضَبْعَيُّ (٢)، فَأَتَيَا بِي جَبَلَا وَعْرَا، فَقَالَا: اصْعَدُ. فَقُلْتُ : إِنِّي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَا: إِنَّا مَنْسَهُ لَهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتَ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْكُ: مَا هَذِهِ مَنْسَهُ لَهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتَ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْكُ: مَا هَذِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) العراقيب: جمع عرقوب، وهو: الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب. (انظر: النهاية، مادة: عرقب).

٥ [٢٠٧٢] [الإتحاف: مي خز حب كم ٦٣٨٩] [التحفة: س ٤٨٧١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سليمان»، والمثبت من: «الإتحاف»، و«الإحسان» (٧٥٣٤) من طريق المصنف به. وعليه كلام المصنف خلال الحديث.

<sup>(</sup>٣) الضبعان: مثنى: الضبع، وهو: ما بين الإبط إلى نصف العَضُد (ما بين الكَتِف حتى المِرْفق) من أعلاها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ضبع).

<sup>(</sup>٤) الخيبة: الخسران والحرمان وعدم نيل المطلوب. (انظر: القاموس، مادة: خيب).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قتل» وهو تصحيف، وقد وقع على الصواب عند الخرائطي في «اعتلال القلوب» (١٦٥)، والبيهقي في «عذاب القبر» (٩٨).





هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِ ((). فُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءِ تَنْهَشُ ثُلِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ. قُلْتُ: مَا بَالُ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِالْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ ذَرَادِيُ (() الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ أَنَا بِالْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ: مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ ذَرَادِيُ (() الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ شَرَفَ إِيهِا الْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَيْنِ، قُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: شَرَفَ ابِي الْغِلْمَانِ يَلْعَبُونَ بَيْنَ نَهْرَفَ فِي فَلَافَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْ خَمْرٍ لَهُمْ، قُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ جَعْفَرٌ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ رَوَاحَةَ. ثُمَّ شَرَفَ بِي (٤) شَرَفَا آخَرَ، فَإِذَا أَنَا بِنَفَرِ ثَلَاثَةٍ ، قُلْتُ : مَنْ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوُلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءِ؟ قَالَ: هَوَلَاءٍ فَاللَّهُ مَا يَسْتَفَ وَعُهُ لَهُ وَمُوسَى ، وَهُمْ يَنْظُرُونِي ».

هَذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ.

٧١- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي إِفْطَارِ يَوْمِ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ (٥)

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ ابْنَ الْمُطَوِّسِ وَلَا أَبَاهُ غَيْرِ أَنَّ (٢) حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا الْمُطَوِّسِ.

٥ [٢٠٧٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَ وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . وصر ثنا الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِـدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وهي لغة صحيحة في المنقوص المحلى بأل. ينظر: «الخصائص» لابن جني (٢/ ٢٩٢)، «شرح قطر الندئ» لابن هشام (ص ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) الذراري : جمع ذرية ، وهي : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثلي . (انظر : النهاية ، مادة : ذرر) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل، والمثبت من «الترغيب والترهيب» للمنذري (٣/ ٢٧٣) معزوًا للمصنف وغيره، ونص على أن اللفظ للمصنف، ويؤيده أن الحاكم رواه في «المستدرك» (٢٨٧٦) عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن الربيع بن سليهان به لكن بلفظ: «لي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «شرف بي» وقع في الأصل: «شرفني» ، والمثبت من «الترغيب والترهيب» ، ويؤيده ما عند الحاكم في «المستدرك» ، لكن وقع عنده بلفظ: «شرف لي» .

<sup>(</sup>٥) **الرخصة**: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم اللغة) (ص٢٢١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «أبي» وهو خطأ . وحبيب بن أبي ثابت كنيته أبو يحين ، ينظر تهذيب الكمال (٥/ ٣٥٨) . ٥ [٢٠٧٣] [الإتحاف : مي خز قط حم ١٩٩٧٩] [التحفة : س ١٤٠٢٧ - دت س ق ١٤٦١٦].

#### الحُيُّ مِنْ الْمُؤْلِقِ فَهُمْ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِمُ اللَّهِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيمُ اللَّهِ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّالِي مِنْ اللَّالِمِ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِي

017



أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةِ اللَّهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ (١)» .

زَادَ فِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ: «وَإِنْ صَامَهُ».

٥ [٢٠٧٤] صر ثنا بُنْدَارٌ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ حَبِيبٌ : فَلَقِيتُ أَبَا الْمُطَوِّسِ فَحَدَّثَنِي بِهِ .

### ٧٣- بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي الصِّيَامِ السَّيَامِ وَالشَّرْبِ إِذَا كَانَ نَاسِيًا لِصِيَامِهِ وَقْتَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٥ [٢٠٧٦] حرثنا مُحَمَّدٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقِ الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا ، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ » . وَلَا كَفَّارَة » .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا ، فَ لَا قَـضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».

١٥ [٥٠٠/ ت] .

<sup>(</sup>١) الدهر: اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية ، مادة: دهر).

٥[٢٠٧٤] [الإتحاف: مي خز قط حم ١٩٩٧٩] [التحفة: س١٤٠٢٧ - دت س ق ١٤٦١٦].

٥[٢٠٧٥] [الإتحاف: مي خزعه حب قط حم ١٩٨٤٧] [التحفة: خ ت ق ١٢٣٠٣ - س ١٤٢٧٦ - د ١٤٢٧٠ - خ ١٤٥٠٣ - خ ١٤٥٥٣ ].

٥[٢٠٧٦][الإتحاف: خز حب قط كم ٢٠٤٦١][التحفة: خ ت ق ١٢٣٠٣ - د ١٤٤٣٠ - د ١٤٤٦٠ - خ ت س ق ١٤٤٧٩ - م ١٤٥٠٨ - س ١٤٥٤٣ - خ ١٤٥٥٣].





# ٧٤- بَابُ ذِكْرِ الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا حَسِبَ الصَّائِمُ أَنَّهَا قَدْ غَرَبَتْ ٥[٢٠٧٧] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِـشَامٌ ، عَـنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ .

ح وصر ثنا أَبُوعَمَّا رِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : أَفْطَرْنَا فِي رَمَضَانَ فِي يَـوْمِ غَيْمٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ

قَالُ أَبِكِر : لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِ هِ شَامٍ : بُدُّ مِنْ ذَلِكَ . لَا فِي الْخَبَرِ ، وَلَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ ، فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ فَلِكَ . لَا فِي الْخَبَرِ ، وَلَا يَبِينُ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ ، فَإِذَا أَفْطَرُوا وَالشَّمْسُ عِنْدَهُمْ قَدْ خَرَبَتْ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَرَبَتْ كَقَوْلِ عُمَرَبْ نِ الْخَطَّابِ : وَاللَّهِ مَا نَقْضِي مَا تَجَانَفْنَا مِنَ الْإِثْمِ (۱) .

### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا فِي الصَّوْمِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابِ فِطْرِ ٧٥- بَابُ النَّهْي عَنِ الْجَهْلِ فِي الصِّيَامِ

٥ [٢٠٧٨] صر ثنا عَلِيُ بْنُ حَشْرَمِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَىٰ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . ح وصر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : ﴿إِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ ، فَلْ يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ ، فَلْ يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ ، فَلْ يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ ، فَلْ يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ ، فَلْ يَرْفُثْ ، وَلَا يَجْهَلُ ، فَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ ،

وَقَالَ الْأَشَجُّ «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ».

٥ [٢٠٧٧] [الإتحاف: خزعه قط حم ٢١٢٨] [التحفة: خ د ق ١٥٧٤٩].

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من: «الآثار» لأبي يوسف (٨٢١)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٨٠٩٥).

٥[٢٠٧٨] [الإتحاف: خز عه حم ١٨١٣] [التحفة: ق ١٢٣٦٢ - س ١٢٨٥٠ - س ١٣١٩٦ - م س ١٣٦٩١ - خ د س ١٣٨١٧ - س ١٤١٥٢ - س ١٤٢٠٣]، وسيأتي برقم: (٢٠٧٩)، (٢٠٨٠)، (٢٠٨٢).



# ٧٦- بَابُ الزَّجْرِ عَنِ السِّبَابِ(') وَالإقْتِتَالِ فِي الصِّيَامِ وَإِنْ سُبَّ الصَّائِمُ أَفْ قُوتِلَ وَإِعْلَامُ الصَّائِمِ الصَّائِمِ أَفْ قُوتِلَ وَإِعْلَامِ الصَّائِمِ مُقَاتِلَهُ وَسَابَّهُ أَنَّهُ صَائِمٌ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ عَنْ قِتَالِهِ وَسِبَابِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمِهِ. لَا يَنْتَصِرُ مِنْهُ لِعِلَّةِ صَوْمِهِ.

٥[٢٠٧٩] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ الله عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ

# ٧٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ إِذَا شُتِمَ الصَّائِمُ وَهُوَ قَائِمٌ لِتَسْكِينِ الْغَضَبِ عَلَى الْمَشْتُومِ فَلَا يَنْتَصِرُ بِالْجَوَابِ

٥[٢٠٨٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَجْدَلَنَ مَوْلَىٰ [الْمُشْمَعِلً] (٢) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ [قَالَ] (٣) : «لَا تُسَابً وَأَنْتَ صَائِمٌ ، فَإِنْ سَابًكَ أَحَدٌ ، فَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ » .

<sup>(</sup>١) **السباب**: الشتم . (انظر: اللسان ، مادة : سبب) .

٥[٢٠٧٩] [الإتحاف: خز عه حم ١٨١٣١] [التحفة: س ١٢٨٥٠ ق ١٢٣٦٢ - س ١٣١٩٦ - م س ١٣٦٩١ - خ د س ١٣٨١٧ - س ١٤١٥٢ - س ١٤٢٠٣]، وتقدم برقم: (٢٠٧٨)، وسيأتي برقم: (٢٠٨٠)، (٢٠٨٠).

٥ [ ٢٠٨٠] [ الإتحاف: خز حب حم ١٩٤٨٣] [ التحفة: ق ١٢٣٦٢ - س ١٢٨٥٠ - س ١٣١٩٦ - م س ١٣١٩٦ - م س ١٣٦٩١ - م س ١٣٦٩١ - خدس ١٣٨١٧ - س ١٤١٥٢ - س ١٤٢٠٣ ]، وتقدم برقم: (٢٠٧٨) ، (٢٠٧٩) ، وسيأتي برقم: (٢٠٨٢) .

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في الأصل، والمثبت من: «الإتحاف»، وابن حبان كما في «الإحسان» (٣٤٨٧) من طريق المصنف به .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من المصدر السابق .





### ٧٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ(١) وَالْعَمَلِ بِهِ وَالْجَهْلِ فِي الصَّوْمِ وَالتَّغْلِيظِ فِيهِ

٥ [٢٠٨١] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ . ح وصرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » .

هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: «وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ».

# ٧٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ (٢) فِي الصِّيَامِ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ

مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الإسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ ، عَلَىٰ مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ .

٥ [ ٢٠٨٢] أَ خُبَرَ فَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ . وَأَخْبَرَنِي وَالْحَكَمِ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ . وَأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ [ كِلَاهُمَا ] (٣) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ [ كِلَاهُمَا ] (٣) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبْعُ وَالشَّرْبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ ، فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنَّمَ الطَّيَامُ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابًكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ ، فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ » .

<sup>(</sup>١) الزور: الكذب والباطل. (انظر: النهاية ، مادة: زور).

٥ [ ٢٠٨١ ] [ الإتحاف : خز حم ١٩٦٩٩ ] [ التحفة : خ س ١٣٠١٨ - س ١٣٥٥٤ ] .

١[٢٠٦]أ].

<sup>(</sup>٢) اللغو: التكلم بالمُطَّرَح من القول وما لا يَعْنِي. (انظر: النهاية، مادة: لغا).

٥[٢٠٨٢] [الإتحاف: خزكم ١٩٠٢٣] [التحفة: ق ١٣٦٦ - س ١٢٨٥٠ - س ١٣١٩ - م س ١٣٦٩ - خ د س ١٣٨١٧ - س ١٤١٥٢ - س ١٤٢٠] ، وتقدم برقم : (٢٠٧٨) ، (٢٠٧٩) ، (٢٠٧٠) .

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .





# ٨- بَابُ نَفْيِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُمْسِكِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ مَعَ ارْتِكَابِهِ مَا زُجِرَ عَنْهُ غَيْرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٥ [٢٠٨٣] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو هُ وَ ابْنُ أَبِي عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «رُبَّ صَائِمٍ حَظُهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ» . صَائِمٍ حَظُهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ » .

### جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ فِي الصِّيَامِ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهَا

### ٨١- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ لِلصَّائِمِ

وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ اسْمَ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَىٰ فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ، وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ، إِذِ اسْمُ الْمُبَاشَرَةِ قَدْ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِي نَصِّ كِتَابِهِ عَلَى الْجِمَاعِ، وَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَىٰ أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الصَّوْمِ مَحْظُورٌ. قَالَ الْمُصْطَفَىٰ ﷺ: إِنَّ الْجِمَاعَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ.

وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ دَلَّ بِفِعْلِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ مُبَاحَةٌ فِي الصَّوْمِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ .

٥ [٢٠٨٤] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا ، وَمَسْرُوقٌ إِلَى أُمُ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ ، فَاسْتَحْيَيْنَا ، قَالَ : قُلْتُ : جِئْنَا نَسْأَلُ حَاجَةً ، أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ نَسْأَلُهَا عَنِ الْمُبَاشَرَةِ ، فَاسْتَحْيَيْنَا ، قَالَ : قُلْتُ : جِئْنَا نَسْأَلُ حَاجَةً ،

٥ [٢٠٨٣] [الإتحاف: خزكم حم ١٩٧٠] [التحفة: س ق ١٢٩٤٧ - س ١٤٣٠].

<sup>0[</sup>۲۰۸۶] [التحفة: م س ق ۱۵۷۸ – ق ۱۵۹۰ – خ ۱۵۹۳ – س ۱۵۹۳ – م دت س ۱۵۹۰ – م مس ق ۱۵۹۷ – م دت س ۱۵۹۰ – م س ق ۱۵۹۷ – م س ق ۱۵۹۷ – د س ۱۵۹۸ – م س ق ۱۵۹۷ – د س ۱۵۹۸ – م س ۱۵۹۷ – د س ۱۵۹۷ – م س ۱۵۹۷ – م س ۱۵۳۷ – م س ۱۵۳۷ – م س ۱۷۳۰ – م س ۱۷۳۸ – م س ۱۷۶۷ – م س ۱۷۶۸ – م س ۱۷۶۸ – م س ۱۷۶۸ – م س ۱۷۶۸ – م س ۱۷۶۷ – م س ۱۷۶۷ – م س ۱۷۷۷ – م س ایم ۱۷۷۰ – م س ایم ۱۷۰۸ – م ۱۷۰۸ – م س ایم ۱۷۰۸ – م ۱۷۰۸ – م س ایم ۱۷۰۸ – م ۱۷۰۸ – م ۱۷۰۸ – م ایم ۱۷۰۸ – م ۱۷۰۸ – م





فَاسْتَحْيَيْنَا . فَقَالَتْ : مَا هِي؟ سَلَا عَمَّا بَدَا لَكُمَا . قَالَ : قُلْنَا : كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ : قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ مِنْكُمْ (١) .

قَالَ أَبِكِر : إِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ نَبِيَّهُ ﷺ وَأُمَّتَهُ بِلُغَةِ الْعَرَبِ أَوْسَعِ اللُّغَاتِ كُلِّهَا ، الَّتِي لَا يُحِيطُ بِعِلْمِ جَمِيعِهَا أَحَدٌ غَيْرُ نَبِيٍّ .

وَالْعَرَبُ فِي لُغَاتِهَا تُوقِعُ اسْمَ الْوَاحِدِ عَلَىٰ شَيْئَيْنِ ، وَعَلَىٰ أَشْيَاءَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، فَقَدْ يُسَمَّى الشَّيْء ، وَيُبِيحُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ السَّيْء يُسَمَّى الشَّيْء ، وَيُبِيحُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ السَّيْء الْمَزْجُورِ عَنْه ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ جَمِيعًا : عَلَى الْمُبَاحِ ، وَعَلَىٰ الْمَرْجُورِ عَنْه ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، الْمَرْجُورَ عَنْه ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، الْمَرْجُورَ عَنْه ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، الْمَرْجُورَ عَنْه ، وَوَقَعَ اسْمُ الْوَاحِدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، فَيَكُونُ اسْمُ الْوَاحِدِ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْئِيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنَ ، أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ ، وَالْآخَرُ مَحْظُورٌ ، وَاسْمُهُمَا وَاحِدٌ ، فَلَمْ يَفْهَمْ هَذَا مَنْ سَفِهَ لِسَانَ الْعَرَبِ .

وَحَمْلُ الْمَعْنَىٰ فِي ذَلِكَ عَلَىٰ شَيْءِ وَاحِدٍ ، يُوهِمُ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ مُتَضَادًانِ ، إِذْ أُبِيحَ فِعْلُ مُسَمَّىٰ بِاسْمٍ ، وَحُظِرَ فِعْلُ تَسَمَّىٰ بِذَلِكَ الإسْمِ سَوَاءَ .

فَمَنْ كَانَ هَذَا مَبْلَغَهُ مِنَ الْعِلْمِ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَعَاطِي الْفِقْهِ ، وَلَا الْفُتْيَا ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ ، أَوِ السَّكْتُ ، إِلَى أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ الْفُتْيَا ، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ . التَّعَلُّمُ ، أَوِ السَّكْتُ ، إِلَى أَنْ يُدْرِكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَجُوزُ مَعَهُ الْفُتْيَا ، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ .

وَمَنْ فَهِمَ هَذِهِ الصِّنَاعَةَ عَلِمَ أَنَّ مَا أُبِيحَ غَيْرُ مَا حُظِرَ، وَإِنْ كَانَ اسْمُ الْوَاحِدِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْمُبَاحِ وَعَلَى الْمَحْظُورِ ٣ جَمِيعًا.

فَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ أَنَّ اللَّهَ ﴿ فَٱلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ الصَّوْمِ غَيْرُ جَائِزٍ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَٱلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ الصَّوْمِ غَيْرُ جَائِزٍ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ فَٱلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ الصَّيْطُ وَكُمُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَ أَتِسُواْ وَكُمُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَ أَتِسُواْ وَكُمُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْلِهُ اللّهُ عَلَى وَالشّرِبَ بِاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث لم يعزه ابن حجر في «الإتحاف» (٢١٥٢٨) لابن خزيمة .

١[٢٠٦/ب].



ثُمَّ أَمَرَنَا تَمَامَ الصِّيَامِ إِلَى اللَّيْلِ، عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْمُبَاحَةَ بِاللَّيْلِ الْمَقْرُونَةَ إِلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ هِيَ الْجِمَاعُ الْمُفْطِرُ لِلصَّائِمِ.

وَأَبَاحَ اللَّهُ بِفِعْلِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ الْمُبَاشَرَةَ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجِمَاعِ فِي السِّيَامِ، إِذَا كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

وَالْمُبَاشَرَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ هِيَ غَيْرُ الْمُبَاشَرَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُبَاشِرُهَا فِي صِيَامِهِ .

وَالْمُبَاشَرَةُ اسْمٌ وَاحِدٌ وَاقِعٌ عَلَىٰ فِعْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مُبَاحَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ، وَالْأُخْرَىٰ: مَحْظُورَةٌ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ، مُفْطِرَةٌ لِلصَّائِمِ.

وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ قَوْلُهُ عَلَا: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعُواْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩] فَأَمَرَ رَبُّنَا جَلَقَظَ بِالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالنَّبِيُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، انْتُوهَا تَمْشُونَ وَالنَّبِيُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهُ قَالَ : إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، انْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ . فَاسْمُ السَّعْيِ يَقَعُ عَلَى الْهَرُولَةِ ، وَشِدَّةِ الْمَشْيِ ، وَالْمُضِيُ إِلَى الْمُفْوِي اللَّهُ بِهِ أَنْ يُسْعَى إِلَى الْجُمُعَةِ ، هُوَ الْمُضِيُ إِلَيْهَا ، وَالسَّعْيُ اللَّهِ عِنْهُ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُسْعَى إِلَى الْجُمُعَةِ ، هُوَ الْمُضِيُ إِلَيْهَا ، وَالسَّعْيُ اللَّذِي زَجَرَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنْهُ [عِنْدَ] (١) إِنْ يَانَ الصَّلَاةِ هُوَ الْهَرُولَةُ وَسُرْعَةُ الْمَشْي . فَاسْمُ السَّعْي وَاقِعٌ عَلَى فِعْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا مَأْمُورٌ ، وَالْآخَرُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ .

وَسَأُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَذَا الْجِنْسَ فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ ، إِنْ وَفَّقَ اللَّهُ لِذَلِكَ .

### ٨٢- بَابُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ ﷺ قُبْلَةَ الصَّائِمِ بِالْمَصْمَضَةِ مِنْهُ بِالْمَاءِ

٥[٧٠٨٥] صرتنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : هَشَشْتُ يَوْمًا ، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف قبل الحديث رقم: (٢٨٤٩). ٥ [٢٠٨٥] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١٥٢١٨] [التحفة: دس ٢٠٤٢].





رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ : صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا ، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ » قَالَ : فَقُلْتُ : لَا بَالْسَ بِذَلِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ الرَّبِيعُ : أَظُنُهُ قَالَ : ﴿ فَفِيمَ؟ »

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ ، يَقُولُ: جَاءَنِي هِلَالُ الرَّأْيِ ، فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ .

قَالَ أَبِكِر : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ سُويْدٍ .

#### ٨٣- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ

٥ [٢٠٨٦] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَـ أَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ : أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ .
 فَسَكَتَ عَنِّي سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ أَبِكِم : خَرَّجْتُ هَذَا الْبَابِ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

### ٨٤- بَابُ الرُّحْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ رُءُوسَ النِّسَاءِ وَوُجُوهَهُنَّ حِمَابُ النِّسَاءِ وَوُجُوهَهُنَّ حِمَابُ النِّسَاءِ وَوُجُوهَهُنَّ حِمَابُ النِّسَاءِ وَوُجُوهَهُنَّ حَمَابُ اللَّهَاءِ وَالْحَمَابُ وَالْمَابُ اللَّهَاءِ وَالْمَابُونَ مَنْ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ

٥ [٢٠٨٧] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ . ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفٍ . وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْ نَرِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ

<sup>0 [</sup> ٢٠٨٦] [ الإتحاف : مي خز حب حم طح ٢٢٦٢] [ التحفة : م س ق ٢٧٦٠ – م س ق ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٥٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨ – ١٩٩٨



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَظُلُّ صَائِمًا ، لَا يُبَالِي مَا قَبَّلَ مِنْ وَجْهِي حَتَّىٰ يُفْطِرَ. وَقَالَ يُوسُفُ: فَقَبَّلَ مَا شَاءَ مِنْ وَجْهِي . وَقَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: فَقَبَّلَ أَيَّ مَكَانٍ شَاءَ مِنْ وَجْهِي .

وقال أبوكر: فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّ يُصِيبُ مِنَ الرُّءُوسِ وَهُوَ صَائِمٌ .

### ٨٥- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي مَصِّ الصَّائِمِ لِسَانَ الْمَرْأَةِ

خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ كَرِهَ الْقُبْلَةَ لِلْصَائِمِ عَلَى الْفَمِ إِنْ جَازَ الْاحْتِجَاجُ بِمِصْدَعِ أَبِي يَحْيَى ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةِ وَلَا جَرْح .

ه [٢٠٨٨] صر ثنا بِشُرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارِ الطَّاحِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ ، عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُـوَ صَـائِمٌ ، وَيَمَصُّ لِسَانَهَا .

### ٨٦- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ الْمَرْأَةَ الصَّائِمَة

٥ [٢٠٨٩] صرتنا بِشُرُبْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. ح وصرتنا يَحْيَىٰ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

<sup>िं [</sup>४•४]ो.

٥[٢٠٨٨] [الإتحاف: خز حم ٢٧٨٠٤] [التحفة: م س ق ١٥٩٥٨ - ق ١٥٩٢٠ - خ ١٥٩٣٠ - س ١٥٩٨ - ق ١٥٩٥٠ - ض ١٥٩٨ - س ١٦١٤ - م ١٦٦٤ - م س ١٦٦٤ - س ١٦٦٤ - س ١٦٦٨ - م ١٦٩٣ - م ١٦٩٣ - م ١٦٤٨ - م س ١٧٤٠ - خ س ١٧٣٠ - س ١٧٣٠ - م د ت س ١٧٤٠ - ت ١٧٤٨ - م س ا١٧٤٨ - م س ت ١٧٤٨ - د ١٧٤٠ - س ١٧٧٠ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٨ - س ١٧٧٨ - س ١٧٨٨ ]، وتقدم برقم: (٢٠٨٤)، (٢٠٨٠)، وسيأتي برقم: (٢٠٨٩).

٥[٢٠٨٩] [الإتحاف: خز حم طح ١٥٩٥٠] [التحفة: م س ق ١٥٩٨ - ق ١٥٩٨ - ح ١٥٩٣ - ١٥٩٣ - ١٥٩٨ - س ١٥٩٥ - ص ١٥٩٨ - س ١٦١٨ - س ١٦٢٨ - س ١٦٢٨ - س ١٧٤٧ - ح س ١٧٨٠ - خ س ١٧٣١ - س ١٧٤٨ - م دت س ١٧٤٧ - ت ١٧٤٨ - س ١٧٤٧ - م س ١٧٤٨ - م س ق ١٧٤٨ - د ١٧٤٨ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٧ - س ١٧٧٨ - س ١٧٧٧ . (٢٠٨٠ )، (٢٠٨٠ )، (٢٠٨٨ ).





طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَهْوَىٰ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُقَبِّلَنِي ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمَةٌ . قَالَ : «وَأَنَا صَائِمٌ» . فَقَبَّلَنِي .

قَالَ بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ : عَنْ طَلْحَةَ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ .

### ٨٧- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ مُبَاحَةٌ لِجَمِيعِ الصُّوَّامِ ٥٨- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْقُبْلَةَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ جَابِرِ عَنْ عُمَرَ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

٥ [٢٠٩٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ ، قَالا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُعْتَمِرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمَيْدًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُعْتَمِرُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ .

#### ٨٨- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ

قَالَ أَبِكِرَ: إِخْبَارُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ (١) عَلَى أُمَّتِي لَأَمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». وَلَمْ يَسْتَشْنِ مُفْطِرًا دُونَ صَائِمٍ. فَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَضِيلَةٌ كَهُوَ لِلْمُفْطِرِ.

٥ [٢٠٩١] قَالَ أَبِكِر: قَدْ رَوَىٰ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ (٢).

٥ [٢٠٩٠] [الإتحاف: خز قط ٥٥٨٥] [التحفة: س ٤٢٦٠]، وتقدم برقم: (٢٠٥٣)، (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>١) أشق : أثقل ، من المشقة ، وهي : الشدة . (انظر : النهاية ، مادة : شقق) .

٥ [ ٢٠٩١] [ الإتحاف : خز قط حم ٦٦٩١] [ التحفة : دت ٥٠٣٤] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قائم» وهو خطأ، يدل عليه تبويب المصنف، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر الحديث. ينظر: «مسند الحميدي» (١٤١) من طريق سفيان.



سُفْيَانُ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى : عَنْ سُفْيَانَ . ح وصر أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وصر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّعْلَبِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَنْ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، غَيْرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى ، قَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى ، وَ[قَالَ] (١) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ فِي حَدِيثِ يَحْيَى ، وَ[قَالَ] (١) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِ يَحْيَى ، وَ [قَالَ] (١) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي حَدِيثِهِ : مَا لَا أُحْصِي ، أَوْ : مَا لَا أَعُدُهُ .

قَالَ أَبِكِر : وَأَنَا بَرِيءٌ مِنْ عُهْدَةِ عَاصِمٍ . سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ، يَقُولُ : عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيَاسٌ . وَسَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ، يَقُولُ : سَأَلْنَا يَحْيَىٰ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيَاسٌ . وَسَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ، يَقُولُ : سَأَلْنَا يَحْيَىٰ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ؟ قَالَ : مَعِينٍ ، فَقُلْنَا : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ؟ قَالَ : لَسْتُ أُحِبُ وَاحِدًا مِنْهُمَا .

قَالَ أَبِكِرَ: كُنْتُ لَا أُخَرِّجُ حَدِيثَ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، ثُمَّ نَظَرْتُ، فَإِذَا شُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ قَدْ رَوَيَا عَنْهُ، وَيَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا قَدْ رَوَيَا عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْهُ. وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ مَالِكٌ خَبَرًا فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأُ.

#### ٨٩- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي اكْتِحَالِ الصَّائِمِ

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ وَإِنْ [لَمْ](٢) يَصِحَّ الْخَبَرُ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فَالْقُرْآنُ دَالٌ عَلَى إِبَاحَتِهِ وَهُوَ قُولُ [اللَّهِ ﷺ](١): ﴿ فَٱلْكُنَ بَنِيْرُوهُنَ ﴾ الْآية [البقرة: ١٨٧]. دَالٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

٥ [٢٠٩٢] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ خَيْبَرَ ، وَنَزَلْتُ مَعَهُ ، فَدَعَانِي بِكُحْلِ إِثْمِدٍ ، فَاكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ . إِثْمِدٌ غَيْرُ مُمَسَّكِ .

قَالَ أَبِكِر : أَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ لِمَعْمَرِ.

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل، ولا بدللسياق منه.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٢٠٩٢] [الإتحاف: خز ١٧٧٠٤].





### • ٩- بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجُنُبِ الإغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَىٰ الْمُؤمِ إِلَىٰ الْمُؤمِ إِذَا كَانَ مُرِيدًا لِلصَّوْمِ

٥ [٢٠٩٣] صرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي سُمَيُّ ۞ وَسَمِعْتُهُ مِنْ سُسَمَيٌّ ، وَحَدَّثَنِي سُسَمَيٌّ سَسِمِعَهُ مِنْ أَبِسِي بَكُورٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ أَبُو بَكُورٍ : فَذَهَبْتُ مَعَ أَبِسِي ، فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وَعُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ ، قَالَ أَبُو بَكُورٍ : فَذَهَبْتُ مَعَ أَبِسِي ، فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ ، وَعُولُ ] (١) : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَصُومُ .

صر ثنا أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُمَيٍّ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُمَيٍّ . ح وصر ثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُمَيٌّ ، سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ ، تَقُولُ : . . . بِمِعْلِهِ . تَقُولُ : . . . بِمِعْلِهِ .

قَالَ أَبُوعَمَّارٍ فِي كُلِّهَا: عَنْ .

### ٩١ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ رُوِيَ فِي الزَّجْرِ عَنِ الصَّوْمِ إِذَا أَدْرَكَ الْجُنُبَ الصُّبْحُ قَبْلَ يَغْتَسِلُ لَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ

فَأَنْكَرَ الْخَبَرَ، وَتَوَهَّمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ مَعَ جَلَالَتِهِ وَمَكَانِهِ مِنَ الْعِلْمِ غَلِطَ فِي رِوَايَتِهِ.

وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ إِلَّا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ غَلِطَ فِي رِوَايَتِـهِ هَذَا الْخَبَرَ.

<sup>0 [</sup> ۲۰۹۳] [ الإتحاف : خزعه جاحب حم ش ط طح ۲۲۸۶۸] [ التحفة : خ س ۱۲۲۹ – س ۱۵۹۰ – س ۱۵۹۷ – س ۱۵۷۷ – س ۱۵۷۹ – س ۱۵۷۹ – س ۱۳۷۹ – س ۱۳۷۹ – س ۱۳۷۹ – س ۱۳۷۹ – س ۱۷۳۹ – س ۱۷۳۹ – س ۱۷۳۹ – س ۱۷۳۹ – ض م ت ت س ۱۷۳۹ – ض ۱۷۳۹ – ض م ت ت س ۱۷۲۹ – ض ۱۷۳۹ – ض ۱۷۲۹ – ض ۱۷۲۹ – ض ۱۷۷۹ – ض م ت ت س ۱۷۷۲ – ض م ت ت س ۱۷۷۲ – ض ۱۷۷۸ – س ۱۷۷۲۸ – ض د ت س ۱۷۷۲۸ – ض د ت س ۱۷۷۸ – م د س ۱۷۷۸ – م د س ۱۷۷۸ – م د س ۱۷۷۸ ) ، (۲۰۹۷ ) ، (۲۰۹۷ ) .

<sup>۩[</sup>۲۰۷/ب].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .





ه [٢٠٩٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَيْ وَبُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ، بَلَغَ مَرْوَانَ أَنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَ ذَا الْحَدِيثِ ، بَلَغَ مَرْوَانَ أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ [بِحَدِيثِ : «إِذَا أَدْرَكَ الْجُنُبَ الصَّبْحُ قَبْلَ مَرُوانَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ [بِحَدِيثِ : «إِذَا أَدْرَكَ الْجُنُبَ الصَّبْحُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلَ ، فَلَا يَصُومُ »] (١) .

وصر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ . قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُوبَكْرٍ ، وَأَبُوبَكْرٍ ، وَأَبُومَنِ حَتَّى دَخَلاً ' عَلَى أُم سَلَمَةَ ، وَعَائِشَةَ ، فَكِلَاهُمَا ' قَالَتْ : كَانَ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلا ' عَلَى أُم سَلَمَةَ ، وَعَائِشَةَ ، فَكِلَاهُمَا أَنْ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ . فَانْطَلَقَ أَبُوبَكْرٍ ، وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرُوانَ ، وَمَا فَلَا اللَّهِ عَيْقِهُ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ . فَانْطَلَقَ أَبُوبَكْرٍ ، وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرُوانَ ، فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا ( ) انْطَلَقَ أَبُوبَكْرٍ ، وَأَبُوهُ حَتَّى أَبِي هُرَيْرَةَ ، [ فَحَدَّثُاهُ ، فَالْ لَقَالَ : أَهُمَا قَالَتَا لَكُمَا ؟ قَالَا : نَعَمْ . قَالَ : هُمَا أَنْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : هُمَا أَنْطَلَقًا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً ] ( ) فَحَدَّثَاهُ ، فَقَالَ : أَهُمَا قَالَتَا لَكُمَا؟ قَالًا : نَعَمْ . قَالَ : هُمَا أَنْطَلَقُ إِنْ اللَّهِ الْفَضْلُ .

قَالَ أَبِكِر: أَحَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٧) الْخَبَرَ عَلَىٰ مَلِيء صَادِقٍ بَارٌ فِي خَبَرِهِ ، إِلَّا أَنَّ الْخَبَرَ

<sup>0[</sup>٢٠٩٤] [الإتحاف: خزعه جاحب حم ش ط طح ٢٢٨٦٨] [التحفة: خ م س ١٦٧١ - س ١٦٧٠] س ١٥٩٧٩ - س ١٦٠٢٧ - س ١٦٠٧٧ - س ١٦٠٨٠ - س ١٦١١ - س ١٦١٧ - س ١٦١٧ -س ١٦١٩٧ - س ١٦١٩٨ - خ س ١٦٢٩٩ - س ١٦٥٢٢ - س ١٧٣٨٤ - س ١٧٣٩١ - س ١٧٣٩٥ ق ١٧٤١٦ - س ١٧٥٨ - س ق ١٧٦٢٢ - س ١٧٦٩٠ - خ م دت س ١٧٦٩٦ - س ١٧٧٢٨ -س ١٧٧٨ - م دس ١٧٨١٩]، وتقدم برقم: (٢٠٩٣)، وسيأتي برقم: (٢٠٩٦)، (٢٠٩٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «دخل» والمثبت من: «الإتحاف» ، و «الإحسان» (٣٤٩٠) من طريق المصنف ، عن بندار ، عن يحين به .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «وكلاهما» والمثبت من : «الإتحاف» ، و«الإحسان» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أما» والمثبت من: «الإتحاف» ، و «الإحسان».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ليس في الأصل ، والمثبت من «الإحسان» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هذا» وهو خطأ، والمثبت من: «الإتحاف»، و«الإحسان».

<sup>(</sup>٧) قوله: «قال أبو بكر: أحال أبو هريرة» وقع في الأصل: «قال أبو بكر: قال أبو هريرة أحال» وهو غير مستقيم المعنى ، والمثبت من «الإتحاف».



077

مَنْسُوخٌ ، لَا (١٠) أَنَّهُ وَهِمَ ، [و] (٢) لَا عَلِطَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ كَانَ حَظَرَ عَلَيْهِمُ الْأَكُلُ وَالشُّرْبَ فِي لَيْلِ الصَّوْمِ بَعْدَ النَّوْمِ ، كَذَلِكَ الْجِمَاعُ ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَبَرُ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ : "مَنْ أَصْبَحَ وَهُ وَجُنُبٌ فَلَا كَذَلِكَ الْجِمَاعُ ، فَي ذَلِكَ الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يُبِيحَ اللَّهُ الْجِمَاعُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا أَبَاحَ اللَّهُ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَصُومُ ذَلِكَ تَعَالَى الْجِمَاعُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ الْجُمُنِ (٣) إِذَا أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلُ أَنْ يَصُومُ ذَلِكَ لَيْعُمَاعُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ الْعُبْمِ مَعِيطًا (٤) بِأَنَّ الْمُجَامِع الْفَجْرِ يَطُوفُهُ فَاعِلَا مَا قَدْ أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ فِي نَصِّ تَنْزِيلِهِ ، وَلَا سَبِيلَ لِمَنْ هَذَا النَّوْمُ ، إِذِ اللَّهُ عَبْلَ الْمُؤَلِّ الْعَجْرِ يَطُوفُهُ فَاعِلَا مَا قَدْ أَبَاحَهُ اللَّهُ لَهُ فِي نَصِّ تَنْزِيلِهِ ، وَلَا سَبِيلَ لِمَنْ هَذَا الْمُعَلِيمِ وَلَا الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى الْمُعَلِيمِ اللَّهُ لَهُ فِي نَصِّ تَنْزِيلِهِ ، وَلَا سَبِيلَ لِمَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِيعُ الْفَجْرِ بِعِمَاعُ الْعَبْرِ بَعْدَمَا كَانَ مَحْظُورَا بَعْدَ النَّوْمِ ، بَانَ وَبْبَ عَدَا النَّومُ ، بَانَ الْجَمَاعُ وَلَا يَعْدَ اللَّهُ فِي جَمَاعُ اللَّيْلِ مُبَاحُ لَا يَمْتَعُ الصَّوْمُ ، بَانَ الْجَنَابَةَ النَّاقِيةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِجِمَاعِ فِي اللَّيْلِ مُبَاحٌ لَا يَمْتَعُ الصَّوْمُ ، بَانَ الْجَنَابَةَ النَّاقِيةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِجِمَاعٍ فِي اللَّيْلِ مُبَاحٌ لَا يَمْتَعُ الصَّوْمُ . وَفَي إِبَاحَةِ اللَّهُ عِدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِجِمَاعٍ فِي اللَّيْلِ مُبَاحٌ لَا يَمْتَعُ الصَّوْمُ .

فَخَبَرُ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَيَنْ فِي صَوْمِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ الْفَرِكُ الصَّبُحُ جُنُبًا نَاسِخٌ لِخَبَرِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنَ النَّبِي عَلَيْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُدُولِ نَاسِخٌ لِخَبَرِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مِنَ النَّبِي عَلَيْ يُسَلِّهُ يُسِمِّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نُدُولِ إِبَاحَةِ الْجِمَاعِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ . فَاسْمَعِ الْآنَ خَبَرًا عَنْ كَاتِبِ الْوَحْيِ لِلنَّبِي عَلَيْ بِصِحَةِ مِنَا الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ نَعَلَيْهُ .

• [٢٠٩٥] صرثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُولِ ، عَنْ قَبِيصَةَ (٥) ابْنِ ذُوَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ ابْنِ ذُوَيْبِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلا» والمثبت من «الإتحاف». (٢) ليس في الأصل، والمثبت من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجنب» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «محيط» على صورة المرفوع دون ضبط، والمثبت هو الجادة.

<sup>• [</sup>٢٠٩٥] [الإتحاف: خز ٤٨٢٤] [التحفة: س ١٢٥].

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «قبيضة» بالضاد المعجمة وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، ومصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٣/ ٤٧٦)





فِي شَهْرِ ﴿ رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبُ لَمْ يَغْتَسِلْ ، أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْنَا الصَّلَاةَ ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ وَقَالَ زَيْدٍ : فَيَصُومُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : يَوْمَيْنِ بِيَوْمٍ . وَيَصُومُ يَوْمًا آخَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : يَوْمَيْنِ بِيَوْمٍ .

### ٩٢ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ جَنَابَةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِي أَخَّرَ الْغُسْلَ بَعْدَهَا إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَامَ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنِ احْتِلَامِ بَعْدَهَا إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَامَ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ لَا مِنِ احْتِلَامِ

٥ [٢٠٩٦] صرتنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَراكِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِهِ ، مَنْ أَمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، عَراكِ بْنِ مَالِكِ ، فَمْ يَظُلُّ صَائِمًا .

### ٩٣ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الصَّوْمَ جَائِزٌ لِكُلِّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبَا وَاغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

وَالزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُقَالَ: كَانَ هَذَا خَاصًّا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُخْبِرْ أَنَّهُ خَاصٌ لَهُ، فَعَلَى النَّاسِ التَّأَسِّي بِهِ وَاتِّبَاعِهِ عَلَيْهُ.

٥ [٢٠٩٧] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

۵[۱/۲۰۸]

٥ [٢٠٩٦] [الإتحاف: خز عه حب حم ١٥١٥٧] [التحفة: س ١٨١٦ - س ١٨١٧ - خ س ١٨١٩٠ -س ١٨١٩٢ - ت س ١٨٢٠٠ - ق ١٨٢١٨ - س ١٨٢٢٠ - خ م د ت س ١٨٢٨ - س ١٨٢٤٠ ]، وتقدم برقم: (٢٠٩٤).

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «أمه» والمثبت كما في «الإتحاف» ، ومصادر الحديث . ينظر: «مسند إسحاق بن راهويه» (١٨٢٩) ، و«مسند أبي يعلى» (٦٩٦٢) .

<sup>0[</sup>۲۰۹۷] [الإتحاف: خز عه حب حم ط ش طح ۲۳۰۰۸] [التحفة: س ۱۵۹۶۰ – س ۱۵۹۷۰ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۱۷ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۷۷ – س ۱۹۷۸ – س ۱۹۷۸ – س ۱۹۷۹ – س ۱۹۷۹ – س ۱۹۷۹ – س ۱۹۷۹ – س ۱۷۳۹ – س ۱۷۳۹ – س ۱۷۳۹ – س ۱۷۳۹ – ض ۱۷۳۹ – ض ۱۷۳۹ – ض ۱۷۳۹ – ض ۱۷۲۸ – ض ۱۷۲۹ – ض ۱۷۲۸ – ض ۱۷۲۸ – ض ۱۷۷۲ – ض ۱۷۷۲ – ض دت س ۱۹۷۷ – س ۱۷۷۲ – ض دت س ۱۷۲۹ – س ۱۷۷۲۸ – س ۱۷۷۲۸ – م دس ۱۷۷۸ ]، وتقدم برقم: (۲۰۹۳)، (۲۰۹۳) .



يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي طُوَالَةَ ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْنِ يَسْتَفْتِيهِ - وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِي : «وَأَنَا جُنُبُ أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبُ فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ خَفَرَ اللَّهُ تَدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ » . فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَفَرَ اللَّهُ لَكُونَ أَخْسَاكُمْ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ . قَالَ : «وَاللَّهِ يَعْنِي : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْسَاكُمْ لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ . قَالَ : «وَاللَّهِ يَعْنِي : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْسَاكُمْ

قَالَ أَبِكِم : هَذَا الرَّجَاءُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَقُولُ : إِنَّ جَاثِزًا أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ فِيمَا لَا يَشُكُّ فِيهِ وَلَا يَمْتَرِي : وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا، إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ مَسْتَيْقِنَا غَيْرَ شَاكٌ وَلَا مُرْتَابٍ أَنَّهُ كَانَ أَخْشَى الْقَوْمِ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَهُمْ بِمَا يَتَّقِي . وَهَذَا مَنْ الْجُنْسِ الَّذِي رُوِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَمُوْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ : أَرْجُو، وَلَا شَكَّ وَلَا الْذِي رُوي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَمُوْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ : أَرْجُو، وَلَا شَكَ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ فِيلَ لَهُ : أَمُوْمِنٌ أَنْتَ؟ عَلَى يُهِمْ أَحْكَامُ وَلَا شَكَ وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ وَمِنِينَ اللّهُ مِنْ الْمُناكَحَاتِ ، وَالْمُبَايَعَاتِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ . وَقَدْ بَيَنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . فَاسْمَعِ الدَّلِيلَ الْوَاضِعَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : إِنِّ ي لَأَرْجُو فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ . فَاسْمَعِ الدَّلِيلَ الْوَاضِعَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : إِنِّ ي لَأَنْهُ أَشَدُهُ مُ خَشْيَةً .

لِلَّهِ ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي $(\Upsilon)$ ».

<sup>(</sup>۱) في الأصل: «الصوم»، والمثبت من «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٢٥٠٨) من طريق المصنف، به، وكذلك عند مسلم (٢١١٣)، والنسائي في «الكبري» (٣٢١٠) عن علي بن حجر، به، والمقصود بالصلاة هنا صلاة الصبح، كما في رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري، عن أبي يونس، عند ابن حبان كما في «الإحسان» (٣٤٩٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ألقى»، والمثبت من «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم من طريق ابن خزيمة، به، وكذلك في «صحيح مسلم»، وغيره، من طريق شيخ المصنف، به.

الاتقاء: التجنب والابتعاد. (انظر: النهاية ، مادة: وقا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الذي» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

٥ [٢٠٩٨] صر ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ الْبَعْمَشِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ، فَرَغِبَ عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ، فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ ، فَقَالَ : «مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ ، وَاللَّهِ إِنِّي الْأَمْرِ ، فَرَغِبَ عَنْهُ رِجَالٌ ، فَقَالَ : «مَا بَالُ رِجَالٍ آمُرُهُمْ بِالْأَمْرِ يَرْغَبُونَ عَنْهُ ، وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَلَيْهُمْ بِاللَّهِ ، وَأَشَدُهُمْ خَشْيَة » .

#### جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ عِنْدَ الْمُسَافَرَةِ (١)

٩٤ - بَابُ ذِكْرِ حَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ بِلَفْظَةٍ مُخْتَصَرَةٍ مِ السَّفَالَةَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ

تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مَنْ لَمْ يَفْهَمِ السَّبَبَ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ حَتَّى أَمَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ بِإِعَادَةِ الصَّوْمِ بَعْدُ فِي الْحَضَرِ.

٥ [٢٠٩٩] صر ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، وَسَعِيدُ بْنُ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ . ح وصر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا عَبْدِ الرَّعْمَنِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ . ح وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا الْبُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ الْبُو عُنِي السَّفَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَ الْبِرُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» . كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَ الْبِرُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» .

لَمْ يَنْسُبِ الْحَسَنُ كَعْبًا ، وَلَمْ يَقُلِ الْمَخْزُومِيُّ: الْأَشْعَرِيُّ.

خَرَّجْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ.

٥ [٢٠٩٨] [الإتحاف: خزعه حم ٢٢٧٦] [التحفة: خ م سي ١٧٦٤٠]، وسيأتي برقم: (٢١٠٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المسافر»، ولعل المثبت هو الصواب.

٥ [٢٠٩٩] [الإتحاف: حم مي خز كم ش طح ١٦٣٧٣] [التحفة: س ق ١١١٠٥].

۵[۲۰۸/ب].





#### ٩٥ - بَابُ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

٥[٢١٠٠] صرثنا أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ ظُلِّلُ عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» . تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» .

قَالَ أَبِكِر: فَهَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا قَالَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ إِذِ الصَّائِمُ الْمُسَافِرُ عَيْرُ قَابِلِ يُسْرَ اللَّهِ حَتَّى اشْتَدَّ بِهِ الصَّوْمُ ، وَاحْتِيجَ إِلَىٰ أَنْ يُظَلَّ .

٥[٢١٠١] وَفِي خَبَرِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ: فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، فَجُعِلَ يُنْضَحُ الْمَاءُ (١) ، أَيْ: عَلَيْهِ . فَإِنَّ (٢) النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا قَالَ: «لَيْسَ الْبِرُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ، أَيْ: لَيْسَ الْبِرُ الطَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ، أَيْ: لَيْسَ الْبِرُ الطَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ، أَيْ: لَيْسَ الْبِرُ الطَّوْمُ فِي السَّفَرِ حَتَّى يُغْشَى عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُظَلَّلَ وَيُنْضَحَ عَلَيْهِ ، الطَّوْمُ فِي السَّفَرِ حَتَّى يُغْشَى عَلَى الصَّائِمِ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُطُومَ فِي أَيَّامٍ أُخْرَ ، وَأَعْلَمَ فِي إِذِ اللَّهُ وَيَنْ قَدْ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْفِطْرِ ، وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَأَعْلَمَ فِي إِذِ اللَّهُ وَيَلْكَ ، فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ يُسْرَ اللَّهِ ، جَازَ أَنْ يُصُومَ فِي أَيَّامٍ أُخْدُكَ بِالْعُسْرِ فَيَشْتَدُ الْعُسْرَ فِي ذَلِكَ ، فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ يُسْرَ اللَّهِ ، جَازَ أَنْ يُصُومَ فِي أَيْهِ مُ الْيُسْرَ لَا الْعُسْرَ فِي ذَلِكَ ، فَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ يُسْرَاللَّهِ ، جَازَ أَنْ يَصُومَ فِي الْبِرِ .

وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ» أَيْ: لَيْسَ كُلُّ الْبِرُّ هَذَا، قَدْ يَكُونُ الْبِرُّ أَيْضًا (٣) قَبُولَ رُخْصَةِ اللَّهِ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ.

وَسَأَدُلُّ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ.

٥ [٢١٠٠] [الإتحاف: مي خزجاعه حب حم طح ٣١٧٦] [التحفة: خم دس ٢٦٤٥ - س ٢٥٩٠].

٥ [٢١٠١] [الإتحاف: خز ٢٦٨٥] [التحفة: س ٢٥٩٠ - خ م د س ٢٦٤٥].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وعليه شرح المصنف، ووقع في «تاريخ بغداد» (٦٠٩/١٣)، «تلخيص المتشابه» (ص٨٤٠) من طريق حماد بن مسعدة : «بالماء» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قال» ، ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «تصوموا في السفر» ، ولعله تكرار ، والمثبت بدونه هو الذي يستقيم به السياق .





صرثنا بِخَبَرِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ: بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي فِنْبِ (١٠).

## ٩٦ - بَابُ ذِكْرِ حَبَرٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَسْمِيَةِ الصُّوَّمِ فِي السَّفَرِ عُصَاةً مِن عَبْرِ ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي أَسْمَاهُمْ بِهَذَا الْإِسْمِ

تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزِ لِهَذَا الْخَبَرِ.

٥[٢١٠٢] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّة ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّة ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ (٢) ، وَصَامَ النَّاسُ ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ (٣) مِنْ مَاء ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَهُ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ . قَالَ : «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ » .

٥ [٢١٠٣] صر ثناه الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ف مُحَمَّدِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

٩٧ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا سَمَّاهُمْ عُصَاةً إِذْ أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ وَصَامُوا وَمَنْ أُمِرَ بِفِعْلٍ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا لَا فَرْضًا وَاجِبًا فَتَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْمُبَاحِ جَازَ أَنْ يُسَمَّى عَاصِيًا.

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن أبي ذئب» في الأصل: «أبي ذؤيب» ، والمثبت من «الإتحاف» ، ومصادر ترجمته . ينظر ترجمته في : «تهذيب الكهال» (٣٤/ ٤٤٠) .

٥[٢١٠٢][الإتحاف: خزش حب طح ٣١٦٤][التحفة: م ت س ٢٥٩٨].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في الأصل، والمثبت من «الإحسان» (٣٥٥٣، ٣٥٥٥)، «المستخرج على مسلم» لأبي نعيم (٢) غير واضح في المصنف.

كراع الغميم: موضع بين مكة والمدينة يعرف اليوم بـ «رقاء الغميم». يقع على يسار طريق الصادر من عسفان على مسافة ستة عشر كيلو مترًا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٣) القدح: مكيال يسع كيلو جرامًا تقريبًا . (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٩) .

٥ [٢١٠٣] [الإتحاف: خزش حب طح ٣١٦٤] [التحفة: م ت س ٢٥٩٨].





- ٥ [٢١٠٤] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَا سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الْصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلَا سَافَرَ فِي رَمَضَانَ ، فَاشْتَدَّ الْصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ (١) تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُ عَيْلاً ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ ، ثُمَّ شَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .
- ه [٢١٠٥] صرثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنْ فَي الْأَمْرِ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنْ فَي الْأَمْرِ اللَّهِ عَنْهُ وَاللَّهِ إِنْ فَي الْأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ الْأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ ، وَأَشَدُهُمْ لَهُ حَشْيَةً » .

قَالَ أَبِكِر : وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ نَهَرٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ، مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَيْضًا .

قَالَ فِي الْخَبَرِ: «إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي رَاكِبٌ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، إِنِّي أَيْسَرُكُمْ».

فَهَذَا الْخَبَرُ دَلَّ عَلَىٰ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ صَامَ وَأَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ فِي الإبْتِدَاءِ ، إِذْ كَانَ الصَّوْمُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْيِ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ ، إِذْ كَانَ رَاكِبًا (٢) ، لَهُ ظَهْرُ ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَشْيِ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفِطْرِ ، إِذْ كَانُوا مُشَاةً يَشْتَدُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ مَعَ الرَّجَّالَةِ ، فَسَمَّاهُمْ عَلَيْةٍ عُصَاةً إِذِ امْتَنَعُوا مِنَ الْفِطْرِ بَعْدَ عَلَمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، وَهُمْ يَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، وَهُمْ يَحْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، وَهُمْ يَحْدَا عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، وَهُمْ يَحْدَا عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ ، وَهُمْ يَحْدَا عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ . وَهُمْ يَعْدَا عُلُوهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُّ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ . وَهُمْ يَعْدَا عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا ظَهْرَ لَهُمْ . وَهُمْ يَعْدَا عِلْمِهِ أَنَّهُ يَ شُتَدُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا طَهْرَ لَهُ مَا عَلَيْهِمْ . الْمَدْمُ فَي الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَا يُعْمَا عَلَيْهِمْ ، إِذْ لَا طَهُ مَا عَلَيْهِمْ . السَّمَاةُ يَسُلِيْهُ عُمْ الْعُرْ النَّيْمُ وَالْمَاشِي .

٥ [٢١٠٤] [الإتحاف: خز حب كم ٣٢٣١] [التحفة: س ٢٥٩٠ - خ م دس ٢٦٤٥].

<sup>(</sup>١) **الراحلة**: البعير القوي على الأسفارِ والأحمال، ويقع على الذَّكَر والأنثى. (انظر: النهاية، مادة: رحل).

٥ [٢١٠٥] [الإتحاف: خزعه حم ٢٢٧٦٨] [التحفة: خ م سي ١٧٦٤٠]، وتقدم برقم: (٢٠٩٨). ه [٢٠٩٨]

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «راكب» ، والمثبت هو الجادة.





# ٩٨ - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ ﷺ إِنَّمَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْفِطْرِ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ إِذَ الْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ ، لَا أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزِ .

٥ [٢١٠٦] صرتنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُعَاوِية ، عَنْ رَبِيعة بْنِ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي قَزَعَة ، قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا تَفَوَّقَ النَّاسُ عَنْهُ ، قُلْتُ : لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَـوُلَاءِ عَنْهُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي النَّاسُ عَنْهُ ، قُلْتُ : لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَـوُلَاءِ عَنْهُ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي النَّاسُ عَنْهُ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ السَّفْرِ ، فَقَالَ : سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ إِلَىٰ مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيّامٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ : "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ » . فَكَانَتُ وُحْصَة ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ . ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ ، فَقَالَ : "إِنَّكُمْ مُصَبِّحِي عَدُوّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ ، فَكَانَتُ وُحْصَة ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ . ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ ، فَقَالَ : "إِنَّكُمْ مُصَبِّحِي عَدُوّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ مُصَبِّحِي عَدُوّكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتُ عَزْمَة (١) ، فَأَنْ طَرْنَا ، ثُمَ قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَالْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا » . فَكَانَتُ عَزْمَة (١) ، فَأَ فُطُرَنَا ، ثُمَ قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا فَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّقَوِ .

قَالَ أَبِكِ : فَهَذَا الْخَبَرُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ سَمَّاهُمْ عُصَاةً إِذْ عَزَمَ عَلَيْهِمْ فِي الْفِطْرِ لِيَكُونَ أَقْوَىٰ لَهُمْ عَلَىٰ عَدُوهِمْ ، إِذْ قَدْ دَنَوْا مِنْهُمْ ، وَيَحْتَاجُونَ إِلَىٰ الْفِطْرِ لِيَكُونَ الْفِطْرِ الْفَعْرِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي تِلْكَ مُحَارَبَتِهِمْ ، فَلَمْ يَأْتَمِرُوا لِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ جَابِرٍ فِي عَامِ الْفَتْحِ ، وَهَذَا الْخَبَرُ فِي تِلْكَ مُحَارَبَتِهِمْ ، فَلَمْ عَلَمْ عَزَمَ النَّبِي عَلَيْهِمْ بِالْفِطْرِ ، لِيَكُونَ الْفِطْرُ أَقْوَىٰ لَهُمْ ، فَصَامُوا السَّفْرَةِ أَيْضًا ، فَلَمَّا عَزَمَ النَّبِي عَلَيْهِمْ ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُطَلِّلُ ، وَيُنْضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، وَلَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُظَلِّلُ ، وَيُنْضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، وَلَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُظَلِّلُ ، وَيُنْضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، فِي التَّقَوِي كَانَ يُغْشَىٰ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ ، وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ أَنْ يُطَلِّلُ ، وَيُنْضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، فَيَعْفُوا عَنْ مُحَارَبَةِ عَدُوهِمْ ، جَازَ أَنْ يُسَمِّيهُمْ عُصَاةً ، إِذْ أَمَرَهُمْ بِالتَّقَوِي لَهُمْ . فَلَمْ يُطِيعُوا ، وَلَمْ يَتَقَوَّوْا لَهُمْ .

٥ [٢١٠٦] [الإتحاف: خزعه حم طح ٥٦٤٣] [التحفة: م د ٤٢٨٣ - ت ٤٢٨٤ - م ت س ٤٣٢٥ - م ت س ٤٣٤٤ - م ٤٣٧٦]، وسيأتي برقم: (٢١١٨).

<sup>(</sup>١) العزمة: الحق والواجب. (انظر: النهاية، مادة: عزم).





#### ٩٩ - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ رَغْبَةً عَنْهَا (١)

وَجَائِزٌ أَنْ يُسَمَّىٰ تَارِكُ السُّنَّةِ عَاصِيًا إِذَا تَرَكَهَا رَغْبَةٌ عَنْهَا لَا أَنْ يَتْرُكَهَا إِذِ<sup>(٢)</sup> التَّرْكُ غَيْرُ مَعْصِيةٍ ، وَفِعْلُهَا فَضِيلَةٌ .

٥[٢١٠٧] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٣)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي». فَلَيْسَ مِنِّي».

#### ١٠٠ - بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ الْمُسَافِرِ

إِذْ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ عَلَىٰ أَنْ يَصُومَ فِي الْحَضَرِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، [لَا] (٤) أَنَّ الْفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ، قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَىٰ مَنصُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةٌ مِّنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤].

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الْقُشَيْرِيِّ خَرَّجْتُهُ بَعْدُ فِي إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع .

١٠١- بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ رُحْصَةٌ لَا أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

٥ [٢١٠٨] صرثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ . ح وأخبرنى

<sup>(</sup>١) الرغبة عن الشيء: الترك، والزهد فيه. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رغب).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذا» ، والمثبت يقتضيه السياق.

٥ [٢١٠٧] [الإتحاف: خز ١٠١٥٧ - خز ١٢٠٥٥].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمر»، والحديث ذكره ابن حجر في «الإتحاف» مرتين: مرة في مسند عبد الله بن عمر، ومرة في مسند عبد الله بن عمرو. والمثبت من الموضع السابق برقم (٢٠٩)، بنفس الإسناد، ومن مصادر الحديث. ينظر: «ذم الكلام» (٤٤٧) من طريق المصنف، «شرح أصول الاعتقاد» للالكاثي (١٤٠) من طريق محمد بن الوليد.

<sup>(</sup>٤) ليس في الأصل ، والمثبت يقتضيه السياق .

٥ [٢١٠٨] [الإتحاف: خزعه حب قط ط كم حكم طح ٤٣٤١] [التحفة: م د س ٣٤٤٠- م ١٧٢٢١-خ ١٧٣١٩]، وسيأتي برقم: (٢٢٢٩).



ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ﴿ ، أَنَّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَهُمْ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْخُبَرِ فَي الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » .

قَالَ: وَفِي خَبَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ ، فَاقْبَلُوهَا».

#### ١٠٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ

لِقَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ، إِذِ اللَّهُ يُحِبُّ قَابِلَ رُخْصَتِهِ .

ه [٢١٠٩] حرثنا سَعْدُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَنْ عَنْ عَنْ عَرْبِ بْنِ قَيْسٍ ، وَزَعَمَ عُمَارَةُ أَنَّهُ رِضًا (٢) عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ عُمَارَةً أَنَّهُ رِضًا (٢) عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ عُمَارَةً بُنِ غَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِا ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُوتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُ أَنْ تُتُوكَ عُمَارَةً مُعْمِيتُهُ » .

### ١٠٣ - بَابُ ذِكْرِ تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ

إِذِ الْفِطْرُرُخْصَةٌ وَالصَّوْمُ جَائِزٌ ، مَعَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ قَوْلَهُ: «لَيْسَ الْبِرُ<sup>(٤)</sup>» وَ«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، إِذْ الْضَوْمُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ ، إِذْ

۱۹۰۵/ب].

<sup>(</sup>١) الجناح: الإثم. (انظر: النهاية، مادة: جنح).

٥ [٢١٠٩] [الإتحاف: خز حب حم ١٠٤٩٨]، وتقدم برقم: (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و «الإتحاف»: «سعيد». والمثبت من مصادر ترجمته. ينظر: «تاريخ الإسلام» (٦/ ٣٣٦)، وقد ورد على الصواب في غير موضع عند المصنف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وفي «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٦١): «كان رضًا».

<sup>(</sup>٤) البر: اسم جامع للخير كله . (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «لأن» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.





مَا لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ فَمَعْصِيَةٌ، وَلَوْ كَانَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةً، لَمَا جُعِلَ لِلْمُسَافِرِ الْخِيَارُ بَيْنَ الطَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ. بَيْنَ الطَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ.

٥ [٢١١٠] حرثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُـرْوَةَ . وحرثنا مَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِ شَامٍ . ح وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ هِ شَامٍ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِ و الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ رَجُلَا عَلْمُ وَالسَّفْرِ ، وَكَانَ رَجُلَا يَسْرُدُ الصَّوْمُ أَنْ شِنْتَ فَلُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَفْطِرُ » . يَسْرُدُ الصَّوْمُ أَنْ شِنْتَ فَأَلْ النَّبِي ﷺ : «أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِنْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِنْتَ فَأَفْطِرُ » .

٥ [٢١١١] صرتنا أَبُوعَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ يَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ ، فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى السَّائِم ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا بَابٌ طَوِيلٌ خَرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ .

١٠٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَالْفِطْرِ لِمَنْ ضَعُفَ عَنْهُ
 ٢١١٢] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ .

ح وصر ثنا بُنْدَارٌ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ . ح وصر ثنا أَبُو هَاشِم زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُ وَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ

<sup>0 [</sup>۲۱۱۰] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ش ططح ۲۲۲۸] [التحفة: م ۱۶۲۳۸ - م د س ۱۶۸۵۷ - م م ق ۱۶۹۸۱ - ت س ۱۷۰۷۱ - خ س ۱۷۱۲۲ - م ۱۷۲۲۱ - س ۱۷۲۳۸ - خ ۱۷۳۱۹ ] .

<sup>(</sup>١) يسردالصوم: يواليه ويتابعه. (انظر: النهاية، مادة: سرد).

٥ [٢١١١] [الإتحاف: خز حم ٣٧٧٥] [التحفة: م د ٤٢٨٣ - ت ٤٢٨٤ - م ت س ٤٣٢٥ - م ت س ٤٣٤٤ - م ٤٣٧٦]، وسيأتي برقم: (٢١١٢).

٥ [٢١١٢] [الإتحاف: خز عه حب حم طح ٥٠٠١] [التحفة: م د ٤٢٨٣ - ت ٤٢٨٤ - م ت س ٤٣٢٥ -م ت س ٤٣٤٤ - م ٤٣٧٦]، وتقدم برقم: (٢١١١).



أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ ، فَمِنَّا الصَّائِمُ ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . المُفْطِرِ .

وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَذَلِكَ حَسَنٌ جَمِيلٌ .

هَذَا حَدِيثُ الثَّقَفِيِّ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : فِي رَمَضَانَ . وَلَـمْ يَقُلْ سَالِمُ بْنُ نُـوحِ : جَمِيلٌ ، وَقَالَ : يَرَوْنَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ : كُنَّا نَغْدُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيَّةٍ ، وَلَمْ يَقُلُ : فِي رَمَضَانَ .

#### ٥ • ١ - بَابُ اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَجَزَ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ إِذَا صَامَ

٥ [٢١١٣] مرثنا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَمُحَمَّدُ بُن خَلَفِ الْحَدَّادِيُ (١) ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْ رَانِ ، فَأُتِي بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْ رَانِ ، فَأُتِي بِطَعَامٍ ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ : «ادْنُوا فَكُلَا» ، فَقَالَا : إِنَّا صَائِمَانِ . فَقَالَ : «اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ ، ادْنُوا فَكُلَا» .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيُّ.

قَالَ أَبِكِر: هَذَا الْخَبَرُ أَيْضًا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ذَكَرْتُ ۞ قَبْلُ أَنَّ لِلصَّاثِمِ (٢) فِي السَّفَرِ الْفِطْرَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ ، إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ أَمَرَهُمَا بِالْأَكْلِ بَعْدَ أَعْلَمَاهُ (٣) أَنَّهُمَا صَائِمَانِ .

٥ [٢١١٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ٢٠٤٧٤] [التحفة: س ١٥٣٩٩].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحدا»، والمثبت من «الإتحاف». ينظر: «تهذيب الكمال» (٢٥/ ١٦٢)، «تاريخ الإسلام» (٢/ ٢٥).

<sup>1 [ 1 1 /</sup> أ]. (٢) في الأصل: «الصائم» ، والمثبت هو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، ويمكن أن يوجَّه على حذف «ما» المصدرية، وهو مذهب أبي الفتح بن جني في قول الشاعر: بآية تُقدِمون الخيل شُعثًا ...

فتقدير الكلام عند ابن جني: بآية ما. ينظر: «مغني اللبيب» (٥/ ٥٠ - ٢٠٥)، (٦/ ٤٨٠)، و«همع الهوامع» (٢/ ٤٢٧، ٤٢٨).





#### ١٠٦ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْمُفْطِرَ الْحَادِمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّائِمِ الْمَخْدُومِ فِي السَّفَرِ

٥[٢١١٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مَوَرِّقٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ ، فَصَامَ بَعْضُ ، وَأَفْطَرَ بَعْضُ ، فَتَحَزَّمَ (١) الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا ، وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ ، فَقَالَ فِي بَعْضُ ، فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ » .

ذَلِكَ : «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ » .

٥ [٢١١٥] صرتنا سَلْم (٢) بن جُنَادَة ، حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِية ، حَدَّفَنَا عَاصِم ، عَنْ مُورِّق ، عَنْ الْمُفْطِر ، فَنِنَا الْمُفْطِر ، فَنِنَا الْمُفْطِر ، فَنَزَلْنَا مَنْ رِلّا فِي سَفَر ، فَمِنَّا الصَّائِم ، وَمِنَّا الْمُفْطِر ، فَنَزَلْنَا مَنْ رِلّا فِي يَوْمِ حَارِّ شَدِيدِ الْحَرِّ فَمِنَّا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسَ بِيَدِه ، وَأَكْثَونَا ظِلَّا (٣) صَاحِبُ الْكِسَاء يَوْمِ حَارِّ شَدِيدِ الْحَرِّ فَمِنَّا مَنْ يَتَقِي الشَّمْسَ بِيَدِه ، وَأَكْثَونَا ظِلَّا (٣) صَاحِبُ الْكِسَاء يَسْتَظِلُ بِهَا الصَّائِمُونَ ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ ، فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَة ، وَسَقَوُا الرِّكَابَ (٤) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : «فَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ» .

#### ١٠٧ - بَابُ الرُّحْصَةِ فِي صَوْمِ بَعْضِ رَمَضَانَ وَفِطْرِ بَعْضِ فِي السَّفَرِ

قَالَ أَبِكِر: خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ الْكَاكِيدَ (٥) ثُمَّ أَفْطَرَ. الْكَدِيدَ (٥) ثُمَّ أَفْطَرَ.

٥[٢١١٤] [الإتحاف: خز عه حب طح ١٨٥٢] [التحفة: د ٦٦٠- م ٦٦٩- خ ٧٣٧- خ م س ١٦٠٧]، وسيأتي برقم: (٢١١٥).

<sup>(</sup>١) غير واضح في الأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٢١١٥] [الإتحاف: خز عه حب طح ١٨٥٢] [التحفة: د ٦٦٠- م ٦٦٩- م ٦٨٤- خ ٧٣٧- خ م س ١٦٠٧]، وتقدم برقم: (٢١١٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سالم»، وهو خطأ، والمثبت من «الإتحاف»، «الإحسان» (٣٥٦٣) من طريق سلم بن جنادة، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «وأكثرنا ظلا» وقع في الأصل : «وأكثر» ، والمثبت من «الإحسان» ، «معجم الشيوخ» لابن عساكر (١٩٢) من طريق سلم ، به ، وكذا هو عند مسلم (١١٣٦) ، وغيره ، من طريق أبي معاوية ، به .

<sup>(</sup>٤) الركاب: الراحلة من الإبل، والجمع رُكُب. (انظر: النهاية، مادة: ركب).

<sup>(</sup>٥) الكديد: يعرف اليوم باسم: «الحَمْض»: أرض بين عُسفان وخُليص، على مسافة (٩٠) (تسعين) كيلو مترًا من مكة على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣١).





### ١٠٨ - بَابُ ذِكْرِ خَبَرٍ تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ نَاسِخٌ لإبَاحَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ

ه [٢١١٦] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْـنُ الْعَلَاءِ ، حَـدَّنَنَا سُفْيَانُ ، حَـدَّنَنَا الزُّهْـرِيُّ . ح وصرتنا عَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَدِ اللَّهِ ، عَـنِ ابْـنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَـنِ ابْنِ عَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ . 
بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ أَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ .

هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، وَزَادَ : قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَدْرِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَوْ مِنْ قَوْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَوْ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ؟

## ١٠٩ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ عَلَىٰ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ه [٢١١٧] صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ . ح وصر ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ (٢) ، فَدَعَا بِإِنَاءِ ، فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ ، حَتَّىٰ نَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ ، ثُمَّ أَفْطَرَ . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

هَذَا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ.

٥ [٢١١٦] [الإتحاف: مي طش خز جا حب كم حم ٥٠٠٩] [التحفة: خم دس ٥٧٤٩ - خم س ٥٨٤٣ م خت ٢٠١٠ - س ٦٣٨٨ - س ق ٦٤٢٥ - س ١٤٧٩]، وسيأتي برقم: (٢١١٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الآخر» ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥ [٢١١٧] [الإتحاف: خز حب حم ٧٧٨٩] [التحفة: م ٧٧٧٩- خ م د س ٥٧٤٩- خ م س ٥٨٤٣- خت م م ٥٨٤٣- خت م م ٥٨٤٣- خت م م ٢٠١٠- س ٦٣٨٨- من ٦٠١٠- س ٦٣٨٨- س ٢٠١٥- من ١٩٤٨- من ١٩٤٨- خت م من ١٩٤٨- خت

<sup>(</sup>٢) عسفان : بلد على مسافة ثهانين كيلو مترًا من مكة شهالًا على طريق المدينة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص ١٩١) .





وَقَالَ يُوسُفُ: سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ [عُسْفَانَ] (١) ، ثُمَّ وَعَا بِإِنَاءٍ ، فَشَرِبَ نَهَارًا ، لِيَرَاهُ النَّاسُ ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ . قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ ، وَأَفْطَرَ ، وَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . وَمَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَىٰ صَوْمَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فِي الْابْتِدَاءِ ، وَإِفْطَارَهُ بَعْدُ .

هَذَا مِنَ الْجِنْسِ الْمُبَاحِ أَنَّ كِلَا الْفِعْلَيْنِ جَائِزٌ ، لَا أَنَّ إِفْطَارَهُ بَعْدَ بُلُوغِ و عُسْفَانَ كَانَ نَسْخًا لَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ صَوْمِهِ .

# ١١- بَاابُ ذِكْرِ دَلِيلٍ فَانِ عَلَىٰ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ بِنَاسِخِ لِإِبَاحَتِهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

خَبَرُ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . أَمْلَيْتُهُ (٢) قَبْلُ .

## ١١١ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ لِمَانُ فِي السَّفَرِ لِمَنْ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضَرِ

خِلَافَ مَذْهَبِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِذَا (٣) كَانَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ فِي الْحَضرِ. تَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥] أَنَّ مَنْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ غَيْرُ مُسَافِرٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ جَمِيعِ الشَّهْرِ وَإِنْ سَافَرَ فِي بَعْضِهِ.

<sup>(</sup>١) موضعه بياض في الأصل ، والمثبت من «مسند البزار» (٤٨٤٤) عن يوسف بن موسىي ، به .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إمامته» ، والمثبت يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إذ» وهو خطأ لا يستقيم به المعنى.



٥ [٢١١٨] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ يَحْيَى ﴿ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا ، الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ ، فَخَرَجْنَا صُوَّامًا ، حَتَّى الْخُدْرِيِّ ، قِلَ الْحَدِيدَ ، أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ ، فَأَصْبَحْنَا شَرْجَيْنِ ، مِنَّا الصَّائِمُ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ ، حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ (١ ) ، أُعْلِمْنَا بِلِقَاءِ الْعَدُو أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ ، فَأَفْطُرُ ، فَأَفْطُرُ ، فَأَفْطُرُ ، وَمِنَّا اللَّهُ هُرَانِ إِلْ فِطْرِ ، فَأَفْطُرُ ، أَعْلِمْنَا بِلِقَاءِ الْعَدُو أُمِرْنَا بِالْفِطْرِ ، فَأَفْطُرُ ، فَأَفْطُرُ ، فَالْمُ

قَالَ أَبِكِر : خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ .

### ١١٢ - بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ يَوْمَا (٢) قَدْ مَضَى بَعْضُهُ وَالْمَرْءُ نَاوي (٣) لِلصَّوْمِ فِيهِ

قَال أَبِكِر : قَدْ أَمْلَيْتُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَبْلُ .

ه [٢١١٩] صر أأخمدُ بن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بنُ أَيُّوبَ ، حَدَّفَنِي حُمَيْدٌ ، أَنَّ بَكْرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّفَهُ (، ) قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بنُ أَيُّوبَ ، حَدَّفَهُ أَنْ عَمْدُ أَنَّ بَكْرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَلَيْ مَا لَكُ ، قَلَ أَنْ مَا لِكِ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَّ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ كَانَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، فَشَقَ عَلَىٰ وَاحِلَتِهِ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ بِإِنَاء فِيهِ مَاءٌ ، فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ .

٥ [٢١١٨] [الإتحاف: خزعه حم طح ٥٦٤٣] [التحفة: ت ٤٢٨٤ - م د ٤٢٨٣ - م ت س ٤٣٢٥ - م ت س ٤٣٤٤ - م ٤٣٧٦]، وتقدم برقم: (٢١٠٦).

۱۱۰]۶ [۲۱۰]

<sup>(</sup>۱) مر الظهران: واد من أودية الحجاز، يمر شهال مكة على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترًا، ويصبّ في البحر جنوب جدة بقرابة عشرين كيلو مترًا، وفيه عدد من القرئ، منها الجموم، وبحرة. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يوم»، والمثبت هو الجادة، ويمكن أن يوجُّه ما في الأصل على لغة ربيعة في كتابتهم المنصوب دون ألف. ينظر «التوضيح» لابن مالك (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل بإثبات الياء ، وهو جائز لغة . ينظر : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (٤/ ١٧٢).

٥[٢١١٩][الإتحاف: خز ٣٨٢][التحفة: م ٦٦٩ - د ٦٦٠ - م ١٨٤ - خ ٧٣٧ - خ م س ١٦٠٧].

<sup>(</sup>٤) في «الإتحاف»: «حدثهم».





#### ١١٣ - بَابُ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَخْرُجُ فِيهِ الْمَرْءُ مُسَافِرًا مِنْ بَلَدِهِ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، ضِدَّ مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّوْمِ مُقِيمًا، ثُمَّ سَافَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ، وَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ إِذَا جَاوَزَ الْمَرْءُ بُيُوتَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا يَرَىٰ لَهُ الْفِطْرُ، وَإِبَاحَةِ الْفِطْرِ إِذَا جَاوَزَ الْمَرْءُ بُيُوتَ الْبَلْدَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا يَرَىٰ بَيُوتَهَا .

٥[٢١٢٠] صر أَبُو مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّنَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّنَنِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ حَدَّنَنَ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ [أَبِي] أَيُّوبَ ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ خُدُونَ الْعُلْ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرِ (٢) ، قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَ ارِيِّ ذُهْلِ الْحَضْرَمِيَّ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبْرٍ (٢) ، قَالَ : رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَ ارِيِّ مَا خُدُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي سَفِينَةٍ (٣) مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَذَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فِي سَفِينَةٍ (٣) مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَذَفَعَ ، ثُمَّ قَرَّبَ عَنْ عَدَاءَهُ ، فَقَالَ : اقْتَرِبُ ، فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَرَىٰ الْبُيُوتَ؟ فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَتَرْغَبُ عَنْ عُمْ اللهِ عَلَيْهُ؟

قَالَ أَبِكِر : لَسْتُ أَعْرِفُ كُلَيْبَ بْنَ ذُهْلِ ، وَلَا عُبَيْدَ بْنَ جَبْرٍ ، وَلَا أَقْبَلُ حَدِيثَ (٤) مَنْ لَا أَعْرِفُهُ بِعَدَالَةٍ .

١١٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ فِي مَسِيرَةِ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْصُورَ بْنَ زَيْدِ الْكَلْبِيَّ هَذَا بِعَدَالَةِ وَلَا جَرْحِ.

٥[٢١٢١] صرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، وَشُعَيْبٌ ، قَالَا:

٥ [٢١٢٠] [الإتحاف: مي خز حم ١٧٤٠٢] [التحفة: د ٣٤٤٦].

<sup>(</sup>١) ليس في الأصل ، وأثبتناه من «الإتحاف» . ينظر : «تهذيب الكمال» (١٠/ ٣٤٢) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل هنا، وفيها سيأتي من كلام المصنف: «جبير»، وكذا وقع في مخطوطتي «الإتحاف»، والمثبت من مصادر ترجمته، ومصادر الحديث. ينظر: «سنن أبي داود» (٢٤٠٤)، «مسند الدارمي» (١٧٥٤)، «تهذيب الكهال» (١٧٥١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سفرة» ، والمثبت من «الإتحاف» ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «دين» ، والمثبت من «الإتحاف» منسوبًا لابن خزيمة .

٥ [٢١٢١] [الإتحاف: خزطح ٢٥١١] [التحفة: د ٣٥٣٧].



أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ. ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا النَّيْثُ، حَدَّفِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ البِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حَدَّفِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ مَنْصُورِ الْكَلْبِيِّ: أَنَّ دِحْيَةَ بْنَ حَلِيفَةَ خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ إِلَىٰ قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ النَّاسُ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا اللَّهُ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَأَفْطَرَ، وَأَفْطَرَ مَعَهُ النَّاسُ، وَكَرِهَ آخَرُونَ أَنْ يُفْطِرُوا، فَلَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَىٰ قَرْيَتِهِ قَالَ : وَاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا، مَا كُنْتُ أَظُنُ أَرَاهُ. إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ وَبَعْ وَيَتِهِ وَأَلْ وَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَأَلْفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَاللَّهِ ، لَقُدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا، مَا كُنْتُ أَظُنُ أَرَاهُ . إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدِي رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمُ وَأَصْحَابِهِ ، يَقُولُ فِي ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا، قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : اللَّهُ مَ الْعَنْ إِلْكَ لِلَّذِينَ صَامُوا، قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : اللَّهُ مَ الْفَالَ عَرْبَانِي إِلَيْكَ .

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : خَرَجَ مِنْ قَرْيَتِهِ بِدِمَشْقَ الْمِزَّةِ ، إِلَىٰ قَدْرِ قَرْيَةِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَفْطَرَ.

وَالْبَاقِي لَفْظًا وَاحِدًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى : ابْنُ لَهِيعَةَ يَقُولُ فِي هَذَا : مَنْصُورُ بْنُ زَيْدِ الْكَلْبِيِّ .

#### ١١٥ - بَابُ الرُّحْصَةِ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِع فِي الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ

وَالْبَيَانِ أَنَّ فَرْضَ الصَّوْمِ سَاقِطٌ عَنْهُمَا فِي رَمَضَانَ عَلَىٰ أَنْ يَقْضِيَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَرَنَهُمَا ، أَوْ إِحْدَيْهِمَا إِلَى الْمُسَافِرِ ، فَجَعَلَ حُكْمَهُمَا أَوْ حُكْمَ إِحْدَيْهِمَا حُكْمَ الْمُسَافِرِ .

٥[٢١٢٢] صر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو هَاشِمِ زِيَادُ بْنُ أَيُّـوبَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَاللهُ عَلَيْهَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَةَ، حَدَّثَنِي وَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ نَعْدُ فَي اللهِ عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ: أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ ﴿ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي إِبِلٍ لِجَادٍ لِي أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ وَهُو لَهُ وَهُو

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فلم»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «شرح معاني الآثار» (٣٢٥٧) من طريق شعب، به.

٥ [٢١٢٢] [الإتحاف: خز طح حم عم ٢٠٢٠] [التحفة: دت س ق ١٧٣٢]، وسيأتي برقم: (٢١٢٣). هـ (٢١٢٣). هـ (٢١٢٣)



يَأْكُلُ ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ : «ادْنُ» ، أَوْ قَالَ : «هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكَ ، إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ (١) الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ» . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : أَلَا أَكُلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكَ حِينَ دَعَانِي إِلَيْهِ .

قَلْ يَقَعُ عَلَى جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْإِيمَانِ أَنَّ السَّمَ النِّصْفِ قَدْ يَقَعُ عَلَى جُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ الشَّيْءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِصْفًا عَلَى الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ، أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، النَّبِيَ عَلَى قَدْ أَعْلَمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ اللَّهَ عَلَى وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ ، أَعْنِي قَوْلَهُ: وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ، لَا الْقِبَلُ، وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ ، أَعْنِي قَوْلَهُ: وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّصْفُ، لَا الْقِبَلُ، وَلَا التِّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ ، أَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ وَلَا التَّلْقَاءُ وَالْجِهَةُ ، أَعْنِي قَوْلَهُ: وَالشَّطْرُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ النِّهُ عَنِ النَّهُ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ وَلَا التَّالَةِ وَلَهُ اللَّهُ عَنِ الْمُسَافِرِ اللهُ الْعَلَمُ وَلَا اللَّهُ لَمْ يَضَعُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَلَا مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، عَنِ الْمُسَافِرِ شَيْنًا.

ه [٢١٢٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلْهِ وَهُوَ يَتَغَدَّىٰ ، فَقَالَ : «ادْنُه أَتَى النَّبِيَ قَلْهُ رَجُلٌ وَهُوَ يَتَغَدَّىٰ ، فَقَالَ : «ادْنُه أُحَدِّنْكَ عَنِ الصِّيَامِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ : «ادْنُه أُحَدِّنْكَ عَنِ الصِّيَامِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَةِ ، وَعَنِ الْحُبْلَى أَوِ الْمُرْضِع » .

قَالَ أَبِكِر : أَنَسُ بْنُ مَالِكِ هَذَا لَـيْسَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيَّ ، هُـوَ مِـنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ .

قَدْ صر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ . صر ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على»، والمثبت من مصادر الحديث. ينظر: «مختصر الأحكام» للطوسي (٦٥٩) من طريق يعقوب الدورقي، «مسند أحمد» (٢٠٦٥٢) من طريق ابن علية.

<sup>(</sup>٢) ليس في الأصل ، والسياق يقتضيه .

٥ [٢١٢٣] [الإتحاف: خز طح حم عم ٢٠٢٠] [التحفة: دت س ق ١٧٣٢]، وتقدم برقم: (٢١٢٢).



ح وصر ثنا الْحَسَنُ أَيْضًا ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . فَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْسَ بِالْأَنْصَارِيِّ .

وَقَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ : وَالْمُرْضِعِ .

#### ١١٦ - بَابُ ذِكْرِ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّوْمِ عَنِ النِّسَاءِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ

٥ [٢١٢٤] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، أَخْبَرَنِي زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ : «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ : «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَوَدِينٍ ، أَذْهَبَ لِلْبً (١) الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ » . فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقْصَانُ وَدِينٍ ، أَذْهَبَ لِلْبً (١) الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ » . فَقُلْنَ لَهُ : مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ : دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ : بيننا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَا مَنْ اللَّهُ مَانِ وَيَنِهَا» . أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ مَنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» . قَالَ : «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا» .

هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى .

١١٧ - بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْحَائِضَ يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ فِي أَيَّامِ طُهْرِهَا
 وَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي تَأْخِيرِ قَضَاءِ الصَّوْمِ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ عَنْهَا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا
 إلَىٰ شَعْبَانَ .

٥[٢١٢٥] صرتنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ .

٥[٢١٢٤][الإتحاف: خزحب ٥٦٢٥][التحفة: خ م س ق ٢٧١].

<sup>(</sup>١) اللب: العقل. (انظر: اللسان، مادة: لبب).

<sup>(</sup>٢) قوله : «من نقصان» وقع في الأصل : «لنقصان» ، والمثبت من مصادر الحديث . ينظر : «صحيح البخاري» (٣٠٨) من طريق ابن أبي مريم ، به .

٥ [٢١٢٥] [الإتحاف: خز جا عه حب ش ط ٢٢٩٢٠] [التحفة: ت ١٦٢٩٣ - م س ١٧٧٤١ - خ م د س ق ١٧٧٧٧]، وسيأتي برقم: (٢١٢٧)، (٢١٢٨)، (٢١٣١).





- ٥[٢١٢٦] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ .
- ٥[٢١٢٧] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَدْ كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتَّىٰ يَجِيءَ شَعْبَانُ .

وَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ . يَحْيَىٰ يَقُولُهُ ، قَالَ : وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ آخَرُ .

- ٥ [٢١٢٨] صر ثنا عَلِيُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ السُّدِّيِ ، عَنْ الْبَهِيِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ السُّدِيِّ ، عَنِ الْبَهِيِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ زَمَنَ السَّبِيِّ وَيَلِيُّ إِلَّا فِي شَعْبَانَ .
- ه [٢١٢٩] صر أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَسْعُودِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ . وَقَالَ : حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ إِسْمَاعِيلَ السُّدِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ . وَقَالَ : حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ يَّ الْبَهِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ . وَقَالَ : حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ يَّ اللَّهِ كُلُهَا .
- ٥ [٢١٣٠] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ السُّدِّيِّ ،
- ٥ [٢١٢٦] [الإتحاف: خزجاعه حب شط ٢٠٩٢٠] [التحفة: خ م دس ق ١٧٧٧٧ م س ١٧٧٧١ -ت ١٦٢٩٣].
- ٥ [٢١٢٧] [الإتحاف: خز جا عه حب ش ط ٢٢٩٢٠] [التحفة: ت ١٦٢٩٣ م س ١٧٧٤١ خ م د س ق ١٧٧٧٧]، وتقدم برقم: (٢١٢٥)، وسيأتي برقم: (٢١٢٨)، (٢١٣١).
- ٥ [٢١٢٨] [الإتحاف: خز حم ٢١٩٠٣] [التحفة: ت ١٦٢٩٣ م س ١٧٧٤١ خ م د س ق ١٧٧٧٧]، وتقدم برقم: (٢١٢٥)، (٢١٢٧)، وسيأتي برقم: (٢١٣١).
  - ٥[٢١٢٩] [الإتحاف: خز حم ٢١٩٠٣] [التحفة: ت ١٦٢٩٣ م س ١٧٧٤١ خ م د س ق ١٧٧٧٧]. ١١٥] ب].
  - ٥ [٢١٣٠] [الإتحاف: خزحم ٢١٩٠٣] [التحفة: ت ١٦٢٩٣ م س ١٧٧٤١ خ م د س ق ١٧٧٧٧].





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: مَا قَضَيْتُ شَيْتًا مِمَّا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ (١) وَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ ؛ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

• [٢١٣١] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي جَعْفَرٍ - وَهُمَا جَوْهَرَتَا الْبِلَادِ - يَقُولَانِ : فُتِحَتْ مِصْرُ صُلْحًا (٢) .

### ١١٠ - بَابُ قَضَاءِ وَلِي (٣) الْمَيِّتِ صَوْمَ رَمَضَانَ عَنِ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ وَأَمْكَنَهُ الْقَضَاءَ فَفَرَّطَ فِي قَضَائِهِ

٥ [٢١٣٢] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا عَمِّي ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ . ح وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ . وصر ثنا زَكَرِيًا بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، وَمَر ثنا مَرُو بْنُ طَارِقٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيدٌ ، قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُهُ» .

#### ١١٩ - بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَعَلَيْهَا صِيَامٌ

وَالدَّلِيلِ أَنَّ الصِّيَامَ إِذَا قَضَى الْحَيُّ عَنِ الْمَيِّتِ يَكُونُ سَاقِطًا عَنِ الْمَيِّتِ ، كَالدَّيْنِ عَنْهَا . وَالدَّلِيلِ أَنَّ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (في) ، والمثبت من الموضع السابق برقم (٢١٢٨) ، ومن مصادر الحديث . ينظر : «مسند أحمد» (٢٥٥٦٨) من طريق السدي ، به .

<sup>• [</sup>٢١٣١] [الإتحاف: خزجاعه قطحب حم ٢٢٠٤].

<sup>(</sup>٢) كذا وقع هنا هذا النص في الأصل ، وذكره ابن حجر في «الإتحاف» مع أسانيد الحديث التالي ، ولا علاقة بينه وبين أحاديث الباب ، وهو بالموضع التالي أليق .

<sup>(</sup>٣) الولي: القائم على الأمر. (انظر: اللسان، مادة: ولي).

٥ [٢١٣٢] [الإتحاف: خزجاعه قط حب حم ٢٠٠٤] [التحفة: خ م دس ١٦٣٨].





ه [٢١٣٣] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (١) ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَىٰ الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ : فِي الْمَرْأَةِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَة ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ : فِي الْمَرْأَةُ النَّبِيَ عَيَيْدٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةُ النَّبِيَ عَيَيْدٍ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا مَيْنَ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنَ ، مَاتَتْ وَعَلَيْهَا مَيْنَ أُمِّكِ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنَ أُمِّكِ . 
أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ » قَالَ : «اقْضِي دَيْنَ أُمِّكِ » .

وَهِ*يَ*<sup>(٢)</sup> امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ.

١٢٠ - بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ بِالنَّذْرِ عَنِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهَا

ه [٢١٣٤] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُسلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سُلِمَانَ ، عَنْ مُسلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ ، فَنَلَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ ، فَسَأَلَ أَخُوهَا النَّبِيِّ عَيَظِيْهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَظِيْهُ أَنْ يَصُومَ عَنْهَا .

١٢١ - بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ أَوْ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ

إِذِ النَّبِيُّ عَلَيْ شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ (٣) عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ اللَّيْنِ عَنْهَا ، وَاللَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ اللَّيْنِ عَنْهَا ، وَاللَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ ، مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ ، حُرِّ أَوْ عَبْدِ ، فَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ .

٥ [٢١٣٣] [الإتحاف: خز ٨٣١٠] [التحفة: خ م ت س ق ٥٥١٣ - خ م س ق ٥٤٩٥ - ع ٥٦١٢]، وتقدم برقم: (٢٠٤١)، وسيأتي برقم: (٢١٣٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الهيثم»، وهو خطأ، فقد رواه البيهقي في «السنن» (٨٣١٢) من طريق محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، على الصواب، وهو الموافق لما وقع في «الإتحاف»، ونسبه: المعتمر بن سليمان.

<sup>(</sup>٢) قوله: «وهي» في الأصل كأنها: «عن» ، والمثبت من «السنن» للبيهقي.

٥ [٢١٣٤] [الإتحاف: خزعه حب قط حم ٧٤١٩] [التحفة: س ٥٦٢٠ - د ٥٤٦٤ - خ م س ق ٥٤٩٥ - خ م ت س ق ٥٥١٣ - ٥٦١٢].

<sup>(</sup>٣) النذر: أن توجب على نفسك شيئا تبرعا؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: نذر).





مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ إِذِ النَّبِيُ ﷺ أَعْلَمَ مَعَ الدَّيْنِ عَنْهُ إِذِ النَّبِيُ ﷺ أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ.

٥[٢١٣٥] صر ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ ، حَدَّفَنَا أَبُو حَالِدٍ ، حَدَّفَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، الْحَكَمِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : «أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ؟» قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : «فَحَقُ اللّهِ أَحَقُ » .

قَالَ أَبِكِر : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ : عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، إِلَّا هُوَ .

١٢٢ - بَابُ الْإِطْعَامِ عَنِ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

إِنْ صَحَّ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ لَحَمْلَتُهُ لِسُوءِ حِفْظِهِ.

٥[٢١٣٦] صرفنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْمِذِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ ، عَنْ أَشِعَثَ ، عَنْ مُحَمَّدِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ﴿ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ ﴿ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَا » . رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينَا » .

قَالَ أَبِكِر : هَذَا عِنْدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْكُوفَةِ.

١٢٣ - بَابُ قَدْرِ مَكِيلَةِ مَا يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ

إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ، فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ.

٥ [٢١٣٥] [الإتحاف: خز جاعه حب قط ٥٨١١] [التحفة: خ م س ق ٥٤٩٥ – خ م ت س ق ١٣٥٥ - س ق ٥٠١٠ ]. س ٥٦٢٠ – خ م ت س ق ٥٨٩٥]، وتقدم برقم: (٢٠٤١)، (٢١٣٣).

٥ [٢١٣٦] [الإتحاف: خز ١١٣٠٧] [التحفة: ت ق ٨٤٢٣ ـ ت ٨٤٢٩].





ه [٢١٣٧] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ زِيَادِ الضَّبِّيُّ الْوَاسِطِيُّ بِالْأَبُلَةِ (١) ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَمَضَانُ لَمْ يَقْضِهِ ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ (٢)» .

\* \* \*

٥ [ ٢١٣٧] [ الإتحاف : خز ١١٣٠٧ ] [ التحفة : ت ق ٨٤٢٣ – ت ٨٤٢٩ ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بالأيلة» ، والمثبت كما في «الثقات» لابن حبان (٨/٨) ، «لسان الميزان» (١/ ٤٥٧) ، ففيها: «سكن الأبلة» .

<sup>(</sup>٢) البر: حب القمح. (انظر: مجمع البحار، مادة: برر).





### فه المالي المالية

|    | حابع خناب الصلاه                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | ماع أبواب الفريضة في السفرماع أبواب الفريضة في السفر                               |
| ٥  | ٣٧٦- باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص        |
| ٥  | ٣٧٧- باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص |
| ٥  | ٣٧٨ - باب ذكر الدليل على أن الله على قد يبيح الشيء في كتابه بشرط                   |
| ٦  | ٣٧٩ - باب ذكر الدليل على أن الله على في نبيه المصطفى على تبيان عدد الصلاة في السفر |
| ٧  | • ٣٨- باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله على               |
| ۸  | ٣٨١- باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها                               |
| ٩  | ٣٨٢- باب إباحة قصر المسافر الصلاة إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة                |
| ٩  | ٣٨٣- باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر                    |
| ١٥ | ٣٨٤- باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر                               |
| ۱٥ | ٣٨٥- باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء                      |
| ١٦ | ٣٨٦- باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر وإن كان المرء نازلا في المنزل       |
| ١٧ | ٣٨٧- باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء.    |
| ۱۸ | ٣٨٨- باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر                            |
| ۲٠ | ٣٨٩- باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر                          |
| ۲٠ | • ٣٩- باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة                     |
| ۲٠ | ٣٩١ - باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل                       |
| ۲۱ | ٣٩٢ - باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر فرقا بين الفريضة والتطوع              |
| ۲۱ | ماع أبواب صلاة الفريضة عندالعلة تحدث                                               |
| ۲۱ | ٣٩٣- باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام                                  |
| ۲۲ | ٣٩٤ - باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام                                  |
| ۲۲ | ٣٩٥- باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس              |
| ۲۲ | ٣٩٦ - باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف        |
| ۲۳ | ٣٩٧- باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو                                      |



#### صَجُيْكِ اللهُ عَلَيْهَ



| ۲٥.  | ٣٩٨- باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ٣٩٩- باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع                 |
| ۲٥.  | الشمس غير مدرك الصبح                                                                    |
| ۲۷.  | • • ٤ - باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة                            |
| ۲۷.  | ٠١ - ٤ - باب النائم عن الصلاة والناسي لها لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت       |
| ۲۸.  | ٤٠٢ - باب ذكر العلة التي لها أمر النبي ﷺ أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان     |
| ۲٩.  | ٤٠٣ - باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة               |
|      | ٤٠٤- باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها أو نسيها      |
| ۲٩.  | من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ                                                 |
|      | ٥٠٥ – باب ذكر الدليل على أن النبي على أن إنبا أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها أو |
| ۳٠.  | ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله على عن الربا                              |
| ٣١.  | ٢٠٦ - باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية       |
| ٣٢.  | ٧٠ ٤ - باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها                                             |
| ٣٣ . | ٤٠٨ - باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي                            |
| ٣٣ . | ٩٠٩ – باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع               |
| ٣٤.  | ٠١٠ ع- باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها                                        |
| ۳٥.  | ٤١١ - باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها                        |
| ۳٥.  | ٤١٢ - باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ ؛ كي يعتادوها                 |
| ٣٦.  | ٤١٣ - باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب         |
| ٣٦.  | جماع أبواب الصلاة على البسط                                                             |
| ٣٦.  | ٤١٤ – باب الصلاة على الحصير                                                             |
| ٣٦.  | ٤١٥ - باب الصلاة على البساط                                                             |
|      | ٤١٦ - باب الصلاة على الفراء المدبوغة                                                    |
| ٣٧.  | ١٧ ٤ - باب الصلاة على الخمرة                                                            |
| ٣٨.  | ٤١٨ - باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما                 |
| 49   | ١٩ ٤ - باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره مصلي                |
| ٤٠   | ٤٢٠ - باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي                  |
| ٤٠   | ٤٢١ - باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابها قذر لا يعلم به                                |

#### ٥٦٣

#### فِهُ إِللَّهُ الْمُؤْوَعُ إِنَّ



| ٤١         | ٤٢٢ – باب المصلي يشك في الحدث                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢         | ٤٢٣ - باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف                                    |
| ٤٢         | جماع أبواب السهو في الصلاة                                                                                      |
| ٤٢         | ٤٢٤ - باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو                                                   |
| ٤٣         | ٤٢٥ - باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل                                      |
| ٤٤         | ٤٢٦ - باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته                                            |
| ٤٥         | ٤٢٧ - باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلة                                 |
| ٤٦         | ٤٢٨- باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحري                                                                       |
| ٤٨         | ٤٢٩ - باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة                                              |
| ٤٩         | ٤٣٠ - باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائم السيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائم ا |
| ٤٩         | ٤٣١ - باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته                                                       |
| ۰۰         | ٤٣٢ - باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء                                                 |
| ۰۰. ه      | ٤٣٣ - باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا                                               |
| ٥٧         | ٤٣٤ - باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين                                                                          |
| ۲۲         | ٤٣٥ - باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا                                                               |
| ۳۲         | ٤٣٦ - باب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء                                 |
| ٦٤         | ٤٣٧ - باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو                                                   |
| ۲۲         | ٤٣٨ - باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا                                                             |
| ۲۲         | ٤٣٩ - باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام                                                   |
| ٠ ۸۲       | • ٤٤ - باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام                                                  |
| ٦٩         | ٤٤١ - باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغمان الشيطان                                                 |
| ٠ ٢٩       | ٤٤٢ - باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو                                       |
|            | جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن                                                                           |
| <b>/ •</b> | ٤٤٣ - باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض                                                    |
| ٧٢         | ٤٤٤ - باب ذكر دليل ثان أن الوتر ليس بفرض                                                                        |
| /٣         | ٥٤٥ - باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ اللَّه يجبه                                                             |
| ۲۳         | ٤٤٦- باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي ﷺ أن الوتر ركعة                                                          |
| /o         | ٧٤٧ - باب إياحة الور بخمس ركعات وصفة الجلوس في الور إذا أو تر بخمس ركعات                                        |



#### صَعُلِح اللهُ عَلَيْهِ



| ٧٦  | ٤٤٨ - باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ﷺ لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦  | ٤٤٩ - باب إباحة الوتربسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتربسبع أو بتسع                           |
| ٧٨  | ٠٥٠ – باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره                                      |
| ٧٩  | ١٥١- باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصيٰ ومجمل غير مفسر                        |
| ٧٩  | ٤٥٢ - باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر                                           |
| ۸٠  | ٥٣ - باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتها في البابين المتقدمين                     |
| ۸۱  | ٤٥٤ - باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر                                                          |
| ۸۲  | ٥٥٠ – باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة                       |
| ۸۳  | ٥٦ - باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر                                             |
| ۸۳  | ٧٥٧ - باب ذكر خبر روي في وتر النبي ﷺ بعد الفجر مجمل غير مفسر                                       |
| ۸٤  | ٥٨ ٤ - باب ذكر الدليل على أن النبي علي إنها أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده.           |
| ٩٠  | ٥٩ ٤ - باب الزجر عن أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين                                         |
| ۹١  | ٤٦٠ – باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر                                                               |
| ۹۲  | ٢٦١ - باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر                             |
| ۹۳  | ٢٦٤ - باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده                       |
| ۹۳  | هماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهم من السنن                                                    |
| ۹۳  | ٣٦٤ - باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا                                               |
| ۹٤  | ٤٦٤ - باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي ﷺ المصطفى                                  |
| ۹٤  | ٥٦٥ - باب ذكر الدليل على أن عائشة إنها أرادت بقولها: «الخير» خير النوافل                           |
| 90  | ٤٦٦ - باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب                             |
| 90  | ٤٦٧ - باب وقت ركعتي الفجر                                                                          |
| ۹٦  | ٨٦٤ - باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى ﷺ                                 |
| ۹٧. | ٤٦٩- باب استحباب قراءة ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و﴿ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ قبل الفجر |
|     | ٠٤٧٠ - باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى الفاتحة                    |
|     | ٤٧١ - باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس                             |
|     | ٤٧٢ - باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء                                         |
| ٩٨. | ٤٧٣ - باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس                                                          |
| 99  | ٤٧٤ - باب الدعاء بعد ركعتر الفحر                                                                   |

#### فِهُ إِللَّهُ فَيْنِ إِللَّهُ فَاتِهُ اللَّهُ فَاتَّاكِ



| 1 * * | ٤٧٥ - باب استحباب الأصطحاع بعد رفعتي الفجر                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١   | ٤٧٦ - باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر                                     |
| ١٠١   | ٤٧٧ - باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة                                   |
| ١٠٤   | ماع أبواب صلاة التطوع بالليلماع أبواب صلاة التطوع بالليل                             |
| ۱٠٤   | ٤٧٨ – باب ذكر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا                                |
| ۱۰٥   | ٤٧٩ - باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا                          |
| ۱۰٦   | ٤٨٠ – باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده                             |
| ۱۰٦   | ٤٨١ – باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا                                 |
| ۱۰۷   | ٤٨٢ – باب استحباب قيام الليل                                                         |
| ۱۰۷   | ٤٨٣ - باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد    |
| ۱۰۸   | ٤٨٤ - باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل  |
| ۱۰۸   | ٤٨٥ - باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة                       |
| ١٠٩   | ٤٨٦ – باب التحريض على قيام الليل                                                     |
| ۱۰۹   | ٤٨٧ - باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض     |
| ۱۱۰   | ٤٨٨ - باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل                              |
| ۱۱۰   | ٤٨٩ - باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل                                            |
| ۱۱۱   | ٩٠ - باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل                                    |
| ۱۱۲   | ٤٩١ - باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل                                     |
| ۱۱۲   | ٤٩٢ - باب فضل قراءة ماثتي آية في ليلة                                                |
| ۱۱۳   | ٤٩٣ - باب فضل قراءة ألف آية في ليلة                                                  |
| ۱۱۳   | ٤٩٤ - باب فضل صلاة ثلث الليل وقبل السدس الآخر                                        |
| ۱۱۳   | ٤٩٥ - باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة                             |
| ۱۱٤   | ٩٦ - باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل                            |
| 110   | 89٧ - باب التسوك عند القيام لصلاة الليل                                              |
|       | ٤٩٨ - باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين                                          |
|       | ٤٩٩ - باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل                     |
|       | ٠٠٠- باب ذكر الدليل على أن النبي رفي إنها كان يحمد بهذا التحميد لافتتاح صلاة الليل   |
|       | ٥٠١- باب استحباب مسألة الله على المداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل. |



| -   | 1     | 1  | 1  |
|-----|-------|----|----|
| 1/2 |       |    | 12 |
|     | ¥ } C | 77 | 14 |
| 10  | M     |    | // |
| 1   |       | -  | 1  |

| ۱۱۷ | ٠٠٠ - باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۸ | ٥٠٣ - باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل                                              |
| ۱۲۰ | ٤ • ٥ – باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل                                           |
| ۱۲۰ | ٥٠٥- باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل                    |
| ۱۲۱ | ٥٠٦- باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل                                       |
| ۱۲۱ | ٠٠٥- باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة                                          |
| ۱۲۲ | ٥٠٨ - باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمركل ليلة                                   |
| ۱۲۲ | ٩ • ٥ - باب ذكر عدد صلاة النبي عَلَيْ بالليل                                        |
| ۱۲۳ | • ١ ٥ - باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس. |
| ۱۲٤ | ٥١١- باب ذكر خبر ثالث                                                               |
| ۱۲٤ | ١٢ ٥ - باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة ليست بمتضادة ولا متهاترة      |
| ۱۲٥ | ٥١٣ - باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم                       |
| ۱۲۲ | ١٤ ٥ - باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل                |
| ۱۲٦ | ٥١٥ - باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم عن صلاة الليل                          |
| ۱۲۸ | ٥١٦ - باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي                          |
| ۱۲۸ | ١٧ ٥- باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس                     |
| ۱۳• | ٥١٨ - باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها                                   |
| ۱۳۱ | هاع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن                                  |
| ۱۳۱ | ٥١٩ - باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة                     |
| ۱۳۳ | ٥٢٠- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                 |
| ۱۳٤ | ٥٢١ – باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها                                     |
| 180 | ٥٢٢ - باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر                                            |
|     | ٥٢٣ – باب فضل صلاة التطوع بين المغرب والعشاء                                        |
| ۱۳٦ | ٥٢٤ – باب ذكر صلاة النبي ﷺ قبل المكتوبات وبعدهن                                     |
| ۱۳۷ | ٥٢٥ - باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت                        |
| ۱۳۷ | ٥٢٦ – باب الأمر بأن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر                     |
|     | ٥٢٧ - باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي عَلَيْ بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت |
| ۱۳۹ | ٥٢٨ - باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها استحب الصلاة في البيت                    |

#### \$ 07V

#### فِهُ إِللَّهُ فَالْحُاثِ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل



| ١٤٠     | جماع أبواب صلاة التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٠     | ٥٢٩ - باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا                       |
| د ۲٤٠ د | ٥٣٠ - باب ذكر الدليل على أن النبي علي أن النبي علي أمر بأن تجعل بعض صلاة التطوع في البيوت |
| ١٤١     | ٥٣١ - باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها                                            |
| ١٤١     | ٥٣٢ - باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضؤه المحدث                                    |
| ۱٤۱     | ٥٣٣ - باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء                                            |
| ١٤٢     | ٥٣٤ - باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا                    |
| 1 2 7 1 | ٥٣٥- باب ذكر الأحبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا            |
| 1 2 9   | ٥٣٦ - باب صلاة التسبيح                                                                    |
| ١٥٠     | ٥٣٧ - باب صلاة الترغيب والترهيب                                                           |
| 107     | ٥٣٨ - باب صلاة الاستخارة                                                                  |
| 107     | جماع أبواب صلاة الضحي وما فيها من السنن                                                   |
| 107     | ٥٣٩ - باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحي                                                 |
| ١٥٣     | ٠٤٠ - باب في فضل صلاة الضحي إذ هي صلاة الأوابين                                           |
| ١٥٤     | ٥٤١- باب في فضل صلاة الضحي                                                                |
| ١٥٤     | ٥٤٢ – باب ذكر عدد السلامي                                                                 |
| ١٥٤     | ٥٤٣ - باب استحباب تأخير صلاة الضحي                                                        |
| ١٥٥     | ٥٤٥ - باب استحباب مسألة الله على في صلاة الضحى رجاء الإجابة                               |
| ۱۵۲     | ٥٤٥- باب صلاة الضحي عند القدوم من السفر                                                   |
| 1.07    | ٥٤٦- باب صلاة الضحى في الجهاعة                                                            |
| ١٥٧     | ٧٤٥ - باب صلاة النبي ﷺ عند الضحى                                                          |
| ١٥٨     | ٥٤٨ - باب صلاة الضحي في السفر                                                             |
| ١٥٨     | ٥٤٩ - باب ذكر البيان أن النبي على يسلم من كل ركعتين من الثماني ركعات                      |
|         | • ٥ ٥ - باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحي                              |
|         | جماع أبواب التطوع قاعدا                                                                   |
| ١٥٩     | ٥٥١- باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع                                   |
|         | ٥٥٢ - باب ذكر ما كان اللَّه ﷺ خص به نبيه صلى اللَّه عليه المصطفىٰ في الصلاة قاعدا         |
| ١٦٠     | ٥٥٣ - باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا                                            |



#### صَهُلِح اللهُ عَلَيْهَ



| ۱۲۱   | ٥٥٥- باب إباحة صلاة التطوع جالسا                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۱   | ٥٥٥- باب ذكر الدليل على أن النبي علي إنها كان يكثر من التطوع جالسا                 |
| ۱٦٢   | ٥٥٦- باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا                                     |
| ۱٦٢   | ٥٥٧- باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة                  |
| ۱۳۲۰. | ٥٥٨ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في صفة صلاته جالسا                                |
| ۱٦٥   | ٥٥٥- باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد                                 |
| ۱٦٥   | ٥٦٠ – باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة                                   |
| ۱٦٦   | جماع أبواب صلاة التطوع في السفر                                                    |
| ۱٦٦   | ٥٦١ - باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار           |
| ۱٦٦   | ٥٦٢ - باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة                                   |
| ١٧٠   | ٥٦٣ - باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل                                   |
| ۱۷•   | ٥٦٤ - باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض                                    |
| ١٧٠   | جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب                                         |
| ١٧٠   | ٥٦٥ - باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة               |
|       | ٥٦٦ - باب ذكر خبر ؛ غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على  |
| ۱۷۱   | الراحلة غير جائز                                                                   |
| ۱۷۲.  | ٥٦٧ - باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب                 |
| ۱۷۳.  | ٥٦٨ - باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي على إنها صلى على راحلته تطوعا          |
| ۱۷۳   | ٥٦٩ - باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر                                     |
| ١٧٤.  | ٥٧٠ - باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر                                           |
| ١٧٤.  | ٥٧١ – باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا                                       |
| ۱۷٤.  | جماع أبواب الأوقات التي ينهئ عن صلاة التطوع فيهن                                   |
| ۱۷٤.  | ٥٧٢ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر                      |
|       | ٥٧٣ - باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها أراد بقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع |
|       | الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع              |
| 140.  | التطوع                                                                             |
| ۱۷٦.  | ٥٧٤ - باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها                          |
| ۱۷۷   | ٥٧٥ - باب النهي عن التطوع نصف النهار حتررتن ول الشميير                             |

#### 079

#### فِهُ إِللَّهُ فَانِهُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ فَالَّالِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ىس    | ٥٧٦ - باب ذكر الدليل على أن نهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشه       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٢   | ٥٧٧ - باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها داوم على الركعتين بعد العصر            |
| ١٨٤   | ٥٧٨ - باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها                      |
| ١٨٤   | ٥٧٩ - باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب                          |
| ١٨٦   | ماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها                                        |
| ١٨٦   | ٥٨٠ - باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض                                        |
| ١٨٦   | ٥٨١- باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة       |
| ۱۸۷   | ٥٨٢ - باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق                                     |
| ١٨٧   | ٥٨٣ – باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله                                 |
| ١٨٧   | ٥٨٤- باب الأمر ببناء المساجد في الدور                                           |
| ١٨٨   | ٥٨٥ – باب تطييب المساجد                                                         |
| ١٨٩   | ٥٨٦ - باب فضل إخراج القذي من المسجد                                             |
| ١٨٩   | ٥٨٧ – باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان                                              |
| 19•   | ٥٨٨ - باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها                    |
| 19 •  | ٥٨٩- باب النهي عن نشد الضوال في المسجد                                          |
| 191   | ٩٠ - باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد ألا يؤديها الله عليه           |
| 191   | ٩١- باب النهي عن البيع والشرئ في المساجد                                        |
| 197   | ٥٩٢ - باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد ألا تربح تجارتهما              |
| 197   | ٥٩٣ - باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص           |
| د ۱۹۳ | ٥٩٤ - باب ذكر الخبر الدال أن النبي علي إنها نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجا |
| ۱۹۳   | ٥٩٥ - باب النهي عن البزق في المسجد إذا لم يدفن                                  |
| 198   | ٥٩٦ - باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق                         |
|       | ٥٩٧ - باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد                                  |
| ١٩٤   | ٩٨ - باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد                          |
| 190   | ٩٩٥- باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد                                         |
|       | ٠٠٠- باب حك النخامة من قبلة المسجد                                              |
| ۱۹٦   | ٦٠١- باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها               |
|       | ٦٠٢ - باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مربه في المسجد     |



| -   |         |
|-----|---------|
| 100 | 5 ov. 3 |
| 74  |         |
| -   |         |

| 197   | ٦٠٣- باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۷   | ٢٠٤- باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت                                                  |
| ۱۹۷   | ٠٠٥ - باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها                      |
| ۱۹۸   | ٦٠٦- باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة                           |
| ۱۹۸   | ٦٠٧ - باب صفة بناء مسجد النبي على الذي كان على عهده                                     |
| ١٩٩   | ٦٠٨- باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد                        |
| ۲۰۰   | ٩-٦٠٩ باب كراهة المرور في المساجد من غير أن يصلي فيها والبيان أنه من أشراط الساعة       |
| ۲۰۰   | • ٦١- باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد                                         |
| ۲۰۱   | جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله                               |
| ۲۰۱   | ٦١١ - باب الرخصة في إنزال الإمام المشرك المسجد غير المسجد الحرام                        |
| ۲ • ۱ | ٦١٢ - باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا                |
| ۲۰۲   | ٦١٣ - باب الرخصة في النوم في المسجد                                                     |
| ۲۰۲   | ٦١٤- باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه                                 |
| ۲ • ۲ | ٦١٥ - باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد                       |
| ۲۰۳   | ٦١٦- باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد                 |
| ۲٠٤   | ٦١٧ - باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس وتكفير الذنوب والخطايا بها                      |
| ۲٠٤   | ٦١٨ - باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله على بالمحافظة عليها                             |
| ۲٠٦   | ٦١٩ - باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص                             |
| ۲٠٦   | • ٦٢ - باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء             |
| ۲ • ۸ | هماع أبواب صلاة الخوف                                                                   |
| ۲٠۸   | ٦٢١ - باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة                    |
| ۲•۹   | ٦٢٢ - باب ذكر البيان أن النبي عَيْقُ صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة                      |
| ۲۱۰   | ٦٢٣ – باب في صفة صلاة الخوف                                                             |
| ۲۱۱   | ٦٢٤ – باب في صفة صلاة الخوف أيضا                                                        |
| ۲۱۱   | ٦٢٥- باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة                                            |
| ۲۱۲   | ٦٢٦ - باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة                                   |
|       | ٦٢٧ - باب في صلاة الخوف إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية . |
| ۲۱٤   | ٦٢٨ - باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضى الركعة                               |



#### فِهُورُ للكَوْضُوعُ إِنَّ



| Y 10         | ٦٢٩- باب في صلاة الخوف أيضا                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۲          | ٢٣٠- باب في صلاة الخوف أيضا                                                           |
| ۲۱۸          | ٦٣١ – باب الإقامة لصلاة الخوف                                                         |
| Y 1 9        | ٦٣٢ - باب الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة                     |
| Y 1 9        | ٦٣٣ - باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف                                  |
| ۲۲•          | ٦٣٤ – باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف                                    |
| ۲۲•          | ٦٣٥ - باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذي من مطر               |
| ۲۲۱          | هاع أبواب صلاة الكسوف                                                                 |
| ۲۲۱          | ٦٣٦ - باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر                                         |
| ۲۲۱          | ٦٣٧ - باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده                         |
| <b>۲</b> ۲ ۲ | ٦٣٨ - باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة               |
| ***          | ٦٣٩ - باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف                  |
| ۲۲۳          | • ٦٤- باب الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر                               |
| ۲۲۳          | ٦٤١- باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف                                            |
| ۲۲٤          | ٦٤٢ - باب ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف وتطويل القراءة فيها                          |
| له۲۲         | ٦٤٣ - باب تطويل القراءة في القيام الأول والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأوا |
| 777          | ٦٤٤ - باب الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس                                           |
| 777          | ٦٤٥ - باب ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف                                    |
| Y Y <b>9</b> | ٦٤٦ - باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صلاة الكسوف                    |
| ۲۳•          | ٦٤٧ - باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع في كل ركوع                  |
| ۲۳•          | ٦٤٨ - باب الدعاء والتكبير في القيام بعدرفع الرأس من الركوع                            |
| ۲۳۱          | ٦٤٩ - باب تطويل السجود في صلاة الكسوف                                                 |
| ۲۳۱          | • ٦٥ - باب تقصير السجدة الثانية عن الأولى في صلاة الكسوف                              |
|              | ٦٥١ - باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف                                     |
|              | ٦٥٢ - باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف                                      |
|              | ٦٥٣ - باب الدعاء والرغبة إلى اللَّه في الجلوس في آخر صلاة الكسوف                      |
|              | ٦٥٤- باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف                                                  |
| 740          | ٦٥٥ – باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس                                       |



#### وَهُمُلِحِ اللَّهُ أَلْهُ وَ



| ۲۳۷   | ٦٥٦- باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸   | ٦٥٧- باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس                                                  |
| ۲۳۸   | ٦٥٨- باب ذكر علة لها تنكسف الشمس إذا انكسفت                                            |
| ۴۳۲   | جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن                                            |
| ۲۳۹   | <ul> <li>٩٥٦ - باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند الخروج إلى الاستسقاء</li> </ul> |
| ۴۳۲   | ٦٦٠- باب الخروج إلى المصلي للاستسقاء                                                   |
| ۲٤٠   | ٦٦١- باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء                                                     |
| ۲٤•   | ٦٦٢- باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء                                       |
| ۲٤٠   | ٦٦٣ - باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء                                          |
| ۲٤۱   | ٦٦٤ - باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء                                             |
| 7     | ٦٦٥ - باب استقبال القبلة للدعاء قبل الاستسقاء وتحويل الأردية قبل الصلاة                |
| ۲٤۱   | ٦٦٦ - باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء                                                  |
| 7     | ٦٦٧ - باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا                           |
| 7     | ٦٦٨- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها حول رداءه ، فجعل الأيمن على الأيسر.            |
| 7 2 7 | ٦٦٩ - باب صفة الدعاء في الاستسقاء                                                      |
| ۲ ٤٣  | ۲۷۰ – باب عدد صلاة الاستسقاء                                                           |
| 7 2 4 | ٦٧١ - باب عدد التكبير في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين                            |
| 7     | ٦٧٢ – باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء                                             |
| 7     | ٦٧٣ - باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي علي البلدة التي يستسقي بها                |
| 7 8 0 | ٦٧٤ – باب إعادة الخطبة ثانية بعد صلاة الاستسقاء                                        |
| 7 8 0 | ٦٧٥ – باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة                                               |
| 7 2 7 | ٦٧٦ - باب ترك الإمام العود للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا                                |
| ۲٤٧   | جماع أبواب صلاة العيدين الفطر والأضحى وما يحتاج فيهما من السنن                         |
|       | ٦٧٧ – باب عدد صلاة العيدين                                                             |
| Y & V | ٦٧٨ - باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلي                                |
|       | ٦٧٩ - باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة              |
| ۲٤۸   | • ٦٨٠ - باب استحباب أكل التم يوم الفط قبل الغدو إلى المصاد                             |

| M  | 1 2 Sec. 1   |
|----|--------------|
| 74 | N CONTRACTOR |
|    |              |

| ۲٤۸   | ٦٨١ - باب استحباب الفطريوم الفطر على وتر من التمر                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | ٦٨٢ – باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين                                        |
| ۲٤۹   | ٦٨٣ - باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين إن صح الخبر            |
| ۲ ٤ ٩ | ٦٨٤ – باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين                                      |
| ۲٥٠   | ٦٨٥ - باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى |
| ۲٥٠   | ٦٨٦ - باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي علي يخرج العنزة إلى المصلي       |
| ۲٥١   | ٦٨٧ - باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي ﷺ واستنانا به    |
| ۲٥١   | ٦٨٨ – باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة                                         |
| ۲٥۲   | ٦٨٩ – باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع                       |
| ۲٥٢   | • ٦٩ - باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين  |
| ۲۵۲   | ٦٩١ – باب القراءة في صلاة العيدين                                                |
| ۲٥٣   | ٦٩٢ - باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة                       |
| ۲٥٣   | ٦٩٣ - باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد                                        |
| ۲٥٣   | ٦٩٤ - باب الخطبة على المنبر في العيدين                                           |
| ۲٥٤   | ٦٩٥ - باب الخطبة قائها على الأرض إذا لم يكن بالمصلي منبر                         |
| ۲٥٤   | ٦٩٦ - باب عدد الخطبة في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس                        |
| ۲٥٥   | ٦٩٧ - باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام فيه                          |
| ۲٥٥   | ٦٩٨ - باب قراءة القرآن في الخطبة والاقتصاد في الخطبة والصلاة جميعا               |
| ۲٥٥   | ٦٩٩ - باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد              |
| ۲٥٦   | • • ٧- باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة                 |
| ۲٥٦   | ١ • ٧- باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة                                 |
| ۲٥٧   | ٧٠٢- باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة                        |
|       | ٧٠٣- باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي                                    |
|       | ٧٠٤- باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن ، واستهاعه للقراءة وهو على المنبر       |
|       | ٠٠٥- باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر                |
|       | ٧٠٦- باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له                              |
|       | ٧٠٧- باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية العلم                                 |
| ۲٦.   | ٧٠٨ - السانتظار القيم الإمام حاسيا في المياب وما في اغهم والخطية                 |



#### صَهُلِح اللهُ عَلَيْهَ



| ۲٦١                                          | ٩٠٧- باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن۲۲۲                                         | ٠ ٧١- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنها أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن               |
| 777                                          | ٧١١- باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد                                        |
| ۲٦٣                                          | ٧١٢ – باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد                                                   |
| <b>۲                                    </b> | ٧١٣- باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة.                     |
| <b>۲                                    </b> | ٧١٤- باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم                    |
| Y 7 E                                        | ٧١٥- باب إباحة خروج النساء في العيدين                                                        |
| ۲٦٥                                          | ٧١٦- باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد                                                 |
| ۲٦٦                                          | ٧١٧ - باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتني فيه المصلي                        |
| ۲٦٦                                          | ٧١٨ - باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلي                                      |
| ۲٦٩                                          | الأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة إلى كتاب الصلاة                                            |
| ۲۷۱                                          | - كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن                                                   |
| ۲۷۱                                          | ١ - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ                                                       |
| ۲۷۲                                          | ٢- باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي على الا يخاطب أمته بلفظ مجمل                    |
| YVY                                          | ٣- باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة                                                     |
| ۲۷۳                                          | ٤ - باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر                                 |
| ۲۷۳                                          | ٥- باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء والصبح                                                  |
| ۲٧٤                                          | ٦- باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل                        |
| YV0                                          | ٧- باب أمر العميان بشهود صلاة الجاعة وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع                       |
| YV0                                          | <ul> <li>٨- باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة ، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد</li> </ul> |
| ۲۷٦                                          | ٩- باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة                                                        |
| <b>YVV</b>                                   | ١٠- باب تخوف النفاق على تارك شهود الجماعة                                                    |
| YVV                                          | ١١ – باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين                                                       |
| رکها ۲۷۸                                     | ١٢ - باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تا               |
| <b>YV</b> A                                  | ١٣ - باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة                 |
|                                              | ١٤ - باب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعة                                                   |
| YV9                                          | ١٥ - باب فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة                                |
|                                              | ١٦ - باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضئا                                |



#### فَهُ إِلَّهُ الْأَوْضُ فِي اللَّهِ اللَّهُ عَالَيْ



| ۲۸۱ | ١٧ – باب ذكر فرح الرب بمشي عبده إلى المسجد متوضئا                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱ | ١٨ - باب ذكر كتبة الحسنات بالمشي إلى الصلاة                                               |
| ۲۸۱ | ١٩ - باب ذكر كتبة الصدقة بالمشي إلى الصلاة                                                |
| ۲۸۲ | • ٢- باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه                                         |
| ۲۸۳ | ٢١- باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه                  |
| ۲۸۳ | ٢٢- باب ذكر كتبة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة                                             |
| ۲۸۳ | ٢٣- باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلم بالليل                                              |
| ۲۸٤ | ٢٤- باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطأ                 |
| ۲۸٥ | ٢٥- باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها                              |
| ۲۸٥ | ٢٦- باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها                                                     |
| ۲۸٦ | ٢٧- باب فضل الجلوس في المسجد انتظار الصلاة                                                |
| ۲۸٦ | ٢٨ - باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها                         |
| ۲۸۷ | ٢٩- باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة                                  |
| ۲۸۷ | • ٣- باب ذكر أحق الناس بالإمامة                                                           |
| ۲۸۸ | ٣١- باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن وإن كان غيره أسن منه وأشرف                |
| ۲۸۹ | ٣٢- باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة والسنة والهجرة                |
| ۲۹۰ | ٣٣- باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن                               |
| ۲۹• | ٣٤- باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين . |
| 791 | ٣٥- باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه                                     |
| ۲۹۱ | ٣٦- باب التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة                          |
| 797 | ٣٧- باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة                |
| ۲۹۳ | ٣٨- باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته                             |
| 198 | ٣٩ – باب إمامة المرء السلطان بأمره                                                        |
| 190 | • ٤ - باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته                                             |
| 190 | ٤١ – باب النهي عن إمامة الزائر                                                            |
|     | ٤٢ - باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة.       |
| 197 | ٤٣ - باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس           |
| 19V | ٤٤ – باب ابذان المؤذن الإمام بالصلاة                                                      |



## صَهُلِح اللهُ عَلَيْهِ



| 191 | ٥٥ – باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۸ | ٤٦ - باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم                        |
| ۲۹۸ | ٤٧- باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة والحاجة تبدو لبعض الناس      |
| 799 | ٤٨-باب ذكر دعاء النبي ﷺ للأئمة بالرشاد                                           |
| ۴•۱ | هاع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن                             |
| ۴۰۱ | ٤٩- باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد                  |
| ۴•۱ | • ٥- باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام ينتظر مجيء غيره |
| ۳٠۲ | ٥١- باب قيام الاثنين خلف الإمام                                                  |
| ۳۰۲ | ٥٢ - باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد                   |
| ۳۰۳ | ٥٣- باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة الواحدة                                 |
| ۳۰۳ | ٥٤- باب إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين                                       |
| ۳۰٤ | ٥٥- باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة                     |
| ۳٠٤ | ٥٦ - باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما                |
| ۳۰٥ | ٥٧ - باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام                                    |
| ۳٠٥ | ٥٨ - باب فضل تسوية الصفوف والإِخبار بأنها من تمام الصلاة                         |
| ۳•٦ | ٥٩ - باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم                |
| ۳•٦ | ٠٠- باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف                             |
| ٣٠٦ | ٦١- باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر                                |
| ۳•٧ | ٦٢ – باب الأمر بسد الفرج في الصفوف                                               |
| ۳•٧ | ٦٣- باب فضل وصل الصّفوف                                                          |
| ۳•٧ | ٦٤- باب ذكر صلاة الرب وملائكته على واصل الصفوف                                   |
| ۳٠۸ | ٦٥- باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب ﷺ بين القلوب              |
| ۳•۹ | ٦٦- باب فضل صف الأول والمبادرة إليه                                              |
|     | ٦٧ - باب ذكر الاستهام على الصف الأول                                             |
| ۳۱• | ٦٨ - باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول                          |
|     | ٦٩ - باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته                                 |
| ۳۱• | • ٧- باب ذكر استغفار النبي ﷺ للصف المقدم والثاني                                 |
|     | ٧١- باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول                                          |



## فهري الكوضي إي



| ۳۱۱ | ٧٢- باب ذكر خير صفوف الرجال وخير صفوف النساء                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۲ | ٧٣- باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف                                               |
| ۳۱۳ | ٧٤- باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف                                            |
| ۳۱۳ | ٧٥- باب طرد المصطفين بين السواري عنها                                                    |
| ۳۱٤ | ٧٦- باب النهي عن الاصطفاف بين السواري                                                    |
| ۳۱٤ | ٧٧- باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده                                              |
| ۳۱٦ | ٧٨- باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف                                          |
| ۳۱٦ | ٧٩- باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهئ أحق بالصف الأول                                |
| ۳۱٦ | • ٨- باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول                        |
| ۳۱۷ | ٨١- باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهي للصفوف                                          |
| ۳۱۸ | ٨٢- باب أمر المأمومين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه                          |
| ۳۱۸ | ٨٣- باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود                          |
| ۳۱۸ | ٨٤ – باب ذكر البيان أن المأموم إنها يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير                      |
| ۳۱۹ | ٨٥- باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبيرة الافتتاح                                     |
| ۳۱۹ | ٨٦- باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا                                   |
| ۳۲• | ٨٧- باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون                          |
| ۳۲• | ٨٨- باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام بالقراءة                                       |
| ۳۲۱ | ٨٩ - باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها    |
| ۳۲۱ | • ٩ - باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن               |
| ۳۲۲ | ٩١ - باب ذكر إجابة الرب على المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب                           |
| ۳۲۲ | ٩٢ – باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم                                             |
| ۳۲۳ | ٩٣ - باب ذكر ما كان الله على خص نبيه على بالتأمين ، فلم يعطه أحدا من النبيين قبله        |
| ۳۲۳ | ٩٤ - باب السنة في جهر الإمام بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهرا                       |
| ۳۲٤ | ٩٥ - باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا         |
| ۳۲٥ | ٩٦ - باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب                                              |
| ۳۲٥ | ٩٧ - باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء                                              |
| ۳۲٥ | ٩٨ - باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة                                              |
| ۳۲٦ | ٩٩ - باب ذكر الخبر أن النبي علي إنها كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء |





| ۳۲۷   | • ١٠٠ – باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۸   | ١٠١ – باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع                                |
| ۳۲۹   | ١٠٢ – باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل        |
| ۳۲۹   | ١٠٣ – باب رفع الإمام رأسه من الركوع قبل المأموم                                 |
| ۳۲۹   | ١٠٤ - باب الأمر بتحميد المأموم ريه ﷺ عند رفع الرأس من الركوع                    |
| ۳۳•   | ١٠٥ – باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما                     |
| ٣٣•   | ١٠٦ – باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود                 |
| ۳۳۱   | ١٠٧ - باب ذكر إدراك المأموم ما فاته من سجود الإمام بعد رفع الإمام رأسه          |
| ۳۳۱   | ١٠٨ – باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود                        |
| ٣٣١   | ٩ - ١ - باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها    |
| ۳۳۱   | ١١٠ – باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام                                        |
| ٣٣٢   | ١١١ - باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم            |
| ٣٣٢   | ١١٢ – باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا                                  |
| ٣٣٣   | ١١٣ - باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين وكبارهم وذوي الحوائج منهم        |
| ٣٣٣   | ١١٤ - باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين                       |
| ٣٣٤   | ١١٥ - باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين              |
| ٣٣٤   | ١١٦ - باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا   |
| ۳۳٥   | ١١٧ - باب الأمر بائتهام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول                    |
| ۳۳٥   | ١١٨ – باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا                         |
| ۳۳٥   | ١١٩ - باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائبا إذا صلى الإمام قاعدا     |
| ۳۳٦   | ١٢٠ - باب النهي عن صلاة المأموم قائها خلف الإمام قاعدا                          |
| ۳۳٦   | ١٢١ - باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء لأمر رسول الله على المأموم بالصلاة جالسا |
| ۳٤٠   | ١٢٢ – باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود              |
| ٣٤١   | ١٢٣ – باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين                                          |
| ٣٤٢   | ١٢٤ - باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس        |
| ٣٤٣   | ١٢٥ - باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه            |
| ٣٤٣   | ١٢٦ - باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا                    |
| w < ^ | ٧٧٧ - ، إن الفتتاء غير الطالم المراحة نام اللارامة                              |



## فِهُنِّ لِلْوَضِّونَ إِنَّ



| 450. | ١٢٨ - باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٦. | ١٢٩ - باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه                                |
| ۳٤٦. | ١٣٠ – باب إباحة ائتيام المصلي فريضة بالمصلي نافلة                                         |
| ۳٤۸. | ١٣١ - باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ فريضة لا تطوعا                          |
| ۳٤۸. | ١٣٢ - باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة                              |
| ٣٤٩. | ١٣٣ - باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة               |
|      | ١٣٤ - باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة             |
| ۳٥٠. | وصلاة المنفرد قبلها فريضة                                                                 |
| ۳٥١. | ١٣٥ - باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة                         |
| ۳٥١. | ١٣٦ - باب ذكر الدليل على أن صلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة             |
| ۳٥٢. | ١٣٧ - باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض                                             |
| ۳٥٢. | ١٣٨ - باب المدرك وترا من صلاة الإمام ، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام            |
| ۳٥٣. | ١٣٩ - باب إمامة المسافر المقيمين ، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام                 |
| ٣٥٤. | ٠١٠- باب المسبوق ببعض الصلاة ، والأمر باقتدائه بالإمام فيها يدرك وإتمامه ما سبق به        |
| ٣٥٤. | ١٤١ - باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام                                                     |
| ۳٥٦. | ١٤٢ - باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن                                    |
| ۳٥٧. | ١٤٣ - باب وضع الإمام نعليه عن يساره                                                       |
| ۳٥٧. | هاع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجهاعة                                           |
| ۳٥٧  | ١٤٤ - باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجهاعة                                              |
| ۳٥٨  | ١٤٥ - باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء                                           |
| ۳٥٨  | ١٤٦ - باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا                                       |
| ۳٥٩  | ١٤٧ - باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول                                |
| ۳٦٠  | ١٤٨ - باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة. |
| ۲٦۱  | ١٤٩ - باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة وإن لم تكن باردة ولا مطيرة         |
|      | • ١٥٠ - باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر                  |
| ۳٦۲  | ١٥١ - باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر                    |
| ۳٦٣  | ١٥٢ - باب ذكر الخبر للفظة التي ذكرتها من أمر النبي علي الصلاة في الرحال                   |
|      | ١٥٣ – باب إتبان المساجد في اللبلة المطبرة المظلمة                                         |



## صَجُلِح الزَّاجُزَائِيةَ



| ٣٦٤        | ١٥٤ - باب النهي عن إتيان الجهاعة لآكل الثوم                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٤        | ٥٥١ - باب توقيت النهي عن إتيان الجهاعة لآكل الثوم                                  |
| ۳۲٥        | ١٥٦ - باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم                                        |
| ۳٦٥        | ١٥٧ - باب النهي عن إتيان الجهاعة لآكل الكراث                                       |
| ۳٦٥        | ١٥٨ - باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ               |
| ۳٦٦        | ١٥٩ – باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريم الأكله             |
| ۳٦٦        | ١٦٠ - باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به . |
| ۳٦٧        | ١٦١ - باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم والبصل والكراث إلى أن يذهب ريحه         |
| ۳٦٧        | ١٦٢ - باب ذكر ما خص الله به نبيه على من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا        |
| ۳٦٧        | ١٦٣ - باب الدليل على أن النبي على خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة                   |
| ۳٦۸        | ١٦٤ – باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه                                  |
| ۳٦۸        | ١٦٥ – باب صلاة التطوع بالنهار في الجهاعة ضد مذهب من كره ذلك                        |
| ۳٦۸        | ١٦٦ – باب صلاة التطوع بالليل في الجهاعة في غير رمضان                               |
| ٣٦٩        | ١٦٧ – باب الوتر جماعة في غير رمضان                                                 |
| ۳۷•        | هاع أبواب صلاة النساء في الجهاعة                                                   |
| ۳۷•        | ١٦٨ – باب إمامة المرأة النساء في الفريضة                                           |
| ۳۷•        | ١٦٩ - باب الإذن للنساء في إتيان المساجد                                            |
| ۳۷۱        | ١٧٠ - باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل                            |
| ۳۷۱        | ١٧١ - باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات                                     |
| ۳۷۱        | ١٧٢ – باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة                                       |
| ۳۷۲        | ١٧٣ - باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلتها زانية       |
| ۳۷۲        | ١٧٤ - باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج إلى المسجد                                |
|            | ١٧٥ - باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد                         |
|            | ١٧٦ - باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها                         |
|            | ١٧٧ - باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها                         |
|            | ١٧٨ – باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها                         |
|            | ١٧٩ - باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة                             |
| <b>477</b> | ١٨٠ - باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصرفوف القدمة                               |



## فِهُ إِللَّهُ فَاتِهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاتِ



| ۳۷۷ | ١٨١ – باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۸ | ١٨٢ – باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود ، إذا صلين مع الرجال                |
| ۳۷۸ | ١٨٣ - باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء                 |
|     | ١٨٤ - باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن   |
| ۳۷۹ | في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين                                                 |
| ۳۷۹ | ١٨٥ - باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد                 |
| ۳۸٠ | ١٨٦ - باب الرخصة في إمامة الماليك الأحرار إذا كان الماليك أقرأ من الأحرار          |
| ۳۸• | ١٨٧ - باب الصلاة جماعة في الأسفار                                                  |
| ۳۸۱ | ١٨٨ – باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها                                              |
| ۳۸۱ | ١٨٩ - باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر                                   |
| ۳۸۲ | ١٩٠ - باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج                       |
| ۳۸۲ | ١٩١ - باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة                         |
| ۳۸۳ | ١٩٢ - باب نية المصلي بالسلام                                                       |
| ۳۸۳ | ١٩٣ – باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام                                   |
| ۳۸٤ | ١٩٤ – باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة                   |
| ۳۸٥ | ١٩٥ - باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه ، ويسرة إذا سلم عن شماله        |
| ۳۸٥ | ١٩٦ - باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها                              |
| ۳۸٦ | ١٩٧ - باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة أو ينصرف يسرة           |
| ۳۸٦ | ١٩٨ - باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام                                    |
| ۳۸۷ | ١٩٩ - باب الزجرعن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة                                |
| ۳۸۷ | • ٢٠٠ باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة                   |
| ۳۸۸ | ٠٠١ - باب ذكر الدليل على أن النبي على إنها كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء |
| ۳۸۸ | ٢٠٢ - باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال                    |
| ۳۸۹ | ٤- كتاب الجمعة                                                                     |
| ۳۸۹ | ١ - باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله على فرضها على من قبلنا من الأمم             |
| ۳۹٠ | ٢- باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال                           |
|     | ٣- باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء                                              |
| ۳۹۲ | ٤ - باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي علي وذكر عدد من جمع بها أولا                |



## صَغِيْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



| ٣٩٣    | ٥- باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳    | ٦- باب ذكر من اللَّه على أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس                        |
| ٣٩٤    | هماع أبواب فضل الجمعة                                                          |
| ٣٩٤    | ٧- باب في ذكر فضل يوم الجمعة                                                   |
| ٣٩٥    | ٨- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها                            |
| ۳۹٦    | ٩- باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة                             |
| ۳۹۷    | ١٠ - باب ذكر الساعة التي فيها خلق اللَّه آدم من يوم الجمعة                     |
| ۳۹۷    | ١١- باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة                               |
| ۳۹۸    | ١٢ - باب فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة                                     |
| ٣٩٩    | ١٣ - باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة                                |
| ٣٩٩    | ١٤ - باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها                 |
| ٣٩٩    | ١٥ - باب ذكر الخبر المتقصى للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل     |
| ٤٠٠    | ١٦ - باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات            |
| ٤٠١    | ١٧ - باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة        |
| ٤٠١    | ١٨ - باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة              |
| ٤٠١    | ١٩ - باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة    |
| ٤٠٢    | • ٢ - باب ذكر إنساء النبي ﷺ وقت تلك الساعة بعد علمه إياها                      |
| ٤٠٣    | هاع أبواب الغسل للجمعة                                                         |
| ٤٠٣    | ٢١- باب إيجاب الغسل للجمعة                                                     |
| ٤٠٤    | ٢٢- باب ذكر الدليل أن النبي على إنها أراد بقوله: «واجب» أي واجب على الطاقة     |
| ٤٠٦    | ٢٣ - باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                            |
| ٤٠٦    | ٢٤- باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة                            |
|        | ٢٥- باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة                                         |
| ٤٠٨    | ٢٦- باب ذكرعلة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة                                      |
| ٤٠٩    | ٧٧- باب ذكر دليل ثان أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة                        |
| يلغ٤١٠ | ٢٨- باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم |
| •      | <ul> <li>٢٩ - باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة</li> </ul>                    |

# 

|    | 1500  |
|----|-------|
| 10 | 12200 |
| 74 |       |
|    |       |

| ٤١١  | هاع أبواب الطيب والتسوك واللبس للجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١١  | • ٣٠- باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذ من الحقوق على المسلم الطيب إذا كان واجدا له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٢  | ٣١- باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١٢  | ٣٢- باب فضيلة الادهان يوم الجمعة والتخير بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤ ١٣ | ٣٣- باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤١٣  | ٣٤- باب استحباب لبس الحلل في الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٤  | هاع أبواب التهجير إلى الجمعة والمشي إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٤  | ٣٥- باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا والدنو من الإمام والاستماع والإنصات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٤  | ٣٦- باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٥  | ٣٧- باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٦  | ٣٨- باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤١٦  | ٣٩- باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٧  | • ٤ - باب فضل المشي إلى الجمعة وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤١٧  | ٤١ - باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤١٨  | جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤١٨  | ٤٢ - باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله على الله على الله على على عهد رسول الله على الله على المادان الذي كان على عهد رسول الله على الله على المادان الذي كان على على على الله ع |
| ٤١٩  | ٤٣- باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٢١  | ٤٤- باب ذكر موضع قيام النبي ﷺ في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٢١  | ٤٥- باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي ﷺ على المنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٢٢  | ٤٦- باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي أو العصي استنانا بالنبي على الله الله الله الله الله الماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٢٢  | ٤٧ - باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢٣  | ٤٨ - باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٢٣  | ٤٩ - باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة ، والجلسة بين الخطبتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | • ٥- باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٤  | ٥ - باب صفة خطبة النبي ﷺ وبدئه فيها بحمد الله والثناء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٢٥  | ٥٢- باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢٦  | ٥٣- باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٧٧  | ٤٥ - باب الدعاء بحسر المطرعن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## صَهُلِعَ اللَّهُ مَنْهَةَ



| ٤٢٨ | ٥٥- باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٨ | ٥٦ - باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة                                 |
| ٤٢٩ | ٥٧ - باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر    |
| ٤٢٩ | ٥٨ - باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة                                    |
| ٤٢٩ | ٥٩ - باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة                         |
| ٤٣٠ | • ٦- باب الرخصة في الجواب في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة . |
| ٤٣١ | ٦١- باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام.   |
| ٤٣١ | ٦٢ - باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد         |
| ٤٣٢ | ٦٣ - باب أمر الإمام الناس في خطبته يوم الجمعة بالصدقة ، إذا رأى حاجة وفقرا          |
| ٤٣٢ | ٦٤- باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم                             |
| ٤٣٣ | ٦٥- باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له                           |
| ٤٣٣ | ٦٦-باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة                                                 |
| ٤٣٤ | ٦٧ - باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام                                 |
| ٤٣٤ | ٦٨- باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب                        |
| ٤٣٥ | ٦٩- باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام                 |
| ٤٣٥ | •٧- باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب                            |
| ٤٣٦ | ٧١- باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر              |
| ٤٣٦ | ٧٢- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                  |
| ٤٣٧ | ٧٣- باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر                      |
| ٤٣٧ | ٧٤- باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب                                 |
| ٤٣٧ | ٧٥- باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيلة اجتناب ذلك                      |
| ٤٣٨ | ٧٦- باب طبقات من يحضر الجمعة                                                        |
| ٤٣٨ | ٧٧- باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة            |
|     | ٧٨- باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب                                     |
| ٤٣٩ | ٧٩- باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة                                        |
| ٤٤٠ | ٨٠- باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة         |
| ٤٤٠ | ٨١- باب الزجر عن مس الحصي والإمام يخطب يوم الجمعة                                   |
| ٤٤٠ | ٨٢ – باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره                           |

# وَيُرَالُونُ وَيُواكِ

| 1 |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | E SECTION OF                          |
| 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 1 |                                       |

| ٤٤١    | ٨٣- باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤١    | ٨٤- باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع                                                     |
| ٤٤٢    | ٨٥- باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع                                                           |
| ٤٤٢    | ٨٦ - باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة                             |
| ٣33    | هاع أبواب الصلاة قبل الجمعة                                                                            |
| ٣33    | ٨٧- باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها                                                 |
| ٣33    | ٨٨- باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس                                               |
| ٣33    | ٨٩- باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل يصلي ركعتين                                                |
| ٤٤٤١   | • ٩ - باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما                     |
| ٤٤٤    | ٩١ - باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة                             |
| ٤٤٥ لم | ٩٢ - باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين ، لا يجب إعاد:                      |
| ٤٤٥    | ٩٣ - باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة.                           |
| ٤٤٦    | ٩٤ - باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا؟                          |
| ٤٤٧    | ٩٥ - باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما                                         |
| ب ٤٤٨  | ٩٦ - باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحبار                   |
| من     | ٩٧ - باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء وأراد                     |
| ٤٤٩    | عدد الركعات                                                                                            |
| ٤٤٩    | ٩٨ - باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة                                                          |
| ٤٤٩    | ٩٩ – باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة                                                                      |
| ٤٥٠    | • ١٠٠ - باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة                             |
| ٤٥٠    | ۱۰۱- باب وقت صلاة الجمعة                                                                               |
| ٤٥٠    | ۱۰۲ – باب استحباب التبكير بالجمعة                                                                      |
| ٤٥١    | ١٠٣ – باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها                                                |
|        | ١٠٤ - باب ذكر عدد صلاة الجمعة                                                                          |
|        | ١٠٥ - باب القراءة في صلاة الجمعة                                                                       |
| ٤٥٢    | ١٠٦ - باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية                                             |
| يئ     | ١٠٧ - باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بـ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ، و﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِ |
| ٤٥٣    | ٱلْكَدَيْنَ ﴾                                                                                          |

| ٤٥٣  | ١٠٨ – باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٥  | ١٠٩ - باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا                             |
| ٤٥٥. | ١١٠- باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة                                              |
| ٤٥٦  | ١١١ - باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات                                          |
| ٤٥٦  | ١١٢ - باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر                  |
|      | ١١٣ - باب ذكر الدليل أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنها يكون إذا تركها        |
| ٤٥٧  | تهاونا بها                                                                             |
| ٤٥٨  | ١١٤ - باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات |
| £0A  | ١١٥ - باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن                 |
| ٤٥٨  | ١١٦ - باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار لترك جمعةً من غير عذر                |
| ٤٥٩  | ١١٧ - باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا              |
| ٤٦٠  | ١١٨ - باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر                                          |
|      | ١١٩ - باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن |
| ٤٦١  | التخلف عن الجمعة في المطرطلق مباح                                                      |
| ٤٦٢. | ١٢٠ - باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله           |
| ٤٦٢. | ١٢١ - باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال                     |
| ٤٦٢. | ١٢٢ - باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج            |
|      | ١٢٣ - باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى        |
| ٤٦٣. | الذي صلى فيه الجمعة                                                                    |
| ٤٦٣. | ١٢٤ - باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله                                      |
| ٤٦٤. | ١٢٥ - باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه                  |
| ٤٦٤. | ١٢٦ - باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى            |
| ٤٦٥. | ١٢٧ - باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها                                 |
| ٤٦٥. | ١٢٨ - باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة                          |
| ٤٦٦. | ١٢٩ - باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة                                             |
| ٤٦٧. | الأحاديث المنسوبة في إتحاف المهرة إلى كتاب الجمعة                                      |
| ٤٦٩. | – كتاب المصوم                                                                          |
| 670  | ١- ال ذكا النأن من شهر من الله الله ١٠٠٠                                               |

## ٥٨٧

## فَهُوْ لِلْ فَضُوْعُ إِنَّ

| 1  |        |
|----|--------|
| 18 | 8      |
|    | N WELL |
|    |        |

| ٤٧٠         | ٢- باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١         | هاع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه                                                                            |
| ٤٧١         | ٣- باب ذكر فتح أبواب الجنان نسأل الله دخولها ، وإغلاق أبواب النار باعدنا الله منها                          |
| ٤٧١         | ٤ - باب ذكر البيان أن النبي على إنها أراد بقوله: وصفدت الشياطين مردة الجن منهم                              |
| ٤٧٢         | ٥- باب في فضل شهر رمضان وأنه خير الشهور للمسلمين                                                            |
| ٤٧٣         | ٦- باب ذكر تفضل الله على عباده المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم.                             |
| ٤٧٣         | ٧- باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة                                    |
| ٤٧٥         | ٨- باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر                                                                          |
| ٤٧٦         | ٩ - باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان                                                                |
| ٤٧٦         | ١٠- باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي على                           |
| ٤٧٧         | ١١ - باب الاجتنان بالصوم من النار إذ الله على الصوم جنة من النار                                            |
| ٤٧٧         | ١٢ - باب الدليل على أن الصوم إنها يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه                                        |
| ٤٧٨         | ١٣ - باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال                                                               |
| ٤٧٨         | ١٤ - باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم شهر رمضان إيهانا واحتسابا                                            |
| ٤٧٩         | ١٥- باب ذكر تمثيل الصائم في طيبة ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب                                       |
| ٤٨٠         | ١٦ - باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة                                                           |
| ٤٨١         | ١٧ - باب ذكر إعطاء الرب على الصائم أجره بغير حساب                                                           |
| ٤٨١         | ١٨ - باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي على السبي على من الصبر على ما تأولت خبر النبي |
| ٤٨٢         | ١٩- باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب                                      |
| ٤٨٢         | • ٢ - باب ذكر استجابة الله على دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم جعلنا الله منهم                              |
| ٤٨٣         | ٢١- باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم                                                      |
| ٤٨٣         | ٢٢- باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله على عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام                               |
|             | ٢٣- باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم                                                 |
| ٤٨٥         | جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان                                                                 |
| ٤٨٥         | ٢٤ - باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس                                                    |
| ٤٨٥         | ٢٥- باب ذكر البيان أن اللَّه مَرَاقَةً اللَّهِ عَلَى الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم                      |
|             | ٢٦- باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس                                                               |
| <b>ፖ</b> ለ3 | ٧٧- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما                              |



## صَهُلِع اللهُ عَلَيْهِ



|      | ٢٨ - باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي على إنها أمر بإكمال ثلاثين وما لصوم                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧. | شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان                                                                         |
| ٤٨٧. | ٢٩ - باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال                                    |
| ٤٨٨. | ٣٠- باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال                                  |
|      | ٣١- باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان بلفظ مجمل غير                                    |
| ٤٨٨. | مفسرمفسر                                                                                                       |
| ٤٨٩. | ٣٢- باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرئ صغر أو كبر                                                |
| ٤٨٩. | ٣٣- باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم                                  |
| ٤٩٠. | ٣٤- باب ذكر أخبار رويت عن النبي علي في أن الشهر تسع وعشرون                                                     |
|      | ٣٥- باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه                          |
| ٤٩١. | لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة                                                                               |
| ٤٩١. | ٣٦- باب ذكر إعلام النبي على أمته أن الشهر تسع وعشرون بإشارة لا بنطق                                            |
| ٤٩٢. | ٣٧- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها                                                             |
|      | ٣٨- باب الدليل أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي علي أكثر من صيام                                    |
| ٤٩٢. | شلاثين                                                                                                         |
| ٤٩٣. | ٣٩- باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال                                                              |
|      | ٤٠- باب ذكر البيان أن الله عَلَى أراد بقوله: ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ |
| ٤٩٣. | ٱلْأَشْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ بيان بياض النهار من الليل                                                         |
| ٤٩٤. | ٤١ - باب الدليل على أن الفجر هما فجران                                                                         |
| ٤٩٤. | ٤٢ - باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل                                                         |
| ٤٩٥. | ٤٣- باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة                              |
|      | ٤٤ - باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا،                              |
| ٤٩٥. | ضد ما يتوهم العامة                                                                                             |
| ٤٩٦. | ٥٥ – باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم                                                       |
|      | ٤٦ - باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص                                      |
| ٤٩٧. | ٤٧ - باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم                                                        |
|      | ٤٨ - باب الدليل على أن النبي على أراد بقوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»،                            |
| ٤٩V  | الواحب من الصيام دون التطرع منه                                                                                |

# 019

#### فِهُولِ الْمُؤْفِظُ إِنَّ

| 1  | 18:10 |
|----|-------|
| Ç  |       |
| 10 |       |

| ٤٩٧    | ٤٩- باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٨    | • ٥- باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء                                               |
| ٤٩٨    | ٥ - باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور                                                         |
| ٤٩٩    | ٥٢- باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب                                        |
| ٤٩٩    | ٥٣- باب تأخير السحور                                                                               |
| ٥٠٠    | جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم                                                             |
| ٥٠٠.   | ٥٥- باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام                                                          |
| ٥٠١    | ٥٥- باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده أو الصيام                      |
| ٥٠١    | ٥٦-باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة                     |
|        | ٥٧- باب ذكر خبر روي مختصرا، أوهم بعض العلماء من الحجازيين أن المجامع في رمضان                      |
|        | نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام وإن كان واجدا لعتق رقبة مستطيعا لصوم شهرين                          |
| ٥٠٢.   | متتابعين                                                                                           |
|        | ٥٨- باب ذكر الدليل على أن النبي على أن النبي على أن النبي الم هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه |
| ٥٠٣.   | لا يجدعتق رقبة                                                                                     |
|        | ٥٩- باب الدليل على أن المجامع في رمضان إذا ملك ما يطعم ستين مسكينا ولم يملك معه                    |
| 0 • 0. | قوت نفسه وعياله لم تجب عليه الكفارة                                                                |
|        | ٦٠- باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد                      |
| 0 * 0. | الكفارة بعتق ولا بإطعام ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين                                              |
| ٥٠٦.   | ٦١- باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجهاع في صوم رمضان                         |
|        | ٦٢- باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في                         |
| ٥٠٧.   | ستين يوما كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان                                      |
|        | ٦٣- باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنها يجب صيام<br>شهر در متتابعة  |
| ٥٠٧.   | 0.00                                                                                               |
|        | ٦٤- باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام                      |
| 0 • V. | حتى تنزل به المنية قضي الصوم عنه                                                                   |
|        | ٦٥- باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا                        |
| ٥٠٨    | للكفارة التي ذكرتها قبل                                                                            |



# صَغِيْكِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ



| 0 • 9 | ٦٦- باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01.   | ٦٧- باب ذكر إيجاب قضاء الصوم على المستقيء عمدا وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء   |
| 011.  | ٦٨ - باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا                      |
| ٥٢٠.  | ٦٩- باب ذكر الدليل على أن السعوط وما يصل إلى الأنواف من المنخرين يفطر الصائم   |
|       | ٧٠- باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم |
| 071.  | قبل تحلة صومهم                                                                 |
| ٥٢٢.  | ٧١- باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة                       |
| ٥٢٣.  | ٧٧- باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب        |
|       | ٧٣- باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا     |
| ٥٢٣.  | لصيامه وقت الأكل والشرب                                                        |
| ٥٢٤.  | ٧٤- باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت                   |
| ٥٢٤.  | جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر             |
| 278.  | ٧٥- باب النهي عن الجهل في الصيام                                               |
| 040.  | ٧٦- باب الزجر عن السباب والاقتتال في الصيام وإن سب الصائم أو قوتل              |
| 70.   | ٧٧- باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم لتسكين الغضب على المشتوم         |
| ۲٦.   | ٧٨- باب النهي عن قول الزور والعمل به والجهل في الصوم والتغليظ فيه              |
| ۲٦.   | ٧٩- باب النهي عن اللغو في الصيام                                               |
|       | ٠٨- باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير   |
| ۲۷    | الأكل والشرب                                                                   |
| ۲۷    | جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها           |
| ۲۷    | ٨١- باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم                           |
| ۲٩    | ٨٢- باب تمثيل النبي على قلل الصائم بالمضمضة منه بالماء                         |
| ۳•    | ٨٣- باب الرخصة في قبلة الصائم                                                  |
| ۳•    | ٨٤- باب الرخصة في قبلة الصائم رءوس النساء ووجوههن                              |
| ٣١    | ٨٥- باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ٣١    | و ي ي                                                                          |
|       |                                                                                |
|       | ٨٨- ال الخصة في السماك للصائم                                                  |

|    | -   |          |
|----|-----|----------|
| 09 | 1 7 |          |
| 9  | 1 > | <b>1</b> |
| 22 | ~   |          |

## فِهُ إِلْ الْمُؤْفِعُ إِنَّ



| ۰۳۳.  | ٨٩- باب الرخصة في اكتحال الصائم                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٤   | • ٩- باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم                 |
|       | ٩١ - باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل يغتسل لم يفهم معناه بعض العلماء |
| ٥٣٤   |                                                                                                 |
|       | ٩٢ - باب الدليل على أن جنابة النبي على التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام كان             |
| ٥٣٧.  | من مجماع لا من الحتادم                                                                          |
| ٥٣٧.  | ٩٣ - باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر                        |
| ٥٣٩.  | جماع أبواب الصوم في السفر                                                                       |
|       | ٩٤ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الصوم في السفر بلفظة مختصرة من غير ذكر                       |
| ٥٣٩.  | السبب الذي قال له تلك المقالة                                                                   |
| ٥٤٠.  | ٩٥- باب ذكر السبب الذي قال النبي على البي السب عن البر الصيام في السفر                          |
|       | ٩٦ - باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تسمية الصوم في السفر عصاة من غير ذكر العلة                   |
| ٥٤١.  | التي أسياهم بهذا الاسم                                                                          |
| ٥٤١.  | ٩٧ - باب الدليل على أن النبي على إنها سهاهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا                       |
| ٥٤٣.  | ٩٨- باب الدليل على أن النبي علي إنها أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة                              |
| ٥٤٤.  |                                                                                                 |
| ٥٤٤.  | • • ١ - باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن المسافر                                                      |
| ٥٤٤   | ١٠١- باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر                              |
| 0 8 0 |                                                                                                 |
| 0 8 0 | ١٠٣ - باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر                                                    |
| 087   | ١٠٤ - باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه                                |
| ٥٤٧   |                                                                                                 |
| ٥٤٨   | ١٠٦ - باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر              |
| ٥٤٨   | ١٠٧ – باب الرخصة في صوم بعض رمضان وفطر بعض في السفر                                             |
| ०१९   | ١٠٨ - باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر                 |
| ०१९   | ١٠٩- باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة: وإنها يؤخذ بالآخر ليس من قول ابن عباس                    |
|       | ١١٠ - باب ذكر دليل ثان على أن أمر النبي ﷺ بالفطر عام الفتح لم يكن بناسخ لإباحته                 |
| 00 +  | : 11 3 - 11                                                                                     |

## وَهُمُ لِحِ الْأَخْزَالِيَةَ

|    |       | <b>St.</b> |
|----|-------|------------|
|    | - 4 - | Ž          |
| W. | 097   | 5          |
| 20 | -     | 10         |

| ١١١- باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر لمن قد صام بعضه في الحضر٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٢ – باب إباحة الفطر في رمضان في السفريوم قد مضي بعضه والمرء ناو للصوم فيه١٥٥    |
| ١١٢ - باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج فيه المرء مسافرا من بلده٥٠               |
| ١١٤ - باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة٥٥٠                   |
| ١١٥- باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان٥٥٣                             |
| ١١٦ – باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن٥٥٥                             |
| ١١٧ – باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها٥٥٥          |
| ١١٨ - باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء٥٥٧              |
| ١١٩- باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام                                   |
| ١٢٠ - باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن النافرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها٥٥٠       |
| ١٢١ - باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن النافر والنافرة من ولي أو قريب أو بعيد٥٥٠ |
| ١٢٢ - باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا٩٥٥                       |
| ٣٧٧ _ إن قد مك التمارط مي كان في كفارة الصوم                                      |